المماک الغرب! جامع محت اکاس منثوران کلیا آلاراب والعه الان نیا بارب اط ساسلة بحوث و دراسات رقم 22



# البَّوْنِ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْفِقِيلِي الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْمُ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ

لِآبِيعَ فَوْبَ يُوسُونُ بِنَ أَنِيَ اَلْتَادِيِلَ عُرِفَ بِآبِرِ فَ اَلْزَمَاتِ \* 617 هـ - 1220 م

تَغَيِّنَ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ الللِّلْمُ اللَّالِمُ اللللْمُ الللْمُواللَّا اللْمُلْمُ الللِّلْمُ الللِّلْمُ الللْمُلِمُ اللْمُلِمُ اللَّالِمُ الللِّلِي الللِمُ اللللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ الللِمُلِمُ اللللِمُ الللِم

# المنلَكة المنهِبَةَ جَامِعَة مُحَكَمَنُاكَخَامِسَ مَنْ شُوْرَاتَ كُلِيَة الآدَابَ وَالصُّلُومُ الإِنسَائِيَة بِالرَّاامِّ

نُـصُوصُ وَوَتُسَائِقٌ 1

# التشوف إلى رجال التصوف والمتشوف وأخبارا في العباس التسابق

لأيى يَعْقُوبَ بِوُسُفَ بَنْ يَحْبَىٰ التّادِيلِ عُرِفَ بِابْنِ الزَّمَاتِ 617 هـ

> تحقیق ا**حمدالتوفیق**

1984 — 1404



الطبعة الأولى 1404 – 1984 جميع حقوق الطبع محفوظة

# مقدمة التحقيق

صدرت الطبعة الأولى من كتاب «التشوف إلى رجال التصوف» لأبي يعقوب يوسف بن يحيَى بن عيسَى بن عبد الرحان التادلي المعروف بأبن الزيات سنة 1958 ضمن مطبوعات معهد الأبحاث العليا المغربية (الجزء الثاني عشر). وقد اعتنى بنشر تلك الطبعة وتصحيحها أدولف فور Adolphe Faure الذي كان إذذاك أستاذا بمعهد الأبحاث العليا المغربية. وكان لهذا الباحث المقتدر اهتام خاص بنصوص تاريخ المغرب الديني حيث اشترك مع الأستاذ محمد الفاسي بعد ذلك في تحقيق كتاب آخر في الموضوع هو «انس الفقير وعز الحقير» (1) لابن قنفذ القسنطيني.

وتشهد النشرة الأولى من التشوف على المجهود العظيم الذي بذله الأستاذ فور في مقابلة ثمان نسخ مخطوطة ترجع كتابة أقدمها إلى أوائل القرن الحادي عشر الهجري، أي أنها متأخرة عن تاريخ كتابة الأصل بأربعة قرون كاملة. والواقع أن «التشوف»، وهو يتضمن أخبار عدد من الرجال الذين تنتهي إليهم معظم الأسانيد الصوفية في المغرب الأقصى ليس من نوادر المحطوطات بل كثر نقل نسخه بعضها عن بعض للخزائن الخاصة والموقوفة، وكلما كثر النساخ، ولاسما لمثل هذا الصنف من النصوص التي لا يقتصر الاهتمام بها على خاصة الناس، إلا وكثر الغلط والتصحيف ولاسما في العجمي من أسماء الأشخاص والأماكن، وما أكثرها في كتاب ابن الزيات الذي يتناول فترة دقيقة في التحول الثقافي بالمغرب الأقصى، تمتد بين القرن الحامس والقرن السابع للهجرة. وقد نتجت عن ذلك مشاكل هي مما يوهن قرن الوعل، أدرك ذلك الأستاذ فور حيث قال في استدراكاته: «إن الأعلام البربرية في هذا الكتاب سواء كانت أعلام الأشخاص أو أعلام الأمكنة لغديدة جدا، وضبطها ضبطا لا شك فيه، مسألة يصعب حلها» (2) لذلك لم

<sup>(1)</sup> ضمن منشورات المركز الجامعي للبحث العلمي ، 1965.

<sup>(2)</sup> التشوف إلى رجال التصوف، طبعة فور، ص: 547.

يجرؤ هو على اقتحام هذه المصاعب ، بل لم يحاول ذلك البتة إلا في جزئية صغيرة لا نظن أنه وُفق في اجتهاده فيها حيث قال : «فيا يخص الأعلام التي أولها ألف ، نظن أن الصواب أن تستبدل الألف المهموزة بالألف الممدودة ، مثل ذلك : أزمور ، أسني ، أغات ، أمغار ... ، الصواب : آزمور ، آسني ، آغات ، آمغار ... » ولم يبين مستنده في ذلك الظن ، مع العلم بأن كل من يلم الماما بسيطا بلغة المصامدة يدرك أنهم لا يمدون الألف في تلك الكلمات ولا في مثيلاتها .

وها هي كلية الآداب تقدم اليوم وبعد ربع قرن من الزمن على نشر طبعة ثانية من كتاب ابن الزيات ، وأجدر بها أن تفعل لأنها وريثة معهد الأبحاث العليا لا في بنايته فحسب بل في تقاليده وما اضطلع به من نشر كتب التراث.

وقد نفدت نسخ الطبعة الأولى أو كادت ، وصار البحث عنها يزداد من قبل المهتمين بتاريخ المغرب عامة ، وبتاريخه الوسيط خاصة ، لا من زاوية التاريخ الديني فحسب ، على حد نظر أدولف فور ، بل حتّى من منظور التاريخ الكلي ، اجتماعيا وثقافيا ، فالنص يضم في ثناياه مادة حافلة مغرية يكاد يهم باستثمارها غير واحد من هؤلاء «القراء» الجدد . ويضم بين سطوره ما جعلهم يتمنون أن يتصدّى متصد لحل بعض مستغلقات النص في تحقيق أبعد غورا يقربه من تناول التحليل .

وكذلك أزمع الأستاذ العميد محمد القبلي أن يدرج إعادة طبع التشوف ضمن برنامج منشورات الكلية لسنة 1978 ؛ وكيف لا يقدر أهمية الكتاب وهو الباحث في تاريخ الغرب الإسلامي الوسيط . ولكن المال المرصود للمنشورات في ذلك العام ضاق عن تحقيق أمنيته ، ولما تفرغ للبحث وتولى العادة بعده الأستاذ محمد حجي تتبع ذلك المشروع باهتام مماثل ، والأمر ليس مما يحتلف فيه باحثان . وظلت النية على أن يُصوَّر بالأوفسيت النص الذي اعتنى بنشره الأستاذ أدولف فور ، ولما أثيرت المسألة أثناء مناقشة برنامج منشورات الكلية لسنة 1982 ضمن اللجنة المحتصة طرحت فكرة مراجعة النص قبل إعادة نشره على ضوء بعض النسخ التي ظهرت في الخزائن العامة بعد عمل أ. فور . وما لبث الأستاذ العميد حجي أن أبدكى تحمسه الخزائن العامة بعد عمل أ. فور . وما لبث الأستاذ العميد حجي أن أبدكى تحمسه لهذه المذكرة فكتب إلى تكليفا بذلك ، وظل يلح على في إتمام هذه المراجعة في الآجال الإدارية المطلوبة ، ويشجعني لكي أسرع بالإنجاز ، لكن ، هيهات !

وشاء الله ألا تتم هذه الطبعة إلا والأستاذ حجي قد انصرف لمهام أخرى وخلفه في عهدة كلية الآداب الدكتور حسن مكوار وتقرر أن يقدم هذا النص للطبع في هذه السنة .

إن الذي جعلني أبحث في هذا النص وأركب مركبه الصعب هو قراءة متكررة لتراجمه عندما كنت أبحث في تاريخ هسكورة في العصر الوسيط تمهيدا لتاريخ قبيلة إينولتان في القرن التاسع عشر ، فكتاب «التشوف» يتضمن تراجم عدد من أتقياء الهساكرة ، ولما راجعتها على ضوء التحريات الميدانية التي كنت مضطرا إليها تبين لي إمكان إصلاح بعض أسماء الأعلام وإمكان التعريف ببعضها الآخر ، وأدركت أنه لو وقع التوسع في البحث ليشمل مجموع المناطق التي ينتمي إليها المترجمون في الكتاب لأمكن التعرف على مواطن جلهم ولكان ذلك إسهاما في توضيح جانب من خريطة المغرب الدينية وجانب من التاريخ الثقافي والاجتاعي للمدن والبوادي على العموم ، لأن بعض الرسوم ماتزال قائمة بالرغم من تبدل الأحوال ودروس الديار وعفاء الزمن .

إن بحثا متقدما في تاريخ الثقافة كفيل بأن يبين لنا الإقبال المتغاير الذي لقيه كتاب «التشوف» والأسباب المفسرة لذلك. ولما كان هذا البحث لم يُنجز بعد فإن هناك ما يجعلنا نفترض أن هذا الإقبال قد زاد في القرون الأربعة الأخيرة ، وحتَّى إذا كان الذين جاءوا في القرون التي تلت وفاة التادلي قد تداولوا الكتاب ، بل وألفوا على منواله من أمثال ابن قنفذ في «أنس الفقير» والبادسي في المقصد فيظهر أنهم لم يكن لهم اهمام مناسب بالمؤلف نفسه ، بالرغم من ورود ذكره عرضا في بعض كتب التراجم كالذيل والتكلة لابن عبد الملك. أما المتأخرون فإذا ترجموا له نقلوا عن عالم التكرور أحمد بابا المتوفى في العقد الرابع من القرن الحادي عشر الهجري والذي ترجم للتادلي في كتابه «كفاية المحتاج» (4) حيث قال:

<sup>(3)</sup> المقصد الشريف والمنزع اللطيف في التعريف بصلحاء الريف ، لعبد الحق بن اسماعيل البادسي وكان على قيد الحياة سنة 722 ، نشر الكتاب مترجما إلى الفرنسية وعليه عدد من الحواشي المفيدة من طرف المستعرب جورج كولان سنة 1926 ، ضمن المجلد السادس والعشرين من سلسلة. Archives Marocaines التي كانت تصدر بباريس ، ونشر النص العربي مؤخرا (1982) بتحقيق سعيد أحمد أعراب ، وطبع المطبعة الملكية بالرباط .

"يوسف بن يحبَى بن عيسَى بن عبد الرحمان التادلي ، عرف بابن الزيات . قال الحضرمي : هو الشيخ الفقيه القاضي الأديب مؤلف كتاب التشوف إلى رجال التصوف وله تأليف في صلحاء المغرب ، لم يدخل الأندلس ، صحب أبا العباس السبتي ولتي ابن حوط الله والسلالتي ، وشرح مقامات الحويري شرحا نبيلا جدا ، وحدث بكتابه التشوف الأستاذان الفاضلان أبو القاسم بن الشاط (٥) وابن رشيد (٥) عن قاضي الجاعة أبي عبد الله محمد بن علي الشريف (٦) عنه إذنا . توفي قاضيا برقراقة (٥) سنة سبع أو تمان وعشرين وستمائة».

وقد وقع الإشكال في تعريف هذا الحضرمي الذي أكثر النقل عن فهرسته صاحب نيل الابتهاج. فالشيخ الطلعاء محمد عبد الحي الكتاني قد كتب في الصفحة الأولى من نسخة التشوف التي كانت بيده وانتقلت إلى الخزانة العامة وسجلت فيها تحت رقم ك 56 أن المنقول عنه هو «أبو سعيد محمد بن الأستاذ عبد المهيمن الحضرمي» كتب ذلك سنة 1333هـ، وأبو سعيد الذي يذكره توفي سنة 787هـ ولكن الكتاني عاد لطرح الإشكال في «فهرس الفهارس» (٥) ورجَّع أن يكون ولكن الكتاني عاد لطرح الإشكال في «فهرس الفهارس» (١٥) ورجَّع أن يكون المنقول عنه حضرميا آخر هو القاضي أبو عبد الله محمد بن إبراهيم الذي كان صاحب البلوي. ونسب إليه عبد الحي كتاب «السلسل العذب والمنهل العذب والمنهل الأحلى» (١٥).

أما مخطوطات «نيل الابتهاج بتطريز الديباج» في الخزانتين الحسنية والعامة بالرباط فلا توجد بها ترجمة التادلي ، بينا توجد في الطبعة الفاسية منه ، ص : 386 وبالطبعة اللبنانية على هامش «الديباج المذهب» لابن فرحون ، ص : 352.

<sup>(5)</sup> توفي أبو القاسم سنة 725هـ، انظر ترجمته في الديباج، ص: 261.

<sup>(6)</sup> توفي أبو عبد الله بن عمر بن محمد بن رشيد السبتي سنة 721 بفاس. انظر ترجمته في الإعلام للعباس بن ابراهيم ، ج 3 ، ص : 250.

<sup>(7)</sup> توفي أبو عبد الله محمد بن علي الشريف بمراكش سنة 681 ، انظر ترجمته في **الإعلام** للعباس بن ابراهيم ، ج 4 ، ص : 281 .

<sup>(8)</sup> وردت في نيل الابتهاج المطبوع هكذا : دقداق ، والصحيح : رقراقه أو رجراجة بجيم مصرية .

<sup>(9)</sup> طبعة فاس، ج 1، ص: 258.

<sup>-37</sup> نشره عمد الفاسي في مجلة معهد المحطوطات العربية +1 ، مجلد 10 ص 37 +38

أما صاحب «دليل مؤرخ المغرب الأقصَى» (١١) فقد نسب السلسل العذب وكذا كتاب الكوكب الوقاد فيمن حل بسبتة من العلماء والصلحاء والعُبَّاد لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر عبد المهيمن الحضرمي ، وظن رحمه الله ، أنه استدرك على صاحب فهرس الفهارس تاريخ وفاته حيث ذكر أنه وارد في لقط الفرائد (12) ، وهي سنة 787. بيد أن الذي لم يقف صاحب «فهرس الفهارس» على وفاته هو عبد الله بن إبراهيم الحضرمي. أما صاحب لقط الفرائلة فإنه أثبت تاريخ وفاة أبي سعيد الحضرمي. وبقطع النظر عن الاضطراب الواقع في نسبة الكتابين المذكورين فإننا نجد في كتاب طبقات المالكية (١٦٠) المجهول المؤلف ذكرا لصاحب الفهرسة التي ينقل عنها أحمد بابا السوداني. فهو القاضي أبو عبد الله محمد بن ابراهيم الحضرمي ينقل عنه في تراجم شيوخه وأصحابه . ومن شيوخه عثمان بن ليون التجيبي الذي قال عنه الحضرمي «شيخنا الفقيه الجليل (...) كتب للقضاة ببلدنا واستنابوه عنهم (...) ولد بألمرية وبها نشأ وشب واكتهل ولم يرحل عنها بوجه (...) لازمته ثلاثين سنة ، وحفظت بعض تآليفه (...) وأمدني من خزانة كتبه بما انتفعت به ، توفي شهيدا في الطاعون العام عام خمسين وسبعائة» ، كما نقل عنه في تراجم آخرين من شيوخه كأبي القاسم بن جزي المتوفى عام واحد وأربعين وسبعائة وأبي القاسم الشريف السبتي المتوفي عام ستين وسبعائة وأبي البركات البلفيتي المتوفى سنة إحدى وسبعين وسبعائة . وكانت للحضرمي صحبة مع خالد بن عيسَى البلوي المتوفى قبل 780هـ حيث قال عنه البلوي فيما أورده ابن القاضي في «جذوة الاقتباس»: «أخي وسيدي وصديقي الشيخ الفقيه القاضي المحدث الفاضل الراوية المقيد المسند محمد بن إبراهيم الحضرمي» (14) . وعلى هذا فولف الفهرسة التي نقل عنها أحمد بابا ترجمة التادلي كان معاصرا لمؤلف كتاب «السلسل العذب» المهدى للسلطان أبي فارس عبد العزيز المريني المتوفى عام سبعة وستين وسبعاثة . ولكن كنية والده ليست أبا بكر ،

<sup>(11)</sup> **دليل مؤرخ المغرب الأقصَى** للمرحوم عبد السلام بن سودة ، ص: 53 و67.

<sup>(12)</sup> انظر لقط الفرائد ص: 222، ضمن كتاب ألف سنة من الوفيات، تحقيق محمد حجى، الرباط 1976.

<sup>(13)</sup> مخطوط الحزانة العامة: 3928 د.

<sup>(14)</sup> جذوة الاقتباس لابن القاضي ص: 188 ، طبعة دار المنصور بالرباط ص 188 .

ثم إنه معاصر لأبي سعيد بن عبد المهيمن المتوفى عام 787هـ كما أسلفنا . فلا عجب أن يؤدي الأمر إلى الالتباس . ثم إن من شيوخ هذا الحضرمي من أخذوا عن ابن الشاط وابن رُشيد كأبي القاسم الشريف فيكون سمع منه عنها كتاب التشوف والتعريف بصاحبه .

إن التعريف المنقول عن الحضرمي يتضمن ، على قصره ، معلومات نفيسة عن ابن الزيات الذي لم يجد مكانة في موسوعات الأندلسيين لأنه لم يدخل الأندلس . فالتعريف ينص على أنه لتي الأستاذ أبا محمد عبد الله بن سليان بن داود بن حوط الله الأنصاري وهو المحدث الحافظ الشاعر النحوي الذي تصدر للقراءات والعربية وأدّب محمد الناصر بن يعقوب المنصور الموحدي بمراكش ، وكانت وفاته سنة ثنتي عشرة وستهائة . وقد روى عنه المؤلف خبرا واحدا في مقدمة «التشوف» .

أما الشيخ الثاني الذي ذكر الحضرمي أن ابن الزيات قد لقيه فورد في مخطوطات «كفاية المحتاج» التي راجعناها أنه السلالتي ، ونقل عبد الحي الكتاني في النسخة المشار إليها أعلاه أنه السلالتي أو السلالجي . والسلالجي المعروف هو الأصولي أبو عمرو عثان بن عبد الله الفاسي الذي ترجم له في «التشوف» ولم يذكر ما يفيد أنه لقيه . وإن كان قد ذكر أنه قدم مراكش وفيها أخذ عن ابن الإشبيلي ثم رجع إلى فاس للتدريس بها . وذكر أن وفاته كانت سنة أربع وستين وخمسائة . وحتى على فرض أن وفاة أبي عمرو السلالجي قد تأخرت إلى سنة أربع وسبعين حسبا فأساتيذه الآخرون متأخرون ، ولا يمكن أن يكون قد أخذ إلا عن الأقران فيكون فأساتيذه الآخرون متأخرون ، ولا يمكن أن يكون قد أخذ إلا عن الأقران فيكون بالسلاقي أبا بكر المترجم في الذيل والتكلة (١٥) لابن عبد الملك ، وهو محمد بن السلاقي أبا بكر المترجم في الذيل والتكلة (١٥) لابن عبد الملك ، وهو محمد بن عبد العزيز بن خلف اللبلي ، سكن اشبيلية ثم مراكش و«كان متبحرا في حفظ اللغات والتواريخ والأشعار قديمها وحديثها متقدما في النحو (...) نقله المنصور من عبد المومن إلى حضرته مراكش فأنزله في جامعه الأعظم لتدريس ماكان عنده من المعارف» ، مولده سنة احدى وأربعين وخمسهائة ووفاته سنة احدى وستاثة .

<sup>(15)</sup> انظر عبد الله ڭنون : عثمان السلالجي العدد 11 من سلسلة «ذكريات مشاهير المغرب» . (16) الذيل والتكلة ، السفر السادس ، ص : 381 ، تحقيق الدكتور إحسان عباس .

أما ابن الأبار فقد ترجم لهذا السلاقي وكناه أبا عبد الله (١٦) ولكنه ترجم لسلاقي آخر كنيته أبو بكر واسمه محمد بن علي من أهل اشبيلية سكن مراكش وكان عالما بالعربية ووفاته سنة خمس وستمائة (١٥).

ومن المحقق أن ابن الزيات أخذ عن أساتيذ غير المذكورين كانوا من قم العلم في عصره نذكر منهم ، استنادا إلى ما أورده ابن عبد الملك في سفر الغرباء من الديل والتكلة (١٥) ، أبا موسَى عيسَى بن عبد العزيز القُزولي الذي كان قطبا في علوم العربية ، وقد ذكر مؤلف التشوف أنه سمع منه خبرًا يتعلق بوجاج بن زلو اللمطي . وكذلك أخذ ابن الزيات عن أبي القاسم أحمد بن بي الأموي ، وهو من أهل قرطبة ، ولي قضاء الجاعة بمراكش وخطتي القضاء والمظالم والكتابة العليا فسمع منه الناس . وقد ذكر ابن الزيات في التشوف أنه قرأ عليه كتاب العين للخليل وروى عنه أخبارا عن ابن بشكوال وربما كان سنده في رواية مسند جده بني بن مخلد . وقد توفي أبو القاسم بن يزيد بقرطبة سنة خمس وعشرين وستمائة (٢٥٥)

وقد أثمر أحد ابن الزيات عن هؤلاء الشيوخ متانة في العربية تظهر في هذا الأسلوب «الجاحظي» الملموس في مقدمة التشوف (21) ، بل ان علو كعبه في العربية أقدره على وضع هذا «الشرح النبيل» لمقامات الحريري الذي ينسب له ، كما أثمر لديه قدرة أهلته لتولي القضاء ، ومنزعا أدَّى به إلى جمع أخبار الأولياء والتصنيف في تراجم الفضلاء والأصفياء.

أما تآليفه في التصوف فالذي بين أيدينا مها هو «التشوف» و«أحبار أبي العباس السبتي» وقد ذُكر له تأليف آخر في صلحاء المغرب ، ولا نعرف عنه شيئا إلا هذه الإشارة التي نجدها عند أبي العباس الغبريني في «عنوان الدراية فيمن عرف من

<sup>(17)</sup> التكملة لابن الأبار، الترجمة 830 من طبعة كوديرا.

<sup>(18)</sup> نفس المصدر ، ترجمة 594 من طبعة عزت العطار ، وانظر بغية الوعاة للسيوطي ج 1 ، ص 160 وص 196 . والإعلام للعباس بن إبراهيم ج 4 ، ص : 154 وص 156 .

<sup>(19)</sup> مخطوط الخزانة العامة بالرباط رقم 3784 د، ص 70

<sup>(20)</sup> ترجمة في التكللة لابن الأبار: 292 ، وفي برنامج الرعبني ص: 20 ، والإعلام ج 2 ص 135 .

<sup>(21)</sup> انظر محمد بن تاويت، الوافي بالأدب المغربي، ج 1، ص: 307.

العلماء في المائة السابعة ببجابة عيث أورد كرامة في ترجمة أبي عبد الله العربي من شيوخ أوائل القرن السادس الهجري وعقب عليها بقوله: «ووقفت على مثل هذا المعنى في ملخص من المنتخب المغرب في ذكر بعض صلحاء المغرب ثم نقل قصة جرت بمراكش تتضمن كرامة حدث المؤلف بها أحمد بن حسن عن يعيش بن شعيب السقطي ، والقصة واردة بنصها في التشوف ، رواها التادلي عن أحمد بن حسن المذكور عن محدثه يعيش . وليس كتاب التشوف مما يخفى على الغبريني ، ولا يمكن أن يكون ذلك الملخص المنقول عنه هو «اختصار التشوف» الذي وضعه أحمد بن عموان الشهير بالمصري (23) لأن هذا الأخير قد تأخر عن الغبريني . ألا يكون كتاب «المنتخب» من كتب ابن الزيات الضائعة ؟ .

أما الشرح الذي وضعه لماقامات الحريري فهو من الكتب التي لم يتم العثور عليها كذلك ، ونجد عنوانه الكامل عند الفيروزابادي (729 ــ 817هـ) في كتابه «البلغة في تازيخ أئمة اللغة» حيث يقول عن ابن الزيات : «إمام في اللغة والنحو والأدب ، له شرح المقامات الحريرية سماه : نهاية المقامات في دراية المقامات وهو أحسن الشروح» (24) وعن الفيروزابادي نقل السيوطي في بغية الوعاة (25) . وكفى التادلي فخرا أن يشهد له صاحب القاموس بالامتياز في هذا التمرين الذي كلف به الأساتيذ في ذلك العصر وهو شرح مقامات الحريري .

إن من المفيد حقا لمن يُقبل على قراءة كتاب التشوف أن يعلم لمؤلفه تلك المكانة العلمية حتَّى لا يحسبه ، وهو دالف بين أخبار الكرامات ، ساذجا بسيطا عامي الفكر ممن تستخفه طلاوة الأخبار أو تنسيه غرابتها صرامة التحقيق . فالتادلي لم يفته أن يُشعر القارئ بوعيه بطبيعة هذه المادة التي جمعها حيث يقول : (والكرامة لأهل أن يُشعر القارئ ومع ذلك فقد أخذ للأمر عدته وسلك نهجا واضحا ليجمع مادته . فهو على ما أخبرنا قد شرع في تصنيف الكتاب في شهر شعبان من سنة سبع عشرة فهو على ما أخبرنا قد شرع في تصنيف الكتاب في شهر شعبان من سنة سبع عشرة

<sup>(22)</sup> عنوان الدراية ، ص 50 طبعة بيروت بتحقيق عادل نوبهض .

<sup>(23)</sup> انظر ترجمة ابن علوان في نيل الابتهاج ، ص 74 وفي شجرة النور الزكية ، ص 226

<sup>(24)</sup> الترجمة 421 طبعة دمشق 1972، تحقيق محمد المصري.

<sup>(25)</sup> الترجمة 2200 من طبعة القاهرة بتحقيق أبي الفضل ابراهيم.

<sup>(26)</sup> انظر الفصل الأول من الباب السابع من مقدمة كتاب «التشوف».

وستائة وفرغ من جمعه يوم الجمعة الثاني عشر من ذي القعدة من نفس العام، فيكون قد قضى في التصنيف أقل من أربعة أشهر، ولعله يقصد تحريره أما جمع مادته فلربما استغرق وقتا طويلا، فقد ذكر فيه أخبار مائتين وتسعة وسبعين من الرجال والنساء من بينهم تسعة عشر من المجاهيل ومترجمون بعضهم قديم الوفاة. وأما من عُلم تاريخ وفاته فأولهم مجمد بن سعدون القروي المتوفى سنة خمس وثمانين وأربعائة وآخرهم أبو علي عمر بن علي المتوفى عام ستة عشر وستائة. كان هؤلاء المترجمون بأغمات ومراكش وأعمالها ودكالة ورقراطة وتادلا وهسكورة وسجلاسة وفاس ومكناس وسلا وسبتة ودرعة وسوس الأقصى وتلمسان وبجاية وغيرها. ومن هؤلاء الرجال من هو علم معروف المكانة شهير من طريق غير طريق ابن الزيات ولاسيا الأندلسيين، ومع ذلك فإن أخباره حتَّى عن بعض هؤلاء قد انفرد بها واعتمده فيها من جاء بعده، ومنهم آخرون لا يعرفون إلا عن طريقه.

وقد أخذ هذه الأخبار عما يزيد عن خمسين من الرواة بلفظ «سيعت فلانا» ووحدثني فلان» وربما قال: «كتب إلي بذلك فلان»، ويقل في هؤلاء الرواة من نجد له ذكرا في كتب التراجم. ويظهر بالاستقراء أن معظمهم من إخوان المؤلف في طريق القوم ومن أصحاب الشيوخ المترجمين أو من ذويهم. ويظهر بالاستقراء أيضا أنه أكثر من الرواية عن أشخاص معينين في أخبار مناطق معينة، كأخبار سيجلم الله أكثر من الرواية عن أشخاص معينين في أخبار مناطق معينة، كأخبار سيجلم الله عن عمد بن أبي القاسم، وأخبار سبتة عن أحمد بن إبراهيم الأزدي، وأخبار تادلا عن عبد الله بن موسى، وأخبار دكالة عن داود بن عبد الحالق الخ. وقد روي بعض مخبريه عن طبقة أخرى من الرواة بالنسبة للجيلين الأولين من المترجمين. وهناك طائفة من المترجمين عرفهم المؤلف وجلس إليهم وراقب أحوالهم بنفسه. وقد سلك في نهجه سبيل التحري وشهد له بذلك النقاد، فنرَى ابن عبد الملك يذكره عرضا في ذكر عارض لأبي يعزَى في ترجمة أبي الحسن بن الصائغ فيحليه بالتاريخي العدل (27). ونجد أبا زيد الثعالي (785 – 875) يصفه بالموثق المحدث الثقة الصدوق (28)

<sup>(27)</sup> سفر الغرباء من الذيل والتكملة، ص 198.

<sup>(28)</sup> انظر ترجمة يوسف بن يخيَى بن الزيات في **الإعلام** للعباس بن ابراهيم ، ج 10 ، ص 394 .

غير أنه لا سبيل إلى إنكار ما يقر به المؤلف نفسه في مقدمة كتابه حيث ذكر أن قصده من تأليف الكتاب هو «إعلام كثير ممن خني عنهم من كان بحضرة مراكش من الصالحين ومن قدمها من أكابر الفضلاء». فالرجل ذو قضية. وقضيته تتصل إما بإظهار مدينة بين مدن أخرى أو بإبراز ظاهرة الصلاح مقابل ظاهرة أخرى، ولربحا قصد إلى الأمرين معا وهما وجهان لواقع واحد هو استفحال العمران في مراكش خلال النصف الثاني من القرن السادس الهجري وما صاحبه من العواقب المتناقضة المترتبة عنه بالضرورة.

وهناك عناصر لابد من إدخالها في الاعتبار عند التعرض لظرفية تأليف كتاب التشوف ، عناصر يرتبط بعضها بوقائع ذات صدى عميق مثل هزيمة العقاب ، وعناصر أخرى يمكن استقاؤها من بين ثنايا النص ، وكلها توحي بأن الجيل الذي عاش بمدينة مراكش النصف الثاني من القرن السادس صار في بداية القرن السابع يشعر أن الأحوال في تبدل وانقلاب وأن «رجال الفضل والصلاح» قد ولى زمنهم ، فلا عجب أن يقع الاهتمام بأخبارهم ، وكل هذه العناصر تستوجب تحليلا لسنا بصدده في هذا التقديم الوجيز . وما نظن أن مؤلف كتاب الاستقصا قد أراد أن يربط بين هذا التأليف وبين ظرفية السنة التي وقع فيها عندما قال : «وفي سنة سبع عشرة وستمائة كان الجراد والقحط والغلاء الشديد بالمغرب وفيها ألف الفقيه أبو يعقوب يوسف بن يحيني التادلي المراكشي الذي عرف بابن الزيات كتابه المسمّى بدالتشوف إلى رجال التصوف» .

ويجوز لنا أن نتساءل عما إذا كان التادلي قد ترجم لجميع الزهاد والصالحين الفضلاء في المنطقة التي اهتم بها في المدة التي تناولها . فلماذا لم يدرج في كتابه ترجمة القاضي عياض مؤلف الشفاء رغم «منحاه الزهدي» (20) ، ولماذا لم يترجم للسهيلي صاحب الروض الأنف؟ وماذا يقصد عندما يذكر أن الفقهاء قد ظهر عوارهم بصدد قضية الإحياء ؟ .

<sup>(29)</sup> انظر ماهر زهير جرار: مقدمة تحقيق الغنية (فهرسة شيوخ القاضي عياض)، طبعة دار الغرب الاسلامي بيروت وقد تنبه غير واحد إلى غياب القاضي عياض عن رجال التشوف، انظر كتاب اظهار الكال في مناقب سبعة رجال للعباس بن ابراهيم مخطوط الخزانة الحسنية رقم 232 وانظر الوافي بالأدب العربي في المغرب الأقصى ج 1 الحزانة الحسنية رقم 232 وانظر الوافي بالأدب العربي في المغرب الأقصى ج 1 ص 311.

ومما لا شك فيه أن ظهور عدد من الأشخاص الفضلاء والزهاد الذين يشبهون في أحوالهم رجال التشوف قد سبق في مراكز عمرانية أخرى كفاس وأغات وغيرهما ولكن التصنيف في أخبارهم قد تأخر بالمغرب ، وإن كان قد بلغ نضجه في المشرق مع أبي نعيم المتوفى سنة (430هـ) في كتابه حلية الأولياء هذا الكتاب الذي تأثر به ابن الزيات وغيره من أصحاب المناقب. إلا أن ابن الزيات ليس أول مصنف مغربي في هذا الباب بل إنه يذكر لنا **تأليفا في صلحاء رِكُراكُةِ** دون أن يذكر مؤلفه ، ومما يستغرب له أن مؤلف التشوف لم يتعرض قط للذكر مصنف مغربي في هذا الباب مع العلم بأن هذا الكتاب كأن معروفا قبل نهاية القرن السادس الهجري فقد ذكره محي الدين بن عربي في «ال**فتوحات المكية**» في الباب الثاني والأربعين في معرفة الفتوة والفتيان حيث قال : «وأخبرني أبو عبد الله محمد بن القاسم بن عبد الكريم التميمي الفاسي قال مخبرا عن أبي عبد الله الدقاق: كان بمدينة فاس وتذاكروا الفعل بالهمة فقال أبو عبد الله الدقاق : فزت بواحدة ما لي فيها شريك ، ما اغتبت أحدا قط ولا اغتيب أحد بحضرتي قط. فهذا من الفعل بالهمة» إلى أن قال عن الدقاق : «وكان سيد وقته في هذا الباب ، خرَّج مناقبه شيخنا أبو عبد الله ابن عبد الكريم المذكور آنفا في كتاب المستفاد في ذكر الصَّالحين والعباد بمدينة فاس وما يليها من البلاد» وذكر ابن عربي في باب الوصايا من الفتوحات (ج 4 ص 541) حديثًا سمعه من هذا المؤلف أي أبي عبد الله محمد بن قاسم بن عبد الرحمن بن عبد الكريم التميمي بالمسجد الأزهر بعين الخيل بمدينة فاس سنة إحدَى وتسعين وخمسمائة . وفي مكان آخر من نفس الباب (ج 4 ص 549) قال ابن عربي : «سمعت محمد بن قاسم بن عبد الرحمن بن عبد الكريم التميمي الفاسي بمدينة فاس العدل أظن في سنة أربع وتسعين وحمسائة». وفي تكملة الصلة لابن الأبار ترجمة لهذا المؤلف حيث قال : «... مجمد بن قاسم بن عبد الرحمان بن عبد الكريم التميمي ، من أهل فاس يكنَّى أبا عبد الله سمع من أبي الحسن بن حنين وغيره ورحلَ إلى المشرق رحلة حافلة أقام فيها خمسة عشر عاما ولقي نحوا من مائة شيخ أكثر من الرواية عنهم (...) ولم يكن بالضابط ، وقفت بخطه على أوهام وأغلاط ، وقفل إلى بلده فحدث وأخذ عنه (...) وتوفى ببلده آخر سنة ثلاث أو أول أربع وستمائة» (30)

<sup>(30)</sup> الترجمة 1064 من طبعة كوديرا و1720 من طبعة عزت العطار.

وجاء في ترجمته عند ابن عبد الملك: «كان محدثا حافظا ذاكرا للحديث ورجاله وتواريحهم وطبقاتهم ولم يكن في ضبطه بذلك، وحدث بالمشرق والمغرب، ومن مصنفاته كتاب المستفاد في مناقب العباد بمدينة فاس وما يليها من البلاد، سفران ..» (31)

ولكن مؤلف «جنى زهرة الآس» (32) وهو أبو الحسن على الجزنائي الذي كان حيا سنة 766هـ ذكر كتاب المستفاد مرتين: مرة في ترجمة دراس بن إسماعيل ولم يشر إلى مؤلفه، ومرة أخرى عند التعرض لكرامات أبي جيدة وقال: «ومن أراد الوقوف عليها فليطالع كتاب المستفاد في ذكر الصالحين في فاس والعباد الذي ألفه الشيخ الراوية أبو عبد الله مجمد بن عبد الكريم الفندلاوي المعروف بالكتاني».

وأبو عَبد الله هذا الذي ذكره الجزنائي شخص غير أبي عبد الله التميمي بل هو الفندلاوي المعروف بابن الكتاني وله ترجمة في التشوف ، ووفاته فيه سنة سبع وتسعين وخمسائة .

وممن نقلوا عن كتاب المستفاد ابن القاضي (1025هـــ 1616م) في «جذوة الاقتباس» وابن عيشون (100هــ 1697م) في «الروض العاطر الأنفاس بأخبار الصالحين من أهل فاس» (33) .

وأما ابن القاضي فنسب «المستفاد» في عدة مواضيع لمحمد بن عبد الكريم الفندلاوي المعروف بالكتاني ، بل انه ترجم لهذا الأخير وقال عنه: إنه صاحب «المستفاد» ، وجعل وفاته سنة خمس وتسعين وخمسائة (٤٤٠) . ولكنه قال في ترجمة محمد بن أحمد البيراني التجيي المتوفى بفاس بعد الأربعين وخمسائة : «وقال ابن فرتون : ذكره شيخنا الحاج محمد بن قاسم بن عبد الرحان بن عبد الكريم التميمي في كتابه المسمى بالمستفاد في مناقب العباد من أهل فاس وما يليها من البلاد» (٤٥٠) .

<sup>(31)</sup> سفر الغرباء من الذيل والتكملة ، ص: 125.

<sup>(32)</sup> جنّى زهرة الآس في بناء مدينة فاس، المطبعة الملكية، 1967.

<sup>(33)</sup> مخطوط الحزانة العامة رقم د. 2409

<sup>(34)</sup> جذوة الاقتباس، ص 220

<sup>(35)</sup> نفس المصدر، ص 258

أما ابن عيشون فينسب والمستفاد» لأبي عبد الله التميمي. فقد قال في ترجمة أبي ميمونة دراس بن إسماعيل المتوفى سنة سبع وخمسين وثلاثمائة: «ممن حدث بأخباره الشيخ الفاضل المحدث الحافظ الراوية المؤرخ أبو عبد الله التميمي، وصدر به في كتاب المستفاد» (ص 3) وكلما نقل عنه قال: «قال أبو عبد الله التميمي ....». إن الاستناد إلى ما ورد في «الفتوحات» لا يترك مجالا للشك في نسبة الكتاب للتميمي، فابن عربي قد لتي مؤلفه وسمع منه ولتي أبا عبد الله الكتاني وقال عنه: «ورأيت أبا عبد الله الكتاني معدينة فاس إماما من أئمة المسلمين في أصول الدين

ولا تخفّى الملابسات التي جعلت المتأخرين يضطربون في نسبة الكتاب. فابن الكتاني معاصر للتميمي وكلاهما فاسي وكلاهما من العلم والاهمام بحيث يقدر على تأليف مثل هذا الكتاب ويظن به أن يفعل ، بل ربما كان البعض أميل إلى نسبته للفندلاوي الزاهد الأصولي منه إلى نسبته للتميمي المحدث ، ثم إن كنية كليها أبو عبد الله واسمه محمد واسم جده أو والد جده عبد الكريم ، وربما ورد في «التشوف» ما يفيد أن الكتاني مهتم بأحبار العباد وكرامهم حيث يقول التادلي «سمعت أبا عبد الله الكتاني يقول : «نُقلت العباس أحمد بن ابراهيم الأزدي يقول : سمعت أبا عبد الله الكتاني يقول : «نُقلت كرامات أبي يعزَى نقل تواتر» (36).

إن التادلي لم يشرع في كتابه «التشوف» إلا بعد مضي أكثر من عقدين على مرور ابن عربي بفاس وأكثر من عقد على وفاة التميمي ، ومع ذلك لا نجد في «التشوف» ذكرا لكتاب المستفاد ولا لمؤلفه . إلا أننا نجد ابن الزيات يترجم لعدد من الفاسيين الذين ينقل كل من ابن القاضي وابن عيشون بعض أخبارهم عن «المستفاد» كابني حزرهم والسلالجي وأبي عبد الله التاودي وأبي جبل وابن محسود والهواري ، كها اتفق التميمي وابن الزيات في الترجمة لأبي يعزى . لا شك أن هؤلاء هم الكبار الذين لابد أن يهتم بهم صاحب التشوف وإن لم يكونوا من عمل مراكش . بل إن التادلي والتميمي سمعا معا خبرا من أخبار أبي يعزى من نفس الراوي وهو أبو حسن بن محمد الصواف الغافقي صاحب أبي مدين شعيب الأنصاري .

والفقه» (ج 4 ص 80).

<sup>(36)</sup> انظر ترجمة أبي يعزى (رقم 77) في **التشوف** 

ويتضح لمن تتبع ما نقل عن كتاب «المستفاد» أن أسلوبه في تأليف أخبار عبّاد فاس وأعالها هو الأسلوب الذي سار عليه ابن الزيات في تأليف أخبار رجال مراكش وأعالها . فهل هناك علاقة مّا بين تأليف الكتاب الأول وتأليف الكتاب الثاني ؟ فهل يكون تجاهل التميمي في كتابه «المستفاد» لعباد الجهات التي اهتم بها التشوف هو ما دفع ابن الزيات لتأليف كتابه ؟ أو هل يكون «عدم الضبط» الذي نعت به التميمي محققون كابن الأبار وابن عبد الملك هو ما جعل التادلي يتجاهله ؟ .

ومها يكن الأمر فإننا لا نستطيع أن نفترض أن التادلي كان يجهل وجود كتاب المستفاد بل إننا نجد أخبارا أسندها صاحب المستفاد (حسب نقول ابن عيشون) أوردها ابن الزيات بنصها غير مسندة ، وكلما أورد خبرا منها صدره بقوله : «وحدثوا عنه». أي عن المترجم المحبر عنه .

وفيا عدا ذلك فادة «التشوف» أصل لا مصادر لها إلا رواته ، غير أن من يود الاستفادة من هذه المادة في أي اتجاه كان من اتجاهات البحث لابد أن يضطر إلى تجاوز الرواية إلى مضمونها وسياق انتاج هذا المضمون وموقف المؤلف منه ، وخلفيات اختياره لمشروعه ومزوديه . إلا أن هذا التجاوز يتوقف على معرفة مزيد من المعلومات عن حياة المؤلف لا في جانبها العلمي فحسب بل في جوانبها العامة ولاسيا في اتصاله بتيار التصوف في مدينته . ومن حسن الحظ أننا نجد بين ثنايا الأخبار الواردة في الكتاب إشارات تتعلق بهذا الجانب .

فاسم المؤلف كما ورد إلينا هو يوسف بن يحينى بن عيسى بن عبد الرحمن ويلاحظ أن اسمه واسم أبيه واسم جده من الأسماء الشائعة في ذلك العصر وليس فيها بربرية على غرار ما في معظم أسماء رجال التشوف البدويين، وقد وردت إشارات تفيد أن بعض الناس في ذلك العصر كانوا متحمسين لإزالة هذه العجمة من أسمائهم، فهذا كتاب الأنساب (37) يذكر لنا مثلا أن إبراهيم بن جامع كان اسمه الأول هو يرريجن بن عمر.

فالمؤلف تادلي أي أنه ضارب بأصله في أعماق بادية من أهم المناطق وأغناها في ذلك العصر وهي التي يخترقها وادي وانسيفن (أم الربيع اليوم) ويلتقي فيها برافده

<sup>(37)</sup> يدرك هذه الظاهرة من تمعن في كتاب الأنساب وكتاب أخبار المهدي للبيذق.

درنة ، وقاعدتها مدينة داي مذكورة في كتب أوصاف البلدان والمسالك على أنها مستخرج معدن النحاس ومزرعة القطن وملتقى الرفاق الحاملين للسلع من جميع الآفاق . ان تادلا موطن قبائل متعددة وعارة واسعة . فمن أي جهاتها مؤلف التشوف ؟ وما صلته بها ؟ .

من المعلومات الواردة في ثنايا تراجم الكتاب أن المؤلف سمع من أبيه أخبار بعض الزهاد التادليين. ومن هؤلاء أبو يعقوب يوسف بن علي المؤذن من أهل داي المتوفى بها سنة خمسين وخمسمائة. قال ابن الزيات :

«وسمعت أبي رحمه الله يقول : كان أبو يعقوب رجلا طوالا جهير الصوت ، يسمع صوته على بعد ، فإذا كان في السحر ينشد في الصومعة :

يًا طَويلَ الرُّقادِ والغفلاتِ كثرةُ النوم تورث الحسراتِ إِنَّ فِي القبرِ إِن دُفعت إليه لرقاداً يطول بعد الماتِ ومهادا مُمهَّداً لك فيه بذنوبٍ عملتَ أوْ حسناتِ

ثم يبكي فلا يسمع أحد صوته إلا بكَي لبكائه».

ثم قال: «وسمعت أبي رحمه الله يقول: كان أبو يعقوب عطارا بداي فإذا رأى الناس تكاثروا عليه للشراء منه ورأًى السوق معمورة بالناس يرسل الشبكة على حانوته ويقول: سبحان الله! سوق الدنيا عامرة وسوق الآخرة خالية ، فيدع البيع ويدخل المسجد ويصلى فيه ما قدر له» (38)

فوالد التادلي إذا ليس من عوام بدو تادلا الغارقين في البداوة بل هو مشارك بدرجة تسمح له على الأقل بحفظ مثل هذا النظم وروايته ، ثم إنه كان مقيا بداي أو مترددا عليها بكثرة منذ ما قبل منتصف القرن . وتفيد هذه المعاينة اليومية لأحوال أبي يعقوب المؤذن أن الرجل كان مقيا بداي . ويستفاد من إشارات أخرى في ثنايا الكتاب أن والد التادلي لم ينتقل من تادلا إلى مراكش توا بل أقام قبل دخول مراكش في منطقة تقع إلى الجنوب من هذه المدينة وعلى الطرف الجنوبي للمنطقة التي كانت دكالة تشملها حينئذ ألا وهي ركونة (٥٥) ، وكانت هذه القبيلة في المنطقة

<sup>(38)</sup> الترجمة رقم 50 في التشوف (39) انظر أخبار أبي العباس السبتي المنشورة في هذه الطبعة ، الفقرة الأولى من (باب في ذكر أخاره).

التي تحتلها قبيلة احمر اليوم ، لأن ولده نقل عنه ترجمة زاهد آخر هو أبو محمد جلداسن (<sup>40)</sup> الركوني المتوفّى عام خمسمائة وسبعين وأنه «كان يدخل حائطه (أي بستانه) ويخلو بنفسه» فهذه معاينة يومية أخرى . فالمرجح أن والد التادلي كان مقيما بداي ثم جلا عنها يوم جلا عنها أهلها وتشتتوا في البلدان ، وكان ذلك سنة تسعّ وخمسين وخمسائة أي في السنة الموالية لوفاة الخليفة الموحدي عبد المومن بن على . وخبر واقعة داي هذه وارد في الترجمة التي أفردها التادلي لأبي العباس السبتي (41) ، وإن كنا لا نعرف أسباب تلك الواقعة ولا تفاصيلها . ويجوز لنا أن نقيم علاقة افتراضية بين جلاء الناس عن داي وبين ثورة وردت الإشارة إليها في كتاب «التشوف» ولا نجد لها ذكرا في كتاب آخر وهي ثورة عتاب الذي اتهم بطلب الملك فقوبلت أطاعه بالقمع والمطاردة الشديدة لشيوخ التصوف في مناطق واسعة (42) ، إما لكونه شيخًا منهم أو لتواطؤ مَّا معه . ولابد وأن يكون لتلك الأطاع ولذلك التواطؤ سند من العصبية ، وقبائل تادلة مرشحة لها لأكثر من سبب. فالنظام الموحدي لم يكن يواجه الفقهاء فحسب بل واجه الصوفية أيضا، وكتاب التشوف وثيقة في هذا الموضوع. ولا نعرف عن هذا الشخص الثائر شيئا ، إلا أن اسم القبيل الكبير المجاور إلى الآن لمنطقة داي يسمى أيت عتاب أي أهل عتاب. وقبائل المنطقة كلها صنهاجية وليست من المصامدة الذين أيدوا الموحدين، ثم إن واقعة داي كانت في السنة الموالية لوفاة الخليفة عبد المومن الموحدي. ومن المعلوم أن هذه الفترات كانت تُنتهز فيها الفرصة من طرف مدبري الثورات. وعلى كل حال فوالد التادلي ظل بداي إلى هذه السنة لأنه شاهد فيها زاهدا ثالثا وهو أبو يحيَى أبو بكر بن فاخر العبدري الذي انتقل منها إلى سلا ومات بها في نفس السنة

<sup>(40)</sup> الترجمة رقم 80 في التشوف

<sup>(41)</sup> اعتمدنا في تحديد موطن هذه القبيلة على ما ورد في كتاب البيذق وعلى هامش على نسخة عبد الله الواثق السعدي من التشوف من تعيين مكان مدفن أبي محمد جلداسن الركوني ، وقد ترددنا في ذلك لأن اسم جلداسن ليس مما يحمله المصامدة في هذه المنطقة ولأن أوجدام اسم مكان آخر بين نهر أم الربيع وموطن السراغنة اليوم ورباط أوجدام هو رباط أبي محمد جلداسن.

<sup>(42)</sup> انظر ما يفيد ذلك في ترجمة محمد بن تميم الزناتي (رقم 218) وفي ترجمة تيلجي الدغوغي (رقم 224). في التشوف.

أي سنة تسع وخمسين وخمسائة (<sup>(43)</sup>.

إن الغالب على الظن هو أن والد المؤلف لم يدخل مدينة مراكش إلا في عشرة السبعين من القرن السادس ، ونزل الجانب الشرقي منها. ويبدو أن عددا من التادليين نزلوا هذه المحلة بعد النكبة ، وحملوا إليها بذورا أخرى أينعت بها أزهار الصلاح هنالك، وكيف لا وتادلا كانت من قديم موطن الفرق والنحل والتيارات! ويتحدث والد ابن الزيات عمن أدرك بها مائة وسبعين رجلا كلهم يُزارون. فالمؤلف يحدثنا عن تادلي نزل هذا الحي وهو أَبو زكرياء يحيَى بن أبي بكر محمد بن مع الله (<sup>44)</sup> وهو حفيد أبي محمد مع الله التادلي المُترجم في **التشوف** (<sup>45)</sup> ويذكر التادلي أبا زكرياء في الصالحين ويقول إنه توفي في سنة أربع عشرة وستمائة وأنه أول من قرأ عليه المؤلف كتاب الله تعالى . ولعل طفولته في هذه العشرة وأخذه العلم في شبابه في عشرة الثمانين وهي التي تأدب فيها الناصر على يد ابن حوط الله الذي لقيه التادلي. ولابد أن نتساءل عما إذا كان التادلي قد دخل مراكش طفلا صغيرا أو إذا كان قد وُلد بها . وليس في كتابه ما يدل على أنه يعرف اللغة البربرية ، ولا نجد لديه عبارات بهذه اللغة مما يجرى على لسان صلحاء البوادي من البربر وهو الحريص على ضبط الروايه . ومثل هذه العبارة التي خلا منها التشوف نجدها في عنوان الدراية وفي «أنس الفقير» وفي «دعامة اليقين» وفي «المعزى» وفي «إتمد العينين» وغيرها ولا نجد لديه حرصا على ضبط شكل أسماء أعلام البربر ، وما أكثرها في كتابه ، كما نجد ذلك عند ابن عبد الملك مثلاً . بل إن ما يشكك في معرفته لذلك اللسان أنه ذكر الوادي الذي بجانب سور مراكش فسهاه وادي إغزر ، فكأنما قال وادي الشُّعب. ولربما استنكف من كل ذلك حتَّى لا يخلط عجمة بلغة «المقامات».

ومها يكن فإن التادلي بدأ في بداية عشرة التسعين تشوفه إلى رجال التصوف. فهو يذكر عبد الواحد بن تومرت الذي استشهد بغزوة الأرك سنة 591هـ ويقول: «نزل بمحلتنا بالجانب الشرقي من حضرة مراكش (...) إذا أبصرته نالتني منه هيبة

<sup>(43)</sup> الترجمة رقم 53.

<sup>(44)</sup> الترجمة رقم 267

<sup>(45)</sup> الترجمة رقم 25

ولم أقدر أن أكلمه إلا مرة واحدة استوهبت منه الدعاء فدعا لي» (46) ويقول عن صالح بن وندلوس المتوفى بعد التسعين بسجلاسة : «أدركته أنا بمراكش» (47) وهي عبارة تدل على أنه أدركه في المراكب في المكان بالقدوم على مراكش .

ومما يدل على أن بداية هذا العقد كانت نقطة تحول في حياته ما ذكره عن أبي موسَى الوريكي المتوفى عام اثنين وتسعين وخمسمائة إذ يقول : «ما رأيته قط إلا وعظني بحاله وحقر الدنيا في عيني (...) وإذا بت معه في جمع من المريدين لم يأكل إلا آخر الناس» (هه)

وفي نفس العام زار أيا العباس الجياب (و4) وفي العام الموالي له خرج لزيارة عبد الحليم الايلاني (50) وزار الصالحة العجوز منية نزيلة محلته (51) ، ولم تكد تنهي هذه العشرة حتَّى كان خالط القوم واستأنس بأحوالهم . فهو يذكر أن محمد بن عبد الله الصناحي المتوفى سنة 999هـ كان يفضي إليه بسره (52) وأنه خرج في شهر رمضان من عام ثلاثة وستائة مع «جماعة من الفضلاء» إلى رباط شاكر وأقاموا به إلى ليلة سبع وعشرين (53) . وكان رباط شاكر ملتقى الزهاد والصلحاء في ذلك العصر .

إن ذلك التعريف القصير بان الزيات المنقول عن الحضرمي يذكر صحبته للشيخ أبي العباس السبق المتوفى عام واحد وستائة . والواقع أنه قد اعتنى بهذا الشيخ اعتناء خاصا فأفرد له ترجمة مطولة بعد أن رغب إليه «بعض الفضلاء» في ذكره ضمن كتاب التشوف . وقد كتب تلك الترجمة بعد الفراغ من التشوف ويشرح ذلك الإسهاب بضرورة بسط الكلام حول رجل اختلف فيه الناس في حياته وبعد موته إلى غاية كتابة تلك الترجمة . ويمكن أن يحمل كلامه على أنه مبرر علمي أكثر مما يجمل على أنه موقف دفاعي . ثم إنه يبين اختلاف الناس حول أبي العباس

<sup>(46)</sup> الترجمة رقم 183

<sup>(47)</sup> الترجمة رقم 197

<sup>(48)</sup> الترجمة رقم 143

<sup>(49)</sup> الترجمة رقم 140

<sup>(50)</sup> الترجمة رقم 157

<sup>(51)</sup> الترجمة رقم 160

<sup>(52)</sup> الترجمة رقم 196

<sup>(53)</sup> الترجمة رقم 207

ويعلق على ذلك بقوله: «والله أعلم بحقيقته». وقد ذكر مرتين أنه حضر مجلس هذا الشيخ عدة مرات وسمعه يحتج على منازعه بعدد من الآيات القرآنية. بل إنه لا يخني إعجابه بفصاحته وقوة شخصيته بصفة عامة ، ولكنه لم يبين ما يدل على جواز التوسع في معنى الصحبة لأبي العباس ، بل إنه قال في آخر ترجمته: «وأحباره كثيرا» (53)

ويظهر أن صاحبنا لم يقتصر في طريق القوم على مورد أبي العباس السبتي ، فقد ذكره صاحب المنح البادية (54) في سند طريقة الشيخ محمد بن الحسن الإصلتني السجلهاسي دفين باب الجيسة من فاس المتوفى عام خمسة وتسعين وخمسهائة عن طريق إسماعيل بن يعلى . كما ذكره في سند طريقة أبي جبل يعلى . وكلا الشيخين مترجم له في «التشوف» .

إن التادلي وإن كان قد تصوف أو خالط رجال التصوف ظل آخذا بمسلك الاعتدال في أمره ويتضح ذلك من عدة أمور منها :

- أنه لما ذكر أن كتابه مجرد من «التصوف» أحال من أراد الوقوف على ذلك
   المصطلح على كتاب إحياء علوم الدين اللغزالي .
- أن الأشعار التي أتّي بها لتعكس كالمرايا المصقولة تلك المعاني العميقة في أحبار الرجال ليست مما تُلمس فيها الشطحات أو دعاوي الأحدية ، وإنما هي أشعار تحنن وشكوى وزهد وموعظة .
- أن الرجل لم يصدف عن الدنيا في أخرياته بل اشتغل بالقضاء حتَّى مات.
   إننا لا نعلم شيئا عن الظروف التي تولى فيها التادلي هذه خطة القضاء برغرا څة
   ولكننا نستطيع أن نذكر بهذا الصدد أمرين اثنين:

أولها أن أحوال حضرة مراكش لم تفتأ تضطرب منذ نهاية عهد الناصر بهزيمة العقاب المشؤومة (سنة 605هـ).

ثانيها أن المؤلف كان يعرف بلاد رثخرا ئة منذ تردده على رباط شاكر وهي بلاد عرفت بصلحائها ورباطاتها منذ أوائل الفتح الإسلامي. ولربما كانت لأسرته صلات

<sup>(54)</sup> قال ذلك في آخر الباب الذي جمع فيه أخباره من الترجمة المنشورة في هذه الطبعة .

بالمنطقة عند مرور والده بركونة ، وحتَّى لو لم يكن شيء من ذلك فقد تكون داخلته هذه الكراهية الصوفية للإقامة في قواعد البلدان كما يتحدث عنها في مقدمة الكتاب .

توفي التادلي برغرائحة سنة 627هـ أو سنة 628هـ (55) حسبا نُقل عن الحضرمي. وليس هناك ما يؤكد ظن أدولف فور الذي كتب في دائرة المعارف الإسلامية أن جثمان التادلي نقل إلى مراكش وأن التادلي الذي تنسب إليه القبة القائمة خارج باب الخميس بمراكش هو صاحب التشوف (56).

ويحق لنا أن نتساءل عن جهة رثرا هذه التي استقضي به التادلي. وأما رثرا ه فكانت تشمل في ذلك العصر منطقة واسعة بين دكالة وحاحا ومعظمها جنوبي وادي تانسيفت ، يحدها البحر غربا ، وتدخل فيها منطقة وادي شيشاوة ، وتشمل جزءا على الأقل من منطقة متوثّة الحالية التي مركزها بوابوض . ويستفاد من التشوف أن قاعدة رثرا هي عصر التادلي كانت هي أثوز (٢٥٥) وكانت مرسى على البحر عند مصب تانسيفت . وقد نعتها المؤلف بقرية أثوز ولكنه أشار إلى أنها كانت مقر العامل وبها يجبى الخراج وكان بها سجن ومسجد جامع (٥٥٥).

من غير شك أن كتاب التشوف لتي عناية في حياة المؤلف وبعد مماته وتتجلى هذه العناية في عدة وجوه:

1 — روايته بالسند في فهارس كبار الأعلام وكنموذج لذلك نثبت هنا رواية عبد الحي الكتاني كما وردت بحطه على ظهر نسخته المحفوظة في الحزانة العامة قال: «روايتنا لكتاب التشوف عن القاضي المعمر أبي العباس أحمد بن الطالب المري بفاس عام 1318 عن مصطفى بن الكبابطي الجزائري عام 1268 عن علي بن الأمير الجزائري عن أبي عبد الله التاودي بن سودة عن محمد بن سلام البناني عن

<sup>(55)</sup> مخطوط الحزانة الحسنية رقم 11370 (غير مرقم).

<sup>(56)</sup> **انظر السعادة الأبدية** لابن الموقت ص 105 وفيها ينفي أن يكون التادلي مدفونا بمراك*ش*.

<sup>(57)</sup> انظر عن رباط أكوز بحث روزان بيرجي في مجلة Hespéris-Tamuda سنة 1967.

<sup>(58)</sup> انظر الترجمة 180 في التشوف

أبي محمد عبد القادر بن علي الفاسي عن أبي القاسم بن أبي النعيم القاضي عن أبي مجبر عن أبي عبد الله بن غازي عن الراوية أبي عبد الله محمد بن أبي القاسم محمد بن الشيخ أبي زكرياء السراج النفزي الحميري عن أبيه عن جده عن أبي سعيد محمد بن الأستاذ عبد المهيمن الحضرمي السبتي عن الخطيب أبي عبد الله بن رُشيد الفهري دفين فاس عن القاضي أبي عبد الله محمد بن علي الشريف عن مؤلفه القاضي الأديب الراوية أبي الحجاج يوسف بن يحيني بن عيسى بن عبد الرحمان التادلي المعروف بابن الزيات بما فيه . قاله وكتبه محمد عبد الحي الكتاني بالبراشوة من بلاد وقبيلة زعير صبيحة يوم الجمعة 22 شعبان عام 1337».

2 \_ اختصاره كما فعل أحمد بن علوان المصري (<sup>69)</sup> المتوفى سنة 787هـ وأحمد بن عبد الله السملالي المتوفى سنة 1093هـ (<sup>60)</sup> أو نظم رجاله كما فعل أحمد بن عبد القادر التستاوني المتوفى سنة 1127 <sup>(61)</sup> .

3 — كثرة النقل عنه من طرف الذين كتبوا في التراجم والمناقب سواء أشاروا اليه أو لم يشيروا ، ونذكر منهم على سبيل المثال صاحب جدوة الاقتباس وصاحب سلوة الأنفاس وصاحب الإعلام بمن حل بمراكش وأغات من الأعلام .

4 — التأليف على غراره في أخبار الصلحاء أفرادا وجاعات ، والنسج على منواله في سرد تلك الأخبار وكأنه رسم نموذج هذه الكتابة وحدد معالم تلك الصورة. ومن الأمثلة على ذلك الصدى المتردد بعد قرون كتاب «يتيمة العقود آلوسطى في مناقب أبي عبد الله محمد المعطي» (62) الذي ألف أبو عبد الله العيدوني المتوفى سنة 1189 وحاول فيه أن يذكر لشيخه كرامات جامعة لما في التشوف من نماذج الكرامات.

5 ــ لا شك أن تأثير هذا الكتاب في نفوس قرائه ورواة الأخبار المتضمنة فيه رواية شفوية في أوساط المتصوفين بالمغرب أعظم مما يمكن أن يلمس في النصوص المكتوبة. وها هو عبد الحي الكتاني يكتب في بعض هوامش نسخة من الكتاب:

<sup>(59)</sup> انظر دليل مؤرخ المغرب الأقصَى ، ص 257

<sup>(60)</sup> انظر محمد المختار السوسي: س**وس العالمة** ص 184

<sup>(61)</sup> توجد نَسَخة من هذا النظم في الخزانة العامة بالرباط تحت رقم د 1302

<sup>(62)</sup> مخطوط الخزانة العامة رقم ك. 305

«كتاب التشوف كتاب جليل الفائدة لا يقوم مطالعه إلا باحساس نفساني أنه ليس على شيء ويقوَى إيمانه». ولا شك أن هذا الأثر النفسي هو الذي قصد إليه المؤلف. فهو عندما برَّر في المقدمة ذكر جملة من المجهولين والمجهولات قال: «إذ المقصود ايراد عجائب أخبارهم لعل الله أن ينفع بهم».

ومن الطبيعي أن يقترن هذا الاعتناء بكثرة تداول الكتاب واستنساخه جيلا عن جيل ولعل هذا الإكثار من نسخه أدى إلى قلة الاعتناء بالأصول وبالنسخ الأولى ، فلا نعثر اليوم على تلك النسخ القديمة في الخزائن . وقد أشار مؤلف «المنهاج الواضح في كرامات أبي محمد صالح» وهو أحمد بن إبراهيم حفيد الشيخ المترجم ، وكان على قيد الحياة في النصف الثاني من القرن السابع ، أشار إلى نسخة من التشوف في ملك أسرته بأسني كانت عليها طرر مفيدة (<sup>63) ً</sup> وهناك أمران يرجحان أن تكون أقدم نسخ الكتاب في أسني وجهانه ، أولها ازدهار رباط الشيخ أبي محمد صالح في ُذلك الثلث الأول من القرن السابع ، وثانيهما أن المؤلف قد قَضَى أيامه الأخيرة في رڭمراڭة المجاورة . وفي عشرة الثلاثين من قرننا هذا كتب عبد الحي الكتاني في بعض أوراقه ما يلي : «وقفت بأسنى على نسخة جيدة من التشوف فإذا هي نسخة مصححة ومعلم على كل مترجم فيه محل دفنه اليوم وشهرته». وقد اطلع على هذه النسخة محمد أبن أحمد العبدي الكانوني حين كتب كتابه «أسفي وما إليه» الذي صدرت طبعته الأولى سنة 1353 ومن هوامشها نقل تعيين أماكن دفن عدد من الدكاليين والرڭراڭيين من أهل القرن السادس الهجري ، بل انه يذكر صراحة أنه صحح كلمة «مشتراية» من نسخة عتيقة من «التشوف». وهذه الإشارة قد تكون كافية للدلالة على أن النسخة المعنية ليست هي الأصل الذي كتبه المؤلف لأن مشتراية ليست هي الصحيحة بل هي مشنزاية.

إن النسخ التي وقفنا عليها في مختلف الخزائن العامة والخاصة كثيرة يطول تعدادها . وقد اطلعنا على عدد من النسخ زيادة على تلك التي اعتمدها أدولف فور ومنها :

<sup>(63)</sup> مخطوط الخزانة العامة رقم د 674 الورقة 41

### في الخزانة الحسنية بالرباط

1 — نسخة أصلها من الخزانة الزيدانية ورقمها 11759 ويستفاد من رسم التملك الوارد في صفحتها الأولى أنها كانت بيد الشيخ محمد الصالح الشرقاوي صاحب زاوية أبي الجعد ثم انتقلت إلى ملك ولده الشيخ المعطى بن الصالح سنة ثلاث وأربعين بعد المائة والألف. والنسخة غير مذكورة في فهرس الخزانة الذي أنجزه عبد الله عنان ورمزها في التحقيق هو: ز.

2 — نسخة رقمها 1076 مذكورة في فهرس عبد الله عنان كان الفراغ من نسخها عام سبعة وستين وألف وعليها رسم تملك «لوصيف الدار العالية بالله مرجان الفيلالي بتاريخ شعبان عام خمسين ومائة وألف». ورمزها في التحقيق : م.

نسخة رقمها 4354 مذكورة في فهرس عبد الله عنان وهي خالية من
 تاريخ النسخ ورمزها في التحقيق : ح .

### فى الخزانة العامة بالرباط

دخلت إليها بعد صدور طبعة فور عدة نسخ منها:

4 ـ نسخة كانت في ملك عبد الحي الكتاني ورقمها كتا 56 وقد سبق أن استفاد منها فور بواسطة نسخة كولان المقابلة بها ، وسقطت منها تسع تراجم تبدأ بابن محسود الهواري وتنتهي بابن يحياتن الزناتي . وعليها هوامش مفيدة .

5 — نسخة رقمها ج 859 كانت بخزانة الباشا الكلاوي وهي في مجلد فاخر عدد ورقاته 223 مكتوبة بخط أندلسي جميل. عليها هوامش تبين بعض المترجمين وأماكن دفنهم ولا مجال للشك في أنها انتسخت عن نسخة أسني العتيقة الآنفة الذكر نظرا لتطابق تلك الحواشي مع الحواشي التي أشار إليها الكتاني ونقل عنها الكانوني، وعلى أول صفحة منها نقرأ ما يلي: «تملك هذا الكتاب عبد الله ووليه أبو فارس ابن أمير المومنين ابن أمير المؤمنين الرفاء الحسنيين خلف الله» وهو عبد الله الواثق (64) بن أحمد المنصور السعدي وكانت وفاته سنة ثمان

<sup>(64)</sup> انظر ذكر عناية هذا الأمير بالكتب وتأسيسه لمكتبة الحرم العباسي بمراكش في «الحركة الفكرية بالمغرب في عهد السعديين» لمحمد حجي ص 185

عشرة وألف هجرية . فهي إذا نسخة أميرية رفيعة . وفي يسار آخر الصفحة الأولى منها طابع صغير تتعذر قراءة ما بداخله . وقد ورد في النسخة ذكر تاريخ الفراغ منها وهو يوم الأحد الثامن من رجب عام ستة وألف . وقد وردت بعد «التشوف» في نفس المجلد ترجمة أبي العباس السبتي . وبين نص التشوف وترجمة السبتي ورد ما يلي : «نقلت من خط أبي عبد الله بن قطرال رحمه الله نبذا في عشرة (65) (هكذا) نقلت من خط الشيخ الفقيه الأديب أبي يعقوب يوسف بن يحينى بن عمر رحمه الله وابن قطرال هو الفقيه محمد بن علي الأنصاري من أهل مراكش توفي سنة تسع أو عشر وسبعائة ، ولا يستغرب أن يهتم بنقل كتاب «التشوف» وهو المعروف بالزهد والتصوف (66) ، وقد نقل عن أصل المؤلف وان كان قد تحرف اسم جده عيسَى فكتب عمر . وجذا تكون هذه النسخة الأميرية أقرب النسخ إلى الأصل ، ورمزها في التحقيق : س .

6 — توجد في خزانة الڭلاوي نسختان أخريان : إحداهما تحت رقم ج 878 وتاريخ نسخها عام ثلاثين ومائتين وألف والثانية تحت رقم ج 62 وهي حالية من تاريخ النسخ ورمزها في التحقيق : ج.

### في خزانة القرويين بفاس

7 ـ نسخة رقمها 713 ذكرها العابد الفاسي في الجزء الثاني من فهرسه، صفحة 313. وهناك نسخ أخرى بهذه الحزانة، منها نسخة تحت عدد 684. ورمزها في التحقيق: ق.

وتوجد في خزائن أخرى بالمغرب نسخ متعددة لا يختلف ما راجعناه منها عما في النسخ المذكورة . منها نسخة في خزانة تطوان رقمها 513 وأخرى في زاوية تانغملت رقمها 435 .

### النسخ الخاصــة

8 ــ نسخة الأستاذ محمد المنوني . وهي نسخة عتيقة الورق والخط خالية من

<sup>(65)</sup> لعله يقصد عشرة كراريس.

<sup>(66)</sup> ترجمته في **الإعلام** للعباس بن ابراهم: 4: 338

تاريخ النسخ. في بعض صفحاتها خروم. سقطت منها بعض التراجم. وبهوامشها معلومات مفيدة عن المترجمين. ورمزها في التحقيق: غ.

9 ــ نسخة الأستاذ محمد إبراهيم الكتاني ، اطلعنا على نسخة مصورة منها في خزانة كلية الآداب ورمزها في التحقيق : ك

وليس من الترف في رأينا أن يُعتمد على هذا العدد من النسخ بعد التي اعتمدها فور إذ أن الكتاب الذي ليست له ، فيا عدا المقدمة ، أصول مكتوبة قد كثر فيه الغلط والتصحيف وليس من سبيل إلى تصحيحه إلا بمراجعة عدد أكبر من النسخ ، وبينا استعمل فور نسخه الثمان ليكثر من إثبات القراءات المختلفة في الحواشي ، سعينا إلى إبطال كثير من هذه الحواشي في القراءات التي ثبت فيها وجه لا يتطرق إليه الشك ، وأثبتنا الوجه المرجح في الحالات الأخرى ، فلا نشير إلى هذه الفروق دون تصحيح أو ترجيح إلا في حالات نادرة . وقد تأتى لنا أن نستدرك بهذه النسخ عددا من الكلمات والجمل التي لا توجد في طبعة فور . وكلما أشرنا إلى هذه الطبعة استعملنا رمز : ف

أما تصحيح رسم الأعلام أو قراءتها فقد اعتمدنا فيه لغة المواطن الأصلية للمترجمين ولاسيا القاموس الذي وضعه شارل دوفوكو للغة التواُرُ التي حافظت على كثير مما اندثر في المغرب الأقصى من الدلالات الصنهاجية.

وقد أوردنا تعريفات مقتضبة لا يختنق بها النص لعدد من الأعلام قاصدين بذلك أن نقرب القارئ من السياق المحسوس التاريخي والجغرافي للأخبار الواردة في الكتاب ولم يتأت لنا الاستقصاء في ذكر مصادر تراجم المذكورين عرضا من الأعلام.

وضعنا خريطة تبين ولو بصفة تقريبية في بعض الأحيان ، مواقع القبائل والأماكن المذكورة ومواقع الرباطات ومدافن المترجمين .

وقد ألحقنا بهذه الطبعة ترجمة أبي العباس السبتي وليست من التشوف لأن المؤلف قد وضعها تأليفا خاصا للأسباب التي شرحها في مقدمتها . ونسخها متوفرة بكيفية مستقلة أو ملحقة بالتشوف في مجلد واحد بمعظم المحطوطات المشار إليها

أعلاه (67) وقد اعتمدنا في إخراجها نسختين هما:

1 ــ نسخة ملحقة بنسخة التشوف في الخزانة الملكية وتحمل رقم 1076 ورمزها : م

2 ــ نسخة ملحقة بنسخة التشوف الأميرية بالخزانة العامة ورمزها : س .

وفي الأخير وضعنا لكل من التشوف وترجمة أبي العباس السبتي فهارس للآيات القرآنية والأحاديث النبوية والقوافي والكتب وأعلام الأشخاص والجماعات والأمكنة والتراجم .

ولابد في آخر هذه المقدمة من أداء واجب الشكر للسادة الأساتذة محمد القبلي ومحمد حجي وحسن مكوار ومحمد المنوني ومحمد ابراهيم الكتاني على عملهم من أجل إخراج هذه الطبعة وعلى ما هونوا في نظري من مصاعب اعادة النظر في طبعة هذا الكتاب وأشكر الذين ساعدوني على القيام ببعض التحريات الميدانية وأحص منهم الشريف مولاي إدريس عزيزي سمير.

الرباط في فاتح أكتوبر 1983

<sup>(67)</sup> ذكر صاحب دليل مؤرخ المغرب الأقصى ص 221 أن المحطوط الذي يحمل رقم 396 في الحزانة العامة هو مناقب السبتي للتادلي ، وليس كذلك وإنما كاتبه شخص مجهول اطلع على أحبار السبتي وصاغها بأسلوبه وأضاف إليها ذكر خوارق وغرائب كل ذلك بعبارة بين الدارج والفصيح . وقد لخص صاحب «المعزى» أخبار السبتي التي ننشرها وأوردها بنصها الكامل العباس بن إبراهيم في الإعلام ، ج 1 صفحة 259 وما يليها .

# بسم الله الرحمن الرحيم وصلَّى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبـه وسلم تسليما

قال أبو يعقوب يوسف بن يحيَى بن عيسَى بن عبد الرحمن التادلي عرف بابن الزيات : الحمد لله رب العالمين . وصلَّى الله على محمد خاتم النبيين ، وعلى آله وأصحابه أجمعين ، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين .

أما بعد ، فإنه لم يخل زمان من ولي من أولياء الله تعالى يحفظ الله به البلاد ويرحم به العباد . وكانت منهم طائفة عظيمة بأقصى المغرب أهملت أخبارهم وجُهلت آثارهم ، حتَّى ظن من لا علم له بهم أنه لم يكن منهم بأقصى المغرب أحد وأنه استبعد أن يكون به ولي أو وتد . وهيهات ، هيهات ! ليس الأمر كذلك ، فاطلب تجد ، وكيف يكون ذلك كذلك ! وقد جاء في الحديث الصحيح من فضل أهل المغرب ما لا يدفعه دافع ولا ينازع في ثبوته منازع كمثل ما رويناه من طريق مسلم بن الحجاج بسنده إلى سعد بن أبي وقاص ، رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله عليه عنه ، قال : لا يزال أهل المغرب ظاهرين على الحق حتَّى تقوم الساعة (١١) . ومن حديث سعد بن مالك ، رضي الله عنه ، أن رسول الله ، عليه السلام ، أهل الغرب ظاهرين على الحق إلى يوم القيامة . ومن تأول قوله ، عليه السلام ، على أن الغرب الدلو وأنه أراد أهل الغرب وهم العرب فيبطل تأويله بما رويناه من طريق بني بن عبد الحميد : أخبرنا طريق بني بن عبد الحميد : أخبرنا داود بن أبي هند عن أبي عيان النهدي عن سعد عن النبي عيالة ،

<sup>(1)</sup> صحيح مسلم، كتاب الإمارة، حديث 177.

<sup>(2)</sup> قرطبي من حفّاظ المحدثين ومن الزهاد الصالحين توفي في عشرة السبعين بعد المائتين، ترجم له في الصلة (1: 116) انظر: نوري معمر: بقي بن خلد ومسنده، أطروحة بدار الحديث الحسنية بالرباط 1978.

قال: لايزال أهل المغرب ظاهرين على الحق حتّى تقوم الساعة أو يأتي أمر الله وخرجه الدارقطي في فوائده بسنده إلى سعد بن أبي وقاص ، رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله على الخوال طائفة من أمتي قائمين على الحق في المغرب حتّى تقوم الساعة ذكره أبو ذر بن أحمد الهروي بسنده ولفظه : لايزال أهل المغرب ظاهرين عن الحق حتّى تقوم الساعة (3) وقال الامام الزاهد أبو بكر محمد بن الوليد الفهري الطرطوشي (4) نزيل الاسكندرية في رسالته المشهورة التي بعثها إلى السلطان بمراكش بعد أن ذكر الحديث الذي خرجه مسلم فقال : والله أعلم هل أرادكم بذلك رسول الله على أو أراد أهل المغرب لما هم عليه من التمسك بالسنة والجاعة وطهارتهم من البدع والإحداث في الدين والاقتفاء لآثار من مضى من السلف الصالح رضي الله عنهم (5) فشرفوا بهذه المآثر شرفاً وشغفوا بهذه المفاخر شغفا (6).

وحدثني محمد بن محمد بن أبي القاسم (٢) قال : سمعت أبا زيد الدقاق (١) وكان رجلا خيرا يقول : رأيت النبي عَلَيْتُهُ ، في النوم عند أحد أبواب مراكش فقلت له : يا رسول الله ، أفي هذا البلد أحد من الأولياء ؟ فقال : فيه سبعة . فقلت : يا رسول الله ، من هم ؟ فقال لي : هؤلاء ! فإذا بسبعة رجال خروج من الباب ما

<sup>(3)</sup> راجع كتاب عبد الحي الكتاني : البيان المطرب في معاني بعض ما ورد في أهل اليمن والمغرب ، طبع بفاس عام 1331هـ . وكتاب طبقات علماء إفريقيا لأبي العرب ، ص 59 .

<sup>(4)</sup> الطرطوشي (451 ـ 520هـ) فقيه أندلسي مالكي زاهد أخذ عن الباجي ورحل إلى الشرق وأخذ عن أئمة كالشاشي والجرجاني وغيرهما ، انظر ترجمته ومصادرها في وفيات الأعيان : 4 : 262 .

<sup>(5)</sup> راجع رحلة أبي بكر بن العربي مخطوط خ.ع. رقم د 1020 (3). ورقة 9، وفيها الرسالة المشار إليها ونص الفقرة كما يلي : «والله أعلم هل أرادكم رسول الله عليه مشر المرابطين أو أراد بذلك جملة بلاد المغرب لما هم عليه ...» وقد نشرها عصمت دندش في دراسة في مجلة المناهل، عدد 9 ص 149 ـ 191.

<sup>(6)</sup> ليست العبارة من نص الرسالة.

<sup>(7)</sup> هو أبو عبد الله بن القاسم بن أبي الفضل السجلاسي ، تلميذ الشيخ أبي محمد صالح ، أخذ عنه المؤلف أخبار من كانوا بسجلاسة من رجال التشوف ووالده هو المترجم رقم 200 . راجع : عنوان المدراية : 123 .

<sup>(8)</sup> في إظهار الكمال ، ص: 33 : أبو زيد الرفاء .

عرفت منهم إلا أحمد بن محمد الغساني المعلم (٥)

ومازال كثير من الصالحين يكرهون الإقامة في قواعد البلدان خيفة من الفتن ومنهم من كان مقيا بها على وجه الاضطرار ، ولذلك قال بشر بن الحارث (١٥٠): بغداد ، ضيقة على المتقين ، ما ينبغي لمؤمن أن يقيم بها . قال أحمد بن يوسف : فقلت له : هذا أحمد بن حنبل ، فاذا يقول ؟ قال : يقول : دعتنا الضرورة إلى المقام بها ، كما دفعت الضرورة المضطر إلى أكل الميتة ، وقال علي بن الصباح : أتيت عبد الله بن داود فسألته عن سكنى بغداد فقال: ولا بأس . قلت : فإن سفيان الثوري كان لا يدخلها . فقال : سفيان يكره جوار القوم وقربهم . قلت : فان المبارك ؟ قال : كان كلما دخلها ، تصدق بدينار . قال : ومن يصحح هذا عن ابن المبارك ؟ قلت : سمعت ابن حرب والفضيل بن عياض . قال : لم تذكر لنا فقيها بعد . وقال يحيى بن أيوب العابد : شهدت معروفاً الكرخي وعنده رجل ، فقيها بعد . وقال يحيى بن أيوب العابد : شهدت معروفاً الكرخي وعنده رجل ، فذكر أن بغداد غصب . فقال له معروف : يا هذا ، اتق الله واحفظ لسائك فما فعرف شيئا غصبا . وسئل أحمد بن حنبل عن العقار الذي كان يستغله ، ويسكن في دار منه ، كيف سبيله عنده . فقال : هذا شيء ورثته من أبي ، فإن جاءني أحد فصحح أنه له ، خرجت عنه ودفعته إليه (١١٠).

ولما خني عن كثير علم من كان بحضرة مراكش من الصالحين ومن قدمها من أكابر الفضلاء، رأيت أن أفرغ لذلك وقتا أجمع فيه طائفة أدون أخبارهم وأضيف إلى ذلك من كان من أعالها وما اتصل بها من أهل هذه العدوة الدنيا. وربما ذكرت من قدم مراكش وما اتصل بها وإن كان من غيرها، إذا كان مماته بها. وذكرت من هو من أهل هذه العدوة وإن كان مماته بغيرها. وتحريت في نقل ذلك عن أهل الثقة والأمانة والخير والصلاح والمستورين ما استطعت. وربما ذكرت بإسنادي ما نقلته من ذلك. وربما سمعت الخبر من عدة طرق بألفاظ كثيرة.

<sup>(9)</sup> كان معلما بمراكش . حدث عنه التادلي بأخبار أندلسيين من رجال التشوف بهذه العدوة ذكره صاحب الإعلام (2: 107) ولم يضف شيئا إلى ما في التشوف .

<sup>(10)</sup> هو أبو نصر بشر بن الحارث المعروف بالحافي ، كان من كبار رجال الزهد والصلاح . توفي ببغداد سنة 226 أو 227هـ . انظر : حلية الأولياء 6 : 336 ووفيات الأعيان . 1 228 .

<sup>(11)</sup> انظر تاريخ بغداد، الباب الأول والباب الثاني.

فاعتمدت على أصحها سندا وأقربها إلى الصواب لفظاً. ونبهت ، عند ذكر كل رجل ذكرته ، على مقامه المعلوم له . وسميت هذا الكتاب بالتشوف إلى رجال التصوف وإن كان مشتملا على أضراب من أفاضل العلماء والفقهاء والعباد والزهاد والورعين وعير ذلك من ضروب أهل الفضل ؛ فإن أسم الصوفي يصدق على جميعهم بوضع هذا الاسم عند المحققين. فإن كثيرا من الناس لم يحصلوا حقيقة اشتقاقه . والذَّي يعول عليه أن الصوفي هو المنقطع بهمته إلى الله تعالى ، المتصرف في طاعته . وهو في الأصل منسوب إلى صوفة وهم قوم من العرب . والمتصوف هو المدخل نفسه في الصوفية ، كقولهم تقيس إذا أدخل نفسه في قيس أي في قيس عيلان ومن تقيس. وقال ابن فارس في مجمله: صوفة قوم كانوا في الجاهلية يخدمون الكعبة ويجيزون الحاج. قال أبو عبيدة: هم قبائل اجتمعوا وتشبكوا كما تشبك الصوف. وأخبرني أبو القاسم أحمد بن يزيد (١٤) قراءة مني عليه في أصل كتابه قال: أخبرني أبو خالد يزيد بن عبد الجبار القرشي (١٦) عن محمد بن عبد الرحمن بن معمر (١٥) عن محمد بن هشام المصحفي (١٥) عن محمد بن مضي (١٥) ، قراءة ، قال : قرأته ، يعني كتاب العين ، على فضّل (١٦٠) ، صهر القاضي منذر بن سعيد (١٤) وابن عمه قال : قال لي منذر بن سعيد : نسخت كتاب العين من كتاب أحمد بن محمد بن وليد المعروف بولاد ، روايته عن علي بن مهدي عن أبي معاذ عبد الجبار بن يزيد عن ليث بن المظفر عن الخليل بن أحمد قال : صوفة <sup>(19)</sup> حي من تميم وهم الصوفان الذين كانوا يجيزون الحاج من عرفات. كان أحدهم يقوم

<sup>(12)</sup> انظر مقدمة التحقيق حول أبي القاسم أحمد بن يزيد شيخ المؤلف.

<sup>(13)</sup> أندلسي مقرئ عارف بالعربية ، من شيوخ أبي القاسم بن يزيد ، توفي سنة 562هـ . انظر تكللة الصلة : 742 .

<sup>(14)</sup> مؤرخ الدولة العامرية ، توفي بالجزائر الشرقية سنة ثلاث وعشرين وأربعائة . (الذيل والتكملة : 6 : 365) .

<sup>(15)</sup> راجع ا**لصلة** 556.

<sup>(16)</sup> راجع ا**لصلة** 509.

<sup>(17)</sup> راجع الصلة 664.

<sup>(18)</sup> هو أبو الحكم البلوطي ، أديب فقيه ، توفي قاضيا بقرطبة سنة 355هـ (معجم المؤلفين : 13 8) .

<sup>(19)</sup> انظر لسان العرب لابن منظور وفيه قول الجوهري أن صوفة أبو حي من مضر ، وقول ابن سيدة أنهم حي بن تميم ، يجيزون ثم يؤذن للناس بعدهم في الإجازة وهي الإفاضة .

فيقول : أجيزي صوفة . فإذا أجازت قال : أجيزي خندف فإذا أجازت أذن للناس كلهم في الاجازة وفي الإفاضة .

أخبرنا تاج الدين أبو محمد عبد الله بن عمر الفارسي (20) جملة عن ضياء الدين أبي محمد عبد الوهاب بن علي بن عبيد الله الصوفي البغدادي المعروف بابن سكينة (21) عن المظفر عبد المنعم ابن الاستاذ أبي القاسم عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك بن طلحة القشيري النيسابوري (22) عن أبية برسالته إلى جماعة الصوفية وفيها: اعلموا رحمكم الله ، أن المسلمين بعد رسول الله عليه السلام ، لم يتسم أفاضلهم في عصرهم بتسمية علم سوى صحبة رسول الله عليه أله لا فضيلة فوقها فقيل لهم الصحابة . ولما أدرك أهل العصر التاني سمي من صحب الصحابة التابعين ورأوا ذلك أشرف سمة لهم ثم قيل لمن بعدهم أتباع التابعين . ثم اختلفت الناس ورأوا ذلك أشرف سمة لهم ثم قيل لمن بعدهم أتباع التابعين . ثم اختلفت الناس في ظهرت المراتب فقيل لحنواص الناس ممن لهم شدة عناية بأمر الدين الزهاد والعباد . ثم ظهرت البدع وحصل التداعي بين الفرق فكل فريق ادعوا أن فيهم زهادا وعبادا فانفرد خواص أهل السنة المراعون أنفاسهم مع الله تعالى والحافظون قلوبهم عن طوارق الغفلة باسم التصوف . واشتهر هذا الاسم لحؤلاء الأكابر قبل المائتين من الهجرة (23).

وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن سلمان بن داود الأنصاري (24) في أخرى عن أبي القاسم خلف بن عبد الملك الأنصاري عن الإمام أبي بكر محمد بن عبد الله

<sup>(20)</sup> هو ابن حمويه السرخسي مولده سنة 572هـ. رحل إلى مراكش وسمع من شيوخ منهم ابن حوط الله سنة سبع وتسعين وخمسمائة وأدرك بها أبا العباس السبتي. كان شيخ الشيوخ بدمشق وله تصانيف. توفي سنة 642. راجع نفح الطيب: 3: 99. والمصادر التي ذكرها المحقق.

<sup>(21)</sup> هو محدث العراق ومسنده ، ولد سنة 519 وتوفي سنة 607 ببغداد . راجع طبقات الشافعية : 1227 ووفيات الأعيان : 3 : 214 .

<sup>(22)</sup> هو الفقيه الشافعي الصوفي الشهير (376 – 465هـ) راجع ترجمته في وفيات الأعيان: 3 : 205. وله مؤلفات من أشهرها الرسالة المعروفة في أصحاب الطريقة وعنوانها في فهرست ابن خير (ص 296): الرسالة إلى الصوفية بأفق الإسلام.

 <sup>(23)</sup> راجع الرسالة القشيرية: باب في ذكر مشايخ هذه الطريقة. وراجع الأبواب الخمسة
 الأولى من اللمع للطوسي.

<sup>(24)</sup> ابن حوط الله ، وهو من شيوخ المؤلف ، راجع مقدمة التحقيق .

المعافري (25) عن أبي الفضائل محمد بن أحمد بن عبد الباقي بن طوق البغدادي قال : كان الاستاذ أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري شيخ المحققين إذا جلس إليه الصوفية وعليهم الهيئات والمرقعات ينشد :

لاَ وَٱلَّذِي حَجَّتْ قُرَيْشٌ بَيْتَهُ مُسْتَقْبِلِنَ ٱلرُّكُنَ مِنْ بَطْحَائِهَا مَا أَبْصَرَتْ عَيْنِي خِيَامَ قَبِيلَةٍ إِلاَّ ذَكَرْتُ أَحِبَّتِي بِفِنَائِهَا مَا أَبْصَرَتْ عَيْنِي خِيَامَ قَبِيلَةٍ إِلاَّ ذَكَرْتُ أَحِبَّتِي بِفِنَائِهَا أَمَّا ٱلْحَيِّ غَيْرَ نِسَائِهَا (26) أَمَّا ٱلْحَيِّ غَيْرَ نِسَائِهَا (26)

ثم يقول : أما الهيئات والمرقعات فمعروفة وأما القلوب فمنكرة .

وجردت هذا الكتاب من علوم التصوف واقتصرت على إيراد أخبار الرجال . فإن إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد محمد بن محمد الطوسي الغزالي ، رضي الله عنه ، هو المنتهى في ذلك . وقد ذكرت من فضائل الإحياء في أثناء ذكر الرجال الأكابر ما ستقف عليه إن شاء الله تعالى . وما طعن عليه إلا علماء الدنيا الذين أظهر عوارهم ، والنهار لا يحتاج إلى دليل . فمن أحواله السنية ما حدثنيه شيخنا أبو القاسم أحمد بن يزيد قراءة عليه : حدثني الشيخ الأجل الفقيه العلامة الأوحد أبو بكر بن طفيل (27) رضي الله عنه : حدثني رجل صالح ، من عقب ابن عباد يكنى بأبي الحسن كان نزل بمراكش حرسها الله وكان طبيبا وتنسك في آخر عمره ، فكان يعيش من عمل الأمشاط ، عن الحاج المعروف بالبغدادي من بني جموح (28) من أهل فاس أنه حدث ، بعد انصرافه عن رحلته المتصلة في بلاد المشرق ومقامه بغداد لطلب العلم وصحبة الفقيه أحمد أخي الفقيه الأوحد أبي حامد الغزالي ، بعداد لطلب العلم وصحبة الفقيه أحمد أخي الفقيه الأوحد أبي حامد الغزالي ، رحمه الله ، قال : كان الشيخ الامام أبو حامد ، رحمه الله ، في آخر عمره وقد غلب عليه التبتل واستصحاب أحوال المشاهدة وكان يأوي إلى موضع ، على

<sup>(25)</sup> هو القاضي ابن العربي الاشبيلي المتوفى بفاس سنة 543هـ. راجع ترجمته **في الغنية** (66) وفي المصادر التي ذكرها المحقق.

<sup>(26)</sup> في هامش ج: أولها: قِفْ بِٱلْخِيَّامِ وَنَادِ فِي صَحْرَائِهَا فَلَعَلَّهَا ثُنْبِيكَ عَنْ أَبْنَائِهَا وفي البيت الثاني: بقبابها بدل بفنائها.

<sup>(27)</sup> ولد بالأندلس سنة 494هـ. جمع بين الشريعة والطب والحكمة والشعر، وهو ممن صحب يوسف بن عبد المومن الموحدي، توفي بمراكش سنة 578هـ أو 581، راجع ترجمته في وفيات الأعيان والمصادر التي ذكرها المحقق وفي الإعلام: 4: 117 (28) راجع جذوة الاقباس: 262 وسلوة الأنفاس: 3: 266.

مسافة أميال من بغداد ، ينفرد فيه إلى العبادة وكان بخدمه رجل من أهل الفضل والإرادة ويتكفل له بضروراته إلى أن قضَى نحبه . وظهر له عند ذلك من الكرامات ما أُعرب عن علو منصبه في مقامات الأولياء. فما وصفه الحاج المذكور من ذلك أن قال : كنت ملازما للحضور بحلقة أخيه لسماع العلم مياومة . وكان في بعض الأيام يلم به الرجل الذي كان يخدمه أعنى أبا حامد ، رضى الله عنه قال: فبينا نحن في بعض الأيام جلوس عنده إذ دخل عليه الرجل المذكور. فدنا من الفقيه أكثر من عادته وأسر إليه حديثا فهمنا على أثره التغير العظَّيِّج في وجه الفقيه وقام على الفور ولم نقدر على مكالمته وغاب عنا يوما أو نحوه . فلما رأيَّاه بعد ذلك استفهمناه عن السبب الذي أزعجه من مقامه فأخبرنا بوفاة أخيه أبي حامد الغزالي رحمه الله ، وذكر أن الرجل المذكور الذي كان مختصا نجدمة أخيه حدثه أن أبا حامد ، رحمه الله ، كان في اليوم الذي مات بالليلة المتصلة به استدناه ، ولم يكن به ألم ولا ظهور تغير، فأعلمه بأنه يموت في تلك الليلة وأوعز إليه أن يدرجه إذا مات في أكفان عينها له ويستدعى قوما من أهل قرية كانت قريبة من موضعه ذلك ، لحضور الصلاة عليه ويحفر قبره في موضع بينه له ويضعه على شفيره ولا يتقدم أحد للصلاة عليه حتَّى يصل شخص لا يعرف فيتقدم للصلاة عليه بغير أمر. قال: وبتي على حالته التي كان عليها ، لم يظهر عليه مرض . ثم انغمس في الماء وتطهر وجن الليل فأقبل على صلاته وذكره . قال : وكنت أسمعه الساعة بعد الساعة فأسمع هينمته وخشوعه . فلما أصبح تفقدته فألفيته قد قضَى نحبه مستقبل القبلة . ففعلت جميع ما أمر به . وحضر الناس جنازته للصلاة عليه وهو موضوع على شفير قبره . فلما اعتدلوا للصلاة عليه شاهدوا رجلا يقبل من البرية ملتفا في ثوب ، مشتدا . فلما وصل النعش سلم على القوم واستقبل القبلة وتقدم للصلاة فصلي عليه وصلينا بصلاته ثم سلم وانصرف على أدراجه دون أن يكلمنا أو نكلمه . ولم تزل تتبعه أبصارنا حتَّى توارِّي عنا . واشتغلنا بعده بدفن الفقيه وقضينا ، لما شهدنا من كرامته ، كل العجب. وهذه الحكاية صحيحة ورأيت من يوهنها ويقول : انما دفن أبو حامد. رحمه الله ، ببلده طوس . وتوفي في عام ثلاثة عشر وخمسمائة ، ولا يبعد أن يكون نقل إلى طوس حيث قبره الآن والله أعلم (<sup>(29)</sup>.

Farid Jabre — La biographie et l'œuvre de Ghazali reconsidérées à la lumière des TABAQAT de Sobki, in MIDEO, 1954, 73-102

<sup>(29)</sup> بشأن مكان وفاة الغزالي، راجع:

وقد ذكرت جملة من المجهولين والمجهولات إذ المقصود إيراد عجائب أخبارهم لعل الله أن ينفع بها . فإن الفائدة في ذكر أولياء الله تعالى تقوية قلب سالك طريق الآخرة لقوله سبحانه : «وَكُلاَّ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ ٱلرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُوَّادَكَ» (٥٥) وكنى بسبيلهم شرفا ، أن الله تعالى أمر نبيه ، عليه السلام ، باتباعهم وأضاف السبيل إليهم إضافة تكريم فقال تعالى : «وَأَتَبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ» (١٦) وقال له : «وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَٱلْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ» (٤٦) وقال سفيان بن عينة : عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة . وقال يونس بن محمد : ما رأيت للقلب أنفع من ذكر الصالحين . وقال سفيان الثوري : ان لم نكن من الصالحين فانا نحب الصالحين :

وَصَفْنَا طَرِيقَ ٱلصَّالِحِينَ وَفِعْلَهُمْ وَمَا حَظُّنَا إِلاَّ ٱلتَّزَيُّنُ بِٱلْوَصْفِ(33)

أترى خلت الأرض منهم أم لا تراهم ؟ كلا ! لو صفت أعالنا عرفناهم . أما الأحياء منهم فالقطر يجري من جراهم . وأما أمواتهم فعنا في الأخبار معناهم . وإن كان لك انتقاد ، عرفتهم بسياهم ، لباسهم ما ستر وطعامهم ما حضر ، ذلوا ليرضَى . فإذا رأيت القوم ، قلت مرضَى . لله درهم من أقوام ! قطعوا أعارهم في طلبه وأتعبوا أعضاءهم في فرضه وواجبه . وقطعوا قواطعهم لأجل التعلق به . وحلموا عن الجهال خوفا من غضبه . فقدموا القيامة بقلوب تشتاقه وأقدام تسعّى في طلبه . فإذا مروا على النار قالت : جزيا مؤمن قد أطفّى نورك لهبي . وإذا رأت النار من جهر بالخير وما خافّت خافت . وإذا شهدت نفوسا طالما ضاقت ضاقت وإذا عاينت أجساما باينت الحرام وعافت عافت . هلا تشبهت ، يا هذا ، بهؤلاء القوم ؟ هلا تنبهت من ذلك الرقاد والنوم ؟

وَمِنَ ٱلْعَجَائِبِ أَنْ تَكُونَ كَمَا أَرَى وَتَـظُنَّ نَـفْسَكَ فَـائِــزاً مَـفْبُولاً

<sup>(30)</sup> سورة هود: 120.

<sup>(31)</sup> سورة لقان: 15.

<sup>(32)</sup> سورة الكهف: 28

<sup>(33)</sup> من الطويل.

# كَيْفَ ٱلسَّبِيلُ إِلَى نَعِيمِ آجِلِ فِي آلْأُولَى (34) فِي الْأُولَى (34)

فواها لقوم هجروا لذيذ المنام وأنصبوا لما نصبوا الأقدام وانتصبوا للنصب في الظلام، يطلبون نصيبا من الأنعام. إذا جن الليل سهروا. وإذا جاء النهار اعتبرُواً . وإذا نظروا في عيوبهم استغفروا ، وإذا تفكرُوا في ذنوبهم بكوا وانكسروا . وأقبلوا بالقلوب على مقلبها وأقاموا النفوس بين يدي مؤدبها وسلموها إذ باعوها إلى صاحبها وأحضروا الآخرة فنظروا إلى غائبها. وسهروا الليالي كأنهم وكلوا برعي كواكبها . ونادوا أنفسهم : صبرا على نار البلاء لمن كواك ُبها ، ومُقتوا الدنيا فمَّا مالوا إلى ملاعبها واشتاقوا إلى لقاء حبهم فاستطالوا مدة المقام بها.

يًا طَالِبَ الدُّنْيَا , وَمَا تَبْقَى لَهُ أَلْهَاكَ مَغْشُوشُ النَّصِيحَةِ آفِكُ (<sup>35)</sup> يَ صَبِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل أَيْدٍ تُخِيلُ ٱلْبَذْلَ وَهْيَ مَوَاسِكُ تَتَقَلَّدُ الآثَامَ فِي مَرْضَاتِهَا مَقْتاً لَهَا وَهِيَ ٱلْبَغِيُّ ٱلْفَارِكُ وَلَقَدْ يُحَسِّنُ وَهْمَه الْمُتَدَارَكُ رَهْنَ ٱلتَّغَالُطِ وَهُوَ سَيْفٌ فَاتِكُ مِنَحُّ تَرُوقُ ٱلْعَيْنَ وَهْيَ مَهَالِكُ فَأَحْذَرْ عَلَيْكَ فَأَنْتَ ذَاكَ ٱلْهَالِكُ وَكَذَاكَ أَنْتَ غَداً لِغَيْرِكَ تَارِكُ فَٱلْمَوْتُ فِيمَا قَدْ جَمَعْتَ مُشَارَكُ مَوْتُ وَحِيُّ أَمْ سَقَامٌ نَاهِكُ مَا مِنْهُمْ إِلاَّ تَقِيُّ نَاسِكُ عَمَّا يَقُودُ لَهُ الْهَوَى مُتَمَاسِكُ وَأَبُو حَنِيفَةَ قَبْلَ ذَاكَ وَمَالِكُ فَٱلنَّاسُ إِمَّا تَارِكُ أَوْ فَاتِكُ

تُخيلُ الحُسْنَ وَهْيَ قَبيحَةٌ يَا وَاهِماً لَمْ يَبْدُ مِنْهُ تَدَارُكُ أَتَرَكْتَ قَلْبَكَ وَهْوَ مُضْنَىً حَاسِرٌ فَأَنْظُرْ لِنَفْسِكَ فَٱلزَّمَانُ كَمَا تَرَى وَإِذَا سَمِعْتَ بِأَنَّ شَخْصاً هَالِكٌ تُرَكَ ٱلَّذِي جَمَعَتْ يَدَاهُ لِغَيْرِهِ لاَ تَطْمَعَنْ فِيمَا جَمَعْتَ تَفَرُّداً وَوَرَاءَ صحَّنِكَ ٱلَّـنِي أُودِعْتَهَا بِمَنِ ٱقْتَدَيْتَ وَفِي ٱلصَّحَابَةِ كَثْرَةٌ وَالرَّتَابِعُونَ ٱلرَّاشِيدُونَ وَكُلُّهُمْ وَٱلشَّافِعِيُّ عَلَى ٱلطَّريق وَأَحْمَدُ خُضْنَا لَعَمْزُكَ فِي خِلَافِ سَبِيلِهِمْ

<sup>(34)</sup> ورد البيتان في إ**ظهار الكمال**، ص. 60 دون نسبة.

<sup>(35)</sup> من الكامل.

هَذَا اَلضَّعِيفُ دَمَ اَلْمُدَامَةِ سَافِكُ هَذَا الْقَوِيُّ دَمَ اَلْبَرِيَّةِ سَافِكُ مَلَكَ الْهَوَى دَمَ الْبَرِيَّةِ سَافِكُ مَلَكَ الْهَوَى رَقَ النَّقُوسِ فَكُلُّنَا لاَ يَعْتَنِي إِلاَّ بِمَا هُوَ مَالِكُ نُورُ الْحَقِيقَةِ نُصْبَ عَيْنِكَ لاَمِعٌ لَكِنْ يَصُدُّكَ عَنْهُ قَلْبٌ حَالِكُ هَيْهَاتَ! فَهَلَّ فِيهِ السَّالِكُ هَيْهَاتَ! فِي أَهْلِ الْحَقِيقَةِ قِلَّةٌ صَعُبَ الطَّرِيقُ فَقَلَّ فِيهِ السَّالِكُ

هيهات! لا تنال الراحة بالراحة. ومعالي الأمور لا تنال بالراحة. فمن زرع حصد. ومن جد وجد. فلِلَّه قوم شغلهم شغلهم بتحصيل زادهم عن أهليهم وأولادهم ومال بهم عن المال ذكر المآل في معادهم. وصاحت بهم الدنيا فما أجابوا ، شغلا بمرادهم . وتوسدوا أحزانهم بدلا من وسادهم . واتخذوا الليل مسلكا إلى جدهم واجتهادهم ، وحرسوا جوارحهم في هذه الدار عن غيهم وفسادهم . أقبلت قلوبهم تراعي حق الحق. فذهلت بذلك عن مناجاة الخلق. فالأبدان بين أهل الدنيا تسعَى والقلوب في رياض الملكوت ترعَى . بان لهم الحق فصاروا والهين وناجاهم الفكر فعادوا متحيرين . وجن عليهم الليل فباتوا ساهرين . فناداهم منادي الصلاح: حي على الفلاح! فقاموا مهجدين. وهبت عليهم ريح السحر فجالوا مستغفرين وقطعوا بيداء المجاهدة فأصبحوا واصلين . فلما رجعوا وقت الفجر بالأجر نادوا منادي الهجر: يا خيبة النائمين. والله لا أدرك المفاخر من كان في الصف الآخر . سلع المجد كاسدة وكأن قد غلت . ومراعي الفضل قريبة وكأن قد علت . فيا منازل الأحباب أين ساكنوك؟ ويا بقاع الإِخلاص أين قاطنوك؟ ويا مواطن الأبرار أين عامروك؟ ويا مواضع التهجد أين زائروك؟ خلت والله الديار وباد القوم . وارتحل أرباب السهر وبقي أهل النوم . واستبدل الزمان آكلي الشهوات بأهل الصوم. لله در أعظمهم! كم تعبت في طاعة! وذهبت والله أوصابهم وربحت البضاعة . وبقي الثناء عليهم إلى قيام الساعة . لو رأيتهم في الظلام قد لاح نورهم . وفي مناجاة الْمَلك العلام قد تم سرورهم . فإذا تذكروا ذنبا قد مضَى ، ضاقت صدورهم وتقطعت قلوبهم أسفا على ما حملت ظهورهم . وبعثوا برسالة الندم ، والدمع سطورهم . جال الفكر في قلوبهم فألاح صوابهم وتذكروا منن الإله فمحا الذكر إعجابهم. وحاسبوا أنفسهم فخففوا حسابهم. وهادوا للمخافة فأضحت دموعهم شرابهم . وترنموا بالقرآن فكان مزمارهم وربابهم . وكلفوا بطاعة الله فألفوا محرابهم . وخدموه مبتذلين في خدمته شبابهم . فيا حسنهم وريح الأسحار قد حركت أنوابهم وحملت قصص غصصهم ثم ردت جوابهم:

نَسِيمَ اَلصَّبَا إِنْ زُرْتَ أَرْضَ أَحِيَّتِي وَبَلَّغْهُمُ أَنِّي رَهِينُ صَبَابَةٍ وَأَنِّي لَيَكُفِينِي طُرُوقُ خَيَالِهِمْ وَأَنِّي أَبَالِي بِالْجِنَانِ وَلاَ لَظَي وَلَسْتُ أَبَالِي بِالْجِنَانِ وَلاَ لَظَي

فَخُصَّهُمُ عَنِّي بِكُلِّ سَلَامٍ وَأَنَّ عَرَامِي فَوْقَ كُلِّ غَرَامٍ وَأَنَّ عَرَامٍ كَلِّ غَرَامٍ لَوَانَّ جُفُونِي مُتِّعَتْ بِمَنَامٍ إِذَا كَانَ فِي تِلْكَ ٱلدِّيَارِ مَقَامِي وَيُومُ لِقَاكُمُ ذَاكَ فِطْرُ صِيَامِي (36)

وقد شرعت في تصنيف هذا الكتاب شهر شعبان البارك من سنة سبع عشرة وستائة ولم أتعرض فيه لأحد من الأحياء؛ وأكبر من في وقتبنا هذا، ممن هو حي الشيخ الصالح الصوفي أبو محمد صالح بن ينصارن بن غفيان الدكالي ثم الماجري (٦٥) نزيل رباط آسني (٩٥) وهو إلى الآن لا يفتر عن الاجتهاد والمحافظة على المواصلة والأوراد ومن كلامه: الفقير ليس له نهاية إلا الموت. وأخبرني عنه تلاميذه بعجائب الكرامات والكلام على الخواطر وهو على سنن المشايخ الأول من أهل التصوف. وبالجملة فقد قل الصالحون المخلصون في هذا الأوان، وبذلك جاء الخبر عن سيد البشر كمثل ما خرجه البخاري في صحيحه من حديث مرداس الأسلمي قال: قال رسول الله عليه المخالية المؤلياء الصالحون الأول فالأول وتبقى حثالة الشعير أو التمر لا يبالي الله بهم (٩٥) ومن طريق البزار عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عليه التنتقون كما ينتقى التمر من الحثالة وليذهبن

<sup>(36)</sup> من الطويل.

<sup>(37)</sup> راجع المنهاج الواضح في تحقيق كرامات أبي محمد صالح ، لأبي العباس أحمد بن إبراهيم بن أحمد بن أبي محمد صالح بن ينصارن الماثمري ، المطبعة المصرية سنة 1352هـ ، وتوجد نسخ مخطوطة منه في الخزانة العامة بالرباط ، ذكرها الرثراثي وعلوش في فهرسها ، وفي الخزانة الحسنية ، ذكرها عبد الله عنان في فهرسه . وينصارن أو إينصارن بنطق الصاد زايا محفمة ، معناه الغيث ، والماجْري بجيم مصرية نسبة إلى بني ماثحُرْ من دكالة وهم بلسان البربر : إيما كُرن ومعناه الأكابر أو الأسياد .

<sup>(38)</sup> أسني المدينة المغربية الشهيرة على المحيط الأطلسي ، ومعنَى اسمها : المصب ، وقد ذكر الإدريسي في نزهة المشتاق قصة محتلقة لتأويل هذا الاسم عند التعرض لمدينة اشبونة وفتيتها المغررين . وربما جاز نطقها بفتح السين استنادا إلى إيميل لاوست الذي ذكر أنه ينطق كذلك ويعني حوض الناعورة في بلاد مزاب . راجع دراسة Emile Laoust المذكورة في مراجع التحقيق .

<sup>(39)</sup> صحيح البخاري ، كتاب الرقاق ، باب ذهاب الصالحين .

[الله] بخياركم وليبقين شراركم فموتوا ان استطعتم (١٥٠) قال صاحب المجمل: الحثالة حطام التبن فني هذين الخبرين بيان جلي على أن الخير يقل وأن حلية الفضائل في الصدر الأول. فأما ما خرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة أن رسول الله على الصدر الأول: من أشد أمتي لي حبا أناس يكونون بعدي يود أحدهم لو رآني لفداني بأهله وماله (١٩٠)، فخبر حق ، فإن طائفة من أمته يكونون بعده هم من أشد أمته له حبا ، ففيمن أدركه من كان شديد الحب له وفي هؤلاء الذين بعده من هو من أشد أمته له أمته له حبا ، فلم يثبت لهم شدة الحب خصوصا ، بل جاء بمن التي للتبعيض ، ولم يقل : أشد أمتي لي حبا ناس يكونون بعدي ، حتى يثبت لهم شدة الحب دون غيرهم ممن أدركه ، بل أخبر بذلك عن ناس يكونون بعده وأنهم من الذين اشتد حبهم له .

<sup>(40)</sup> سنن ابن ماجة ، كتاب الفتن ، باب 24

<sup>(41)</sup> صحيح مسلم، كتاب الجنة، 12.

<sup>(42)</sup> صحيح مسلم ، كتاب الطهارة ، باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء . ولم يورده المؤلف كاملاً هنا .

<sup>(43)</sup> صحيح ملم، كتاب فضائل الصحابة، باب تحريم سب الصحابة.

<sup>(44)</sup> نفس المصدر والكتاب ، باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم .

القيامة . فكل من رأيته من التابعين فن بعدهم من العال لله تعالى المجتهدين فلا نظن أن له فضلا على من تقدم ، بل هو حسنة من حسنات الصحابة . فإنه انما يعمل بما يرويه عن أستاذه فهو في صحيفته فلا تعتقد فضلا لمتأخر على متقدم بكثرة علم أو استفاضة كرامة . هذا هو الحق الذي لا خفاء به لمن أنصف عقله ودينه . وصدرت هذا المجموع بسبعة أبواب لازمة هي كالمدخل إليه :

الباب الأول في صفة الأولياء الباب الثاني في حفظ قلوبهم وترك النكير عليهم الباب الثالث في محبتهم الباب الرابع في زيارتهم ومحالستهم الباب الخامس: في حسن الثناء ووضع القبول لهم في الأرض الباب السادس: في إثبات أحوالهم الباب السابع في إثبات كراماتهم ويشتمل على جملة فصول الباب السابع

# الباب الأول في صفة الأولياء

خرج أبو بكر البزار عن ابن عباس قال : قال رجلُ ﴿ يِنَا رَسُولُ اللَّهُ مِن أُولِياءُ الله ؟ قالَ : الذين إذا رؤوا ، ذكر الله (١) . وخرج أبو عيسَى الترمذي عن أبي أمامة عن النبي عَلِيْكُ ، قال : إن أغبط أوليائي عندي لمؤمن خفيف الحادِّ ذو حظ من الصلاة ، أحسن عبادة ربه وأطاعه في السر وكان غامضا في الناس ، لا يشار اليه بالأصابع وكان رزقه كفافا فصبر على ذلك . ثم نقر بيده ، فقال : عُجلت منيته ، قلت بواكيه وقل تراثه <sup>(2)</sup> . وروينا من حديث أنس بن مالك عن النبي عَلِيْكِ وقد ذكر الأبدال ، فقال : كلما مات منهم واحد ، أبدل الله مكانه من المؤمنين واحدا . بهم يحيي الله الموتَى وبهم يصرف الآفات عن الأرض وبهم يميت الأحياء وبهم يسوق الماء إلى الأرض الجرز. قالوا: يا رسول الله فما به نالوا ذلك ، أبالضوم والصلاة ؟ قال : والذي نفسى بيده ، ما نالوها بصوم ولا صلاة ولكن نالوها بسخاء الأنفس وصدق الحديث وسلامة الصدور، وسلامة الصدور، وسلامة الصدور . قالها ثلاثا . وخرج بتي بن مخلد في مسنده بسنده إلى أنسَ قال : قال رسول الله عَيْضِيُّه : دعائم أمتي عصائب أهل اليمن وأربعون رجلا من الأبدال بالشام . كلما مات رجل أبدل الله آخر مكانه أما إنهم لم يبلغوا ذلك بكثرة صلاة ولا صيام ولكن بسخاء الأنفس وسلامة الصدور والنصيحة للمسلمين<sup>(3)</sup>. وخرج أبو بكر بن أبي خيثمة (<sup>4)</sup> في **تاريخه** بسنده إلى مالك بن عبيدة الديلي عن أبيه عن جده أن رسول الله عَلِيلَةٍ ، قال : لولا عباد ركع وصبية رضع وبهائم رتع لصب عليكم العذاب صبا.

<sup>(1)</sup> راجع سنن ابن ماجة ، كتاب الزهد ، باب 4 .

<sup>(2)</sup> راجع سنن ابن ماجة ، كتاب الزهد ، باب 14.

<sup>(3)</sup> راجع مسند الأمام أحمد، جِ 1، ص 112.

 <sup>(4)</sup> أبو عبد الله بن أبي خيثمة المتوفّى قبل 279هـ . راجع جزءا من تاريخه : ميكرو فيلم الحزانة العامة بالرباط رقم 778 .

## الباب الثاني في حفظ قلوبهم وترك النكير عليهم

اعلم أن الانسان ينكر ما لم يحط به خبرا. وقد أمر الله تعالى موسَى ، عليه السلام ، بالرحلة إلى الخضر (5) . فقال له الخضر ، لما طلب منه أن يتبعه : «إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْراً». ثم عذره مع ذلك بقوله : «وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحطُّ بِهِ خُبُراً» (٥٠ . ومع ذلك فأنكر عليه ما شهد منه في الأولى والثانية والثالثة . فبين له ُ وجه ما أنكر عليه . وخرج مسلم بن الحجاج في صحيحه عن عائذ بن عمرو أن أبا سفيان أتَى على سلمان وصهيب وبلال في نفر فقالوا : ما أخذت سيوف الله من عنق عدو الله مأخذها . قال : فقال أبو بكر ، رضي الله عنه : أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم ؟ فأتَى النبي عَلِيلَةٍ ، فأخبره فقال : يا أبا بكر لعلك أغضبتهم لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك ! فأتاهم أبو بكر ، رضي الله عنه ، فقال : يا إخوتاه أغضبتكم ! فقالوا : لا . يغفر الله لك يا أخي (٦) . وخرج البخاري ، رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله عَلِيْتُهُ . ان الله تبارك وتعالى قال : من عادَى (٥) لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه ؛ ومايزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتَّى أحبه ؛ فإذا أحببته ، كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها؛ ولئن سألني، لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه؛ وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. وخرج البزار عن زيد ابن أسلم عن أبيه قال : خرج عمر، رضي الله عنه، إلى منبر رسول الله علي .

<sup>(5)</sup> في موضوع الخضر، راجع تفسير الآية 65 من سورة الكهف في جامع البيان للطبري وفي تفسير ابن كثير وراجع ما جاء عنه في الإصابة لابن حجر ج 1 ص 429 من طبعة مصر 1928، وراجع مادته في دائرة المعارف الإسلامية.

<sup>(6)</sup> سورة الكهف، 67، 86.

<sup>(7)</sup> صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل سلمان وبلال وصهيب.

<sup>(8)</sup> صحيح البخاري ، كتاب ، الرقاق ، باب التواضع .

فإذا معاذ بن جبل ، رضي الله عنه ، يبكي عند قبر النبي عَلَيْكُم ، فقال : ما يبكيك ، يا معاذ ؟ قال : يبكيني شيء سمعته من صاحب هذا القبر : أن يسيرا من الرياء شرك وأن من عادى أولياء الله فقد بارز الله بالمحاربة وأن الله يجب الأبرار الأخفياء الأتقياء الذين إذا غابوا لم يفتقدوا وإذا حضروا لم يدعوا ولم يعرفوا ؛ قلوبهم مصابيح الهدى يجرجون من كل غبراء مظلمة (٥)

## الباب الثالث في محبتهم

<sup>(9)</sup> راجع سنن ابن ماجة ، كتاب الفتن ، باب 16 .

<sup>(10)</sup> صحيح مسلم، كتاب البر، حديث 159، 160.

<sup>(11)</sup> راجع صحيح البخاري ، كتاب الأدب ، باب علامة حب الله : المرء مع من أحب .

<sup>(12)</sup> راجع سنن أبي داود ، كتاب الأدب ، باب من يؤمر أن يجالس .

<sup>(13)</sup> راجع مسند الإمام أحمد بن حنبل.

<sup>(14)</sup> راجع صحيح مسلم ، كتاب الإيمان ، باب حلاوة الإيمان ، وباب من كره أن يعود في الكفر ، وكتاب الأدب ، باب الحب في الله .

## الباب الرابع في زيارتهم ومجالستهم

خرج البزار عن ابن عباس ، رضي الله عنه ، قال : قيل : يا رسول الله ، أي جلسائنا خير؟ قال : من ذكركم بالله رؤيته وزادكم في علمكم منطقه وذكركم بالآخرة علمه (١٤٥) . وخرج مالك بن أنس ، رضي الله عنه ، عن معاذ قال : سمعت رسول الله عَلِيَّة ، يقول : قال الله تبارك وتعالى : وجبت مجبني للمتحابين في ، والمتجالسين في ، والمتباذلين في ، والمتزاورين في (١٥) وخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة عن النبي عَلِيَّة ، أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى فأرصد الله على مدرجته ملكا . فلم أتى عليه قال : أين تريد؟ قال : أريد أخا لي في هذه القرية . قال : هل لك عليه من نعمة تربُّها ؟ قال : لا ! غير أني في هذه القرية . قال : هل لك عليه من نعمة تربُّها ؟ قال : لا ! غير أني

<sup>(15)</sup> ليس بهذه العبارة في الكتب التي فهرسها وينسينك. وفي معناه أحاديث في صحيح مسلم ، كتاب البر والصلة والآداب ، باب فضل الحب في الله.

<sup>(16)</sup> غير واد في كتب الحديث التي فهرسها وينسبنك.

<sup>(17)</sup> راجع **صحيح** مسلم ، كتاب ألبر والصلة والآداب فضل الحب في الله .

<sup>(18)</sup> لم يرد في كتب الحديث التي فهرسها ويسينك.

<sup>(19)</sup> الموطأ: 1735.

أحببته (20) في الله عز وجل. قال: فإني رسول الله إليك فإن الله تعالى قد أحبك كما أحببته فيه. وفي هذا الخبر بيان كلام الملك مع من ليس بنبي وسيأتي ذلك في فصول الكرامات.

## الباب الحامس في حسن الثناء ووضع القبول لهم في الأرض

خرج أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي بكر بن أبي زهير عن أبيه قال : خطبنا رسول الله عليه على النباء أو النباوة من الطائف فقال . توشكون أن تعرفوا أهل الجنة من أهل النار أو قال خياركم من شراركم . قالوا : بم يا رسول الله ؟ قال بالثناء الحسن والثناء السيء . أنتم شهداء الله بعضكم على بعض (21) . وخرج أبو داود عن أبي هريرة عن النبي عليه قال : ما من عبد إلا وله صيت في السماء ؛ فإن كان صيته في السماء حسنا وضع له في الأرض حسنا وإن كان صيته في السماء سيئا وضع له في الأرض حسنا وإن كان صيته في السماء سيئا الزهد (22) . وخرج البزار عن أبي هريرة أن رجلا قال : يا رسول الله ، دلني على عمل أدخل به الجنة . قال : لا تغضب ، وأتاه آخر فقال : متى أعلم أبي محسن ؟ قال : إذا قال : يوزي على مسيء (23) . وخرج الطحاوي عن أبي سعيد عن رسول الله عليه قال : إذا رضي مله عن العبد أثنى عليه سبعة أصناف (24) من الخبر لم يعملها . وقال في السخط مثله . خرجه أبو داود في كتاب الزهد : فقال : إذا سخط على العبد أثنى عليه سبعة أصناف (25) من الخبر لم يعملها . وقال في السخط مثله . خرجه أبو داود في كتاب الزهد : فقال : إذا سخط على العبد أثنى عليه سبعة أصناف (25)

<sup>(20)</sup> راجع صحيح مسلم، كتاب البر، باب فضل الحب في الله.

<sup>(21)</sup> سنن ابن مآجة ، كتاب الزهد ، باب 25.

<sup>(22)</sup> لم يرد في الكتب التي فهرسها وينسينك.

<sup>(23)</sup> راجع صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب 1

<sup>(24)</sup> في ط سبعة أضعاف.

<sup>(25)</sup> راجع مسند ابن حنبل.

الله من أهل الجنة (26) ؟ قال : من لا يموت حتَّى تملاً مسامعه مما يحب . قيل : فن أهل النار ؟ قال : من لا يموت حتَّى تملاً مما يكره . وخرج مسلم عن أبي ذر قال : قيل لرسول الله عَلَيْكُ : أرأيت الرجل يعمل العمل ويحمده الناس عليه ؟ قال : تلك عاجل بشرى المؤمن (27) وخرج الترمذي عن أبي هريرة قال : قيل : يا رسول الله الرجل يعمل العمل فيسره فإذا اطلع عليه أعجبه ذلك ؟ قال رسول الله عَلَيْكُ : له أجران ، أجر السر وأجر العلانية (28) . وخرج مسلم عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عَلَيْكُ : ان الله تعالى إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال : إني أحب فلانا فأحبه ! فيحبه جبريل ، ثم ينادي جبريل في أهل السماء فيقول : ان الله يخب فلانا ! فيحبه جبريل ، ثم ينادي جبريل في أبغض الله عبدا دعا جبريل في أهل السماء فيقول : ان الله وإذا أبغض الله عبدا دعا جبريل فيقول : إني أبغض فلانا فأبغضه ! قال : فيبغضه جبريل ؛ ثم ينادي في أهل السماء : ان الله يبغض فلانا فأبغضوه ! ثم توضع له البغضاء في الأرض

## الباب السادس في إثبات أحوالهم

اعلم وفقنا الله وإياك أن للصالحين أحوالا ينكرها كثير من الناس فأردت الإتيان باستنادهم فيها إلى الشريعة . فنها تفرغهم للعبادة دون تعلق بحرفة وكذلك كانت طائفة من أصحاب رسول الله عربية ، كمثل ما خرجه البخاري عن أبي هريرة قال : مربي رسول الله عربية فقال : «يا أبا هر؟ » فقلت لبيك يارسول الله . قال : «الحق أهل الصفة فادعهم» قال : وأهل الصفة أضياف الإسلام لا يأوون إلى أهل ولا مال ولا إلى أحد . إذا أتت رسول الله صدقة بعث بها إليهم ولم يتناول منها شيئا وإذا أتته هدية أرسل اليهم وأصاب منها وأشركهم فيها (٥٥) . قال الهروي : الصفة وإذا أتته هدية أرسل اليهم وأصاب منها وأشركهم فيها (٥٥) .

<sup>(26)</sup> لم يرد في كتب الحديث التي فهرسها وينسينك.

<sup>(27)</sup> راجع صحيح مسلم، كتاب البر، حديث 166.

<sup>(28)</sup> سنن الترمذي ، كتاب الزهد ، باب 49 .

<sup>(29)</sup> صحيح مسلم، كتاب البر، حديث 157.

<sup>(30)</sup> صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب 17. والحلية لأبي نعيم: 1 338.

ومنها لبس المرقعات لمن لا يجد غيرها. فقد لبسها الصحابة ، رضي الله عنهم ، كمثل ما خرجه الترمذي عن علي بن أبي طالب ، رضي الله عنه ، قال : انا لجلوس مع رسول الله عليه أبي المسجد إذ طلع علينا مصعب بن عمير ما عليه إلا بردة له مرقوعة بفرو. فلما رآه النبي عليه أله الله عليه من النعمة والذي هو فيه اليوم من البؤس وذكر الحديث (32) . وقال الطبري في تهذيب الآثار : أخبرنا ابن عبد الأعلى محمد : أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن أنس قال : لتي عمر عبد الرحمن بن عوف فجعل ينهاه عن لبس الحرير ؛ فجعل عبد الرحمن بضحك ويقول : لو أطعتنا للبسته معناً. فنظرت إلى قميص عمر وإذا بين كتفيه أربع رقاع لا يشبه بعضها بعضا (33)

ومنها سفرهم في كل رمضان إلى رباط شاكر (34) الذي ذكر أنه من أصحاب

<sup>(31)</sup> سنن الترمذي ، كتاب الزهد ، باب 33 .

<sup>(32)</sup> سنن الترمذي ، كتاب القيامة ، باب 35 .

<sup>(33)</sup> في النهي عن لبس الحرير راجع صحيح البخاري ، الجنائز والهبة وبدء الخلق وفضائل الصحابة ...، وعن كتاب تهذيب الآثار وتفصيل الثابت من الأحبار ، انظر مقدمة تاريخ الطبري لمحققه .

<sup>(34)</sup> انظر موقع هذا الرباط على الخريطة المرفوقة بهذه الطبعة ، ومحله اليوم قرية تسمى سيدي شيكر بجانب المسجد العتيق المعروف بالرباط حيث كان اجتاع صالحي المغرب ولاسيا في شهر رمضان من أجل ختم القرآن وحيث كانت منابر الوعظ من أجل نشر الإسلام وتثبيته في أوساط المصامدة وغيرهم. ورباط شاكر واحد من رباطات نشأت على هوامش المناطق السهلية التي كانت تحتلها قبائل برغواطة التي وردت الأخبار بأنها كانت تتبع نحلة مخالفة لشعائر الإسلام لمدة تزيد عن ثلاثة قرون سابقة عن الموحدين. والمعلومات الواردة في التشوف عن هذا الرباط هي من أصح ما نتوفر عليه وأقدمه. ويقال إنه ينسب لشاكر من أصحاب فاتح المغرب عقبة بن نافع الذي تركه هناك. انظر: عبد الحي الكتاني: أشرف بقعة وأقدس – بناحية مراكش ، مجلة المغرب يونيه – يوليوز 1936 ومحمد بن علي الدكالي – تقييد في الرباطات ، مخطوط في مكتبة عيونيه – يوليوز 1936 ومحمد بن علي الدكالي – تقييد في الرباطات ، مخطوط في مكتبة عيونيه – يوليوز 1936 ومحمد بن علي الدكالي – تقييد في الرباطات ، مخطوط في مكتبة عيونيه – يوليوز 1936 ومحمد بن علي الدكالي – تقييد في الرباطات ، مخطوط في مكتبة علي يونيه – يوليوز 1936 ومحمد بن علي الدكالي – تقييد في الرباطات ، مخطوط في مكتبة عليه المحمد بن علي الدكالي – تقييد في الرباطات ، مخطوط في مكتبة عليه المهرب

عقبة بن نافع الفهري (35) وأنه مات هناك وأن يعلى بن مصلين الرجراجي (36) بناه وكان يقاتل كفار برغواطة (37) وغزاهم مرات وأن طبله هو الباقي هناك إلى الآن والله أعلم. واحتج المنكرون عليهم بالحديث المشهور: لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد: إلى المسجد الحرام وإلى مسجدي هذا وإلى مسجد إيليا (38) وهو بيت المنافي . والعباس بن ابراهم: الإعلام: 9: 300 – 317.

(35) ولد عقبة سنة 1 قبل الهجرة وتوفي سنة 63هـ، شهد فتح مصر وولاه معاوية افريقية فبنى مسجده الشهير بالقيروان، ثم عزله سنة 55هـ، وفي سنة 62 بعثه يزيد بن معاوية فوصل إلى المغرب الأقصى، وقد ذكر صاحب كتاب الأنساب (ص 41 من المخطوط) مراحل تنقله في المغرب بشيء من التفصيل وهو النص الذي ترجمه وعلق عليه ليني بروفنصال في العدد الأول من مجلة Arabica سنة 1954.

(36) يعلى بن مصلين ، ومصلين بميم ساكنة عليها شد وصاد تنطق زايا مفخمة ساكنة وهو ثالث ثلاثة انتدبهم شيخهم أبو محمد بن تيسيبت بأغات لقتال برغواطة فقُتل الأول وهو داود بن يملول من صنهاجة ، فقدم تلامذة الشيخ لقيادتهم يحيى بن ويدفا الصادي (بنطق الصاد زايا مفخمة) حتَّى قتل ، فقدموا يعلى بن مصلين هذا وهو رگراگي ، وهو الذي بنّى مسجد رباط شاكر وكان ذلك في قرابة نهاية المائة الرابعة للهجرة (انظر كتاب القبلة المخطوط بالحزانة العامة في مجموع رقمه ق 985).

(37) برغواطة قبائل كانت بتامسنا وهي السهول الساحلية الممتدة بين وادي أبي رقراق شهالا ووادي أم ربيع جنوبا ، تحدث البكري بشي، من التفصيل عمن قام في تلك القبائل في القرون السابقة عن دولة المرابطين من متنبئين وما ابتدعوا لهم من نحلة . ويبقى أمرهم غامضا . وانظر البحث المهم الذي كتبه عنهم الدكتور محمد الطالبي في :

#### Actes du Premier Congrès d'Etudes des Cultures méditerranéennes d'influence araboberbère

أما تسميتهم فقد قال البكري: انها نسبة لحصن برباط بالأندلس، وذلك مجرد تمحل. قال ابن دحية في المطوب (ص 88) عند ذكر إنشاد لموسى بن عيسى البلغواطي: «وهذه القبيلة يقال لها: بلغواطة، بلام مفتوحة وإسكان الغين، والذي نص على أنها بالراء هو ابن حزم، وليس في الأمر إشكال لأن اللام تنطق راء عند بعض قبائل صنهاجة بالمغرب إلى اليوم، كبني ورياغر أو ورياغل. وصنهاجة كانوا مجاورين لبرغواطة في جهات أزمور. أما الأصل الصحيح لهذا الاسم فهو يلغواطن أو الغواطن وهي صيغة جمع يستعاض عن النون الأخيرة في مثلها عادة عند النعريب بتاء كما يقال في إزناكن: صماحة ، وفي إمصمودن: مصمودة، ومعنى الغواطن المنحرفون. راجع مادة دغ.

De Foucauld (CH.) — Dictionnaire touareg — français, Imprimerie Nationale de France, 1952

(38) وفي روايات أخرى : لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد : المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصَى .

المقدس. فوجه الخبر، والله أعلم، أن الممنوع إنما هو ان يقصد أحد مسجدا غير هذه المساجد الثلاثة للصلاة فيها. فأما من قصد غيرها لمعنى آخر فغير ممنوع كمثل ما خرج مسلم عن أبي هريرة قال: كان رسول الله ﷺ يأتي مسجد قباء راكبا وماشيا فيصلي فيه ركعتين (٥٠٠). وفي طريق آخر يأتيه كل سنة فقيل: انما كان يأتيه ليجتمع فيه بالأنصار.

ومنها رفع أصواتهم بالدعاء . ودليل جوازه ما خرجه الترمذي من حديث أبي ذر ، قال : ۚ قال رسول الله عَلِيْتُهُ ، وذكر الحديث وفيه ﴿ وَاللَّهُ لُو تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله(40) فال أبو عبيد: الصعدات: الطرقات وتجأرون: ترفعون أصواتكم . فأما قوله تعالى : «أَدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعاً وَخُفْيَةً» (41) قال النحاس : وخفية ، أي وأخفوا الدعاء ، كما أمرنا بإخفاء ما يخاف عليه الرياء لأن الدعاء عبادة وهذا عند خوف الرياء لا وقت الإِنفراد الذي يؤمن فيه الرياء. وقوله تعالى : «إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ» (42) يحتمل أن يكون الاعتداء في الدعاء كمثل ما جاء في حديث سعد وهو صحابي لما سمع ابنه يقول : اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها وبهجتها وكذا ، وأعوذ بك من النار وسلاسلها وكذا وكذا فقال : يا بني ، سمعت رسول الله عَلِيْكُ ، يقول : سيكون قوم يعتدون في الدعاء فإياك أن تكون منهم ، فإنك إذا أعطيت الجنة أعطيتها وما فيها من الخير وإذا أعذت من النار أعذت منها وما فيها من الشر(٤٦٠) . "خرجه أبو داود في سننه وقال الطبري : قوله تعالى : «أَدْعُوا رَبُّكُمْ تَضَرُّعاً وَخُفْيَةً» يحتمل غير الدعاء بأن ندب إلى إِخفاء التسبيح وغيره من الأذكار . وقوله : «وَلاَ تَجْهَر بِصَلاَتِكَ» (44) ذكر البخاري عن ابن عباس أنها نزلت في رفع النبي عَلِيلًا ، صوتُه بالقرآن فيسبه المشركون ؛ وأما

<sup>(39)</sup> راجع صحيح البخاري ، كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة . باب 3 ، كتاب الاعتصام ، باب 16 .

<sup>(40)</sup> صحيح البخاري ، كتاب الكسوف ، باب 2 كتاب الرقاق ، باب 27 .

<sup>(41)</sup> سورة الأعراف: 55.

<sup>(42)</sup> سورة الأعراف: 55.

<sup>(43)</sup> راجع سنن أبي داود ، كتاب الوتر ، باب 23 .

<sup>(44)</sup> سورة الإسراء: 110.

قول أبي موسى: كنا مع النبي عَيَّالِيَّهِ، في سفر وكنا إذا علونا كبرنا فقال النبي عَيِّلِيَّهِ: اربعوا على أنفسكم فانكم لا تدعون أصم ولا غائبا ولكن تدعون سميعا بصيرا (٤٤٠). فمعنى اربعوا: ارفقوا. ندبهم إلى ترك رفع الصوت في السفر لما فيه من المشقة. وأما قوله تعالى: «إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءاً خَفِيًا» فحكاية حال لا تقتضي حكما وانحا أخفى نداءه لما ذكره في دعائه وهو قوله: «وَإِنِّي خَفْتُ ٱلْمُوالِي مِنْ وَرَائِي» وانحا أب خفت أن يرث مقامي من النبوءة بنو عمي ؛ «فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنكَ وَلِيًّا يَرثُني» أي هب لي ولدا نبيا يرث النبوءة عني. فأخفى نداءه هذا حفظا لقلوب بني عمه.

# الباب السابع في إثبات كراماتهم

اعلم أن كرامات الأولياء جائزة عقلا ومعلومة قطعا. وممن قال بها إمام المتكلمين القاضي أبو بكر بن الطيب (40) فقال: ان المعجزات تختص بالأنبياء والكرامات تكون للأولياء. وقال إمام الحرمين: المرضي عندنا تجويز خوارق العادات في معارض الكرامات. وذكر الإمام أبو حامد، رحمه الله تعالى، كرامات الأولياء فقال: ذلك مما لا يستحيل في نفسه لأنه ممكن لا يؤدي إلى عال . وقال الإمام أبو عبد الله محمد بن عبد الكريم الشهرستاني: أما كرامات الأولياء فجائزة عقلا وواردة سمعا ومن أعظم كرامات الله تيسير أسباب الخير وإجراؤه على أيديهم وتعسير أسباب الشر عليهم، وحيثًا كان التيسير أكثر كانت الكرامات أوفر. وما ينقل عن صالحي هذه الأمة أكثر من أن يحصَى وهي بآحادها إن لم تفدنا علما بوقوعها فهي بمجموعها أفادتنا علما قطعيا ويقينا صادقا بأن خوارق

<sup>(45)</sup> صحيح البخاري ، كتاب المغازي ، باب 38 ، كتاب الجهاد ، باب 131 ، الدعوات باب 5 .

<sup>(46)</sup> سورة مريم: 3، 5، 6.

<sup>(47)</sup> الباقلاني ، البصري ، المتكلم المشهور ، توفي ببغداد سنة 403هـ . انظر : وفيات الأعيان : 4 : 269 والمصادر التي ذكرها المحقق .

العادات تظهر على أيدي أصحاب الكرامات. واعلم أن كل كرامة تظهر على يد ولي فهي بعينها معجزة للنبي إذا كان الولي في معاملاته تابعا لذلك النبي فكل ما يظهر في حقه فهو دليل على صدق صاحب شريعته. فلا تكون الكرامات قادحة في المعجزات بل هي مؤيدة لها ، دالة عليها ، راجعة عنها ، عائدة إليها ثم قال : قال الله تعالى : «إِنْ تَتَقُوا اللَّهَ يَجْعَلُ لَكُمْ فُرْقَاناً» (ها وليت شعري أي كرامة تزيد على نيل الفرقان بين الحق والباطل وسبيل النجاة والهلاك.

#### فصل

اعلم أن الكرامات إنما هي لأهل اليقين دون غيرهم. وقال أهل اللغة: اليقين زوال الشك. خرج الطبري عن أبي أمامة قال: أتى رسول الله على الغيرة بقيع الغرقد فوقف على قبرين توعمين فقال: أدفئتم فلانا وفلانة ؟ أو قال: فلانا وفلانا ؟ قالوا نعم ، يا رسول الله. قال: قد أقعد فلان الآن يُضرب. ثم قال: والذي نفسي بيده لقد ضرب ضربة ما بتي منه عضو إلا انقطع ولقد تطاير قبره نارا ولقد صرخ صرخة سمعها الخلائق إلا الثقلين الإنس والجن ولولا تمريج في قلوبكم وتزيدكم في الحديث لسمعتهم ما أسمع . ثم قالوا: يا رسول الله ما ذنهها ؟ فقال: أما فلان فانه الحديث لسمعتهم ما أسمع . ثم قالوا: يا رسول الله ما ذنهها ؟ فقال: أما فلان فانه التخليط ، ومنه مرجت عهودهم إذا خلطوها ولم يوفوا بها . وقال صاحب المجمل: الناقة تمرج أي تزيد في مشيها إذا تكلفت فوق ما ينبغي . وخرج الحافظ أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني عن حنش الصنعاني عن عبد الله بن مسعود أنه قرأ في أحمد بن عبد الله الأصبهاني عن حنش الصنعاني عن عبد الله بن مسعود أنه قرأ في أذن مبتلي فأفاق . فقال له رسول الله على أنه عبد الله بن السورة . فقال رسول الله على أنها نعم عن قتادة قال : كان مطرف بن عبد الله بن الشخير وصاحب له قال : أخبرنا معمر عن قتادة قال : كان مطرف بن عبد الله بن الشخير وصاحب له قال : أخبرنا معمر عن قتادة قال : كان مطرف بن عبد الله بن الشخير وصاحب له قال : أخبرنا معمر عن قتادة قال : كان مطرف بن عبد الله بن الشخير وصاحب له قال : أخبرنا معمر عن قتادة قال : كان مطرف بن عبد الله بن الشخير وصاحب له

<sup>(48)</sup> سورة الانفال: 29.

<sup>(49)</sup> سورة المؤمنين: 115.

<sup>(50)</sup> راجع **حلية الأولياء**: 1 7

سريا في ليلة مظلمة فإذا طرف سوط أحدهما عنده ضوء ، فقال لصاحبه : أما انا لو حدثنا الناس بهذا كذبونا . فقال مطرف : المكذب أكذب يقول المكذب بنعمة الله أكذب (51)

#### فصل

اعلم أني ، انما ذكرت من الكرامات ما ورد عن الصحابة وكبار التابعين لأن كثيرا من المنكرين لها يقولون : لم يرد شيء من هذا عن الصحابة فكيف يصح عن غيرهم ؟ ولو قصدت استيعاب ما ورد منها عن الصدر الأول لكان كتابا مستقلا وانما ذكرت المشهور المنقول من الأمهات وقد نسبت كل خبر منها إلى مخرجها لأخرج عن عهدته والله تعالى هو المسؤول والمأمول أن يهدينا إلى سواء السبيل.

#### فصل

قال قوم: إِن الحضر، عليه السلام، نبي، لقوله تعالى: «وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي» (٤٥) وقال قوم انه ولي. وليس لأحد من الفريقين دليل قاطع وهو كما قال الله تعالى عنه في قصة موسَى وفتاه: «فَوجَدَا عَبْداً مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنّا عِلْماً» (٤٥). وزعم قوم أنه ميت لقوله تعالى: «وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرِ مِنْ قَبْلِكَ ٱلْخُلْدَ» (٤٥) وليس لهم في هذا دليل قاطع، وقد أطبق الصالحون على التحدث برؤبته والحديث معه. ونقل ذلك علماء المسلمين وأئمتهم. وخرج الحارث بن أبي أمامة عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله عَلَيْكَ : الحضر في البحر واليسع في البر يجتمعان كل ليلة عند الردم الذي بناه ذو القرنين بين الناس وياجوج وماجوج ويحجان في كل عام ويشربان من ماء زمزم شربة تكفيها إلى قابل،

<sup>(51)</sup> راجع المصنف لعبد الرزاق بن همام الصنعاني ، حديث 20543 ، وحلية الأولياء : 2 : 205 . وراجع صحيح البخاري ، كتاب الصلاة ، باب 79 ، كتاب مناقب الأنصار ، باب 13 .

<sup>(52)</sup> سورة الكهف: 82.

<sup>(53)</sup> سورة الكهف: 65.

<sup>(54)</sup> سورة الأنبياء: 34

وطعامها الكرفس (ss) وخرج بتي بن مخلد في مصنفه عن رباح بن عبيدة قال : صلَّى بنا عمر بن عبد العزيز ، رضي الله عنه . فلما انصرف إذا بشيخ يتوكأ على يده فقلت في نفسي : ان هذا الشيخ جاف يتوكأ على يد الأمير . قال : فقلت ، أصلح الله الأمير ، من الشيخ الذي يتوكأ على يدك ؟ قال لي : أفرأيته يا رباح ؟ قال : قلت : نعم . قال : أحسبك يا رباح رجلا صالحا ذاك أخي الحضر ؛ أتاني وأعلمني أني سأولى هذا الأمر وأعدل فيه (so)

ورويت بسند متصل عن بتي بن مخلد مسنده وفيه قال: وأخبرنا ابن كاسب عن عبد الله بن ميمون المكي : أخبرنا جعفر بن محمد عن أبيُّه أنه دخل على أبيه على بن الحسين رجلان من قريش فقال: ألا أخبركما عن رسول الله عَلِيْكُم ؟ فقالا: بلي ! فحدثنا عن أبي القاسم فقال : سمعت أبي ، رحمة الله تعالى عليه ، يقول : لما كان قبل وفاة النبي عَلِيْتُهُ ، بثلاثة أيام هبط عليه جبريل عليه السلام فقال : يا أحمد إن الله تبارك وتعالى أرسلني إليك تفضيلا لك وخاصة لك يسألك عما هو أعلم به منك يقول: كيف تجدك؟ فقال رسول الله عَلِيْكُ : أجدني يا جبريل مغموما وأجدني يا جبريل مكروبا. قال: فلما كان اليوم الثالث هبط جبريل وملك الموت وهبط معها ملك من الهواء يقال له اسماعيل على سبعين ألف ملك ليس منهم ملك إلا على سبعين ألف ملك فسبقهم جبريل فقال: يا محمد ان الله تبارك وتعالى أرسلني إليك إكراما لك وتفضيلا وحاصة لك ، أسألك عما هو أعلم به منك يقول : كيف تجدك؟ فقال : يا جبريل أجدني مغموما وأجدني يا جبريلُ مكروبا . واستأذن ملك الموت على الباب فقال جبريل : يا أحمد ، هذا ملك الموت يستأذن عليك . لم يستأذن على آدمي قبلك ، ولا يستأذن على آدمي بعدك . فقال : ايذن له. فأذن له جبريل. فأقبل بين يديه فقال: يا أحمد ، إن الله تبارك وتعالى أرسلني اليك وأمرني أن أطبعك فيما أمرتني . إن أمرتني أن أقبض نفسك قبضتها وإن كرهت تركتها . فقال النبي عَلِيُّكُم : يا ملك الموت أتفعل ذلك ؟ فقال : نعم بذلك أمرت ان أطيعك فيما أمرتني به . فقال جبريل عليه السلام : يا أحمد ان الله تبارك وتعالى قد اشتاق إلَى لقائك. فقال النبي عَلِيْكُم : يا ملك الموت ، امض لما أمرت

<sup>(55)</sup> لم يرد في كتب الحديث التي فهرسها وينسينك ، وانظر هامش 118ب بشأن الكرفس . (56) راجع ح**لية الأولياء** : 5 : 254 .

به. فقال جبريل عليه السلام: يا أحمد هذا آخر وطأتي الأرض، إنما كنت أنت حاجتي من الدنيا. قال: فلما توفي النبي عَلَيْكُم ، وجاءت التعزية جاءهم آت يسمعون حسه ولا يرون شخصه. فقال: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته «كُلُّ نَفْسِ ذَائِقَةُ ٱلْمَوْتَ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أَجُورَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ» (57). ان في الله تبارك وتعالى عزاء من كل مصيبة وخلفا من كل هالك ودركا من كل فائت فبالله فثقوا واياه فارجوا. فان المصاب من حرم الثواب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقال جعفر. قال أبي: قال على: أتدرون من هذا ؟ هذا الخضر عليه السلام.

## فصل في معناه

وخرج بقي بن مخلد في مسنده بسنده إلى أنس بن مالك قال : بينها نحن نطوف مع رسول الله عَلَيْكُ إذ رأينا بردا ويدا فقلنا : يا رسول الله ما هذا البرد الذي رأينا والبد؟ قال : وقد رأيتم ذلك؟ قلنا : نعم . قال : ذلك عيسَى ابن مريم سلم علي .

#### فصل

أما انخراق العادات بإجابة الدعوات فمتفق عليه دون خلاف يوثر في ذلك. خرج البخاري عن حارثة بن وهب الخزاعي عن النبي عليه ألله ، قال : ألا أخبركم بأهل الجنة ؟ كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره (60) . وخرج مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله عليه قال : رب أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره (50) . وخرج الترمذي عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله عليه : كم من أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبره ؛ منهم البراء بن مالك (60) . وذكره أبو عمر بن عبد البر (61) في كتاب الاستيعاب عن أنس قال :

<sup>(57)</sup> سورة آل عمران : 185.

<sup>(58)</sup> راجع صحيح البخاري، كتاب الإيمان، باب 9، تفسير سورة القلم، كتاب الأدب، باب 61.

<sup>(59)</sup> صحيح مسلم، كتاب البر، حديث 138، كتاب الجنة، حديث 48، 60.

<sup>(60)</sup> سنن الترمذي ، كتاب المناقب ، باب 54 ـ 65 .

<sup>(61)</sup> هو أبو عمر يوسف بن عبد الله النمري القرطبي ، امام عصره في الحديث والأثر وما يتعلق بها . توفي سنة 463هـ . ترجمته في ال**مدارك** : 2 : 308 وفي **وفيات الأعيان** : 7 : 66 والمصادر التي ذكرها المحقق .

قال رسول الله عَلَيْكُم : كم من ضعيف متضعف ذي طمرين لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبره منهم البراء بن مالك . وان البراء لتي زحفا من المشركين وقد أوجع المشركون في المسلمين فقالوا له : يا براء إن رسول الله عَلَيْكُم ، قال : لو أقسمت على ربك لأبرك ، فأقسم على ربك ! فقال : أقسمت عليك يا رب لما منحتنا أكتافهم ! ثم التقوا على قنطرة السوس فأوجعوا في المسلمين . فقالوا له : يا براء أقسم على ربك ! فقال : أقسمت عليك يا رب لما منحتنا أكتافهم وألحقتني بالنبي على ربك ! فمنحوا أكتافهم وقتل البراء شهيدا (٤٥)

وخرج أبو داود عن أنس بن مالك قال : كسرت الربيعُ أخت أنس بن النضر ثنية امرأة . فأتوا النبي عَيِّلِيَّة . فقضَى بكتاب الله تعالى : القصاص . فقال أنس بن النضر: والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها اليوم. قال: يا أنس، كتاب الله القصاص ، فرضوا بأرش أخذوه . فعجب النبي عليه السلام وقال : إن من عباد الله عز وجل من لو أقسم على الله لأبره (63 . وخرج مسلم عن أسير بن جابر أن أهل الكوفة وفدوا إلى عمر وفيهم رجل ممن كان يسخر بأويس فقال عمر : هل ههنا أحد من القرنيين؟ فجاء ذلك الرجل فقال عمر: ان رسول الله عَلِيْكُم ، قد قال : إِن رجلا يأتيكم من اليمن يقال له أويس لا يدع باليمن غير أم له قد كان به بياض فدعا الله تعالى فأذهبه عنه إلا موضع الدينار أو الدرهم فمن لقيه منكم فليستغفر له <sup>(64)</sup> . وخرج عبد الرزاق في مصنفه عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال : قال رسول الله عَلِيُّ : لا يزال في أمتي سبعة لا يدعون الله بشيء إلا استجاب لهم . بهم تنصرون وبهم تمطرون وقال : حسبت أنه قال : وبهم يدفع الله عنكم. قال عبد الملك بن حبيب في كتاب الواضحة: حدثني أسد بن موسى وغيره عن السري بن يحيّى عن قتادة أن امرأة أتت ابن عباس ، فقالت : اني أرضعت هذا وامرأته . فقال لها ابن عباس : ويلك ! اتق الله واصدقيني . قالت : أرضعته وامرأته . فأمره ابن عباس بفراق امرأته . فقالَ الزوج : إِنها جارة سوء

<sup>(62)</sup> راجع الاستيعاب في معرفة الأصحاب ، ترجمة البراء بن مالك ، ج 1 ص . 153 .

<sup>(63)</sup> سنن أبي داود ، كتاب الديات ، باب 28 .

<sup>(64)</sup> صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة، وحديث 223.

<sup>(65)</sup> المصنف: 20458.

حاسدة . قال ابن عباس : اللهم إِن كانت كاذبة فأبرص ثديبها . فما حال عليها الحول حتَّى برص ثدياها . وذكر أبو عمر بن عبد البر عن حاد بن سلمة قال : أخبرنا علي بن زيد بن جذعان قال : قال لي سعيد بن المسيب : انظر إلى وجه هذا الرجل . فنظرت فإذا هو مسود الوجه . قال : سله عن أمره . فقلت : حسبي أنت فحدثني . قال : ان هذا كان يسب عليا وعثان فكنت أنهاه فلا ينتهي . فقلت : اللهم ان هذا يسب رجلين قد سبق لهما ما تعلم . اللهم ، ان كان يسخطك ما يقول فيهما ، فأرني فيه آية . فاسود وجهه كها تركى . وهذا الفصل في إجابة الدعاء واسع فيكني منه ما أوردناه والحمد لله .

#### فصل

خرج البخاري عن أنس أن رجلين خرجا من عند النبي عَلَيْكُم ، في ليلة مظلمة فإذا نور بين أيديهما حتَّى تفرقا فتفرق النور معها (60) وفي طريق آخر له : كان أسيد بن حضير وعباد بن بشر عند النبي عَلَيْكُم . وقال عبد الرزاق في مصنفه : أخبرنا معمر عن ثابت عن أنس أن أسيد بن حضير ورجلا من الأنصار تحدثا عند رسول الله عَلَيْكُم ، في حاجة لها حتَّى ذهب من الليل ساعة وكانت الليلة شديدة الظلمة ثم خرجا من عنده ينقلبان وبيد كل واحد منها عصية فأضاءت عصا أحدهما لها حتَّى مشيا في ضوءها حتَّى إذا افترق بهما الطريق أضاءت للآخر عصاه فصار كل واحد منها في ضوء عاه حتَّى بلغ أهله . وخرج البخاري عن قتادة قال : أخبرنا أنس منها في ضوء عصاه حتَّى بلغ أهله . وخرج البخاري عن قتادة قال : أخبرنا أنس منها في ضوء عصاه مثل المصباحين أن رجلين من أصحاب النبي عَرَيْكُم ، سريًا في ليلة مظلمة ومعها مثل المصباحين يضيئان بين أيديهما فلما افترقا صار مع كل واحد منهما ضوء حتَّى أتَى أهله (67).

#### فصل

خرج عبد الرزاق في مصنفه عن هشام بن حسان عن واصل عن لقيط عن أبي بردة عن أبي موسَى الأشعري ، رضي الله عنه ، قال : غزا الناس برا وبحراً فكنت ممن غزا في البحر فبينها نحن نسير في البحر إذ سمعنا صوتا يقول يا أهل السفينة ،

<sup>(66)</sup> صحيح البخاري، كتاب الصلاة، باب 79، مناقب الأنصار، باب 13.

<sup>(67)</sup> المصنف: 20541.

قفوا ، أخبركم ! قال : فنظرنا يمينا وشهالا فلم نر شيئا إلا لجة البحر . ثم نادى الثانية حتَّى نادى سبع مرات يقول كذلك . قال أبو موسى : فلما كانت السابعة قمت فقلت : ما تخبرنا ؟ قال : أخبركم بقضاء قضاه الله نفسه : أن من أعطش نفسه لله في يوم حار أن يرويه الله يوم القيامة (60) . وذكره عبد الملك بن حبيب في الواضحة بلفظ آخر . وخرج الحافظ أبو نعيم (60) والامام أبو الفرج بن الجوزي كلاهما يروي بسنده إلى ميمون بن مهران قال : شهدت جنازة ابن عباس بالطائف فلما وضع ليصلى عليه جاء طائر أبيض حتَّى دخل في أكفانه فالتمس فلم يوجد فلما سوي عليه سمعنا صوتا يسمع ولا يركى شخصه يقول : «يَا أَيْتُهَا ٱلنَّفْسُ ٱلمُطْمَئِنَةُ ٱرْجِعي إلى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً مَرْضِيَّةً الله آخر السورة . ذكره الحافظ أبو بكر السمنطاري بلفظ آخر .

#### فصل

خرج الترمذي عن عمران بن حصين أن النبي عَلَيْكُم ، نهى عن الكي : قال : فابتلينا فأكتوينا فما أفلحنا ولا أنجحنا (٢١) قال أبو عيسَى : هذا حديث حسن صحيح . قال أبو عمر بن عبد البر : يقول عنه أهل البصرة إنه كان يرَى الحفظة وكانت تكلمه حتَّى اكتوى . وقال مطرف بن عبد الله : قال لي عمران بن حصين : كانت تسلم علي ، يعني الملائكة حتَّى اكتويت . فلما اكتويت رفع عني فلما تركته عاد إلي يعني تسليم الملائكة ، يعني لما ذهب أثر النار عادت إلى السلام عليه .

#### فصل

خرج الترمذي عن أبي أيوب الأنصاري أنه كانت له سهوة فيها ثمر ؛ فكانت بحيء الغول فتأخذ منه ؛ فشكا ذلك إلى النبي عَلَيْكَ ، قال : اذهب ، فإذا رأيتها ، فقل : بسم الله أجيبي رسول الله عَلَيْكَ ، قال : فأخذها . فحلفت ألا تعود . فأرسلها فجاء إلى النبي عَلَيْكَ ، فقال : ما فعل أسيرك ؟ قال : حلفت ألا تعود .

<sup>(68)</sup> الحلية: 1 260. ومسئد البزار ص 280 (مخطوط خ. ع: ك 393).

<sup>(69)</sup> الحلية: 1 (69)

<sup>(70)</sup> سورة الفجر: 27 ـ 28.

<sup>(71)</sup> سنن الترمذي ، كتاب الطب ، باب 10.

فقال: كذبت وهي معاودة للكذب. قال: فأخذها مرة أخرى. فحلفت ألا تعود. فأرسلها فجاء إلى النبي عَلَيْكُم ، فقال: ما فعل أسيرك؟ قال: حلفت ألا تعود. فقال: كذبت وهي معاودة للكذب. فأخذها فقال ما أنا بتاركك حتَّى أذهب بك إلى النبي عَلَيْكُم . فقالت: إني ذاكرة لك شيئا: آية الكرسي. اقرأها في بيتك ، فلا يقربك شيطان ولا غيره. قال: فجاء إلى النبي عَلَيْكُم فقال: ما فعل أسيرك؟ قال: فأخبره بما فعلت وقالت، قال: صدقت وهي كذوب وهي من السعالى وهي ساحرة الجن (٢٥). وفي الباب عن أبي هريرة ومعاذ بن جبل.

#### فيصيل

خرج الحافظ أبو بكر السمنطاري عن ابن عمر عن النبي عَلَيْكُ ، أنه قال : إن لله طيارين من عباده يغديهم في رحمته ويحييهم في عافيته ، إذا توفاهم توفاهم إلى جنته ، أولائك الذين نمر عليهم الفتن كقطع الليل المظلم وهم منها في عافية . قلت : المشي في الهواء جائز وقد قال الله تعالى : «وَإِذْ نَتَقُنَا ٱلْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنّهُ طُلَّةً " (73) . ونتقنا : رفعنا ، وظلة : سحابة . فأخبر تعالى أنه أمسك قطعة من الجبل فوقهم وهي في الهواء فكذلك لا يمتنع إمساك غيره من الأجسام في الهواء ولا فرق .

### فسسل

خرج الحافظ أبو نعيم عن أبي هريرة قال: لقد رأيت للعلاء بن الحضرمي ثلاث خصال ، ما منهن خصلة إلا وهي أعجب من صاحبتها . انطلقنا نسير حتَّى قدمنا البحرين وأقبلنا نسير حتَّى كنا على شاطئ البحر . فقال العلاء : سيروا . فأتى البحر فضرب دابته ، فسار وسرنا معه ما يجاوز ركب دوابنا ؛ فلما رآنا عامل كسرى قال : لا والله لا نقاتل هؤلاء ! ثم قعد في سفينة فلحق بفارس . وذكر أبو نعيم عن سهم بن منجاب قال : غزونا مع العلاء بن الحضرمي . فسرنا حتَّى أتينا دارين (٢٥)

<sup>(72)</sup> سنن الترمذي ، كتاب تواب القرآن ، باب 3 .

<sup>(73)</sup> سورة الأعراف: 171.

<sup>(74)</sup> جزيرة على الساحل الشرقي من بلاد العرب (إحسان عباس ، هامش في ا**لروض** المعطار) .

والبحر بيننا وبينهم . فقال : يا علي ، يا حكيم ، يا علي يا عظيم ، إِنا عبيدك وفي سبيلك نقاتل عدوك! اللهم، فاجعل لنا إليهم سبيلا! فتقحم بنا البحر فخضنا ما يبلغ لبودنا الماء فخرجنا إِليهم (٢٥) وذكر الحافظ أبو الفرج بن الجوزي في كتابه صفوة الصفوة بسنده إلى سهم بن منجاب قال : غزونا مع العلاء بن الحضرمي دارين فدعا بثلاث دعوات فاستجيب له فيهن : نزلنا منزلا فطلب الماء ليتوضأ فلم يجده فقام فصلَّى ركعتين فقال : اللهم إِنا عبيدك ، وفي سبيلك نقاتل عدوك ، اللهم اسقنا غيثا لنتوضأ ونشرب منه فإذا توضأنا لم يكن لأجد فيه نصيب غيرنا. فسرنا قليلا فإذا نحن بماء حي أقلعت عنه السماء. فتوضأنا وتزودنا منه وملأت إداوتي وتركتها مكانها حتَّى أنظر أستجيب له أم لا. فسرنا قليلا ثم قلت لأصحابي (76): نسيت إداوتي . فجئت إلى ذلك المكان كأنه لم يصبه الماء قط . ثم سرنا حتَّى أتينا دارين والبحر بيننا وبينهم . فقال : يا علي ، يا حكيم ، يا علي ، يا عظيم إنا عبيدك وفي سبيلك نقاتل عدوك فاجعل لنا إليهم سبيلاً. فتقحم البحر فخضنا ما يبلغ لبودنا . فجزنا اليهم فلما رجع أخذه وجع البطن ، فمات . فطلبنا ماء نغسله به فلم نجد فلففناه في ثيابه ودفناه ؛ أفسرنا غير بعيد فإذا نحن بماء كثير. فقال بعضنا : لو رجعنا فاستخرجناه ثم غسلناه ! فرجعنا فطلبناه فلم نجده فقال رجل من القوم : سمعته يقول : يا علي يا عظيم يا حكيم أخف عليهم موتي . أو كلمة نحوها ، ولا يطلع على عورتي أحد! فرجعنا وتركناه (٢٦٠). وذكر أبو عمر بن عبد البر في الاستيعاب العلاء بن الحضرمي (٢٥) فقال : كان مجاب الدعوة دعا الله. تعالى باسمه الأعظم فعبر البحر وجاوزه . وذكر أبو جعفر الطبري في تاريخه أن أهل البحرين لما ارتدوا في خلافة أبي بكر ندب الناس إلى دارين ونهض بهم إلى ساحل البحر ثم اقتحموا على الصاهل والجامل والشاحثج والناهق والراكب والراجل ودعوا الله وتضرعوا فأجازوا ذلك الخليج بإذن الله جميعا يمشون على مثل رملة مشياء فوقها ماء يغمر أخفاف الابل. فالتقوا بها فاقتتلوا فما ترك المسلمون بها مخبرا وسبوا الذراري واستاقوا الإبل والأموال وفي ذلك يقول عفيف بن المنذر.

<sup>(75)</sup> حلية الأولياء: 1 7.

<sup>(76)</sup> الإداوة: إناء صغير من جلد.

<sup>(77)</sup> صفوة الصفوة: 1 695 (طبعة بيروت 1979).

<sup>(78)</sup> انظر ترجمة العلاء بن الحضرمي في الاستيعاب ورقمها 1840. (طبعة مصر بتحقيق البجاوي).

أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ ذَلَّلَ بَحْرَه فَأَنْزَلَ بِٱلْكُفَّارِ إِحْدَى ٱلْجَلَاثِلِ دَعَوْنَا الَّذِي شَقَ ٱلْبِحَارِ ٱلْأُوَائِلِ (٢٥٠) وَعَوْنَا الَّذِي شَقَ ٱلْبِحَارِ ٱلْأُوَائِلِ (٢٥٠)

#### فصل

خرج اللألكائي عن فروة مولى سعيد بن أمية المقري قال: ركب أبو ريحانة البحر وكان يخيط فيه بإبرة معه فسقطت إبرته في البحر فقال: واشتد عليهم البحر فقال: إلا رددت علي إبرتي! فظهرت حتى أخذها. قال: واشتد عليهم البحر فقال: اسكن أيها البحر فإنما انت عبد حبشي! قال: فسكن حتى صار كالزيت (80). وأبو ريحانة هذا من أصحاب رسول الله على الله المقالية. وقريب من هذا ما روي عن غير واحد من شيوخ أهل مصر أن المسلمين لما افتتحوا مصر في زمان عمر بن الخطاب، رضي الله عنه ، وأتى وقت مدود النيل أمسك مدوده فلم يمدد فسألوا القبط عن ذلك فقالوا: إنا كنا إذا أتى وقت مدوده عمدنا إلى جارية من بنات ملوكنا وكتبوا به إلى عمر بن الخطاب. فكتب عمر بن الخطاب إلى النيل كتابا فيه: بسم فألقيناها حية في عرضه فيمد ومتى لم نفعله لا يمد. فأشفق المسلمون من ذلك وكتبوا به إلى عمر بن الخطاب. فكتب عمر بن الخطاب إلى النيل كتابا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم ، من عبد الله أمير المؤمنين إلى نيل مصر ، سلام عليك. فإنا نحمد الله الذي لا إله إلا هو. أما بعد ، فان كنت تجري بحولك وقوتك فلا حاجة لنا بك ، وإن كنت تجري بحول الله وقوته فاجر على بركة الله والسلام. وكتب إلى عمرو بن العاص وهو أمير مصر يومئذ يأمره أن يلتي كتابه في عرض النيل. ففعل ، فد النيل العالي .

#### فسسل

خرج عبد الرزاق في مصنفه عن معمر بن سعيد بن عبد الرحمن الجحشي عن

<sup>(79)</sup> انظر ت**اريخ الرسل والملوك**: 3 : 311 ، تحقيق أبي الفضل ابراهيم ، دار المعارف .

<sup>(80)</sup> انظر كتاب الرقائق: 304، ونقله عن الألكائي في شرح السنن صاحب حياة الصحابة: 3 : 422.

<sup>(81)</sup> انظر فتوح مصر والمغرب لابن عبد الحكم ، ص 202 ، تحقيق عبد المنعم عامر ، طبعة القاهرة .

ابن المنكَدر أن سفينة مولى رسول الله ﷺ ، أخطأ الجيش بأرض الروم أو أسر فانطلق هاربا يلتمس الجيش فإذا بالأسد ، فقال له : يا أبا الحارث أنا مولى رسول الله عَلِينَ ، فإن من أمري كيت وكيت . فأقبل الأسد اليه يبصبص حتَّى قام إلى جنبه كلما سمع صوتاً أتَى إليه . ثم أقبل يمشي إلى جنبه فلم يزل كذلك حتَّى بلغ الجيش. ثم رجع الأسد. ذكره في باب ما يعجل لأهل اليقين من الآيات (82). وخرج الإمام الحافظ أبو الفرج بسنده إلى محمد بن المنكدر عن سفينة أنه ركب سفينة في البحر فانكسرت بهم قال: فتعلقت بشيء منها بِحِتَّى خرجت إلى جزيرة فإذا بها الأسد. فقلت : يا أبَّا الحارث ، أنا سفينةً مولى رَسُول الله عَلَيْكُم ، فطأطأ رأسه وجعل يدفعني بجبهته ويدلني على الطريق. فلما خرجت إلى الطريق همهم فظننت أنه يودعني . وخرج عبد الله بن المبارك في رقائقه عن حاد بن جعفر بن زيد أن أباه أخبره قال : خرجنا في غزوة إلى كابل وفي الجيش صلة بين أشيم قال : فنزل الناس عند العتمة فقلت : لأرمقن عمله فانظر ما يذكر الناس من عبادته . فصلى العتمة ثم اضطجع فالتمس غفلة الناس حتَّى إذا هدأت العيون وثب فدحل غيضة قريبة منا . فدخلت في أثره . فتوضأ ثم قام فصلًى فافتتح الصلاة وجاءه أسد حتَّى دنا منه فصعدت في شجرة . قال : فلم أره التفت ولا حدث فيه تحرك حتَّى سجد. فقلت الآن يفترسه بلا شك! ثم سلم فقال: أيها السبع اطلب الرزق من مكان غير هذا ! فولى وإن له زئيراً أقول يصدع الجبال . وذكر باقي الحديث (83) ويروى أن ابن عمر ، رضي الله عنه ، كان في بعض الأُسفار فلتي ُّجاعَة قد وقفوا على الطريق خوف السبع . فطرد السبع من طريقهم ثم قال : إنَّمَا يسلط على ابن آدم ما يخافه ولو أنه لم يخف غير الله لما سلط عليه شيء.

#### فصل

ذكر أبو عمر بن عبد البر في كتاب الاستيعاب عن يحيَى بن عبد الرحمن بن حاطب قال : لما افتتح عقبة بن نافع افريقية وقف على القيروان فقال يا أهل هذا الوادي ، إنا حالون ان شاء الله فاظعنوا ! ثلاث مرات . قال : فما رأينا حجرا ولا

<sup>(82)</sup> المصنف: 20544 .

<sup>(83)</sup> الرقائق 296 والحلية: 2: 240.

شجرا إلا وتخرج من تحته حية أو دابة حتَّى هبط بطن الوادي ثم قال: انزلوا بسم الله. قال أبو عمر: قتل سنة ثلاثة وستين بعد أن غزا السوس الأقصَى (٤٩) ؛ قتله كسيلة بن لمزم الأوربي (٤٥) بعد أن فتح بلاد عامة البربر. قال أبو عمر: ويقولون: إن عقبة بن نافع كان مستجاب الدعوة وذكر الطبري في تأريخه أن معاوية بعث عقبة بن نافع إلى افريقية فافتتحها واختط قيروانها وكان موضع غيضة لا يرام من الحيات والسباع والدواب. فدعا الله عز وجل فلم يبق فيها شيء إلا خرج هاربا حتَّى إن السباع لتحمل أولادها عنها (٥٥).

#### فصل

خرج قاسم بن أصبغ بسنده إلى شرحبيل بن مسلم الخولاني أن الأسود بن قيس بن ذي الخار تنبأ باليمن فبعث إلى أبي مسلم الخولاني فلها جاء قال: أشهد أني رسول الله ؟ قال: فتم ! رسول الله ؟ قال: ما أسمع . قال: أتشهد أن محمدا رسول الله ؟ قال: فتم ! قال: أتشهد أن محمدا رسول الله ؟ قال: فقل : فأمر بنار عظيمة قال: فعم! فأم بنار عظيمة قال: فأم بنار عظيمة فأججت فألقى فيها أبا مسلم فلم تضره . قال: فقيل له: انفه عنك ، والا أفسد عليك من اتبعك . قال: فأمره بالرحيل . فأتى أبو مسلم المدينة وقد قبض رسول الله عليك من اتبعك . قال: فأمره بالرحيل . فأتى أبو مسلم المدينة وقد قبض رسول فقام يصلي إلى سارية وبصر به عمر بن الخطاب رضي الله عنه . فقام اليه وقال: فقام يصلي إلى سارية وبصر به عمر بن الخطاب رضي الله عنه . فقام اليه وقال: من أهل اليمن . قال : ما فعل الرجل الذي حرقه الكذاب . قال : ذلك عبد الله بن ثوب . قال أنشدك الله ، أأنت هو ؟ قال : اللهم ، نعم . فاعتنقه عمر ، رضي الله عنه ، وبكى ، ثم ذهب به حتّى أجلسه فيا بينه وبين أبي فاعتنقه عمر ، رضي الله عنه ، وبكى ، ثم ذهب به حتّى أجلسه فيا بينه وبين أبي

<sup>(84)</sup> انظر الهامش: 65.

<sup>(85)</sup> كسيلة بن لمزم أمير مغربي غزاه عقبة فئار عليه وقتله ، ولمزم بسكون جميع حروفه يطلق على بعض الأمكنة في المغرب الأقصى ولم نعثر على معناه ولا على معنى كسيلة ولا شكله الصحيح . انظر البيان المغرب : 1 28 . ومادة Kusayla في E.I. الطبعة الجديدة وقد حررها الأستاذ محمد الطالبي .

<sup>(86)</sup> انظر أخبار عقبة في الاستيعاب : 1830 . وانظر طبقات علماء افريقيا لأبي العرب ص : 58 .

بكر رضي الله عنها ، وقال : الحمد لله الذي لم يمتني حتَّى أراني في أمة محمد عليه ، من فعل به كما فعل بإبراهيم خليل الله (86). وخرج أبو داود عن معاوية بن حرمل قال : وقعت في أيام عمر بن الخطاب ، رضي الله عنه ، نار بالحرة فأرسل اليها تميماً الداري . فجعل يحوشها بردائه . وفي رواية : يحوشها بيده ، حتَّى أدخلها في الغار الذي خرجت منه واقتحم على أثرها وخرج ولم تضره شيئا . وخرج الحافظ أبو نعيم الأصبهاني عن أبي سليان الداراني قال : قيل لعامل بن عبد قيس : النار قد وقعت قريبا من دارك . قال : دعوها ، فانها مأمورة . وأقبل على صلاته فأخذت النار ، فلم بلغت النار داره عدلت عنها (87) .

#### فصل

خرج قاسم بن أصبغ عن السري بن يحيى قال: قالت جارية لأبي مسلم الحولاني: قد وضعت لك السم في طعامك فلم يضرك! قال: فلم فعلت ذلك؟ قالت: أردت أن أتعجل العتق. فقال لها: اذهبي، فأنت حرة. وذكر الطبري في قاريخه أن خالد بن الوليد لما صالحه أهل القصور من المشركين كان مع عمرو بن عبد المسيح رجل قد علق كيساً من حقوه. فتناول خالد الكيس ونثر ما كان فيه في راحته فقال: ما هذا؟ قال: هذا، وأمانة الله، سم ساعة. قال: ولما تحتقب السم؟ قال: خشيت أن تكونوا على غير ما رأيت وقد أتيت على أجلي، والموت خير لي من مكروه ينالني. فقال خالد، رضي الله عنه: إنها لن تموت نفس حتى تأتي على أجلها! وقال: بسم الله خير الأسماء، ورب الأرض والسماء الذي ليس يضر مع اسمه داء، الرحمن الرحم؛ أبتلع السم؛ فأهووا إليه ليمنعوه؛ فبادرهم وابتلعه. فقال الرجل: يا معشر العرب، والله، لتلكن ما أردتم مادام منكم أحد!

#### فصل

أبو بكر بن أبي خيثمة في **تاريخه** عن عبد الرزاق بن نجُدة عن إسماعيل بن عياش عن شرحبيل. الخطاب ، رضى الله عنه ، كان إذا قحط أهل المدينة استسقَى بالعباس رضي الله عنه . قال أبو عَمر : وكان سبب ذلك أن الأرض أجدبت إجدابا شديدا على عهد عمر ، رضي الله عنه ، زمان الرمادة وذلك سنة سبع عشرة . فقال كعب : يا أمير المؤمنين ، إن بني اسرائيل كانوا إذا أصابهم مثل هذا استسقوا بعصبة الأنبياء عليهم السلام. فقال عمر ، رضي الله عنه : هذا عم النبي ، عَلِيلَةٍ ، وصنو أبيه وسيد بني هاشم. فمشَى إليه عمر، رضي الله عنه، فشكا اليه ما فيه الناس، ثم صعد المنبّر ومعه العباس فقال : اللهم ، إنا قد توجهنا إليك بعم نبينا وصنو أبيه فاسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. ثم قال عمر ، رضي الله عنه ، يا أبا الفضل ، قم فادع . فقال بعد الحمد لله والثناء عليه: اللهم ، إن عندك سحابا وعندك ماء ، فانشر السحاب ، ثم أنزل الماء منه علينا فاشدد به الأصل وأطل به الفرع وأدر به الضرع . اللهم ، إنك لم تنزل بلاء إلا بذنب ولم تكشفه إلا بتوبة وقد توجه القوم [ بي ] <sup>(88)</sup> إليك فاسقنا الغيث ، اللهم شفعنا في أنفسنا وأهلينا ، اللهم إنا شفعاء عمن لا ينطق من بهائمنا وأنعامنا . اللهم ، اسقنا سقيا وادعا نافعا طبقا سحا عاما . اللهم إنا لا نرجو إلا إياك ولا ندعو غيرك ولا نرغب إلا إليك ، اللهم إليك نشكو جوع كل جائع وعرى كل عار وخوف كل خائف وضعف كل ضعيف ، في دعاء كثيرً. قال أبو عمر: وهذه الألفاظ كلها لم تجيء في حديث واحد ولكنها جاءت في أحاديث جمعتها واختصرتها ولم أخالف شيئا منها . وفي بعضها : فسقوا والحمد لله وفي بعضها قال : أرخت السماء عزاليها . فجاءت بأمثال الجبال حتَّى استوت الحفر بالآكام وأخصبت الأرض وعاش الناس. فقال أبو عمر ، رضي الله عنه : هذه والله الوسيلة إلى الله والمكان منه وقال حسان بن ثابت :

سَأَلَ ٱلْإِمَامُ وَقَدْ تَتَابَعَ جدبنَا فَسَقَى ٱلْغَمَامُ بِغُرَّةِ ٱلْعَبَّاسِ عَمِّ ٱلنَّبِيِّ بِذَاكَ دُونَ ٱلنَّاسِ عَمِّ ٱلنَّبِيِّ بِذَاكَ دُونَ ٱلنَّاسِ أَحْبَى ٱلْبَبِيِّ بِذَاكَ دُونَ ٱلنَّاسِ أَحْبَى ٱلْإِلَهُ بِهِ ٱلْبِلَادَ فَأَصْبَحَتْ مُخْضَرَّةَ ٱلْأَجْنَابِ بَعْدَ ٱلْيَاسِ (89)

<sup>(88)</sup> ما بين معقفين غير وارد في الاستيعاب.

<sup>(89)</sup> بشأن هذا الخبر، راجع الاستيعاب: 814 وقد قال محققه: ليست الأبيات في ديوان حسان. وقد أثبتها الدكتور وليد عرفات في ديوان حسان الذي جمعه وصدر سنة 1971 واعتمد في نسبتها لحسان على الاستيعاب.

#### فسسل

خرج البزار في مسنده عن أبي هريرة ان أبا بكر الصديق ، رضي الله عنه ، قال لابنه : يا بني إن حدث في الناس حدث فأت الغار الذي رأيتني اختبأت فيه أنا ورسول الله عَلَيْكُم . فإنه يأتيك فيه رزقك غدوة وعشية . وذكر محمد بن إسحاق قصة حبيب وفيها عن مارية مولاة حجير بن أبي أهاب وكانت قد أسلمت قالت : كان خبيب قد حبس في بيتي فلقد اطلعت عليه يوما وإنَّ ﴿فِي يده لقطفا من عنب مثل رأس الرجل يأكل منه وما أعلم في أرض الله عنباً يؤكل. وفي صحيح البخاري : ولقد وجدته يوما يأكل قطفًا من عنب وإنه لموثق بالحديد وما بمكة من ثمرة (٥٥) وكانت تقول: انه لرزق رزقه الله خبيبا. وقال عبد الله بن المبارك في رقائقه : أخبرنا جرير بن حازم قال : حدثنا حميد بن هلال عن صلة بن أشيم العدوي قال : خرجت في بعض قرى نهر تيرَى أسير على دابتي في زمن فيوض الماء فأنا أسير على مسناة فسرت يومي لا أجد شيئا آكله فاشتد جوعي . قال : فلقيت علجا يحمل على عنقه شيئًا . فقلت : ضعه . فوضعه فإذا هو خبز ؛ فقلت أطعمني منه . قال : نعم ، إن شئت ولكن فيه شحم خنزير . فلما قال ذلك تركته ومضيت ثم لقيت آخر يحُمل على عنقه طعاما فقلت : أَطعمني منه شيئا . قال : تزودت هذا لكذا وكذا من يوم فإن أخذت منه شيئا أضررت بي وأجعتني . فتركته فوالله إني لأسير إذ سمعت خلني وجبة كخواية الطيرــ يعني صوت طيرانهــ فالتفت فإذا بشيء ملفوف في سب أبيض أي خمار . فنزلت إليه فإذا دوخلة من رطب في زمان ليس في الأرض رطبة فأكلت منه فلم آكل رطبا قط أطيب منه وشربت من الماء ثم لففت ما بقى وركبت الفرس وحُملت نواهن معي . قال جرير : حدثني أوفَى بن أدهم قال : رأيت ذلك السب مع امرأته ملفوفا فيه مصحفها ثم فقد بعد ذلك فلا يدرون أسرق أم ذهب أم ما صنع به<sup>(١٥)</sup>

### فصل آخر منه

خرج عبد الرزاق في مصنفه عن معمر عن محمد بن واسع عن أبي العلاء بن

<sup>(90)</sup> راجع **صحيح** البخاري، كتاب المغازي، باب 28، 10.

<sup>(91)</sup> الرقائق: 295.

عبد الله قال: أخبرني ابن أخي عامر بن عبد قيس أن عامرا كان يأخذ عطاءه فيجعله في طرف ردائه فلا يلقى أحدا من المساكين يسأله إلا أعطاه فإذا دخل على أهله رمَى بها اليهم فيعدونها فيجدونها سواء كما أعطيها (20). [وقال عبد الله بن المبارك في رقائقه عن معمر قال: حدثني محمد بن واسع عن أبي العلاء يزيد بن عبد الله بن الشخير قال: أخبرني أخي عامر عن عبد قيس كان يأخذ عطاءه في طرف ثوبه فلا يلقاه أحد من المساكين إلا أعطاه ، فإذا دخل بيته رمَى به إليهم فيعدونها فيجدونها سواء كما أعطيها ] ((30) . ونقل أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عيسى المري ((40) في كتابه حياة القلوب عن حارثة بن النعان وكان من أصحاب النبي عليه ألمي أن يقول : إذا جاء الهلال وسأله أهله نفقته قال لابنه : يا بني ارفع الفراش وخذ ما تجد تحته فكان يرفع الفراش فيجد من الدراهم ما يكفيهم .

#### فصل

من الدليل على طي الأرض قول الله تعالى في قصة آصف بن برخيا صاحب سلمان عليه السلام: «قَالَ أَلَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ ٱلْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدًا اللهِ عَلَيْكَ طَرْفُكَ» (وورج أبو الفرج بن الجوزي في كتابه صفوة الصفوة بسنده إلى أنس بن مالك قال: كنا مع رسول الله عَلَيْكِي ، بتبوك . فطلعت الشمس لها نور وشعاع لم أرها قط طلعت به فيا مضى . فأتاه جبريل ، عليه السلام ، فسأله عن ذلك . فقال له : إن معاوية بن معاوية الليثي مات اليوم بالمدينة . فبعث الله تعالى سبعين ألف ملك يصلون عليه قال : وفيم ذلك ؟ قال : كان يكثر قواءة : «قُلْ هُوَ الله أَنَا أَحَدً» (وور) بالليل والنهار وفي ممشاه وقيامه وقعوده . فهل لك يا رسول الله أن أقبض لك الأرض فتصلي عليه ؟ قال : نعم . فصلًى عليه ثم رجع (٥٠٠) وذكره أبو

<sup>(92)</sup> المصنف. 20542 .

<sup>(93)</sup> كتاب الزهد والرقائق: 295 وما بين معقفين ساقط من طبعة فور.

<sup>(94)</sup> هو ابن أبي زمنين ، ذكر له هذا الكتاب في فهرسة الإشبيلي ، محدث فقيه ، صوفي توفي بألبيرة سنة 399هـــ انظر : معجم المؤلفين : 10 : 229 ومصادر ترجمته فيه .

<sup>(95)</sup> سورة النمل: 40.

<sup>(96)</sup> سورة الاخلاص: 1.

<sup>(97)</sup> **صفوة الصفوة**، ترجمة معاوية بن معاوية الليثي ورقمها : 91 وعلق المحقق على الحديث . بقوله : ضعيف .

عمر بن عبد البر النمري . وذكر الحارث بن مسكين عن عبد الرحمن بن القاسم قال : قال مالك : سار ابن عمر من مكة إلى المدينة في سفر سافره ثلاثة أيام . وخرج أحمد بن حنبل عن السري بن يحيى قال : كان حبيب أبو محمد يُرَى بالبصرة يوم التروية وبعرفة عشية عرفة .

#### فصل

خرج البخاري عن أبي هريرة ان رسول الله عَلِيْكُ ، قَال : لقد كان فها قبلكم من الأمم نا<u>س محدثون</u> ، فإن يك من أمتي منهم أحد فإنه عمر (<sup>60)</sup> . قال التعالبي : إذا كان الصواب : ألتي في روعه ، فهو مروع ومحدث . وخرج أبو بكر بن أبي خيثمة في تاريخه عن أبي أمامة الباهلي عن النبي عَلِيلًة ، قال : اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله عز وجل ، وخرج البزار عن أنس قال : قال رسول الله عَلَيْكُم : ان لله عبادا يعرفون الناس بالتوسم . قال أهل اللغة : الفراسة ، التفرس في الشيء وإصابة النظر فيه ، والتوسم من ذٰلك وأصله من قولهم : فلان موسم بالخير وفلاَنة ذات ميسم إذا كان عليها أثر الجال. وخرج مالك بن أنس عن عائشة زوج النبي عَلِيْكُ ، أنَّها قالت إن أبا بكر الصديق كأن نحلها جاد عشرين وسقا من ماله بالغابة . فلما حضرته الوفاة قال : والله ، يا بنية ما من الناس أحد أحب إلي غنَى بعدي منك ولا أعز علي فقرا بعدي منك واني كنت نحلتك جاد عشرين وسقا فلو كنت جددتيه واحتزتيه كان لك وإنما هو اليوم مال وإرث وإنما هما أخواك وأختاك فاقتسموه على كتاب الله عز وجل . قالت عائشة : فقلت : يا أبت ، والله لوكان كذا وكذا لتركته إنما هي أسماء ، فمن الأخرى ؟ فقال أبو بكر ، رضي الله عنه : ذو بطن بنت خارجة أراها جارية (وو) وخرج أبو نعيم الأصبهاني عن الحارث بن عميرة : قال : انطلقت حتَّى أتيت المدائن فإذا أنا برجل عليه ثياب حلقان ومعه أديم أحمر يعركه . فالتفت فنظر إلي فأومأ بيده وقال : مكانك يا عبد الله . فقمت وقلت لمن كان معى : من هذا الرجل ؟ قالوا : سلمان . فدخل بيته فلبس ثيابا

<sup>(98)</sup> صحيح البخاري ، كتاب فضائل أصحاب النبي ، باب 6 ، كتاب الأنبياء ، باب 54 .

<sup>(99)</sup> موطأ مالك ، كتاب الأقضية ، حديث 40 .

بيضاء ثم أقبل على وأخذ بيدي وصافحني وسألني . فقلت : يا عبد الله ما رأيتني فيما مضى ولا رأيتك ولا عرفتني ولا عرفتك . قال : بلى ، والذي نفسي بيده لقد عرفت روحك حين رأيتك ، ألست الحارث بن عميرة ؟ قلت : بلى . قال : فإني سمعت رسول الله عملية يقول : الأرواح جنود مجندة ما تعارف منها في الله ائتلف وما تناكر منها في الله اختلف (١٥٥).

#### فصل

خرج أبو جعفر الطبري في تاريخه قال: قصد سارية بن زنيم الديلي حتَّى انتهَى إلى عسكر أهل فارس المشركين وحاصرهم ثم ان المشركين استمدوا بأكراد أهل فارس فدهم المسلمين أمر عظيم وجمع كثير. فرأى عمر بن الخطاب رضي الله فاس في تلك الليلة فيا يرَى النائم معركتهم وعددهم وكأنه رأى في ساعة من النهار الذي يليها وهم في صحراء وخلفهم جبل. فنادَى من الغد الصلاة جامعة حتَّى إذا كان في الساعة التي رأى فيها اجتماعهم قام فقال: يا أيها الناس إني رأيت هذين الجمعين! وأخبر بحالها ثم قال: يا سارية ، الجبل! الجبل! وأقبل على الناس وقال: إن لله جنودا لعل بعضهم أن يبلغهم. ولما كان في تلك الساعة من ذلك النهار تقلع سارية والمسلمون إلى الجبل وقاتلوا القوم فهزمهم الله لهم وكتبوا بذلك إلى عمر، رضي الله عنه ، باستيلائهم على البلد وإصابتهم لمغانمهم. وقدم الرسول بالفتح على عمر رضي الله عنه ، فسأله أهل المدينة عن سارية وهل سمعوا شيئا يوم الوقيعة . فقال : نعم ، سمعنا : يا سارية الجبل! وقد كدنا نهلك فنجانا الله وفتح علينا (101).

#### فصل

خرج عبد الرزاق في مصنفه عن أبي هريرة ، رضي الله عنه : قال : بعث النبي عليه عنه : قال : بعث النبي عليه ، سرية عينا له وأمر عليهم عاصم بن ثابت وهو جد عاصم بن عمر ، رضي الله عنه ، وانطلقوا حتَّى إذا كانوا ببعض الطريق بين عسفان ومكة نزولا ذكروا لحي من هذيل يقال لهم بنو لحيان . فتبعوهم بقريب من مائة رجل رام .

<sup>(100)</sup> الحلية: 1: 198.

<sup>(101)</sup> تاريخ الطبري: 4: 178.

[ فاقتصوا ] (١٥٥٠) آثارهم [ حتي نزلوا منزلا يرونه فوجدوا فيه نوى تمر يرونه من تمر المدينة ، فقالوا : هذا يترب ، فاتبعوا آثارهم ] (١٥٥) حتَّى لحقوهم ، فلما أحسهم عاصم بن ثابت وأصحابه لجأوا إلى فدفد وجاء القوم فأحاطوا بهم فقالوا: لكم العهد والميثاق إن نزلتم إلينا لا يقتل منكم رجل واحد. فقال عاصم : أما أنا فلا أنزل في ذمة كافر! اللهم اخبر عنا رسولك ، عليه السلام! قال: فقاتلوهم فرموهم حتَّى قتلوا عاصما في نفر وبتي خُبيب بن عدي وزيد بن الدثنة ورجل آخر . فأعطوهم العهد والميثاق ان ينزلوا إليهم. فنزلوا إليهم. قلل استمسكوا منهم حلوا أوتار قسيهم فربطوهم بها . فقال الرجل الثالث الذي كان معهّما : هذا أول الغدر . فأبَى أن يصحبهم . فجروه فأبَى أن يتبعهم وقال لهم في هؤلاء إسوة . فضربوا عنقه وذهبوا بخبيب وزيد بن دثنة حتَّى باعوهما بمكة،وذكر قصة خبيب إلى صلبه . قال : وبعثت قريش إلى عاصم ليؤتوا بشيء من جسده ليعرفوه وكان قد قتل عظيما من عظائهم [يوم بدر] (104) أ. فبعث الله عليه مثل الظلة من الدبر فحمته من رسلهم فلم يقدروا على شيء منه (١٥٥) . فلما أعجزهم قالوا : إن الدبر ستذهب إذا جاء الليل . فما جاء الليل حتَّى بعث الله مطرا بسيل حمله فلم يوجد . وكان قد قتل كثيرا منهم . فأرادوا رأسه فحال الله تعالى بينهم وبينه وقال حسان بن ثابت : لِعَمْرِي لَقَدْ شَانَتْ هُذَيْلِ بْنَ مُدْرِكٍ أَحَادِيثُ كَانَتْ فِي خُبَيْبٍ وَعَاصِمٍ أَحَادِيثُ لِحْيَانٌ صَلُوا بِقَبِيحِهَا وَلِحْيَانُ رَكَّابُونَ شَرَّ - ٱلْجَرَائِم

وقال ابن إسحاق في حديثه: فلها قتل عاصم، أرادت قريش أخذ رأسه ليبيعوه من سلافة بنت سعد وكانت قد نذرت، حين أصاب ابنيها يوم أحد، لئن قدرت على رأس عاصم لتشربن في قحفه الخمر. فمنعته الدير. قال ابن إسحاق: كان عمر بن الخطاب يقول حين بلغه أن الدبر يعني النحل منعته: يحفظ الله العبد المؤمن. كان عاصم نذر ان لا يمسه مشرك ولا يمس مشركا أبدا في حياته (107)

<sup>(102)</sup> المصنف: حتَّى رأوا.

<sup>(103)</sup> زيادة من المصنف.

<sup>(104)</sup> غير وارد في المصنف

<sup>(105)</sup> بقية الخبر غير واردة في المصنف.

<sup>(106)</sup> **ديوان** حسان ، جمع وليد عرفات ، ص : 513 . وفيه : «جرامون» محل «ركابون» .

<sup>(107)</sup> سيرة ابن إسحاق، تحقيق حميد الله، الخبر 508.

فمنعه الله بعد وفاته كما امتنع في حياته.

وذكر ابن أبي شيبة عن قيس قال: رمّى مروان بن الحكم يوم الجمل طلحة يعني ابن عبيد الله بسهم في ركبته. فجعل الدم يسيل. فإذا أمسكوه استمسك وإذا تركوه سال. قال: فقالوا: دعوه. قال: وجعلوا إذا أمسكوا فم الجرح انتفخت ركبته. فقال: دعوه، فإنما هو سهم أرسله الله. فمات، فدفناه على شاطئ الكلا. فرأى بعض أهله أنه أتاه في المنام فقال: ألا تريحونني من هذا الماء فإني قد غرقت! ثلاث مرات يقولها. قال: فنبشوه فإذا هو أخضر كأنه السلق. فنزحوا عنه الماء ثم استخرجوه فإذا ما يلي الأرض من لحيته ووجهه قد أكلته الأرض واشتروا له دارا من دور آل أبي بكرة بعشرة آلاف فدفنوه فيها.

#### فصل جامع لأنواع الكرامات

خرج أبو داود (١٥٥) عن محمد بن زياد الألهاني عن أبي مسلم الخولاني أنه كان إذا غزا أرض الروم ومر بنهر قال : أجيزوا بسم الله! ومر بين أيديهم . قال : فيمرون بالنهر الغمر . فربما لم آيلغ من الدواب الا الركب أو بعض ذلك أو قريبا من ذلك . قال : فإذا جازوا قال للناس : هل ذهب لكم شيء ؟ فمن ذهب له شيء فأنا ضامن له . قال : فألقى بعضهم مخلاته عمدا . فلم جازوا قال الرجل : مخلاتي وقعت في النهر . قال : اتبعني . فاتبعه . فإذا المخلاة قد تعلقت ببعض أعواد النهر فقال : خذها . ونقل الناقلون أنه كانت بين يدي سلمان وأبي الدرداء ، رضي الله فقال : خذها . ونقل الناقلون أنه كانت بين يدي سلمان وأبي الدرداء ، رضي الله عنها ، قصعة ، فسبحت حتى سمعا التسبيح . وذكر أبو بكر المطوعي (١٥٥) عن أبي ذر قال : بعثني رسول الله عليه التسبيح . وذكر أبو بكر المطوعي (١٥٥) عن أبي فلم يجبني . فأتيت النبي عليه أله أله عنه ، فأتيت بيته فناديته فلم يجبني . فأتيت النبي عليه أله مناه أحد يديرها . فناديت ، فخرج إلى البيت فناديته والرحَى تطحن ليس معها أحد يديرها . فناديت ، فخرج إلى متوشحا فقلت له : إن رسول الله عليه على ، يدعوك . فخرج معي وأصغى اليه رسول متوشحا فقلت له : إن رسول الله عليه المعون . فخرج معي وأصغى اليه رسول الله عليه الله متوسط فقلت له : إن رسول الله عليه المه المعون . فخرج معي وأصغى اليه رسول الله عليه المعون . فخرج معي وأصغى اليه رسول الله عليه المعون . فخرج معي وأصغى اليه رسول الله عليه المعون . فخرج معي وأصغى اليه رسول الله عليه المعون وأصغى المعون الم

<sup>(108)</sup> راجع حلية الأولياء: 5: 120.

<sup>(109)</sup> أبو بكر محمد بن على بن عمر المطوعي الغازي النيسابوري، علم في مكة في عشرة الثلاثين من القرن الحامس، وألف في التصوف.

لاَ تَسْتَرِبُ فِي كُرَامَاتٍ يُبْخَصُّ بِهَا مَنِ اللَّهَ فِي سِرٍّ وَإِعْلاَنٍ وَأَصْغِ سَمْعاً لِمَا يَرْوِي أَلِمَّتُنَا عَمَّنْ مَضَى مِنْ ذَوِي الْمِقْدَارِ وَالشَّانِ وَأَمْرُ مَرْيَمَ يَكُفِي الْمُسْتَدِلَّ بِهِ وَأَمْرُ مَرْيَمَ يَكُفِي الْمُسْتَدِلَّ بِهِ فِي الْمِقْدَارِ وَالشَّانِ وَحْرَابِهَا فِي الْ عِمْرَانِ فَي الْ عِمْرَانِ فَي الْ عِمْرَانِ فَي الْمُسْتَدِلَ بِهِ فِي الْمُسْتَدِلَ بِهِ فِي اللَّهُ عَمْرانِ فِي الْمُسْتَدِلَ بِهِ عَمْرانِ وَلَا اللَّهُ عَمْرانِ فِي اللَّهُ عَمْنِ إِلَّانِ وَفَيْنَ عَمْنِ إِلَّانِ وَفَيْنَ عَمْنِ إِلَّانِ وَفَيْنَ عَمْنِ إِلَيْنَانِ مَعْمَلُ بِعْنِ إِلَيْنَانِ عَمْنِ إِلَيْنَ عَمْنِ إِلَيْنَانِ وَعَرْشُ بِلْقِيسَ فِي إِيقَاظِهِمْ عَجَبٌ بَعْدِ إلَيْنَانِ حُسْبَانِ وَعَرْشُ بِلْقِيسَ فِي إِيضَالِهِ عِبْرُ وَعَرْشُ بِلْقِيسَ فِي إِيضَالِهِ عِبْرُ وَالْسَانِ وَعَرْشُ مِلْقِيسَ فِي إِيضَالِهِ عِبْرُ

بِهِ قُدْرَةُ ٱلرَّحْمَانِ فِي زَمَنِ وَيَ الْمَانِ مَنْ سُلَيْمَانِ مَنْ سُلَيْمَانِ عِلْمُ ٱلْكِتَابِ وَأَعْمَالٌ بِمُ مُسَارَعَةُ ٱلْجِنِّيِّ هَٰذَا ٱلْعَالِمُ فَأَحْهُ أَلْسُنْقَ دَلِيلِ بِأَقْوَالِ أَنْفَاسٍ مَشْيٌ عَلَى ٱلْمَاءِ أَوْ فِيَ أَوْ رِيُّ وَمِنْهُمُ مَنْ يَرَى ٱلْمُخْتَارَ مِنْ لَهُمْ مِنْ مَقَامَاتٍ مُكَرَّمَةٍ هَذَا ٱلَّذِي وَقَـدُ تَـمُوتُ نُفُوسٌ دُونَ أَبْدَانِ كَفِعْلِهِمُ تَقْرُبْ كَقُرْبِهِمُ

### فَإِنْ عَجَزْتَ عَنِ ٱلْجِدِّ ٱلَّذِي لَهُمُ الْفَوْمِ كَٱلْوَانِي (١١٥) . فَأَصْمُتْ فَلَيْسَ مُجِدُّ ٱلْقَوْمِ كَٱلْوَانِي (١١٥)

#### فصل آخر منه

ذكر أبو بكر المطوعي عن أحمد بن محمد العابد قالي: كنت جالسا في مسجد بيت المقدس عند باب سليمان عليه السلام ، يوم الجمعَّة يبعد العصر إذ جاء إلي شخصان أحدهما يشبه خلقه خلقنا والآخر عظيم الحلقة . كانت جبهته عريضة وكان فيها أثر ضربة . فسلما علي وجلس الذي يشبهنا إلى جانبي وجلس الآخر ناحية . فقلت للذي جلس إلى جانبي: من أنت، رحمك الله؟ قال: أنا الخضر. قلت: فذاك، من هو؟ قال : أخي الياس . فلحقني ما يلحق مثلي من الرعب فارتعدت . فقال الخضر عليه السلام: لابأس عليك، فلولا أنا نحبك ما جئناك. فقلت: كما أنستني أنسك الله بقربه . ثم قلت : أكل ولي في الأرض تعرفه ؟ قال : أما المعدودون فأعرفهم . قلت : ما معنَى المعدودين ؟ قال : اعلم أنه لما قبض رسول الله عَلَيْتُهُ ، بكت الأرض فقالت : إلهي وسيدي بقيت لا يمشي علي نبي إلى يوم القيامة ! فأوحَى الله تعالى وتبارك إِليها : سأجعل على ظهرك من هذه الأمة من قلوبهم كقلوب الأنبياء عليهم السلام ، ولا أخليك منهم إلى يوم القيامة . قلت : وكم هم؟ قال : ثلاثمائة وهم الأولياء، وسبعون وهم النجباء وأربعون وهم الأوتاد وعشرة وهم النقباء وسبعة وهم العرفاء وثلاثة وهم المحتارون وواحد وهو الغوث فإذا مات الغوث نقل من الثلاثة واحد فجعل الغوث ونقل من السبعة إلى الثلاثة ومن العشرة إلى السبعة ومن الأربعين إلى العشرة ومن السبعين إلى الأربعين ومن الثلاثمائة إلى السبعين ومن سائر الخلق إلى الثلاثمائة هكذا إلى يوم ينفخ في الصور فمنهم من قلبه كقلب موسَى عليه السلام ، ومنهم من قلبه كقلب نوح عليه السلام ، ومنهم من قلبه كقلب إبراهيم عليه السلام . فقلت إبراهيم عليه السلام ، تعظما له. فقال: نعم. وقلب داود وسليان وأيوب وعيسَى ابن مريم عليهم السلام ، أما سمعت قولُ الله عز وجل : «فَبِهُدَاهُمُ ٱقْتَدِهْ» (١١١) فما من نبي إلا وعلى

<sup>(110)</sup> من البسيط.

<sup>(111)</sup> سورة الأنعام: 90.

طريقته رجل يسلكها من هذه الأمة إلى يوم القيامة فلو اطلع الأربعون على قلوب العشرة لرأوا قتلهم ودماءهم حلالا وكذلك لو اطلع السبعون على قلوب الأربعين لرأوا قتلهم ودماءهم حلالًا. أما رأيت إلى قصة موسَى ، عليه السلام ، معي؟ فقلت : أي شيء طعامك ؟ قال : أما أنا فطعامي الكرفس (١١٥) والكمأة وأما أخي الياس فرغيفان كل يوم . فقلت : فأين مقامه ؟ قال : في جزائر البحر . قلت : فهل تجتمعان؟ قال: نعم، إذا مات أحد المعدودين اجتمعنا وتوليناه ونجتمع من موسم إلى موسم . فيأخذ من شعري وآخذ من شعره . وهم ليقوم فقمت معه فقال لى : إلى أين ؟ فقلت : أصحبك . قال : ما إلى ذلك سبيل . قلت : أين تصلى ؟ قال: وما تريد من ذلك؟ قلت: التبرك بذلك. قال: أنا أصلى في حجر الكعبة من مكة وأجلس إلى أن يرتفع النهار وأطوف سبغا وأصلي ركعتين عنْد مقام إبراهيم عليه السلام ؛ وأصلي الظهر بمدينة الرسول عليه السلام . وأصلي العصر ههنا ببيتُ المقدس وأصلي المغرب على جبل الطور وأصلي العشاء الآخرة عند سد ذي القرنين أحرس المسلمين وأسير فأصلى الصبح بمكة . وغاب عني . وذكر أبو بكر المطوعي أيضًا ، عن أبي عبد الله أحمد بن مالك السجستاني قال : دخلنا جماعة ومعنا أبو بكر الدمشتي إلى جبل لبنان نلتمس من فيه من العباد. فسرنا فيه ثلاثة أيام نلتمس ، فمَّا رأينا فيه أحدا . فلما كان اليوم الرابع ضربت على رجلي وذلك أني كنت حافيا فضعفت عن المشي . فطلعنا على جبل شامخ وفوقه شجرة فقعدنا فقالوا لي : اجلس على موضعك حتَّى نذهب لعلنا نلقَى أحدًا من سكان الجبل. فمضوا جميعا فبقيت أنا وحدي . فلها جن الليل صعدت على شجرة . فلها كان الصبح نزلت ألتمس الوضوء . فانحدرت في الوادي أطلب الماء . فوجدت الماء من قبل أن أستقر في الوادي عينا صغيرة . فتوضأت وقمت أصلي . فسمعت صوت قراءة القرآن . فلما سلمت طلبت الأثر . فوجدت كهفا أمامه صخرة . فرميت بحجرتين إلى الكهف خشية أن يكون فيه وحش ؛ فلم أر شيئا فدخلت إلى الكهف فإذا شيخ ضرير. فسلمت عليه فقال لي: أجني أنت أم انسي ؟ فقلت: بل إنسي. قال: لا اله إلا الله ! ما رأيت ولا لقيت إنسانا منذ ثلاثين سنة غيرك . فلما دخلت عليه قال : لعلك مر بك البارحة تعب ، فاطرح نفسك . فدخلت داخل الكهف وفيه

في ache أعتبر القدماء الكرفس رمزا للشباب الخالد، راجع مادة ache في Dictionnaire des symboles, Seghers, 1973.

ثلاثة قبور. فلما كان بعد زوال الشمس ناداني فقال: الصلاة، رحمك الله. فخرجت إلى العين ، فتطهرت وصلينا جماعة . ثم قام فلم يزل يركع إلى وقت العصر ثم أذن وصلينا العصر ثم قام يدعو رافعا يديه . فسمعت من دعائه : اللهم أصلح أمة محمد! اللهم فرج عن أمة محمد! اللهم ارحم أمة محمد! إلى أن سقط القرص فأذن ولم أر أحدًا أعرف بأوقات الصلوات منه . فلما صلينا المغرب قلت : لم أسمع منك من الدعاء إلا هذه الكلمات الثلاث. فقال: من قال هذا كل يوم ثلاث مرات كتبه الله من البدلاء. فقلت: من أين لك فهذا ؟ قال: لا يحتمل إيمانك أن أقول لك . فلما صلينا العشاء الآخرة قال لي : أتَّأكل؟ قلت : نعم . قال : ادخل داخلا فكل ما ثم . فدخلت فوجدت صخرة كبيرة عليها جوز ناحية وفستق ناحية وزبيب ناحية ومن ناحية تفاح يابس وحبة خضراء فأكلت منه ما أردت . فلما كان عند السحر جاء هو فأكل منه شيئا يسيرا ثم أوتر فمازال يدعو فسمعته يقول في سجوده : اللهم امنن باقبالي عليك وإصغائي إليك وإنصاتي إليك والفهم عنك وارزقني بصيرة في أمرك ونفاذا في خدمتك وحسن الأدب في معاملتك . فلما رفع رأسه قلت له : من أين لك هذا الدعاء ؟ فقال : ألهمته . لقد كنت في بعض أُوقاتي أدعو به فسمعت هاتفا يهتف بي ويقول : إذا دعوت به ففخمه فإنه مستجاب. فلما صلينا قلت: من أين هذه الفواكه وأنا لم آكل شيئا أطيب منها ؟ فقال : تَرَى معاينة . فلما كان بعد ساعة دخل إلى الكِهف طائر له جناحان أبيضان ، وصدره أخضر وفي منقاره حبة زبيب وبين رجليه جوز . فوضع الزبيب على الزبيب والجوز على الجوز . فقال لي : أرأيته ؟ قلت : نعم . فقال لي : منذ ثلاثين سنة يأتيني بهذا. فقلت له : كم مرة يدخل إليك بالنهار؟ فقال : سبعا . فلها كان ذلك اليوم عددت أنا فإذا هو دخل خمس عشرة مرة . فقلت له ذلك . وكان عليه قميص بلا كمين ومثزر شبه لون الورس فقلت له : من أين لك هذا ؟ فقال : يأتيني به في كل سنة هذا الطائر وكان عنده مسلة يخيط بها . فلما كان بعض ليال دخل عليه سبعة أنفس بثيابهم وشعورهم وعيونهم مشققة بالطول ليس فيها دوارة . فسلموا فقال لي : لا تخف فهؤلاء الجن ، فقرأ عليه واحد منهم طه والآخر الفرقان وتلقن الآخر منه شيئا من سورة الرحمن ثم مضوا . فقلت له : كم لك في هذا الجبل؟ قال : أربعين سنة ؛ كنت فيها عشر سنين بصيرا وكنت أجمع في الصيف من هذه المباحات إلى هذا الكهف. فلما ذهب بصرى بقيت أياما لم

أذق شيئا حتَّى جاءني هؤلاء فقالوا لي : قد رحمناك ، دعنا نحملك إلى حمص أو دمشق. فقلت: اشتغلوا بما وكلتم له. فلما كان بعد ساعة ، جاءني هذا الطائر الذي رأيته بتفاحة فطرحها في حجري فقلت : لا تشغلني ، اطرحها ثم إلى وقت حاجتي إليها . ثم قال لي : وقد قال هؤلاء إن القرمطي (١١٦) دخل مكة وقتل بها وفعل وصنع . فقلتُ : قد كان ذلك وقد كثر الدعاء عليه ، فلم منع الناس الإِجابة فيه ؟ فقال : لأن فيهم عشر خصال فكيف تستجاب لهم دعوة ! فقلت : وما هي ؟ قال : الأولى أقروا بالله عز وجل وتركوا أمره ؛ والثانية قالوا : نحب الرسول عَلَيْكُم ، ولم يتبعوا سنته ؛ وقِرأوا القرآن ولم يعملوا به ؛ وقالوا نحب الجنة وتركوا طريقها ؛ وقالوا : نكره النار ، وزاحموا طريقها ؛ ودفنوا أمواتهم ولم يعتبروا بهم ؛ وقالوا : إن إبليس لنا عدو ، ووافقوه ؛ واشتغلوا بعيوب إخوانهم ونسوا عيوبهم ؛ وجمعوا المال ونسوا الحساب ؛ وبنوا القصور ونسوا القبور . فأقمت عنده أربعة وعشرين يوما في أطيب عيش. فلما كان الرابع والعشرون قال لي: كيف وصلت إلى هنا؟ فحدثته بحديثي . فقال لي : إنا لله وإنا إليه راجعون لو علمت أن قصتك هذه لم أقررك عندي ، شغلت قلوبهم ورجوعك اليهم أفضل مما أنت فيه . فلست أشك أنّ القوم قد ندموا في أمرك. فقلت له: إني لا أعرف الطريق. فسكت. فلما كان عند طلوع الشمس قال : قم ! فقلت : إلى أين ؟ قال : تمضي . قلت : أوصني . قال : إذا حججت وكانت الزيارة فاطلب عند المقام أو بين المقام وزمزم رجلا أشعريا خفيف العارضين بعد العصر فتقرئه مني السلام واسأله أن يدعو لك فإنها فائدة كبيرة ان شاء الله تعالى . فخرجنا من الكهف وإذا سبع قائم قال : لا تخف ! وتكلم بكلام لم أعرفه إلا أني أظن أنه بالعبرانية فقال لي : اذهب خلفه فإذا وقف فانظر عن يمينك فإنك تجد الطريق إِن شاء الله . فسار ساعة وأنا خلفه فنظرت فإذا أنا على عقبة دمشق. فدخلت دمشق والناس قد انصرفوا من صلاة العصر. فقالوا: هذا الذي قيل إنه هلك في- الجبل؛ من يبشر دارك؟ فقلت: أنا. فمضيت وجماعة من ورائي فسروا سرورا شديدا فحدثتهم بحديثي فقال القوم: ما رأينا إلا واحدا نصرانيا . ثم كثروا وخرجنا جماعة فوق الخمسين نفسا إلى ذلك الجبل، فما رأينا شيئا. فقالوا: كشف له ومنعنا نحن. ورجعنا. فكنت أحج

<sup>(113)</sup> كان ذلك سنة 317هــ 930م، وهذا القرمطي هو أبو الطاهر سلبان الجنابي انظر: الجنابي في الطبعة الجديدة من **دائرة المعارف الإسلامية**.

وأطلب الرجل الذي وصف لي . فلما كان في سنة ست وعشرين وثلاثمائة وجدت الرجل بين المقام وزمزم جالسا بعد العصر وعليه ثوب شرب ومئزر دبيقي وهو قاعد على منديل وأمامه كوز نحاس ونعل . فسلمت عليه ، فرد علي السلام . فقلت : إن إبراهيم بن نصر الكرماني يقرئك السلام . فقال لي : وأين رأيته ؟ فقلت في جبل لبنان . فقال : رحمه الله قد مات . قلت : متّى مات ؟ قال : الساعة ؛ دفناه ودفنا الطائر عند رجليه . ثم قال : قم بنا إلى الطواف . فطفت معه شوطين ثم غاب عني .

### تراجم الأولياء

قال أبو يعقوب يوسف بن يحينى بن عيسى بن عبد الرحمن: وهذا الباب واسع ولو تتبعته بالاستقصاء لخرجت عن مقصد الكتاب؛ وفيا أوردته مقنع. وهذا أوان الشروع فيا اعتمدته من ذكر عباد الله الصالحين وإمائه. واخترت أن أبتدئ وأختتم بمن اسمه محمد تبركا باسم نبينا عيسية. والله سبحانه المسؤول والمأمول في المعونة على ما فيه رضاه والعصمة من الزلل في القول والعمل وأن يجعل أعالنا وأقوالنا خالصة لوجهه الكريم. انه سميع مجيب وهو حسبي ونعم الوكيل.

# 1 - فهم أبو عبد الله محمد بن سعدون ابن علي بن بلال القيرواني (١)

أصله من القيروان ولتي بمكة أبا بكر المطوعي<sup>(2)</sup> ؛ فحمل عنه تواليفه في التصوف وغيرها<sup>(3)</sup> ؛ واستقر اخيرا بأغمات وريكة<sup>(4)</sup> وبها مات سنة خمس وثمانين

 <sup>(1)</sup> راجع ترتيب المدارك: 4: 979 (طبعة بيروت) ، الصلة: 2: 602 ، الديباج: 2: 929 وفيه: البدوي، تهذيب معالم الإيمان: 3 345 ، الإعلام: 4: 9. الأعلام: 6: 137 ، معجم المؤلفين: 5: 185 . ونسبته في زوفي ترتيب المدارك والغنية: الفزوي.

<sup>(2)</sup> انظر الهامش رقم 116 قبله.

<sup>(3)</sup> ذكر أبو بكر محمد بن خير الإشبيلي في فهرسته (ص. 294 و295) ستة كتب للمطوعي أخذها عنه ابن سعدون وهي : كتاب هن صبر ظفر وكتاب المقالات في المقامات وكتاب أخبار الشبلي وكتاب الشيب والشيب وكتابان فيهما كل من وقف بالناس بعرفات من سنة تسع من الهجرة إلى سنة 435. وفي خزانة الوثائق بالرباط رسالة في التصوف لأبي بكر.

واربعائة \*. وأهل أغات إلى الآن يستشفون بتراب قبره (٥) وكان من أهل العلم والفضل.

حدثني علي بن عيسَى \* عن شيوخه أن فقيها من فقهاء أغهات وقف عند قبر ابن سعدون فسمعه بعض الصالحين يتكلم معه . فقال له ذلك الصالح : سمعتك تتكلم

- المطوعي لعلها كتاب المقالات في المقامات وأولها : «قال الشيخ أبو بكر محمد بن علي بن محمد بن عمر المطوعي النيسابوري .. « وهي في مجموع رقمه : د 984 من ص . 66 إلى ص : 71
- (4) اغمات وريكة على بعد حوالي ثلاثين ميلا شرقي مدينة مراكش عند قدم جبال الأطلس وسط بساتين ممتدة تسقيها مياه النهر المنسوب لقبيلة وريكة المذكورة قديما في عداد قبائل المصامدة . وقد استعرض العباس بن ابْراهيم ما جاء عن أغمات في كتب البلدان وكتب المسالك وغيرها في الفصل الثاني من مقدمة كتابه : ا**لإعلام بمن حل بمراكش وأغات من الأعلام** ، وتدل أخبارها على ازدهار اقتصادي قائم على التجارة البعيدة المدَى وعلى اشعاع ثقافي يؤيده ما جاء في كتاب القبلة من كون مساجدها أقدم مساجد الإسلام في جنوب المغرب، ومنها انطلق الدعاة والمجاهدون، وقد كانت لها صلات بالقيروان والأندلس، وفيها استقر المرابطون قبل بناء مدينة مراكش في منتصف القرن الخامس الهجري، وإذا قيل: أغمات وريكة، فلتمييزها عن أغمات هيلانة التي سنذكرها فما بعد ، أما اليوم فقد اندثرت هذه الثانية ويقال أغات وكفَى ، وقد تحدَّث الوزان عنَّ خرابها في بداية القرن السادس عشر. وما بتي منها في وسط البساتين سوَى قرَى متفرقة مركزها مكان عامر تقام به سوق أسبوعية ، وبجانب هذا المركز مقبرة أغمات التاريخية . وقد ورد في السفر السادس من ال**ذيل والتكملة** (ص 346) عند الترجمة لأبي بكر بن عفير أنه تأول معنَى أغمات بلغة المصامدة : خُذْ مَات ، أي أنهم بخلاء ، وهذا غير صحيح لأنها غير مركبة من كلمتين كها ذكر ، إذ أن همزة القطع التي درج الكتابُّ على وضعها من قديم في أول هذا الاسم زيادة على الأصل وهو غَمَاتٌ بغين فوقها سكون وضم ، وهو فعل أمر معناه : خصَّبوا أو اصبغوا ، وتوجد أسماء أماكن أخرى بصيغة ممائلة . فالمكان عند القبائل المجاورة هو الجامع نايْت غات أي جامع (أو سوق جمعة) أهل غمات أي المتخضبين.
- (ه) في ترتيب المدارك (4 : 800) أن وفاته في جهادي الأولى سنة ست وثمانين وأربعائة .
- (5) على قبره بناء ضيق بسيط جدا من الطابية ، ويعرفونه بسيدي سعدون ، وهو اليوم مزارة للنساء خاصة بعد أن كان للرجال كذلك ، قرونا بعد وفاته (انظر أنس الساري والسارب لابن مليح ، ص 14) . ويتناقل عرفاء البلد أن علماء الأندلس كانوا يحجون إليه .
- (ه) هو أبو الحسن على بن عيسكى بن ناصر، طالب من أهل اغمات أخذ عن شيوخ بمراكش، ومما حدث به المؤلف عنه عن أولئك الشيوخ قضية إحراق كتاب **الإحياء** للغزالي وعنه أخذ كثيرا من أخبار اهل أغمات.

عند قبر ابن سعدون . فقال له ذلك الفقيه : أنت رجل صالح ، ولولا ذلك ما حدثتك ، فاكتم علي ؛ أشكلت علي مسألة ، فبحثت عنها ، فلم أجدها فأتيت قبر ابن سعدون ، فذكرت له المسألة ، فقال لي من قبره : اطلبها في الديوان الفلاني .

عَجَائِبُ صُنْعِ اللَّهِ فِي الْخَلْقِ حِكْمَةٌ تَدُلُّ عَلَى تَوْجِيدِهِ بِشَوَاهِدِ فَلا يُنْكِرِ الرِّنْدِيقُ لِلَّهِ قُدْرَةً فَلا يُنْكِرِ الرِّنْدِيقُ لِلَّهِ قُدْرَةً فَعَيْرُ نَكِيرٍ مِنْهُ خَرْقٍ الْعَوَائِدِ(٥)

# 2 - ومنهم أبو زكرياء يحيَى ابن لا الأذَى الرجراجي (٢)

من أهل بلد ونكيلة (<sup>ه)</sup> بوادي شفشاون <sup>(ه)</sup> . قديم الوفاة . وكان قد رحل إلى المشرق رحلته التي حج فيها . وكان عبدا صالحا مجاب الدعوة .

حدثوا عنه أنه أخذ ذات يوم منجله لقطع شجر السدر. فبينها هو يقطعه إذ صادف رجل قنفذ فكسرها. فآلمه ذلك وقال: اسمي يحيّى بن لا الأذَى ، فإذا أنا يحيّى بن الأذَى ، أوذي خلق الله! فأخذ القنفذ ، فربط رجله بجبائر وأدخله في خابية. فكان يسقيه الماء ويطعمه التين والزبيب إلى أن انجبر فذهب (١٥)

<sup>(6)</sup> من الطويل.

<sup>(7)</sup> لا الأذَى ترجمة وارثلادا في لسان المصامدة أي الذي لا يُنتظر منه الأذَى ولا يصدر عنه ما يؤذي. والرجراجي نسبة إلى بلد رجراجة (انظر الهامش 13 بعده).

<sup>(8)</sup> أصلها إيوْنْكيلْنْ ، ولم يعد لها ذكر في المنطقة ، وهنالك جاعة تحمل نفس الاسم بصيغة أخرى حُذفت منها الجيم المصرية فبقيت ونيلة ، وهم بقبيلة كلاوة وهم مذكورون في كتاب الأنساب للبيدق ص 67 من طبعة ليني برونسال وص 52 من طبعة دار المنصور .

<sup>(9)</sup> يعرف اليوم بوادي شيشاوة وأصله وادي إيشيشاؤنْ ومعناه : صغار الدجاج . وفي المنطقة فرق أخرى كانت تحمل أسماء حيوانات سنتعرض لذكر بعضها .

<sup>(10)</sup> يسلك الصالح بعمله هذا سلوكا مخالفا لما عليه القبائل المصمودية التي منها رجراجة . فهي تعتبر القنفذ من الحيوانات المتطير بها . وفي معجم الرموز أن هذا الحيوان رمز جماعة في طريق الاستقرار ، ولعل الجبليين الذين قدم استقرارهم تنكروا لهذه المرحلة وأرادوا تناسيها وتناسى رمزها فتطيروا به .

#### $^{(i_1)}$ ومنهم أبو عبد الله الرجراجي $^{(i_1)}$

من أهل تالَغْتُ (12) من بلد رجراجة (13) وهو شيخ أبي زكرياء يحيَى بن أبي موسَى بن أبي موسَى المليجي وخميس بن أبي زَرْج .

وحدثوا عنه أن أبا محمد عبد العزيز التونسي كان ينكر اتيان الناس إليه من الآفاق على وجه التبرك به إلى أن رأًى النبي عَلِيْكُ في النوم. فأمره بزيارته. فقصده حينئذ عبد العزيز التونسي للزيارة من أغات وريكة.

وحدثوا عنه أيضا أن رجلا من الصالحين عقد على نفسه أن يقصد إلى مسجده ليقيم فيه أياما معلومة ليشاهده ولا يتعرض لرؤيته وكلامه. فحمل زادا يقوم به في الأيام التي عزم على الاقامة فيها. فنفد له ذلك الزاد قبل تمام الأيام التي نواها. وقعد في المسجد مهمًا مستقبل القبلة لا يعلم بأمره أحد. فجاءه أبو عبد الله برغيف فوضعه في حجره وقال له: خذ يا من ليس له هم سوَى بطنه!

وحدثوا عنه أن أبا زكرياء المليجي جاء إلى داره ليزوره ؛ وكان طرف قوس قرح عند باب داره والطرف الآخر في موضع آخر . فلم خرج أبو عبد الله من داره قال : بسم الله الرحمن الرحيم . وجعل رجله على طرف قوس قزح ؛ فلم يزل يمشي عليه إلى أن هبط من الطرف الآخر . فصاح أبو زكرياء المليجي وقال : وصل

<sup>(11)</sup> هذه الترجمة والتي قبلها مما ليس في أخبارها للمؤلف سند مذكور ، فلعلها مما نقله عن كتاب أخبار صالحي رجراجة وعلمائها الذي يذكره في ترجمة تلميذ أبي عبد الله الرجراجي وهو أبو زكرياء (رقم 20).

<sup>(12)</sup> تَالَغْتْ أَو تالَخْتْ كما في بعض النسخ معناها : الوحَلْ أو الطين الأحمر الذي تصنع منه الأواني الفخارية .

<sup>(13)</sup> رجراجة جمع رجراجي وأصلها إِيرْݣُرَاݣُنْ ومفردها أَرْكُرَاكْ وهو من فعل أَرْكُ الذي معناه بارك ومنه تارَّاكْتْ وهو موكب التبريك وأركَّراك هو المتبرك به ، ولعل لهذه التسمية علاقة بما يذكر لهم من السابقة في الاسلام ، وكان موطنهم ممتدا على مناطق واسعة وتقلص اليوم إلى جبل الحديد حول أقرمود.

الرجال إلى هذه المنازل وانا هكذا! وخر مغشيا عليه. فلما أفاق هام على وجهه ثم أقبل على الجد والكد إلى أن لحق بالأفراد.

فاطْوِ ٱلْغَرَائِبَ عَمَّنْ لَيْسَ يَعْرِفُهَا فَرُبَّمَا جَرَّتِ ٱلْأَقْدَامَ لِلزَّلَلِ وَلا . ثُدَاوِ سَقَاماً لستَ تُبْرِثُهَا مِمَّن تَخَبَّطَ تَحْتَ ٱلغَيِّ وَٱلْكَسَلِ (١٩)

# 4 - ومنهم أبو عمران موسى بن عيسَى ابن أبي حاج الفاسي $\binom{n}{2}$

أصله من مدينة فاس ونزل القيروان فأخذ عن أبي الحسن القابسي (16) ثم رحل إلى بغداد. فحضر مجلس القاضي أبي بكر بن الطيب. ثم عاد إلى القيروان وبها مات لثلاث عشرة ليلة خلت من شهر رمضان سنة ثلاثين وأربعائة. وكان مقدما في الفضل والإمامة. نقل أبو عبد الله محمد بن عهار الميورقي (17) عن أبي القاسم عبد الجليل بن أبي بكر الديباجي (18) قال: جرت عندنا بالقيروان مسألة في الكفار هل يعرفون الله تعالى أم لا. فوقع فيها اختلاف كثير وتنازع بين العلماء وتجاوز ذلك إلى العامة. وكان أكثر ما يلهج بها رجل من المؤدبين يركب حاره ثم يذهب من واحد إلى آخر لا يترك متكلها ولا فقيها إلا ويناظره في هذه المسألة. فذكرت الحكاية لرجل

<sup>(14)</sup> من البسط.

<sup>(15)</sup> راجع ترتيب المدارك: 4: 702 (طبعة بيروت) وجذوة الاقتباس: 1 344 والاستقصا: 2: 6 وعبد الله كنون: أبو عمران الفاسي، في ذكريات مشاهير المغرب، وعبد القادر زمامة: أبو عمران الغفجومي، في مجلة البينة، العدد الثالث. وغفجومة الذين ينتسب إليها من تادلا، وهم قوم الشاعر أبي العباس الكورائي أو الجراوي وهم أيْتُ أُوغُفُكُمي بجيم مصرية عليها سكون وضم ومعناه المستوطنون على الممر أو المضيق أو المدخل.

<sup>(16)</sup> على بن محمد بن خلف المعافري القروي ، شيخ المالكية بإفريقية في عصره ولد سنة 324 ووفيات ابن 324 ووفيات ابن 324 ووفيات ابن قنفذ : 32 ووفيات ابن قنفذ : 227 .

<sup>(17)</sup> نزل بجاية وسمع منه أبو بكر بن العربي في رحلته إلى المشرق سنة 485 ووصفه بالعلم راجع : ترتيب المدارك : 4 : 826 والتكملة : 1135 .

<sup>(18)</sup> راجع التكملة: 1817 (طبعة مدريد) وجذوة الاقتباس: 383.

من تجار العامة ركبت معه البحر فقال لي : على الخبير بها سقطت ! هذه المسألة كما أخبرك الشيخ أبو القاسم عبد الجليل بجريانها حتَّى تمارى الناس فيها عندنا بالأسواقِ وقام بعضهم لبعض وخرجوا عن حد الاعتدال [ من الجدال ] (١٥) إلى القتال . فقال قائل منا: لو ذهبنا إلى الشيخ أبي عمران لشفانا من هذه المسألة. قال: فقمنا إليه جهاعة أهل السوق . فأتينا باب داره واستأذنا عليه ، فأذن لنا فدخلنا عليه فقال : ما لكم ؟ فقلنا له : اصلح الله الشيخ ، انت تعلم أن العامة إذا حدثت بها حادثة إنما يفزعون إلى علمائهم وهذه المسألة قد جرَى فيها ما بلغك وما لنا شغل في الأسواق إلا الكلام فيها والخوض فيها حتَّى يقوم بعضنا لبعض. فقال لهم الشيخ: إن أنتم أُنصتم وأحسنتم الاستماع أجبتكم بما عندي. فقلنا : ما نحب منك إلا جوابا على مقدار أفهامنا . فقال لهم : بالله التوفيق ! فأطرق ساعة ثم رفع رأسه إلينا وقال : لاِ يكلمني منكم إلا واحد ويسمع الباقون . قلنا له : نعم . فقصد واحدا منا وقال له : أرأيت ، لو أنك لقيت رجلا فقلت له : أتعرف الشيخ أبا عمران الفاسي ؟ فقال لك : أعرفه ، فقلت له : صفه لي . فقال : نعم ، هو رجل يبيع البقل والحنطة [ والزبيب ] (20) في سوق ابن هشام (21) ويسكن [ بصرة ] (22) . أكان يعرفني ؟ قال له : لا . قال : فلو لقيت آخر ، فقلت له : أتعرف الشيخ أبا عمران؟ فقال لك : أعرفه ، فقلت له : صفه لي . فقال لك : نعم ، هو رجل يدرس العلم ويدرسه ويفتي الناس ويسكن بقرب السماط (٤٦) . أكان يعرفني ؟ قال له : نعم . قال له : والأول ما كان يعرفني . قال : لا . قال لهم الشيخ : فكذلك

<sup>(19)</sup> ف: من الجد.

<sup>(20)</sup> س: والزيت، وكذلك في ترتيب المدارك.

<sup>(21)</sup> من أسواق صبرة الشهيرة في عهد الفاطميين والزيريين.

<sup>(22)</sup> كذا في جميع النسخ وهو خطأ والصحيح: صبرة كما في ترتيب المدارك: 3: 148. عظوط: د 2633. أما طبعة بيروت فسقطت منها الفقرة التي فيها هذه الكلمة. وصبرة كانت مقر الأمراء الفاطميين والزيريين أي الحاضرة السياسية والادارية للقيروان. بناها المنصور إلى جانبها. وقذ أفل نجمها عندما انتقل مركز الحكم إلى المهدية ثم إلى تونس وتهدمت سريعا لأنها كانت مبنية بالطوب. راجع:

Revue Tunisienne 1931, PP. 309-339

<sup>(23)</sup> هو الشارع الرئيسي المسقوف في القيروان الذي كانت على جانبيه الدكاكين ويمتد من باب تونس شمالاً إلى باب أبي الربيع جنوباً . راجع :

Idris (R.H.) - La Berberie Orientale sous les Zirides, t. 1, P. 417.

الكافر ، إذا قال إِن لمعبوده صاحبة وولدا وانه جسم من الأجسام وقصد بعبادته من هذه صفته فلم يعرف الله ولا وصفه بصفته وهو بخلاف المؤمن الذي يقول إِن معبوده الله الأَحَد الصَّمَدُ الَّذِي «لَمْ يَلِدْ ولمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ» فهذا قد عرف الله ووصفه بصفته وقصد بعبادته من يستحق الربوبية سبحانه وتعالى عها يقولون علوا كبيرا . قال : فقامت الجهاعة إليه وقالوا له : جزاك الله من عالم خيرا ! لقد شفيت ما في نفوسنا . ودعوا له كثيرا وانصرفوا عنه . ولم تجر هذه المسألة بالقيروان بعد ذلك المجلس واكتفوا فيها بقول الشيخ ويبانه رحمه الله تعالى .

### 5 - ومنهم واجاج بن زْلُو اللمطي (24)

من أهل السوس الأقصى. رحل إلى القيروان فأخذ عن أبي عمران الفاسي ثم عاد إلى السوس فبنَى دارا سماها بدار المرابطين (25) لطلبة العلم وقراء القرآن وكان المصامدة (26) يزورونه ويتبركون بدعائه وإذا أصابهم قحط استسقوا به. فسمعت الشيخ أبا موسَى عيسَى بن عبد العزيز الجزولي (27) يقول: أصاب الناس جدب

<sup>(24)</sup> أكاك بحيم مصرية عليها فتح وشد وجيم مصرية أخرى في الأخير عليها سكون معناه في لسان صنهاجة والنوارك : الشخص الملم بالقرآن ومبادئ الدين لاراجع قاموس دوفوكو ج. 1 ص 408) فيكون واجاج هو ابن الطالب . وزُلُو بزاي ساكنة ولام عليها ضم وشد . وقد كان واكاك من تلامذة أبي محمد بن تيسييت بأغات قبل قيام المرابطين وكان من بين طلبة هذا الشيخ الذين جاهدوا برغواطة (كتاب القبلة : 16) راجع الأنيس المطرب بروض القرطاس : 123 والاستقصا : 2 : 6 وايليغ قديما وحديثا : 7 وفيه إشارة إلى عقبه بسوس . وفي طبقات الحضيكي (مخطوط خ . ع : د 1124) ص 201 وفيه أنه ابن زلوان ، وفي المعسول : 11 30 ، أن نسبه ينتهي إلى علي بن أبي طالب ومدفنه بأكلو بساحل البحر به (سوس) الأقصى يمين ماسة ، وهو مشهور هناك يزار . وقد ذكر في المصدر الأخير أن التادلي قال : «ولم أقف على وفاته» وليس ذلك في وقد ذكر في المصدر الأخير أن التادلي قال : «ولم أقف على وفاته» وليس ذلك في النسخ التي راجعناها . وذكر محمد بن عبد الله الروداني في هامش بصفحة 7 من ايليغ أن وفاته كانت سنة 445هـ دون ذكر المصدر .

<sup>(25)</sup> راجع المعسول: 11: 38.

<sup>(26)</sup> سكان قبائل في جبال الأطلس والسهول المجاورة لها جنوب أم ربيع ، تفصيلها في كتاب البيدق وفي كتاب العبرج 6 . وهم إيمُصْمُودُنْ مفرده أمْصُمُودُ ولعل الصاد في الأصل زاي مفخمة كالتي في صودة .

<sup>(27)</sup> هو من شيوخ المؤلفُ كان من أساطين العربية (راجع مقدمة التحقيق) وترجمته في سفيــ

بنفيس (28) فذهبوا إلى واجاج بن زلو اللمطي وهو بالسوس. فلما وصلوه ، قال لهم : ما جاء بكم ؟ فقالوا له : قحطنا وجئناك لتدعو الله لنا أن يسقينا . فقال لهم : إنما مثلكم كمثل قوم أبصروا جبح نحل فظنوا أن فيه عسلا ! ولكن انزلوا عندي فانكم أضياف . فأضافهم ثلاثة أيام ، فلما عزموا على الانصراف وجاؤوه لوداعه ليرجعوا إلى بلادهم قال لهم : إياكم أن ترجعوا من طريقكم الأولى التي أتيتم فيها فارجعوا من طريق أخرى لتسكنوا في الغيران والكهوف من الأمطار . فلما انصرفوا عنه أرسل الله عليهم السحائب بالأمطار ودامت عليهم الأمطار فلم يصلوا إلى بلادهم إلا بعد ستة أشهر .

لِلْأَوْلِــيَّــاءِ مَـنَــاقِبٌ مَشْـهُــورَةٌ فَأَشْهَادَةِ. وَأَقْطَعِ \* فَأَشْهَدْ بِهَا حَقَّ ٱلشَّهَادَةِ. وَأَقْطَعِ \*

الغرباء من اللغيل والتكلة الذي يحققه عن نسخة فريدة الدكتور محمد بن شريفة وقد نقل تلك الترجمة العباس بن إبراهيم في الاعلام : 9 : 404. وفيها أنه ابن يلبخت أويلا المبخت ومعناه مسعود ، ابن وماريلي ، واجتهادنا أن معناه : العزيز لأن المصامدة يقولون : أمار إيلاً أو أماريلي مركبة من أمار ومعناه هنا : يالته ، وإيلاً أو إيلي ومعناه كائن أو موجود ، والواو في أوله اقتضاه الوصل بما سبق فأبدلت عن ألف . وهو تحرُّولي أي من إيكُوزُولُنْ التي تكتب عادة : جزولة : وهو إزْدكْتي نسبة إلى قومه فرقة من ايكُوزولن ، وقال ابن عبد الملك : وأمه : تيلاًن وهو مقتضب تين لا مان ومعناه : عاصحبة الأمان (راجع مفاخر البربو ، ص 64) . واجتهادنا أن التسمية تتضمن دعاء من باب النسب للمعنى المدعو به . وهي بنت تيفاوت ومعناه الضياء كها قال . وقال : وموضعه من قزولة يدعى إيدا وغردا ، وشرح معناه ولكن موضع الشرح امحى من المخطوط ، وهم : المنسوبون للفار ، ويعرفون إلى اليوم . وقال ابن عبد الملك : «وهو أول من أدخل صحاح الجوهري إلى المغرب وله مصنفات في النحو مفيدة (...) ولما خضرت المنصور (الموجدي) الوفاة عهد أن يتولى غسله أبو موسى تبركا به فكان كذلك ، وذكر أن ابنه الناصر وجهه في قضية إلى أزمور فتوفي هنالك ليلة السبت الثالثة عشرة من شعبان سنة سبع وستائة ودفن بتربة أبي شعيب .

(28) لم يحدد هنا ما إذا كان يقصد مدينة نفيس التي تحدث عنها أصحاب المسالك والمالك والمالك وهي منقرضة وقد أعيى الباحثين التخمين في تحديد موقعها انطلاقا من النصوص ، أم يقصد وادي نفيس في مجراه الأسفل قبل التقائه بتانسيفت وهو محل عهارة إلى اليوم . وقد ذهب العبدري في رحلته (ص 159) إلى القول بأن البكري وهم في ظنه أن نفيس مدينة وإنًا نفيس واد لا غير ، ولم يقدر أن الزمان الذي بين عهد البكري وعهده وهو

وَرَدَ ٱلْكِتَابُ بِهَا وَسُنَّةُ فَأَشْدُدُ يَدَيْكَ عَلَى ٱلْحُسَامِ ٱلْأَقْطَعِ ٱلْعَوَائِدِ مُمْكِنٌ لاَسِيَّمَا فِي حَقِّ أَصْحَابِ ٱلْمَقَامِ وَمَنْدُوبَاتُهُمْ وعُيونُهُمْ تَمْرِي عُيونَ ٱلْأَدْمع نَحْوَ ٱلْمَدَى وَوَرَاءَهُمْ نِّى وَمِنْكَ كَوَادِنٌ لَمْ تُسْرِعِ غَيْرهِمْ وحُرِمْتَ رِيَّ ٱلْمَشْرَعِ لَكِنْ نَزَعْتَ حَلَافَ ٰ ذَاكَ أَتَقِيسُ نَفْسَكِ يَا جَبَانُ بِمِقْدَ وَمِنَ ٱلْمُحَالِ مَعَ ٱلتَّفَاوُتِ أَنْ يُرَى َ مَاضِي ٱلْجَنَانِ مَعَ ٱلْجَبَانِ بِمَوْضِ وَفِي ٱلْفِعَالِ مُحَطَّهُ -يِ سَبَقُوكَ أَيَّامَ ٱلْبَطَالَةِ فَأَرْجِع بِهَا ٱلسَّرِيعُ إِلَى ٱلتُّقَى لَوْ كُنْتَ مِنْ أَصْحَابِهِمْ لَمْ تُمْنَعِ

الكثر من قرنين كاف لطمس حضارة كاملة . ومما يستأنس به في تحديد تقريبي لموقع المدينة المذكورة ما جاء في كتاب الأنساب (ص 46) حيث ذكر أنها بين تايزُلْتُ ودركالة وهو موضع إنْميّغْرْنْ ، وموضع تايزلت وإنْميغرن معروفان إلى اليوم . (۵) من الكامل ، وعجز البيت السابع في إظهار الكمال : وعيونهم تجري بفيض الأدمع وانظر : الروض اليابع .

### إِنْ لَمْ تُعَايِنْ فِي ٱلْبَطَالَةِ مُفْلِحاً فَالَمَ أُذْنِكَ وَٱسْمَعِ وَأَسْمَعِ وَأَسْمَعِ

#### 6 - ومنهم أبو محمد عبد العزيز التونسي (29)

أصله من تونس وأخذ الفقه عن أبي عمران الفاسي وأبي اسحاق التونسي (٥٥) واستقر أخيرا بأغات وبها مات سنة ست وثمانين وأربعائة ودرس الناس الفقه ثم تركه لما رآهم نالوا به الخطط والعالات وقال: صرنا بتعليمنا لهم كبائع السلاح من اللصوص. وكان ورعا متقللا من الدنيا، هاربا من أهلها. حدثني بذلك كله أبو القاسم أحمد بن يزيد عن أبي القاسم خلف بن عبد الملك بن مسعود الأنصاري عن أبي الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي (١٥)

إِنَّ لِلَّهِ عِبَاداً فُطُناً طَلَّقُوا الدُّنْيَا وَخَافُوا الْفِتَنَا فَكَافُوا الْفِتَنَا فَكَروا فِيهَا فَلَمَّا عَلِمُوا أَنَّهَا لَبْسَتْ لِحَيِّ وَطَنَا

<sup>(29)</sup> راجع: الصلة: 807 والإعلام: 1249. وقبره بقرية قرب اغمات ويعرف هنالك بسيدي التونسي. وقف عليه ابن مليح، وذكر في أنس الساري والسارب ص 15 أنه أبو عبد الله بن محمد.

<sup>(30)</sup> هو الفقيه الجليل إبراهيم بن حسن بن إسحاق ، كان مدرسا بالقيروان وامتحن فيها مع الفقهاء سنة 437هـ . راجع **ترتيب المدارك** : 4 : 766 (طبعة بيروت) **والديباج** : 1 : 279 . وفي وفيات ابن قنفذ أن وفاته كانت سنة 443هـ .

<sup>(31)</sup> هو علم سبتة والمغرب في العلم والورع، ولد بسبتة سنة 476 وتوفي بمراكش سنة 446هـ. راجع مقدمة تحقيق هذا الكتاب في موضوع عدم ورود ترجمته بين رجال التشوف. وراجع: التعريف بالقاضي عياض لولده أبي عبد الله محمد، تقديم وتحقيق الدكتور محمد بنشريفة، من منشورات وزارة الأوقاف بالرباط، وراجع: الغنية، فهرسة شيوخ القاضي عياض، تقديم وتحقيق ماهر زهير جرار، نشر دار الغرب الاسلامي. وراجع العدد 19 من مجلة المناهل الذي أصدرته وزارة الثقافة بالمغرب خاصا بالقاضي عياض في شهر دجنبر سنة 1980. وأضيف إليها أن للقاضي عياض مزارات تحمل اسمه إلى اليوم ببعض قرى جبال الأطلس تدل على نفوذه في عقر دار الموحدين.

<sup>(32)</sup> منسوبة للإمام الشافعي في ديوانه: 12، وكان الطرطوشي ينشدها كثيرا، نفح الطيب 2: 87.

جَعَلُوهَا لُجَّةً وَأَتَّخَذُوا صَالِحَ ٱلْأَعْمَالِ فِيهَا سُفُنَا (32)

حدثنا يحينى بن عبد الرحمن (33) عن محمد بن عبد الرحمن بن الأخنس عن شيوخه أنهم سألوا عبد السلام التونسي عن عمه عبد العزيز وعن أحواله فقال: لا أطيق أحواله ولا أقدر عليها ؛ فمنها اني كنت أسيح معه على ساحل بحر المغرب . فأقمنا أياما لم نجد شيئا نأكله إلى أن أضر بنا الجوع . فبينا نحن نسير يوما على ساحل البحر إذ قال لي : يا عبد السلام ، هذا القوت ! فنظرت ، فإذا سمكة قد لفظها البحر ؛ فقطعت منها بالسكين فقلت له : أحمل هذا إلى أن أجد الملح والنار ؟ البحر منه ما نأكله فقال لي : يا عبد السلام أفي كل مكان يوجد الملح والنار ؟ فأحذ القطعة من السمك ونهش نهشة بأسنانه وابتلع وقال لي : أما أنا فقد اكتفيت . وأما أنا فلم أقدر أن أفعل كما فعل .

وحدثوا عن عبد العزيز أن المصامدة أخذوا عنه الفقه ثم عادوا إلى بلادهم فسادوا في أقوامهم بما تعلموه من الفقه وصاروا قضاة وشهودا وخطباء وغير ذلك من المراتب. فذهب عبد العزيز في بعض سياحته إلى أقصى أرض المغرب فكلما مر بقوم تلقوه. فوجد تلامذته قد نائوا الخطط والمراتب بما تعلموه منه ، فقطع تدريس الفقه وأمر تلامذته بالنظر في رعاية المحاسبي (34) ونحوها من علوم التصوف إلى أن عثر على بعض تلامذته وقد وقعوا من جهل الفقه في الربا. فقال: سبحان الله كرهت تدريس الفقه خوفا من أن تنال به الدنيا ، فضيعتم معرفة الحلال والحرام! فعاد إلى تدريس الفقه. وكان عبد العزيز زاهدا في الدنيا ، متقشفا ، وكان يقتات مدا من الشعير في اثني عشر يوما وهو ، مع ذلك ، قادر على تدريس خاصة. فإذا اقتات مدا في عشرين يوما لم يضعف إلا عن التدريس خاصة.

<sup>(33)</sup> يحيَى بن عبد الرحمان بن عبد الله ، تلمساني نزل مراكش ، اعتمده المؤلف في أخبار التلمسانيين خاصة .

<sup>(34)</sup> هو أبو عبد الله الحارث بن أسد البصري الأصل الزاهد المشهور. توفي سنة 243. وكتابه: الرعاية لحقوق الله والقيام بها ، حققه عبد الحليم محمود وطه عبد الباقي سرور ونشر بالقاهرة سنة 1958. راجع الجزء الثاني من الترجمة العربية لكتاب تاريخ التراث العربي لفواد سزكين ، ص 437.

#### 7 – ومنهم امرأة مجهولة

رأيت قبلي مدينة أغمات وريكة على قرب من قبر عبد العزيز التونسي قبرا يتبرك الناس به ويدعون عنده ويذكر أنه قبر أخت عبد العزيز التونسي وأنها انقطعت إلى عبادة الله تعالى إلى أن ماتت وهي بكر. وأن عبد العزيز كان إذا جاءه أحد يستوهب منه الدعاء يأمره أن يذهب إليها لتدعو له.

وَجُودِي أَنْ أَغِيبَ عَنِ ٱلْوُجُودِ لِمَا يَبْدُو عَلَيَّ مِنَ ٱلشُّهُودِ وَمَا فِي ٱلْوُجُودِ (35) وَمَا فِي ٱلْوُجُودِ أَلُوجُودِ (35)

# 8 – ومنهم أبو محمد صالح بن محمد ابن عبد الله بن حِرْزِهِمْ (36)

من أهل فاس وهو عم أبي الحسن علي بن إسماعيل بن محمد بن عبد الله بن حرزهم (37) . وكان قد رحل إلى المشرق وانقطع مدة بالشام فلتي هناك الإمام أبا حامد الغزالي ثم عاد إلى فاس ومات بها .

وحدثونا عنه أنه لما زار بيت المقدس انقطع بقرية قريبة منه. فقدمه أهل تلك

<sup>(35)</sup> من الوافر.

<sup>(36)</sup> راجع جدوة الاقتباس: 377، والروض العاطر الأنفاس: 6 وكلاهما نقل عن المستفاد، وانظر سلوة الأنفاس: 3: 69. وقد ذكر هذا الأخير وجوه نطق حزهم باختلاف الرواة وهي حرزهم وحرزارم وحرزهم وقال ان هذه الصيغة الأخيرة جاءت في نسخة عتيقة من التشوف. وقد جاء في بغية السالك للساحلي (مخطوط: كـ 2630) ص 130 «ورأيته بخط أهل العناية بالضبط والتصحيح ابن حرزارم» وفي نظرنا أن هذا النطق أقرب إلى ما يمكن أن يكون أصل الكلمة وهو: إحرا إزم، وإحرا في لسان الأمازيغ: ساق. وإزم هو الأسد إشارة إلى أن الكرامة الشهيرة عن الصلحاء ومنهم ابن حرزهم هي مؤالفة الأسد، حتى إن الكرامات في لسان البربر يُطلق عليها إزْمأوون وهي الأسود. ولا تدخل هذه الصيغة فها ذهب إليه جورج كولان في الهامش 385 على الترجمة الفرنسية لكتاب المقصد للبادسي حيث ظن أنها من قبيل: سيدهم ولالاهم، فتلك تقابلهم في الأمازيغية الصيغ التي في أواخرها نون مثل: يدراسن وكليداسن وللداسن.

الحج. (37) تأتي ترجمته بعده تحت رقم 51.

القرية للصلاة يؤم بهم في مسجد تلك القرية . فأقام هناك إلى أن أقبل الإمام أبو حامد ، رحمه الله ، في جهاعة من تلامذته . فنزلوا في ذلك المسجد وكان فيه عريش عنب قد ظهر فيه الحصرم . فقال لأبي حامد تلامذته : اشتهينا حصرمة . فقال لهم : سلوا إمام المسجد على من حبس عنب هذه الشجرة ، أعلى الإمام ، أم على المؤذن أم على المسجد أم على من هو حبس حتّى يعلمكم . فسألوا أبا محمد . فقال لهم : لا أدري على من حبس ولا تعرضت له وللا أكلت شيئا منه قط . فأخبروا أبا حامد بذلك . فقال لهم : هذا مغربي ، له أعوام في هذا المسجد ، لم فأخبروا أبا حامد بذلك . فقال لهم : هذا مغربي ، له أعوام في هذا المسجد ، لم يتعرض لهذا العريش ولا عرف خبره وأنتم من ساعة واحدة لم تملكوا أنفسكم . لم يتعرض لهذا العريش ولا عرف خبره وأنتم من ساعة واحدة لم تملكوا أنفسكم . لم في طالِعات في السراب أفول يميل بها الحادون وهي تمييل في الشراب في السراب في المرب في المرب أفول المنها فهن صحيحات التواظر حول (88)

### 9 - ومهم أبو الفضل يوسف بن محمد ابن يوسف المعروف بابن النحوي (39)

من قلعة بني حماد <sup>(40)</sup> وأصله من توزر ، دخل سجلماسة <sup>(41) ،</sup>وفاسا ؛ ثم عاد

<sup>(38)</sup> راجع ديوان مهيار الديلمي: 3: 188. والبيت الأول فيه هكذا: لمن طالعات في السراب تجول يـقوَّمـهـا الحادون وهي تميــلْ

<sup>(39)</sup> راجع الذيل والتكملة ، سفر الغرباء (مخ) : 211 وفيه أنه توفي في محرم وهو ابن ثمانين سنة . وراجع : القرطاس : 33 ــ 34 . وجنى زهرة الآس : 96 والبستان : 299 والاستقصا : 2 : 74 . ونيل الابتهاج : 383 .

<sup>(40)</sup> هي قلعة أبي الطويل، راجع **الروض المعطار** بتحقيق الدكتور احسان عباس، ص 469. وكذا بشأن توزر، ص 144.

بفضل المغرب ، عرفت ازدهارا عظيما بفضل المجلهاسة مدينة في تافيلالت في المجنوب الشرقي للمغرب ، عرفت ازدهارا عظيما بغث : التجارة خلال القرون السبعة الهجرية الأولى ، راجع في معنَى اسمها بحث : Mezzine (Larbi) – Note sur l'étymologie du toponyme Sijilmasa in Hespéris-Tamuda, vol. 21 – 1984.

وراجع في موضوع بنائها وأحوالها كتاب الروض المعطار الذي نقل عن كتب المسالك وفي موضوع أفول نجمها وخرابها راجع: وصف افريقيا للوزان وهامشا على ترجمته للدكتور محمد حجي ص 121 من الجزء الثاني وكذا تقييدا في التعريف بسجلهاسة لأبي محلي . مخطوط خ. ح رقم 2634 و518 و528 للدكتور محمد حجي وتقييدا في تاريخ سجلهاسة لابن زيدان (مخطوط خ . ح . رقم على للدكتور محمد حجي وتقييدا في تاريخ سجلهاسة لابن زيدان (مخطوط خ . ح . رقم ع

إلى القلعة وبها مات سنة ثلاث عشرة وخمسائة . صحب أبا الحسن اللخمي (12) وأبو وأخذ عن أبي الفضل أبو عبد الله محمد بن علي المعروف بابن الرمامة (14) وأبو عمران موسَى بن حاد الصنهاجي (14) وغيرهما . وكان أبو الفضل من أهل العلم والفضل وعلى هدَى السلف الصالح . ولما أفتَى فقهاء أهل المغرب بإحراق كتب المغزالي وأمر السلطان بإحراقها انتصر لأبي حامد ، رحمه الله تعالى ، وكتب إلى السلطان في ذلك .

حدثنا أبو عبد الله محمد بن أبي القاسم قال: أخبرني الاستاذ أبو عبد الله محمد بن عبد الله الأنصاري السقطي (45) عن ابن حرزهم قال: لما وصل إلى فاس كتاب علي بن يوسف بالتحريج \* على كتاب الإحياء وأن يحلف الناس بالأيمان المغلظة أن الاحياء ليس عندهم ، ذهبت إلى أبي الفضل أستفتيه في تلك الأيمان فأفتى بأنها لا تلزم . وكانت في محمله أسفار فقال لي : هذه الأسفار من كتاب الإحياء ووددت أني لم أنظر في عمري سواها . وكان أبو الفضل قد انتسخ الإحياء في ثلاثين جزءا . فإذا دخل شهر رمضان قرأ في كل يوم جزءا . وكان الغالب عليه الحضور مع الله تعالى . فيقال إنه بات عنده ضيف ؛ فدخل في بيت يصلي فيه . فكثر اللغط وارتفعت الأصوات في الدار فقال الضيف لابنه : أما تشغلون خاطر فكثر اللغط وارتفعت الأصوات في الدار فقال الضيف لابنه : أما تشغلون خاطر

 <sup>12224</sup> حيث ذكر أن أهل سجلهاسة اختلفوا مع السلطان الأكحل فحاصرها واشتغل بتغوير ماء العين التي تُسقى منها فكان ذلك سببا في خلائها . ولعله يشير إلى حصار أبي الحسن المريني أخاه أبا علي بسجلهاسة حتَّى اقتحمها عليه سنة 734هـ (الاستقصا : 3 : 120) .

<sup>(42)</sup> على بن محمد الربعي ، من فقهاء المالكية ، أصله من القيروان ، مات بسفاقس سنة 478 راجع عنوان الدراية : 101 والمصادر التي ذكرها المحقق .

<sup>(43)</sup> فقيه ولد بقلعة بني حماد سنة 478هـ ودخل الأندلس تاجرا وطالبا للعلم وعاد إلى فاس فتولى قضاءها وأخذ عنه . راجع سفر الغرباء من ال**ذيل والتكملة ،** ص 103 . وسلوة الأنفاس : 2 : 1.20 . ومعجم أعلام الجزائر : 164 .

<sup>(44)</sup> من جلة الفقهاء في وقته تولى القضاء بمراكش وبها توفي سنة 535هـ . راجع : **الصلة** : ص 614 . **والإعلام** : 7 : 288 .

<sup>(45)</sup> كذا في جميع النسخ وقد سقط منه، على بن محمد وعبد الله.

<sup>(﴿)</sup> بمعنَى التضييق ، وفي احدَى نسخ ط التحريم .' راجع الحلل الموشية : 104 ، في موضوع كتاب الأحياء والموقف منه .

الشيخ بهذا في صلاته ؟ فقال له ابنه : إنه إذا دخل في الصلاة لم يشعر بذلك . فتعجب الضيف من قوله كالمنكر له . فأخذ ابنه السراج وأدناه من عيني أبي الفضل وهو في صلاته فلم يحس به لحضوره مع الحق وغيبته عن الخلق .

ومر به رجل وهو يمشي في طرق فاس فقال له : أين الطريق إلى سوق البقر؟ فقال له أبو الفضل : هو الذي تمشى فيه .

إِنْ كُنْتُ أَدْرِي مِنَ أَيْنَ آتِي وَأَيْنَ مِنْ حَبِيرَةٍ أَمُسِرُ وَأَيْنَ مِنْ حَبِيرَةٍ أَمُسِرُ فَأَنْتَ حُرُ<sup>(64)</sup> فَأَنْتَ مُرُكَبِي حَبِيسٌ وَيَسا غُلاَمِيُ فَأَنْتَ حُرُ<sup>(64)</sup>

حدثني يحيَى بن عبد الرحمن قال : أنشدني أبو العلاء إدريس بن محمد الكتامي قال : أنشدني أبو عبد الله محمد بن علي بن جعفر القيسي المعروف بابن الرمامة قال : أنشدني أبو الفضل :

أَصْبَحتُ فِيمَنْ لَهُ دِينٌ بِلا أَدَبٍ مِنَ ٱلدَّينِ وَمَنْ لَهُ أَدَبٌ عَارٍ مِنَ ٱلدَّينِ الدَّينِ أَلْدَبُ عَارٍ مِنَ ٱلدَّينِ أَلْدَبُ عَارٍ مِنَ ٱلدَّينِ أَصبحتُ فِيهِمْ فَقِيدَ ٱلشَّكُلِ مُنْفَرِداً كَبَيْتِ حَسَّانَ فِي دِيوَانِ سَحْبُونِ (47) كَبَيْتِ حَسَّانَ فِي دِيوَانِ سَحْبُونِ (47)

أشار ، رحمه الله ، إلى البيت الذي لحسان في كتاب الجهاد من **المدونة** وهو قوله :

فَهَانَ عَلَى سَرَاةِ بَنِي لُؤَيٍّ حَرِيقٌ بِٱلْبُويْـرَةِ مُسْتَـطِيرُ وكان يقال: نعوذ بالله من دعوة ابن النحوي لأنه كان مجاب الدعوة.

حدثنا أبو عبد الله محمد بن على بن عبد الله الأنصاري وغير واحد عن عبد الله بن عثمان عن أبي الحسن على بن حرزهم ان أبا الفضل كان يلبس البياض. فدخل عليه شاب من طلبة العلم. فبادر يسلم عليه ، فأراق المداد على ثوب أبي الفضل من محبرته فخجل من ذلك فقال له أبو الفضل ، رفعا للخجل عنه : كنت أقول : أي لون أصبغ به هذا الثوب ؟ فالآن أصبغه حبريا . فجرده وبعثه إلى الصباغ .

<sup>(46)</sup> ج : فأنت يا مركبي خُبس.

<sup>(47)</sup> من البسيط.

حدثنا على بن عيسَى قال : حدثني أبو محمد عبد الله بن عثان قال : حدثني أبو الحسن على بن حرزهم قال : أوصاني أبي أن أقبل يد أبي الفضل بن النحوي متى لقيته ولو لقيته في البوم مائة مرة . فبعثني يوما إليه ليدعو لي . فأتيته وقت غروب الشمس فوجدته يتوضأ . فلما فرغ من وضوئه نظرت إلى الإناء فكأنه لم ينقص منه شيء . فلما غربت الشمس أذن وأقام وصلّى وصليت معه . فلما أراد أن يكبر نظرت إلى ثوبه الذي على كتفه يتحرك حركة شديدة يسمع صوته من شدة المؤوف ثم قرأ قراءة مبينة يسردها حرفا حرفا . فلما سلم دعا لي فانصرفت إلى أبي فحدثته وقلت له : رأيته صلّى عند غروب الشمس قبل الوقت الذي يصلي فيه أهل البلد . فأهوَى إلى بيده ولطمني وقال لي : أتتكلم في ولي من أولياء الله تعالى أوها وقل وقت المغرب إلا ذلك الوقت إلذي صلّى فيه أبو الفضل وإنما الناس ابتدعوا في التأخير عن ذلك الوقت . ثم أمرني أبي أن أحكي له فعل أبي الفضل من أوله إلى آخره ففعلت . فقال لأمي وكانت حاضرة : هذا صبي نرجو من الله تعالى أن ينفعنا به فإنه وجد بركة أبي الفضل . ولقد رأيته حين دخل علي ، وعليه نور ، ينفعنا به فإنه وجد بركة أبي الفضل . ولقد رأيته حين دخل علي ، وعليه نور ، فعلمت أن الله قد أجاب فيه دعوة أبي الفضل .

وحدثني أبو عبد الله محمد بن أبي القاسم قال : حدثني أبو علي سالم بن سلامة السوسي (٩٤) أن أبا الفضل لما قدم سجلاسة نزل مسجد ابن عبد الله ليدرس أصول الدين وأصول الفقه فر عليه عبد الله بن بسام وكان من رؤساء البلد فقال : ما العلم الذي يقرئه هذا الإنسان ؟ فقيل له : أصول الدين وأصول الفقه وكانوا قد اقتصروا على علم الرأي . فقال : أرى هذا أراد أن يدخل علينا علوما لا نعرفها . فأمر باخراجه من المسجد . فقام أبو الفضل من مكانه ثم قال له : أمت العلم ، أماتك الله ههنا . وكانت عادة أهل البلدان أن يعقدوا أنكحتهم بالسحر في المسجد . فكلم قوم عبد الله بن بسام أن يحضر لهم لعقد النكاح صبيحة اليوم الثاني . فأسحر وقعد بالمكان الذي دعا عليه فيه أبو الفضل . فرت به من صنهاجة (٩٥) قبيلة من بالمكان الذي دعا عليه فيه أبو الفضل . فرت به من صنهاجة (٩٥)

<sup>(48)</sup> ترِجمتُه تأتي بعده تحت رقم : 128.

<sup>(49)</sup> صنهاجة هم إِزْنَاكُنْ ، وهم هع مصمودة وزناتة يكونون المجموعات القبلية الكبرَى في المغرب مواطنهم متفرقة ، والمقصودون هنا هم صنهاجة القبلة أي الذين على السفح الجنوبي للأطلس الكبير الشرقي أو وراءه على تخوم الصحراء . راجع كتاب أحبار المهدي الذي نشره ليني بروفنسال ، ص 44 من النص العربي و68 من الترجمة . وفي قاموس لغة التوارك أن معنى إِزْنَاكُنْ كل صوت مهم غير مبين صادر عن إنسان أو حيوان .

ملوانة <sup>(50)</sup> فقتلوه بالرماح .

فتوجه أبو الفضل إلى فاس فنزل في عقبة ابن دبوس القاضي (51) فجرى له مع أهل فاس مثل ما جرَى له مع أهل سجلاسة ولتي من ابن دبوس مثل ما لتي من ابن بسام. فدعا على القاضي المذكور فأصابته أكلة في قرن رأسه فانتهت إلى حلقه فات. ويقال أن أول ما أنكره على أهل سجلاسة أنه جاء إلى المسجد فأراد أن يصلي في موضع منه فقيل له: هذا موضع أبي فلان و فجاء إلى موضع آخر فقيل له كذلك. فقال: ما ظننت أن مثل هذا يكون في بيوت الله تعالى.

وحدثني ابن أبي القاسم عن أبي علي سالم قال: لما دخُل أبو الفضل سجلاسة أمر أن ينزل في دار قريبة من الحمام بعيدة من المسجد. فأنكروا عليه ذلك وسألوه فقال: خطاي إلى الحمام، في حق بدني ؛ فأريد أن تكون قليلة، وخطاي إلى المسجد فيها الأجر؛ فأريد أن تكون كثيرة.

وحدثني محمد بن علي بن عبد الله الأنصاري عن عبد الله بن عنمان عن ابن حرزهم أن أبا الفضل لما أغار عليه ابن دبوس وعزم على الخروج من فاس قطع الليلة التي عزم على الخروج في صبيحتها بسجدة واحدة دعا في آخرها فقال: اللهم عليك بابن دبوس. فأصبح القاضي ميتا. سمعت أبا موسى عيسى بن عبد العزيز الجزولي يحدث بهذا الحديث فقال: لما خرج أبو الفضل من فاس شيعه تلامذته وفيهم ولد القاضي ، فأمره بالرجوع وقال له: ارجع لتحضر جنازة أبيك ، فرجع فوجد القاضى ميتا.

أَسَهُ زَأً بِاللهُّعَاءِ وَتَلزْدَرِيهِ تَأَمَّلْ فِيكَ مَا صَنَعَ ٱلدُّعَاءُ اللهُّعَاءُ سِهَامُ ٱللَّيْلِ لا تُخْطِي وَلاَكِنْ لَهَا أَمَدٌ وَلِلْأَمَدِ ٱنْقِضَاءُ (٤٥)

قويا كان أو ضعيفا . وعليه نرجح أن يكون معنى اسم صنهاجة هو ما ترجم باسم «البربر»
 الذي قيل إن معناه : من لا يبينون في أصواتهم ولغتهم ، وليست من باربار الذي كان
 يعنى الأجنبي غير المواطن الروماني .

<sup>(50)</sup> ملواًنة هم أمُلوان وكان من صنهاجة القبلة في بلد امرِغَاد بتافيلالت. (راجع المصدر السابق، والترجهانة الكبرى للزياني: 106).

<sup>(51)</sup> هو عبد الحق بن عبد الله ابن دبوس اليفرني، كان بيتهم بيت علم وثروة بفاس، وإليهم تنسب هذه العقبة، توفي بفاس سنة 557هـ (جدوة الاقتباس: 388).

<sup>(52)</sup> ورد البيتان في **ديوان الشافعي**: 24.

حدثني يحيَى بن عبد الرحمن عن يحيَى بن أبي بكر بن الأخنس عن أبيه عن أحمد بن عشرة (53) قال: تزوجت ابنة عمى . فلما خرجت من عندها مررت بسوق الصيارفة فرأيت سلكا بيد دلال ينادي عليه بخمسهائة دينار. فاشتريته إلى أجل وحملته إلى ابنة عمى على عادة الناس في إتجاف العروس ولم يكن عندي من أين أقضي ثمنه . فلما بقي من أجله يوم بتّ متحيرا . فأسبغت الوضوء وصليت وجعلت أهتف طول ليلتي بدعاء كان قد علمنيه أبو الفضل وكان لا يقبل من أحد شيئا وإنما يأكل ما يساق إليه من بلده فإذا احتاج وتأخر عنه ماله دعا بذلك الدعاء فيفرج عنه. فلما طلع الفجر سمعت قارعا يقرع الباب فخفت أن يكون صاحب السلك فإذا هو رسول أبي. فقلت في نفسي: لعله صاحب الدين شكا إلى أبي . فأردت أن أكتتم منه . فلم يكن ببد من النهوض إليه . فلما دخلت عليه سألني عن حالي وأنسني وقال لي : ارفع ما تحت البساط . فحملت خريطة فإذا فيها ألف دينار فقضيت الدين بنصفه وأصلحت بعض حالي ببقيته . ويقال إن هذا الدعاء هو المأثور عن الخضر ، عليه السلام ، على ما ذكره الغزالي في باب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر من كتاب الإحياء: اللهم كما لطفت في عظمتك دون اللطفاء، وعلوت بعظمتك على العظماء، وعلمت ما تحت أرضك كعلمك بما فوق عرشك ، وكانت وساوس الصدور كالعلانية عندك وعلانية القول كالسر في علمك ، وانقاد كل شيء لعظمتك وخضع كل ذي سلطان لسلطانك ، وصار أمر الدنيا والآخرة بيدك ، اجعل لي من كل هم أمسيت فيه فرجا ومخرجا ؛ اللهم إن عفوك عن ذنوبي وتجاوزك عن خطيئتي وسترك على قبيح عملي أطمعني أن أسألك ما لا أستوجيه مما قصرت فيه ؛ آدعوك آمنا وأسألك مستأنسا وإنك لمحسن إلى واني لمسيء إلى نفسي فيا بيني وبينك ؛ تتودد إلي بنعمك وأتبغض إليك بالمعاصى ولكن الثقة بك حملتني على الجراءة عليك ، فعد بفضلك وإحسانك على ، إنك التواب الرحيم (٤٤) .

ولما عاد أبو الفضل إلى القلعة أخذ نفسه بالتقشف وهجر اللين من الثياب ولبس الخشن من الصوف وكانت جبته إلى ركبتيه . فمر يوما بأبي محمد بن عصمة وكان

<sup>(53)</sup> راجع حول بني عشرة بحث الأستاذ محمَّد بنشريفة 'في مجلة **تطوان** ، العدد العاشر .

<sup>(54)</sup> راجع : **الإحياء** ، كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، الباب الرابع في أمر الأمراء والسلاطين بالمعروف ونهيهم عن المنكر.

فقيها مفتيا بالمدينة فلم يسلم عليه أبو الفضل لشغل باله. فعظم ذلك على ابن عصمة . فلها رجع أبو الفضل ناداه ابن عصمة محقراً له : يا يوسف! فلباه أبو الفضل وجاءه . فقال له : يا توزري صفرت وجهك ورققت ساقيك وصرت تمر فلا تسلم! فاعتذر له أبو الفضل فلم يقبل عذره وأغلظ له القول . فقال له أبو الفضل : غفر الله لك ، يا أبا محمد ، وانصرف عنه .

وَمَا تَنْفَعُ ٱلْآدَابُ وَٱلْعِلْمُ وَٱلْحِجاً وَصَاحِبُهَا بَعْدَ ٱلْكَمَالِ يَمُوتُ كَمَا مَاتَ لُقْمَانُ ٱلْحَكِيمُ وَغَيْرُهُ فَكُلُّهُمُ تَحْتَ ٱلثُّرَابِ خُفوتُ (55)

### 10 - ومنهم أبو جَبَل يعلَى من أهل فاس (56)

ولتي بمصر أبا الفضل عبد الله بن حسن الجوهري (57) ومات عام ثلاثة وخمسائة وقبره بجبل العرض بخارج مدينة فاس . وكان جزارا أسود إلى السمرة . ويقال إنه من الأبدال .

حدثني محمد بن علي الهواري قال: حدثني أبو عبد الله محمد بن إبراهيم المهدوي (58) عن المراوي الزاهد أن أبا جبل حدثه أنه مشَى على جبل درن (69)

(55) **ديوان ابن المعتز:** 3 : 246 وا**لغنية** : 165 وفيها في عجز البيت الأول : وصاحبها عنــد الكــال عــوت .

(56) أبو جبل هو أبو درار ، وترجمته في جدوة الاقتباس : 560 والروض العاطر الأنفاس : 162 والروض العاطر الأنفاس : 162 .

(57) من أكابر المشايخ المصريين ذكره في الغنية ووسمه بالواعظ ، في ترجمة أبي بكر بن عطية الذي صحبه (ص: 190 ــ 191) وذكره السخاوي في المزارات والنبهاني في جامع كرامات الأولياء (1 286) وقال : إنه مات منصرفا من الحج سنة 480هـ.

(58) ترجمته في التشوف نحت رقم 168.

(59) يسمى أدْرارْنْ دْرْنْ أَي جبل دْرْنْ بسكون حروفه ، ويطلق عادة على الأطلس الكبير الغربي جنوبي مراكش بين تِيزِي ن \_ أوماشُو وتيزي ن \_ ثُلُوات \_ ، لكن اطلاقه هنا قد توسع فيه ليشمل السلسلة الجبلية التي تعد امتدادا له في مجموع الشهال الافريقي . والتسمية قديمة واردة عند الجغرافيين القدماء مثل سطرابون وبلين . وقال في كتاب الأنساب (ص 3) : «والجبل الذي هو في قبلة أغمات كان الأوائل يسمونه خشكو مماردت ملوية إلى ايغِيرْنْ يِطُوفْ ، ويسمى في المغرب الأوسط درن ويسمى ببلد هوارة بجبل أوراس ويسمى في المغرب الفوقي : المقطم» وقد أورد ايميل لاوست في دراسته في دراسه و دراس ويسمى في المغرب الفوقي : المقطم» وقد أورد ايميل لاوست في دراسته في دراسته في دراسه و دراس ويسمى في المغرب الفوقي : المقطم وقد أورد ايميل لاوست في دراسته دراسته دراسته داد دراسته دراسته

حتَّى انتهَى إلى طرف أوتان (60). فاستقبل الإسكندرية ، فضل في الصحراء ونفد زاده فلتي رجلا مصفر الوجه فناوله رغيفين وغاب عنه. فلما دخل جامع مصر (60) وجد فيه أبا الفضل الجوهري وهو يتكلم. فقال له: ادن يا أبا جبل وهو أول من ناداه بأبي جبل. فدنا منه فإذا رجل مصفر الوجه قد قام عنه. فقال له الجوهري: أتعرف هذا ؟ قال: لا. فقال له: هو الرجل الذي ناولك الرغيفين في الصحراء.

وحدثني أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد (62) ومحمد بن علي بن عبد الله الأنصاري (63) ومحمد بن خالص الأنصاري (64) قالوا كلهم : حدثنا أبو محمد عبد الله بن عثمان الصنهاجي المعروف بالزرهوني عن أبي الحسن بن حرزهم ، وبعضهم في حديثه زيادة على صاحبه فجمعت ذلك كله ، أن أبا جبل كان جزارا بفاس فكان يتورع في البيع والشراء فلا يشتري الغنم إلا من قوم يعرف طبب مكسبهم ولا يبيع إلا من قوم بأعيانهم يقطع لكل واحد منهم قدر ما يكفيه .

فكان إذا صلَّى الصبح أقام في المسجد إلى أن يصلي الضحَى ويتعالى النهار فيخرج إلى دكانه بالسوق وقد ذبح تلامذته الغنم وأعدوها للبيع فيختطفها المبتاعون فيذهب ويغتسل ويتوضأ ويدخل المسجد ولا يزال متنفلا إلى أن يصلي الظهر ثم لا يزال متنفلا كذلك إلى أن يصلي العصر. ثم يجلس إلى حلقة الذكر والفقه إلى أن يصلي المغرب، ثم لا يزال متنفلا إلى أن يصلي العشاء الآخرة فينصرف إلى أهله فيقوم إلى ورده بالليل. فأقام على ذلك اثنى عشر عاما وكان إذا علمه أحد آية من القرآن أو مسألة من دينه، أعطاه درهما. فسمع أن الصالحين بأغمات وريكة، فنهض إليها وأقام بها سبعة أعوام متفرغا للعبادة، ثم توجه إلى مكة فحج وجاور

عن أسماء الأماكن في جبل درن مختلف التأويلات الممكنة لأصل هذه الكلمة ( 20) .

<sup>(60)</sup> قَالَ فِي الروض المعطار عند ذكر باغاية : وعلى أميال منها جبل أوراس المذكور ، وهو يشق بلاد الغرب وبلد افريقية ، فطرفه من البحر الغربي حيث البحر المحيط حيث انتهى عقبة المستجاب رحمه الله ، وطرفه الثاني في البحر الشرقي بقرب الاسكندرية وهو المسمى بطرف أوثان الذي إذا عدته المراكب استبشرت بالسلامة .

<sup>(61)</sup> جامع الفسطاط وهي حاضرة مصر. انظر: الانتصار لواسطة عقدالأمصار، ص 59.

<sup>(62)</sup> في س. وهـ، أَبُو القاسم عبد الرِحان بن محمد بن محمد.

<sup>(63)</sup> لعله ابن قطرال المتوفى بمراكش سنة 645هـ؟

<sup>(64)</sup> أخذ عنه التادلي أخبارا كثيرا ، وهو من أهل مراكش وكان يتردد على سبتة ، وأخوه أبو العباس الأنصاري مترجم له في التشوف تحت رقم 234 .

تسعة أعوام . ثم نهض إلى مصر فكان يحضر مجلس أبي الفضل الجوهري في لفيف الناس لا يعرفه أحد. فانصرف إلى مدينة فاس. فلما قرب منها وقد أصابه جوء شديد أبصر الحصادين قد سيقت لهم ثردة الفول بالسمن. فاستولت عليه شهوة الطعام ومالت به رائحته . فقال في نفسه : أنا أسمر وهؤلاء الحصادون من جنسي ، فلعلهم يدعوني للمؤاكلة معهم . فمال إلى جهتهم فصاحوا عليه وانتهروه . فرجع على نفسه باللوم والتوبيخ فقال: والله لا أفلحت أبدا ! ولأعاقبن هذه النفس بالرجوع من هذا المكان ! ولا أدخل عليها السرور بلقية من كان يُعرفها من الناس بفاس ! فانقلب راجعا ، فمر برابطة بعض المنقطعين فخرج إليه وصافَّحه واعتنقه وقال له : ان الله قد حماك من طعام الحصادين فانه حرام وقد أمرت زوجتي أن تصنع لك مثله . قال : فأخرج له مثل ذلك الطعام . فعمل خيمة قريبة من خيمته وعزم على المقام عنده . فجاءه سارقان ليلة ليأخذا عباءته فناشدهما الله أن ينصرفا عنه فأبيا . فقال : اللهم ادفعها عني ! فاحتطف الأسد أحدهما وهرب الثاني . وتسامع الناس بذلك فهرب من الشهرة وعاد إلى المشرق. فلما وصل إلى مصر دخل جامع عمرو بن العاص وأبو الفضل الجوهري يتكلم مع الناس فلما رآه ناداه: تعال ، يا أبا جبل! فلما دنا منه اعتنقه وأجلسه بإزائه فرأى رجلا قد سد باب المسجد بطوله وعرضه ودنا من أبي الفضل ، فساره في أذنه وانصرف ؛ فقالَ له أبو الفضل : أرأيته ؟ فقال له أبو جبل : نعم ؛ ولم يره من الحاضرين في المسجيد غيرهما . فقال له : ذلك الخضر وقد قال لي : اقرئه مني السلام وبشره بأنه قد لحق بالأُبدال وذلك على رأس أربعين سنة من إِقباله على الله تعالى . قال أبو جبل : فلما بشرني بذلك اشتقت إلى أهلي وبلدي فاستأذنته في الرجوع إلى الوطن . فأمرني بإقامة أيام ثم قال لي : خذ هذه الدراهم لتتزود بها . فقلت له : ألهذا حبستني ! فأبيت من أخذها وقلت له: ما ضيعني قط قبل هذا فالآن يضيعني!

سَافِرْ لِتَكْسِبَ فِي ٱلْأَسْفَارِ فَائِدَةً

فَرُبَّ فَائِدَةٍ تُلْفَى مَعَ ٱلسَّفَرِ
ولا تُقِمْ بِمَكَانٍ لا تُصيبُ بِهِ
ديناً وَإِنْ كُنْتَ بَيْنَ ٱلظِّلِّ وَٱلزَّهَرِ

### فَإِنَّ مُوسَى كَلِيمَ ٱللَّهِ أَعْوَزَهُ عَلَيْهِ الْخَضِرِ (65) عِلمٌ تَكَسَّبَهُ فِي الْقَيَةِ ٱلْخَضِرِ (65)

ولما عاد أبو جبل إلى فاس اعتكف في زاوية المسجد فلم يبرح منها حتَّى لتي الله تعالى . وقحط الناس في بعض الأعوام فبعثوا إليه رجلا عساه أن يدعو الهم بماء المطر فما رجع الرجل حتَّى غيمت السماء وغيث الناس .

تَأَخَّرَ ٱلنَّاسُ وَٱلْأَبْدَالُ فَدْ سَبَقُوا لَيْسَ ٱلطَّلِيقُ كَمَنْ دَارَتْ بِهِ ٱلْحَلَقُ وَٱلْخَلْقُ فِي ٱلْخَلْقِ أَمْثَالٌ مُسَاوِيَةٌ وَٱلْخُلُقُ وَٱلْخُلُقُ وَٱلْخُلُقُ وَٱلْخُلُقُ هَـلْ يَسْتَوِي مُتَأَنِّ فِي بَطَالَتِهِ وَحَازِمٌ نَحْوَ بَابِ ٱلْقُربِ أَلْفَوْمُ أَظْمَأُهُمْ خَوْثٌ فَأَرَّفَهُمْ فَالْفَوْمُ فَالْفَهُمْ فَلِكَ فَالْأَمْنَ فِيهِمْ ذَلِكَ فسي شَـدُّوا ٱلْحَيَازِمَ وَٱشْتَدُّوا إِلَى عَ اَدَ مَّ عَنِ ٱلسَّعْيِ َ تَاهَتْ عَنِ أَلسَّهُ ٱلْعُكُوفُ بِبَابٍ ٱللَّهِ فِي إِدْرَاكِهِ ٱلْفِرَقُ فِي . ٱللَّهِ إِنْ صَمَتُوا بٱللَّهِ إِنْ مِنْ كُلِّ أَشْعَتُ ذِي طِمْرَيْنِ تَحْسِبُهُ سَيْفاً تَفَرَّى عَلَيْهِ غِمْدُهُ ٱلْخَلَقُ وَهَل تَشِينُ بَيَاضَ ٱلصُّبْحِ لِبْسَتُهُ مَعَاوِزَ ٱللَّيْلِ وَهْوَ ٱلْأَبْيَضُ ٱلْيَقَتُ يُمْفَعُ ٱلْلَيْلِ وَهْوَ ٱلْأَبْيَضُ ٱلْيَقَتُ يُمْفَعُ ٱللَّيْلَ تَفْكِيرًا وَتَذْكِرَةً وَٱلدَّمْعُ مُنْدَفِقٌ وَٱلْقَلْبُ مُحْتَرِقُ

<sup>(65)</sup> من البسيط ، وهي منسوبة في **الأنيس المطرب بروض القرطاس** (ص 170) لأبي جبل المترجم . ويستبعد أن تكون له . وفي **ديوان الشافعي** الأبيات التي أولها : سافر تجد عوضا عمن تفارقه وانصب فإن لذيذ العيش في النصب

فِي بِسَاطِ ٱلْأَرْضِ مُرْتَهَنَّ ألْغَيْبِ ٱلْهَوَاجِرِ أَحْلَى وَرْدِهِ طَمَأُ ٱلدُّبَاجِرِ أَهْنَا نَوْمِهِ ٱلْوَبْلِ ۖ تَبْعَثُهُ أَلْشُوقِ تَصْطَفِقُ مَنْ تَشكَّكَ جَهْلاً فِي كَرَامَتِهِمْ حَوْلًا فِي كَرَامَتِهِمْ حَقِّقْ وَصَدِّقْ بِأَنَّ ٱ أَلْقَوْمَ قَدْ صَدَقُو جَوَّزَهَا وَٱلشَّرْعُ أَثْبَتَهَا ر حَمَّى بِهِ اللَّهِ الْعِيُّ وَٱلْخَرَقُ قَهْقِرْ فَمَا لَكَ فِي مَيْدَانِهِمْ أَثَرُ وَإِنْ شَكَكْتَ فَهَذَا ٱلْيَوْمُ جَـدُّوا وَقَصَّـرْتَ عَنْ إِدْرَاكِ جِدِّهِمُ وَٱلْعَجْزُ شَيْءٌ لَيْسَ يَتَّفِقُ (66)

# 11 - ومنهم أبو الحجاج يوسف ابن موسَى الكلبي الضرير<sup>(67)</sup>

أصله من سرقسطة (68) وسكن مراكش وبها توفي سنة عشرين وخمسمائة . من أشياخه أبو مروان بن سراج (69) وأبو علي الجياني (70) وكان آخر أتمة المغرب فيما

<sup>(66)</sup> من البسيط ، وفي إظهار الكمال: البيت 12: كسحِّ بدل كسيح ، وهو الصواب .

<sup>(67)</sup> راجع الغنية: 226 والصلة، ص 682 وبغية الملتمس ص 492، والأعلام ج. 10. ص. 308.

<sup>(68)</sup> من قواعد الأندلس وهي في شرقها ، راجع ا**لروض المعطار** .

<sup>(69)</sup> عبد الملك بن سراج ، إمام اللغة في الأندلس غير مدافع ، توفي سنة 489هـ . راجع الصلة ، ص 363 ، وبغية الملتمس 380 ، والديباج : 2 : 17 .

<sup>(70)</sup> حسين بن محمد الغساني من كبار علماء الأندلس ومحدثيها ، توفي سنة 498 ، راجع

أخذه عن أبي بكر محمد بن الحسن الحضرمي المعروف بالمرادي (٢٦) من علوم الاعتقادات [وكان مختصا به ، وكان المرادي أول من أدخل علوم الاعتقادات] (٢٥) بالمغرب الأقصَى . فنزل بأغمات وريكة . فلما توجه أبو بكر بن عمر (٢٥) إلى الصحراء حمله وولاه القضاء فمات بأز عي (٢٦) من صحراء المغرب سنة تسع وتمانين وأربعائة . فخلفه أبو الحجاج في علوم الاعتقادات . وغلب عليه . الزهد في الدنيا وأهلها . وكان لباسه الخشن من الصوف وكان يختلف من مراكش إلى أغمات .

حدثني عبد الله بن موسى (<sup>75)</sup> قال : حدثني محمد بن الزاهد قال : أدركت أبا الحجاج الضرير بمراكش وشاهدته جميل الصورة يلبس عباءة صوف وكان عالما زاهدا . وحضرت مجالسه . ووفد مرة على السلطان فبعث إليه بجملة من مال فلم يخرج إلى أغمات من مراكش حتَّى فرقه على المساكين فقيل له : لو أمسكت منه لنفسك ! فقال : لا حاجة لي به ، فإن فلانا من اخواني في الله تعالى ، يحرث لي قوتي ويبعث إلى أضحية في كل عام فتصنع امرأتي من صوفها عباءة لي ألبسها .

فَحَسْبِي أَنْ آوِيَ إِلَى ٱلْوَاحِدِ ٱلْفَرْدِ فَإِنَّ سِوَاهُ لاَ يُعِيدُ وَلاَ يُبْدِي

الصلة: 142، وبغية الملتمس: 265، ووفيات الأعيان: 1 435. والمصادر التي ذكرها المحقق.

<sup>(71)</sup> من الفقهاء الأصوليين، أصله من القيروان، قربه أبو بكر ابن عمر مؤسس دولة المرابطين بأغمات بعد وفاة عبد الله بن ياسين، توفي سنة 489هـ. وضريحه بأطار بالجنوب الموريطاني، راجع ذكره في مواضع من الغنية وراجع الإعلام: 4: 12. وكتابه السياسة، بتحقيق الدكتور سامى النشار، الدار البيضاء، 1975.

<sup>(72)</sup> سقط ما بين معقفين من ط.

<sup>(73)</sup> اللمتوني ، مؤسس دولة المرابطين رجع إلى الصحراء وترك الأمر ليوسف بن تاشفين بأغمات سنة 453هـ . راجع كتاب الاستقصا : 2 13 وما بعدها .

<sup>(74)</sup> راجع ا**لروض المعطار**، ونطقها أزْكي بجيم مصرية بين ضم وكسر، ومعناه : إناء الفخار أو شقفه .

<sup>(75)</sup> أبو محمد بن يحيَى بن أبي بكر، أخذ عنه المؤلف أخبار التادليين.

هَلِ ٱلْغَايَةُ ٱلْقُصْوَى سِوَى ٱللَّهِ وَحْدَهُ ٱلْحَقِّ نَيْلٌ لِذِي قَصْدِي ٱلْوَرِيدِ ۚ إِلَى ٱلْفِكْرُ بِٱلْقَبْلِ

وَلَيْسَ بِحَيِّ مَنْ يَرَى الْحَقَّ بَاطِلاً وَلَاكِنَّهُ مِنْ ظُلْمَةِ الْجَهْلِ فِي لَحْدِ أَرَى الْعَارِفِينَ السَّابِقِينَ إِلَى الْمَعْنَى قَلِيلِينَ فِي الْعَدِّ وَنَحْنُ أَنَاسٌ طَهَّرَ الْحَقُّ سِرَّنَا فَي اللَّهِ مَا نُحْفِي وَفِي اللَّهِ مَا نُبْدِي فَي اللَّهِ مَا نُحْفِي وَفِي اللَّهِ مَا نُبْدِي فَلِينَ لَا تَرْضَى سِوَى الْحَقِّ مَطْلَباً فَي اللَّهِ مَا نُبْدِي فَلِينَ لَا تَرْضَى سِوَى الْحَقِّ مَطْلَباً فَي اللَّهِ مَا نُبْدِي وَالزُّهْدِ فَالزَّهْدِ فَلْ مَشْفَةً وَلَا لَهُ وَلَا تُحْتَى اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّكِةِ فَي اللَّهِ مِنَ الْكَدِّ وَالزُّهْدِ فَلَا اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ الْكَدِّ عَلَى اللَّهُ مِنَ اللَّهُ وَلَا تُحْتَى وَعُدِي حَينَ أَعْرِضُ عَنْكُمُ وَعُدِي وَعْلِي وَعْدِي وَلَا مَعِي مَنْ لَيْسَ يَتُرْكُنِي وَعْدِي وَعْلِي أَنْ وَعْدِي حِينَ أَعْرِضُ عَنْكُمُ وَعْدِي وَعْلَ مَعِي مَنْ لَيْسَ يَتُرْكُنِي وَعْدِي وَعْلِي (76)

# 12 - ومنهم أبو موسَى عيسَى ابن سلمان الرَفروفي (<sup>77)</sup>

من أهل تاجنيت (<sup>78)</sup> من بلاد تادلا (<sup>79)</sup> وبها مات وكان من العلماء العمال.

<sup>(76)</sup> من الطويل، أوردها صاحب إ**ظهار الكمال** دون نسبة.

<sup>(77)</sup> ورد في طرة في نشر المثاني (حوادث 1085هـ) أن مدفنه في قبيلة أيت عُتاب. ولعله سيدي عيسى الذي بسوق السبت.

<sup>(78)</sup> تَاكَّنِيتْ، وبجيم مصرية عليها سكون وضم ، اسم مكان شائع في المغرب وكذا صيغة المذكر أكني ، ومعناه منخفض أو شعب أو منخفض به بساتين تشرف عليه قرية ، وموقعها قريب من محلة داود بن عائشة المعروفة في العهد المرابطي غير بعيد عن بني ملال الحالية . ويؤكد بعض عرفاء البلد أنها كانت من قواعد منطقة داي فوق مساكن مغلة الحالية .

راجع واسع . راجع الزرع . وسهل خصب واسع . راجع Massignon (L.) – Le Maroc au début du 16è siècle, p. 206.

ويقال إنه كان من الأبدال. رحل إلى المشرق وأخذ عن الشاشي (80) وعن الطرطوشي وغيرهما وكان متفرغا لتعليم العلم والعبادة. ما تزوج قط إلى أن مات وما تلبس من الدنيا بشيء. كان إذا احتاج إلى القوت أدخل يده في الوادي فيخرج منه حوتا فيقتات به. وسافر مرة إلى مدينة فاس. فبات بها ليلة واحدة فخرج منها كارها المسكنى فيها. فسئل عن ذلك. فقال: لم أر فيها إلا الدنيا. وأقام وهو صغير في المكتب صائما سبعة أعوام ولم يعلم بذلك أحد.

حدثني عبد الله بن موسَى قال: حدثني ابراهيم بن يحيَى بن بطان (81) قال: أدركت شيخا من تلاميذ أبي موسَى وقد أناف على مائة سنة وما سقطت له سن ولا شابت له شعرة وكان قد دعا له أبو موسَى بذلك.

وحدثوا عنه أنه خرج ذات يوم فرأى الناس بسوق الأحد برفروفة (82) وما كان رأى السوق قبل ذلك فقال: ما بال الناس قد اجتمعوا هنا؟ فقيل له: انه يوم سوقهم. فدعا لهم بالربح في تجارتهم. فمن ذلك اليوم لا يشتري أحد في تلك السوق تجارة الا ربح فيها. وهذا متواتر إلى الآن ينقله الخلف عن السلف: ويقول التجار: هذه بركة دعوة أبي موسى. وحدثوا أنه لما مات أبو موسى جاء العباد لحضور جنازته من كل أفق وجاء أكثرهم من بلاد بعيدة واجتمعت عصيهم في بيت أبي موسى فبلغت خمسها في عصا.

يَا نَفْسُ مَا هِيَ إِلاَّ صَبْرُ أَيَّامٍ كَأَنَّ مُلدَّنَهَا أَضْغَاثُ أَحْلاَم

<sup>(80)</sup> هو أبو بكر محمد بن أحمد المعروف بالمستظهري ، فقيه شافعي ، درس بالنظامية إلى حين وفاته سنة 507هـ . (وفيات الأعيان : 4 : 219) .

<sup>(81)</sup> يظهر مما ورد عنه في التشوف أنه من أهل محلة داود بن عائشة بتادلا ، أدرك أبا الأمان الوفروفي المتوفى سنة 615هـ .

<sup>(82)</sup> لم يعد لها ذكر عند أهل تلك البلاد وليس لها في ما وقفنا عليه من الكتب ، ويتأكد مما ورد في التشوف أنها منطقة بها بلدة تاڭنيت وأنها على وادي تانسيفت قريبا من داي بمسافة معقولة تقتضي أن تقوم بها سوق أسبوعية غير سوق داي . وتنسب لقوم يسمون ايْدُفُوفن .

#### يَا نَفْسُ جُوزِي عَنِ ٱلدُّنْيَا مُبَادِرَةً وَخَلِّ عَنْهَا فَإِنَّ ٱلْغَيْشَ قُدَّامِ (83)

## 13 - ومنهم أبو محمد عبد السلام التونسي (84)

أصله من تونس وصحب عمه عبد العزيز التونسي بأغمات. فلما مات بها عمه ، نزل هو إلى تلمسان وبها توفي. ودفن بالعُبّاد (٤٥٥) في الرابطة المعروفة برابطة التونسي (٤٥٥). وكان عارفا بالمسائل زاهدا في الدنيا متقشفا صليبا في الحق مغلظا على الامراء، لا يخاف في الله لومة لائم. وكان يلبس كساء خشنا على جلده ويأكل الشعير الذي يحرثه بيده فإذا اشتهى اللحم اصطاد السلاحف في البرية فأكل لحمها.

إِنَّ ٱلْغَنَى تَطْغَى ٱلنَّفُوسُ بِهِ فَمَا بَيْنَ ٱلْغِنَى وَتُقَى ٱلْإِلَهِ مُنَاسَبَهْ وَلَقَى ٱلْإِلَهِ مُنَاسَبَهْ وَلِذَاكَ قِيلَ وَيَا لَهَا مِنْ حِكْمَةٍ وَلِذَاكَ قِيلَ وَيَا لَهَا مِنْ حِكْمَةٍ أَلْفَقُرُ مِلْكُ لَيْسَ فِيهِ مُحَاسَبَهُ \*

وحدثوا عن أبي محمد عبد السلام انه كان ذات يوم يعمل في أرضه فإذا مزدلي بن تلكان (87) وهو أمير تلمسان قد جاءه . فنزل عن فرسه فبسط له غلامه برنسه فقعد عليه ، فقال له عبد السلام : ما هذه الأخلاق يا مزدلي ؟ أين تجد غدا برنسا تقعد عليه ؟ فاستحيي من قوله وقام عن البرنس وقعد على الأرض . فقال له عبد السلام : ما تطلب عندي وأنا فقير وأنت أمير ؟ فقال له : جئت لأتبرك بك وآكل

<sup>(83)</sup> وردت في **ديوان أبي العتاهية**: 354.

<sup>(84)</sup> راجع البستان: 122 والإعلام: 8: 470.

<sup>(85)</sup> قال الأستاذ عبد الوهاب بنمنصور محقق الإعلام في هامش ترجمة التونسي: «العباد قرية بظاهر تلمسان من جهة الجبل، بها ضريح الشيخ أبي مدين الغوث، وهي مدفن لعدد كبير من العلماء والصالحين».

<sup>(86)</sup> نسبة للمترجم.

<sup>(</sup>٥) من الكامل.

من طعامك . فقال له : وما تصنع بطعامي وهل هو إلا خبز شعير ولحم السلحفاة . وقدم له خبز شعير ولحم سلحفاة في قدر .

وأخبرنا يحيَى بن عبد الرحمن قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن أبي عرجون (88) أن حمود بن سمعون اللخمي من تجار الصحراء لما أسن ترك السفر فوضعه بيده احباس جامع تلمسان. قال: فكنت يوما في الجامع وفيه الأمير تميم بن يوسف بن تاشفين (فصاح) عبد السلام: يا حمود! [لا تعد!] (88) فقال له حمود: وما ذلك؟ فقال له عبد السلام: استسلف منك الأنبير تميم بن يوسف من مال الأحباس خمسمائة دينار، فأسلفته وهل عنده مال يقضي منه مال الحبس إلا مله الخبيث؟ فقال له حمود: أشهد الله وأشهدك ان الأمير في حل مما استسلف مني وأشهد الله وأشهدك أن أدفع من مالي، في مال الأحباس، للجامع، خمسمائة دينار. فقال عبد السلام: الآن طابت نفسي.

وحدثوا عنه أنه جاءته أخته من تونس بألف دينار وقالت له : هذا ميراثك في أخيك . فقال لها : جئتني بهذه الشياطين لا حاجة لي بها ! فقالت له : خذ مني ما لك . فقال : انما هو مالك لأنه بيدك وأما أنا فلا أدري ما هو ولا آخذه منك .

وحدثني يحبَى بن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه أن أبا بكر ومحمدا ابني مخلوف بن خلف الله كانا ممن أخذا عن أبي الفضل النحوي وكانا ذكيين عالمين بالمناظرة وكان عبد السلام مقتصرا على حفظ المسائل فكانا يعترضان عليه في مجلس تدريسه فدعا الله تعالى عليها فهاتا معا في جمعة واحدة.

وحدثوا عنه أنه كان بتلمسان رجل من أهل الدعارة . فشكاه الناس كثيرا . فلقيه عبد السلام فأخذ بأثوابه وضرب به الحائط وقال له : يا هذا آذيت المسلمين حتَّى أكثروا بك الشكوَى ! فانكب الرجل على رجليه يقبلها وهو يقول : أتوب إلى

<sup>(87)</sup> في ح و س: ابن ينلكان ، وفي الإحاطة لابن الخطيب: تيولتكان. وهو صنهاجي لمتوني أمير من أقارب يوسف بن تاشفين ، من مناقبه استرجاع بلنسية في منتصف عام 505هـ وعمل في قرطبة وغرناطة ، وتوفي غازيا عام 508هـ. راجع نظم الجان : 19 والاحاطة : 3 274.

<sup>(88)</sup> في نسخة من ط ابن عرضون.

<sup>(89)</sup> ح: لا تقعد.

الله عز وجل! فأرسل عبد السلام يديه منه ولف كساءه على عنقه يعاتب نفسه ويقول: يا عبد السلام، يا مسكين! ما عذرك عند الله تعالى فيما فعلت برجل مسلم؟ والرجل يقول: ما أبرك على هذا اليوم الذي أدبتني فيه! فتاب الرجل إلى الله تعالى وأقبل على العبادة إلى أن لحق بالأولياء.

وحدثني يحيَى بن عبد الرحمن بن عبد الله قال: حدثتني جدتي أن أمية بنت [يغروسن] (٥٥) حدثتها ، وكانت قد أدركت عبد السلام التونسي وأنافت على مائة سنة ، أن عبد السلام كان يجتمع إليه الناس إثر كل صلاة الجمعة فيدعو لهم قالت : فوقفت مع الناس وهو يدعو لهم واحدا واحدا إلى أن انفصلوا كلهم فوقفت وحدي وأصابتني رعدة من هيبته . فقال لي : ما تريدين ؟ فقلت : ياسيدي ادع الله لي أن يتوب علي ! فقال : تاب الله عليك . قالت : فانصرفت إلى منزلي وتجردت من أثوابي وتطهرت وأقبلت على طاعة الله عز وجل . وكانت تلبس خار صوف وجبة صوف وتقيم النهار من أوله إلى آخره بجامع تلمسان إلى أن لحقت بالله عز وجل .

أَمَا وَٱللَّهِ لَوْ عَلِمَ ٱلْأَنَامُ لِمَا غَفُلُوا وَنَامُوا لِمَا خُلِقُوا لَمَا غَفُلُوا وَنَامُوا لَقَدْ خُلِقُوا لِمَا لَوْ أَبْصَرَنْهُ عَيُونُ قُلُوبِهِمْ سَاحُوا وَهَامُوا مَمَاتٌ ثُمَّ قَبْرٌ ثُمَّ حَشْرٌ مَمَاتٌ ثُمَّ قَبْرٌ ثُمَّ حَشْرٌ وَتَوْبِيعِمْ وَأَهْوَالٌ عِلَا اللهِ وَعَامُوا لِيَوْمِ الْحَشْرِ قَدْ عَمِلَتْ رِجَالٌ وَسَامُوا لِيَوْمِ الْحَشْرِ قَدْ عَمِلَتْ رِجَالٌ وَسَامُوا لِيَوْمِ الْحَشْرِ قَدْ عَمِلَتْ رِجَالٌ وَصَامُوا وَسَامُوا وَنَحْنُ إِذَا أُمِرْنَا أَوْ زُجِرْنَا وَنَا لَكَهْفِ أَيْفَاظٌ نِيَامُ (١٥٥) كَأَهْلِ الْكَهْفِ أَيْفَاظٌ نِيَامُ (١٥٥)

<sup>(90)</sup> ح و س : يعروسن وهو المرجح . (91) وردت الأبيات في ال**مدهش ،** ص 115 دون نسة .

### 14 - ومنهم أبو محمد خميس بن أبي زَرج الرجراجي الأسود<sup>(92)</sup>

من أهل إِيْميطِرْ (63) من بلاد رجراجة . تلميذ أبي عبد الله الذي كان بتالغت من أقران أبي زكرياء المليجي . وكان يقال إنه من الأبدال وانه ممن لتي الحضر عليه السلام . وأقام أبو محمد خميس ما ينيف على عشرين سنة لا ينام ليلا ولا نهارا الا وقت وقوف الشمس عند الزوال فإذا زالت انتبه للصلاة وكَانِ لا يأكل إلا الزرع الذي تناول حرثه بيده وحصاده ودرسه .

وحدثوا عنه أنه لما استحق فدانه الحصاد تواصَى فتيان القرية على حصاده غدوة دون أن يعلموه. فأقبل أبو محمد وقد رآهم قد حصدوا طائفة من فدانه فقال: كفوا بارك الله فيكم فقالوا له: ما حصدنا إلا طائعين متبرعين. فقال لهم: يكفيكم ما حصدتم فعسَى أن تجمعوه. فجمعوا ما حصدوا وحازه بموضع واحد. فعزله وتصدق به وكره أن يأكل ما عملوه من غير أجرة. وكراماته مشهورة متواترة. للطَّالِحِينَ مَنَاقِبٌ مَأْتُورَةٌ يَجْلُو مَآثِرَهَا الطَّرِيقُ الْأَوْفَقُ شَاعَتْ بِأَلْسِنَةِ اللَّقَاتِ وَكُلُّهُمْ مُتَحَقِّقٌ فِيمَا رَوَاهُ مُحَقِّقُ (٤٥)

### 15 - ومهم الفقيه لقان السايُوي (٥٥)

أصله من هسكورة (٥٥) وكان أسود. فقيه جليل القدر من الأكابر. حدثوا عنه

<sup>(92)</sup> ح و س : رزج وهو المرجح ، بسكون حروفه ونطق جيمه مصرية ، ومعناه سَعْد .

<sup>(93)</sup> إَيْمِيطُرُّ أَوْاِيمِيطِرُّ معناه المكان الذي تتم منه المراقبة (لاوست: 73) أو الحدود. (93) أو الحدود. (Berque, Structure, 457) ويلتقي المعنيان ليدلا على الرباط والثغر. فيحتمل على هذا أن يكون بين ركمرا ثمة وموطن برغواطة على خط رباط شاكر وغير بعيد عن البحيرة الملحة زيما حيث أنقاض رباطات.

<sup>(94)</sup> من الكامل.

<sup>(95)</sup> نقل ترجمته هذه في الإعلام (3: 274) ونسبه: السايوري، وهو وهم، فهو منسوب إلى سايوية وهم إسايوبن من هسكورة الظل، كانوا على نهر تاساوت المسمى بواد الأخضر اليوم. راجع المقتبس من كتاب الأنساب، للبيذق، ص 44.

<sup>(96)</sup> اسم اتحادية قبائل كانت إلى العصر المريني تعرف بهذا الاسم، ذكرها النسابون وفصل=

أنه أم الناس بجامع وطاس (<sup>97)</sup> بأغمات وريكة نحوا من أربعين عاما أو خمسين ما سها قط في صلاة من تلك الصلوات إلا يوما واحدا ، صلَّى صلاة الظهر بالناس فلما سجد سجدتي السهو. فتعجب الناس منه وسألوه عن ذلك فقال لهم: اشتغل خاطري في الصلاة بقتل أخي فلذلك سجدت. فجاءهم خبر قتل أخيه بعد أيام وأنه قتل بدكالة (<sup>89)</sup> في الساعة التي مر بخاطر لقمان قتله.

لِ وَمَا تَلَقَّوْا مِنْ فَوَائِدْ فَائِدْ فَائِدْ فَوَائِدْ فَاسْلُكُ سَبِيلَهُمُ وَجَاهِدْ يَسْعَنَائِهَا مَنْ لَمْ يُشَاهِدْ لِي بِنَفْلِ أَرْبَابِ الْمَسَانِدُ نِ كَحَفَائِمٍ لِلَّهِ سَاجِدْ نِ كَحَفَائِمٍ لِلَّهِ سَاجِدْ

صَدِّقْ بِأَحْوَالِ السِّرِّجَا وَإِذَا هَوِيتَ شُنفُوفَهُمْ فَوَرَاءَ ذَلِكَ لَسَنسَدَّةً صَحَّتْ كَرَامَاتُ السِّجَسا مَا نَائِمٌ مِلْءَ الْجُفُو

الكلام عنها ابن خلدون في كتاب العبر (ج 6) على طريقتهم ، وموطنهم على سفحي الأطلس الكبير الأوسط حسب التعبير الحالي . من واد دادس جنوبا إلى واد العبيد شهالا . وأصل التسمية : إِسْكُورْنُ وهي الحجل . راجع المقتبس من كتاب الأنساب للبيدة : 44 . وراجع كتابنا عن إينولتان ، من منشورات كلية الآداب بالرباط .

(97) أطَّاس هو الإناء النحاسي الكبير الذي يحمى فيه الوضوء أو غيره ، والواو التي قبله للنسبة يجب فتحها وتقتضي حذف الهمزة . أما واطَّاس المنسوب إليه الجامع فاسم رجل بمعنى صاحب الإناء أو لتشبيه مَّا . والمسجد الأم بأغمات وريكة كان يسمى مسجد الفيل (كتاب القبلة : 16) وأما المساجد الأخرى فبنتها تلامذة أبي محمد بن تيسيبت قرابة 400هـ . ولعل جامع وطَّاس أحد تلك المساجد ، وهو وطَّاس بن يحينى وفي ركن من هذا المسجد درس المهدي بن تومرت للطلبة (أخبار المهدي : 70) .

(98) دُكَّالة منطقة سهلية واسعة ما بين نهر أم ربيع شهالا ووادي تانسيفت جنوبا كانت تجاورها تامسنا وهسكورة وركراكة وتمتد على صقعها الحالي وعلى موطن عبدة والرحامنة. كان يسكنها في عصر المؤلف من المصامدة الا في ساحلها قرب أزمور حيث كانت فرقة من صنهاجة. ويظهر أنها تسمية قوم هم إيدُوكالْنْ وفيها ادُّو بمعنى تحت أو أسفل أو إدْ ومعناه أهل وأكَالْنْ: الأراضي أو الأطيان. وتسامتها في المعنى تسمية فرقة مجاورة بحوز مراكش كانت تسمى إدْرْكَالن، وإدْرا معناه، عميق لمن ينظر من أعلى، ومنها دُرا أي بلاد درعة التي يشرف عليها سكان الأطلس في الجهة المعاكسة أي الجنوبية بينها ينظرون إلى دكالة إذا نظروا نحو الشهال. وقد تؤول التسمية على أنها من تيديكلت أي راحة اليد التي يشبه بها البسيط وهي مشهورة كاسم مكان بالصحراء. وقد تكون بهذا المعنى مرادفة لتامسنا التي تطلق على السهل المجاور. وذهب ماسينيون تكون بهذا المعنى مرادفة لتامسنا التي تطلق على السهل المجاور. وذهب ماسينيون (المغرب... ص 201) أن معنى دكالة هو: المجتمعون، وربما ظن أنهم من إمُدُّوكَالُ أي الأصحاب.

هَـلُ يَسْتَوِي هَـذَا وَذَا مَـا نَـاقِصٌ حَـالاً كَـزَائِـدُ لَــنَـبُهَ فَهُو رَاقِـدُ لَــنَـبُهَ فَهُو رَاقِـدُ أَلَـرَكْتَ جُـمْهُورَ الْأَئِـهُ مَهُ وَاقْتَدَيْتَ بِقَوْلِ وَاحِدُ أَلَـرَكْتَ جُـمْهُورَ الْأَئِهُ مَـه وَاقْتَدَيْتَ بِقَوْلِ وَاحِدُ نَــ مَـة وَاقْتَدَيْتَ بِقَوْلِ وَاحِدُ نَــ فَاسِدُ يَقْضِي بِأَنَّ الْقَلْبَ فَاسِدُ فَاسِدُ فَوْقُوعٍ مَـا هُو مُـمْكِنُ لِللقَوْمِ مِنْ خَرْقِ الْعَوَائِدُ فَافِدُ فَوْقِ الْعَوَائِدُ شَعْدَ الْعَقِلَافَ وَلاَ تُعَانِدُ (٥٠) شَهِدَ الْوَفَاقُ لَـهُمْ بِهَا فَدَعٍ الْعَقِلَافَ وَلاَ تُعَانِدُ (٥٠) شَهِدَ الْوَفَاقُ لَـهُمْ بِهَا فَدَعٍ الْعَقِلَافَ وَلاَ تُعَانِدُ (٥٠) ابن مِيمُونَاسُنْ الرجراجي (١٥٥) ابن مِيمُونَاسُنْ الرجراجي (١٥٥)

من أهل بلد رجراجة من أقصَى المغرب وهو جد أبي عبد الله محمد بن ياسين (١٥١) فقيه المصامدة الآن ومفتيهم وهو الآن في قيد الحياة وكان أبو عثمان من أكابر الأولياء

(99) من الكامل

(100) ميمُونَاسْنْ، من مِيمُونْ وهو في اللسان المغربي الدارج وعند المصامدة أيضا: الحظ والسعد والبخت. واسْنْ المضافة إليه نجدها في عديد من الأسماء ورد بعضها في التشوف، مثل جُلدّاسْنْ. و«اسن» في لسان الأمازيغ في وقتنا تعنيّ: لهم، في مثل قولك: فعلت لهم. ولم تعد تُلحق بالأسماء كما هي في ميمُونَاسْنْ = (هُو سعْدٌ لهم) أو في جُليّداسْن = (هو ملك لهم)، وانما يُستعمل فعل الكينونة في أول الجملة ليؤدي هذا المعنى فيقولون: إكَّاياسْن ميمُون أو إكَّاياسْن ًا كُليّد، وإكا، لا يؤدي معناها فعل كان ولا فعل صار وانما يؤدي معناها الضمير المنفصل: هو، أو الفعل وهناك احتمال في أن تكون هذه الأسماء قد وصلت إلينا وقد سقطت هزة قطع تحتما كسر في الأول: إميموناسْن وإكَّليداسْنْ، لأن بها يتحول الاسم إلى فعل فيكون المعنى: يمن لهم وتَسْلُطَن لهم بتضمينه معنى الدعاء أو التفاؤل لأن الولد يسميه قومه ويرجون أن يكون لهم منه ما يكون، ولعلهم يلحقون ضمير الغائب بالمعنى المراد لأن المقصود هو الحضور عند الآخر وفي تقديره، ولا تدري ما إذا كانت هذه الصيغة صنهاجية أو زناتية وقد أثار الانتياه إليها الباحث:

Basset (R) – Les Sanctuaires du Djebel Nfousa, in Journal Asiatique, PP 209-113, 9è série. t. 14. 1899.

(101) رَكْرِاكْمِي . ذَكِرِ صَاحَبِ مِ**فَاخُرِ البربرِ** (صَ 63) أنه توفي سنة 624هـ . وَذَكَرِ صَاحَبِ المِنهاجِ الواضح (صَ 178) أنه شهد لأبي محمد صالح بمقام التوكل وأن موضعه يسمى كراين . ومن القرائن الواردة في التشوف يتبين أنه كان بجهات إيمي ن تانوت الحالية .

وحدثوا عنه أنه كان له جملة أصحاب من مؤمني الجن وقرأت في بعض أخباره أنهم من النفر الذين سمعوا القرآن من النبي عليه والله أعلم.

حدثوا أن مؤذن مسجده طلبه ذات يوم بداره فلم يجده . فذهب في طلبه إلى البحر فوجده نائما على لجج البحر وفي حجره كتاب تعبث الرياح بأوراقه ولا يصل إليه من رشاش الموج شيء . فأراد المؤذن أن يصل إليه وشرع في دخول البحر ظانا أن العبور إليه سهل فغلبه الماء وخاف على نفسه الغرق. فخرج وقعد على شاطئ البحر ينتظره . فلما أفاق أبو عثمان من نومه خرج من البحر . فلما علم أن المؤذن قد رآه قال له : يا فلان ، عاهدني أن لا تحدث أحدا بما رأيت حتَّى أموت . فعاهده على ذلك ولم يحدث بذلك أحدا من أصحابه إلى أن مات رحمه الله. بَرَاهِينُ ٱلْأَفَاضِل لَيْسَ تَخْفَى بِمَا أَدَّى إِلَيْنَا ٱلْأَثْفَيَاءُ رِجَالٌ لِاَ يُلِمُّ بِهِمْ قُصُورٌ وَلاَ يُعْزَى لِجِدِّهِمْ رِيَاءُ أَبَداً بِلْدِينِهِمُ شِحَاحٌ وَبِٱللَّذُنْيَا ٱللَّذِيبَةِ أَسْخَيَاءُ يَحُشُّهُمْ عَلَى الْعَمَٰلِ التَّوَقِي وَيَمْنَعُهُمْ مِنَ ٱلْكَسَلِ ٱلْحَيَاءُ فَإِنَّ خِلَّافَهُمْ دَاءٌ عَيَاءُ فَصَدِّقْهُمْ بِمَا فَعَلُواً وَقَالُوا فَلاَ نُورٌ لَدَيْكُ وَلاَ ضِيَاءُ تُقَصِّرُ عَنْهُمْ وَتَخُوضُ فِيهِمْ وَيُنْكِرُ مَا يَقُولُ ٱلْأَوْلِيَاءُ (١٥٥) عَجِبْتُ لِمَنْ يُصِرُّ عَلَى ٱلْمَعَاصِي

#### 

من أهل مدينة فاس. قديم الوفاة وكان قاضيا بها على سنن قضاة العدل

وقد تفقه على أبي محمد يرزجان (التشوف: 114) الذي أخذ عن أبي بكر بن العربي ، ولأبي عبد الله هذا تلاميذ في الفقه ممن ترجم لهم التادلي (انظر الترجمتين 129 و143) . وقد ذكر صاحب الإعلام (4: 154) أنه أخو الشيخ عبد الخالق بن ياسين المتوفى عام 571هـ ، وهو غلط واضح . وقد اختلط عليه الأمر كذلك في ترجمة عبد الله بن ياسين الدغوغي (8: 203) حيث ذكر أنه أبو عبد الله المذكور في هذه الترجمة .

<sup>(102)</sup> من الوافر.

<sup>(103)</sup> نقل ابن عيشون (ص 191) ترجمته عن المستفاد. وعن المستفاد نقل التادلي هذه

والفضل وكان زاهدا في الدنيا، مقبلا على الله تعالى.

حدثوا عنه أنه نزل به ضيف ؛ فرهن غزل امرأته في سمن يأتدم به الضيف فإذا ذاك السمن مر لا يطاق أكله . فبينا ابن محسود يوما في مجلسه إذ أبصر السمان مقبلا إليه مع خصمه . فقام ابن محسود وأمر من حضر أن يحكم بينها . فلما عاد إلى مجلسه أخبرهم أن ذلك السمان كان قد باع منه سمنا مرا وقال : خشيت من أجل ذلك أن لا أسمع منه كما أسمع من خصمه ، فكرهت الحكيم بينها .

الفقرة الثانية من الترجمة وغيرها من الأخبار المصدرة بقوله: حدثوا عنه. له ترجمة جيدة في جنّى زهرة الآس (ص 95) ذكر فيها أنه أُورَبي الأصل رحل إلى القيروان ولتي الفقيه الحافظ ابن أبي زيد، وأنه توفي سنة احدّى وأربعائة، ودفن بباب الجيسة، راجع الأنيس المطرب (ص 117) وجذوة الاقتباس (ص 420) وسلوة الأنفاس (3: 160).

<sup>(104)</sup> من الكامل

## 18 - ومنهم أبو العباس أحمد بن محمد بن موسَى ابن عطاء الله الصنهاجي المعروف بابن العريفِ (105)

ذكره ابن بشكوال (١٥٥) فقال: كان متناهيا في الفضل والدين منقطعا إلى الخير وكان العباد وأهل الزهد يألفونه ويقصدونه فيحمدون صحبته. وسعي به إلى السلطان. فأمر باشخاصه إلى حضرة مراكش. فوصلها وتوفي بها ليلة الجمعة صدر الليل ، ودفن بها يوم الجمعة الثالث والعشرين من صفر سنة [سبع] (١٥٦) وثلاثين وخمسائة. واحتفل الناس بجنازته. فندم السلطان على ما كان منه في جانبه وظهرت له كرامات. حدثني بذلك أبو القاسم أحمد بن يزيد قراءة عليه عن أبي القاسم بن يشكوال.

وقال أبو بكر بن خير (١٥٥) أخذت عنه واستفدت منه مواعظ ووصايا وذاكرته في أشياء من طريق الصوفية وأفادني . وله منثور رفيع ومنظوم بديع فمن مليح نظمه قوله :

مَاذِلْتُ مُذْ سَكَنُوا قَلْبِي أَصُونُ لَهُمْ لَوَ مُلْقِي إِذْ هُمُ أَنسِي لَخُطِي وَسَمْعِي وَنُطْقِي إِذْ هُمُ أَنسِي حَلُوا وَطِئُوا حَلُوا الْفُؤَادَ فَمَا أَنْدَى وَلَوْ وَطِئُوا صَحْراً لَجَادَ بِمَاءٍ مِنْهُ مُنْبَجِسِ

<sup>(105)</sup> ضريحه مشهور بمدينة مراكش حيث يعرف به بلعريف. راجع مصادر ترجمته كما ذكرها محقق ن**فح الطيب** (3 : 229). وراجع ا**لإعلام** (ج 2 ، ص : 5 ــ 57) وهي ترجمة مطولة وانظر تاريخ الفكر الأندلسي : 369.

<sup>(106)</sup> هو أبو القاسم خلف بن عبد الملك الأنصاري القرطبيّ (494هــــ 578هـ) ومن تآليفه كتاب **الصلة** الذي جعله ذيلا على **تاريخ علماء الأندلس** لابن الفرضي وفرغ من تأليفه سنة 534، وقد ذكر فيه ابن العريف (ص 81 من طبعة مصر، 1966).

<sup>(107)</sup> س : ست ، وكذا ذكر صاحب مفاخر البربر (ص 70) نقلا عن التادلي وفي **تاريخ** الفكر الأندلسي أن وفاته عام 535هـ.

<sup>(108)</sup> محمد بن خير بن عمر الإشبيلي . الحافظ ، المتوفى سنة 575هـ. صاحب الفهرسة الشهيرة .

وَفِي ٱلْحَشَا نَزَلُوا وَٱلْوَهُمُ يُخْرِجُهُمْ فَكَيْفَ قَرُّوا عَلَى أَذْكَىٰ مِنَ ٱلْقَبَسِ فَكَيْفَ قَرُّوا عَلَى أَذْكَىٰ مِنَ ٱلْقَبَسِ لَأَنْهَضَنَّ إِلَى حَشْرِي بِحُبِّهِمُ لَأَنْهَضَنَّ إِلَى حَشْرِي بِحُبِّهِمُ لَا بَارَكَ ٱللَّهُ فِيمَنْ خَانَهُمْ فَنَسِي (109)

حدثني الشيخ الصالح أبو اسحاق إبراهيم بن أحمد بن خلف السلمي (١١١) قال: حدثني الشيخ الصالح أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري الغزال (١١١) وهو من أكبر تلامذة ابن العريف أن أصل أبي العباس بن العريف من طنجة وإنما سمي والده بالعريف لأنه كان بطنجة صاحب حرس الليل. وُذكر عنه أن القاضي ابن أسود (١١١) كان بالمرية . فوفد على على بن يوسف (١١١) بمراكش فسعى بابن العريف عنده وخوفه منه غاية التخويف . فكتب على إلى عامل المرية يأمره بإشخاصه إلى مراكش . فأمر به العامل فأدخل في القارب ليخرج به في البحر إلى سبتة (١١١) فأشار القاضي على العامل بتكبيله بعد خروجه في المركب . فبعث إليه من يقيده . فأدركه رسول العامل وهو في البحر لم يحرج منه بعد . فكبله وذهب راجعا في البحر إلى المرية . فقال ابن العريف : روعنا ، روعه الله ! فلقيه العدو في البحر إلى المرية . فقال ابن العريف : روعنا ، روعه الله ! فلقيه العدو في

<sup>(109)</sup> راجعها له في معجم أصحاب الصدفي (ص 18) وفيه زيادة بيتين. ونقلها ابن الزيات أربعة من برنامج ابن خير وهو غير الفهرسة المنشورة .

<sup>(110)</sup> ينطبق اسمه واسم أبيه واسم جده وكنيته ونسبته على ابن فرتون السلمي الفاسي المتوفي عام 537هـ حسما ذكر ابن الأبار في المعجم في أصحاب الصدفي (ص 62) وليس هو.

<sup>(111)</sup> ابن اليتيم الأندرشي (ال**ذيل والتكملة** (6 : 44)) مولده سنة 544هـ. أي بعد وفاة ابن العريف ولكن والده أبا العباس المتوفى سنة 581هـ هو الذي كان مختصا بابن العريف (ا**لذيل والتكملة** : 1 439).

<sup>(112)</sup> هو أبو بكر محمد بن إبراهيم الغساني . توفي في نكبته بمراكش سنة 536هـ . ترجمته في الصحاب الصدفي ، ص 130 والإعلام : 4 : 82 .

<sup>(113)</sup> مولده بسبتة سنة 477هـ ، بويع له يوم مات أبوه بمراكش في غرة المحرم من سنة خمسهائة وسنه يومئذ ثلاث وعشرون سنة . وملك من نجاية إلى آخر بلاد السوس ومن السودان إلى الأندلس ، وقد توفي بمراكش سنة 537هـ . راجع الحلل الموشية ، ص

<sup>(114)</sup> في موضوع هذه الظروف. راجع **تاريخ سبتة** لمحمد بن تاويت. ص 54 وما بعدها.

البحر فحمله أسيرا. فلما وصل ابن العريف إلى سبتة وافاه رسول السلطان بالأمان وبتسريحه وحل قيوده فقال ابن العريف: كنت أريد أن لا يعرفني السلطان وقد عرفني الآن فلابد من رؤيته. فوصل إلى مراكش. فأقبل عليه السلطان وأكرمه وأمره أن يعرض عليه حوائجه. فقال له: ليس لي حاجة إلا أن أخلى أذهب حيث شئت. فأذن له في ذلك. فلما رأى القاضي ما حصل له من الحظوة لديه ، سأل عن أحب الطعام إليه. فقيل له: الباذنجان. فصنعه وعمل فيه السم واحتال عليه إلى أن أكله فمات ، رحمه الله ، ودفن في قرب الجامع القديم الذي بوسط مراكش في روضة القاضي موسى بن حماد الصنهاجي (١١٥). قال أبو اسحاق: فلما علم السلطان بما كان من ابن أسود في جانب ابن العريف قال: [لأعذبنه] (١١٥) ولاسمنه كما فعل بابن العريف! فبعثه إلى السوس الأقصى وأمر أن يسقى سما هنالك فامتثل ما أمر به فمات هنالك.

وحدثني محمد بن على بن عبد الرحمن الهواري عن أبيه عن أخي ابن العريف أنه أراد حضور مجلس أخيه مع صاحبه. فقال أحدهما للآخر: نتطهر لحضور مجلس الشيخ. فقال له الآخر: إنما نتطهر لله. فذهبا إلى مجلسه فوجداه يتكلم. فلما رآهما قال: ولقد أحسن القائل منكما حيث قال: انما نتطهر لله.

وحكى أبو الحسن على بن خلف بن غالب أن أحد أصحاب ابن العريف كان عقد على نفسه أن لا يتكلم وقت وضوئه الا بذكر الله تعالى وألا يرد سلاما على أحد حتى يفرغ من وضوءه. فبينا هو يوما يتوضأ على ساحل البحر بالمرية إذ مر به رجل يمشي على الماء. فسلم عليه فلم يرد عليه السلام فكلمه فلم يجبه. فلما فرغ من الوضوء عاد إلى المجلس فقعد فيه. فإذا بالرجل الماشي على الماء قد دخل المسجد وأتى الشيخ فسلم عليه وكلمه في وديعة أودعها عنده فسلم عليه وانصرف. فلما ولى قال ابن العريف: أنظنون انه ليس في أصحاب غيركم ؟ قال: ما بال أحدكم يعقد على نفسه ما لا يجب في وظائف الشرع ؟.

<sup>(115)</sup> بخصوص موسَى الذي تنسبُ إليه الروضة راجع الهامش رقم 44 قبله . وضريح ابن العريف مشهور بمراكش ، وقد نبه صاحب الاعلام (2 : 9) إلى أن قبره وقبر ابن برجان ليسا في روضة واحدة خلافا لما ذكره ابن الأبار ، وزاد في ص 13 أن مقام ابن العريف قد جدد بناءه القائد عبد الله أوبيهي الحيحي سنة 1286هـ . (116) س : لأغُّنه .

وحدثوا عنه أنه قال: قلت لعبد الرحمن بن روبيل وكان ممن رأى الصالحين: أخبرني عمن رأيت من الصالحين. فقال: سمعت برجل من الأولياء. فشيت إليه أربعا وعشرين ليلة. فوجدته مع جاعة يجتمعون في وقت الصلاة ثم يفترقون. فأقت عندهم فقلت له: متى يعلم المريد أنه مريد؟ فأعرض عني. فسألته يوما ثانيا. فأعرض عني فعدت إليه في اليوم الثالث فقال: متى علم المريد أنه مريد، سقط عن درجة الإرادة؛ فلا تقل هكذا! ولكن قل: متى يضع المريد أول قدم في الارادة؟ فقال لي: إذا في الارادة؟ فقال لي: إذا كانت فيه أربع: إذا مشى على هذا بلا وساطة، وأشار إلى البحر، وكان قريبا منه؛ وصارت له هذه قدما واحدا، وأشار إلى الأرض؛ وأكل من الكون؛ واستجيب له دعاؤه. فقال ابن العريف: فلم سمعت ذلك، صحت وبكيت وقلت: أيستنا من الإرادة يا أبا القاسم وقطعتنا عنها إذا كان أول قدم في الإرادة الذي ذكرته! وأنشدنا أبو اسحاق السلمي قال: انشدنا أبو عبد الله الغزال قال: أنشدنا أبو العباس لنفسه:

شَدُّوا اَلرِّكَابَ وَقَدْ نَالُوا الْمُنَى بِمِنِي وَكُلُّهُمْ بِأَلِيمِ الشَّوْقِ قَدْ بَاحَا رَكَاقِبُهُمْ تُبْدِي رَوَائِحُهَا طَابِ ذَاكَ الْوَفْدُ أَشْبَاحَا لِيمِ الشَّوْقِ فَدْ أَشْبَاحَا لِيمِ النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى لَهُمُ لَيْبِي الْمُصْطَفَى لَهُمُ وَنَا اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُولُ اللَّهُ اللِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلَى

أنشدني [ البيت الآخر ] (١١٥) على شوق وعلى [ عذر ] (١١٥) معا . وحدثني أبو

<sup>(117)</sup> الأبيات من **بغية الملتمس**: 166 (ص 166) وفي **وفيات الأعيان** (1 169). (118) س: الليلة الأخرى.

<sup>(119)</sup> س : قدر .. كذلك في بغية الملتمس وفي نفح الطيب (4 : 331)

إسحاق السلمي عن الغزال قال : كان الشيخ أبو العباس كثير البسط فعاب عليه ذلك بعض الناس فقال في ذلك :

يَا مَنْ رَأَى ضَحِكِي عَيْباً وَمَنْقَصَةً

اللَّهُ أَعْلَمُ مَا أَبْدَى وَمَا سَتَرًا
الْمُجْنُ أَوَّلُهَا وَصْفِي وَآخِرُهَا
ظُنِّي بِرَبِّي إِذَا مَا غَائِبِي حَضَرَا
وَأَنْتَ وَجْهُكَ بَتْلُو لِلْوَرَى عَبَساً
فَأَحْذَرْ أَوَاخِرَهَا لاَ تَتْرُكِ الْحَذَرَا (120)

وأنشدني أبو إسحاق قال : أنشدني أبو عبد الله قال : أنشدني أبو العباس مخاطبا بعض إخوانه من أبيات له :

بِنَفْسِي إِذَا نَفْسِي أَنَابَتْ وَأَصْلَحَتْ فِينْ مُقْلَتَيْهِ غُرُوبُ إِذَا ذَكَرَ الْمَوْلَى تَنَسَّمَ قَلْبُهُ وَلَبُهُ وَإِنْ غَلَبَتْهُ النَّفْسُ كَادَ بَذُوبُ إِذَا ذَكَرَ الْمَوْلَى تَنَسَّمَ وَلَبُهُ النَّفْسُ كَادَ بَذُوبُ أَنْسَاخَ بِعِلِّبِينَ رَائِسَدُ سِرِّهِ إِلَى حَيْثُ لاَ تَمْضِي الْعَقُولُ يَجُوبُ أَنِي اللَّهُ أَنْ تُدْرَى ذَخَائِرُهُ الَّتِي الْعَقُولُ يَجُوبُ أَبِي اللَّهُ أَنْ تُدْرَى ذَخَائِرُهُ الَّتِي الْعَقُولُ يَجُوبُ أَبِي اللَّهُ أَنْ تُدُرَى ذَخَائِرُهُ الَّتِي الْمَاءِ تَصُوبُ هُمُ حَسَنَاتُ اللَّهُ أَنْ تُدُوبُ هُمْ عِنْدَ كَمَالِهِ وَلَلْكِنَّهُمْ هَدى وَلَكِنَّهُمْ هَدى وَلِللَّيْنِ مِنْهُمْ هَدى وَلَلْكِنَامُ وَلُكِنِ مِنْهُمْ اللَّمَاءُ وَلُلُوبُ مَنْهُمْ هَدى وَلِللَّيْنِ مِنْهُمْ هَدى وَلِللَّيْنِ مِنْهُمْ اللَّمُ اللَّمُ وَلُوبُ لُوبُ وَلِللَّيْنِ مِنْهُمْ هَدى وَلِللَّيْنِ مِنْهُمْ اللَّمُ اللَّمُ وَلُكُوبُ وَلِللَّيْنِ مِنْهُمْ اللَّمُ اللَّمُ وَلُكُوبُ وَلِللَّيْنِ مِنْهُمْ اللَّمُ اللَّمُ وَلُكُوبُ وَلِللَّيْنِ مِنْهُمْ اللَّيْ وَلَالُونِ مَنْهُمْ اللَّهُ اللَّيْنِ وَلَّلُوبُ وَلُولِكُوبُ وَلُولِكُمُ اللَّهُ اللَّهُ وَلُوبُ اللَّهُ وَلَيْهُمْ هَدَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَالِهِ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْهُ اللَّهُ اللْهُو

◄ انا أقمنا على شوق وعن قدر ومن أقام على عذر كمن راحا
 (120) ح: البيت الثاني: الهجيرة أولها

#### بَقِيتَ قَرِيرَ ٱلْعَيْنِ مَا دُمْتَ فِيهِمْ وَجَانَبَكَ ٱلْمَكْدُورُ وَهْوَ نَكُوبُ (١٤١١)

أنشدني قوله عند كماله وكمالهم معا.

## 19 - ومهم أبو زكرياء بن يُوغان الصنهاجي (122)

تلميذ أبي محمد عبد السلام التونسي وكان من أمراء صنهاجة ، مات بتلمسان عام سبعة وثلاثين وخمسهائة . وكان ابتداء أمره أنه جاء إلى عبد السلام وقال له : أريد أن أكون من تلامذتك . فقال له عبد السلام : إنك لا تقدر على ذلك . فقال له أبو زكرياء : أقدر إن شاء الله . فقال له : إن كنت كها تقول فاذهب إلى الجبل واحتطب حزمة وادخل رحبة القصر بحزمة الحطب على ظهرك حتى يذهب ما فيك من الكبر والنخوة والزعامة . فذهب ابن يوغان إلى الجبل وجمع حزمة الحطب وجاء بها على ظهره إلى أن دخل بها رحبة القصر . فأبصره رؤساء صنهاجة . ففروا حياء منه ان يبصروه على تلك الحالة . فشق الرحبة والحزمة على ظهره إلى أن خرج عياء منه ان يبصروه على تلك الحالة . فشق الرحبة والحزمة على ظهره إلى أن خرج بها من باب آخر ثم دخل بها البلد إلى أن توسطه فأنزلها عن ظهره وباعها بدرهم ثم مر إلى التونسي وأخبره بذلك . فقال له التونسي : اما الآن فأنا أستوهب منك الدعاء . فكان إذا أتاه من يستوهب منه الدعاء يقول له : اذهب إلى ابن يوغان واستوهب منه الدعاء فإنه ملك زهد في الدنيا وأما أنا فكنت فقيرا وبقيت فقيرا وما

وَكَانَ فُؤَادِي خَالِياً مِنْ هَوَاكُمُ وَكَانَ فُؤَادِي وَكَانَ بِذِكْرِ ٱلْحَقِّ يَلْهُو وَيَمْزَحُ

<sup>(121)</sup> من الطويل.

<sup>(122)</sup> في بعض نسخ ط: بُواغَانْ ويتسمَّى به الناس إلى الآن ، ومعناه: صاحب الحقل. وفي بعضها الآخر: بُواغَانْ وهي نسبة معروفة كذلك إلى أَغَازَ وهي جذور نبات الدوم. وأما يُوغَان ، فلعلها نسبة إلى أُوغان جمع أُغي ، حركة الغين بين ضم وكسر ومعناه: العجل.

فَلَمَّا دَعَا قَلْبِي هَوَاكَ أَجَابَهُ فَلَسْتُ أَرَاهُ عَنْ فِنَائِكَ يَبْرَحُ رُمِيتُ بِبُعْدٍ مِنْكَ إِنْ كُنْتُ كَاذِباً وَإِنْ كُنْتُ فِي ٱلدُّنْيَا بِغَيْرِكَ أَفْرَحُ وَإِنْ كَانَ شَيْءٌ فِي ٱلْبِلَادِ بِأَسْرِهَا وَإِنْ كَانَ شَيْءٌ فِي ٱلْبِلَادِ بِأَسْرِهَا إِذَا غِبْتَ عَنْ عَيْنِي لِعَيْنِي لِعَيْنِي يَمْلُحُ فَإِنْ شِنْتَ وَاصِلْنِي وَإِنْ شِنْتَ لاَ تَصِلْ فَإِنْ شِنْتَ وَاصِلْنِي وَإِنْ شِنْتَ لاَ تَصِلْ فَلَسْتُ أَرَى قَلْبِي لِغَيْرِكَ يَصْلُحُ (123)

ولما تاب ابن يوغان أقبل بهمته على الله تعالى وزهد في الدنيا وانتهَى إلى أعلى مقامات الأولياء.

حدثوا عنه أن أهل تلمسان قحطوا فاستسقوا به فسقوا . اخبرنا يحيَى بن عبد الرحمن بن عبد الله قال : حدثني عمر بن عبد الله قال لما مات أبو محمد عبد السلام التونسي انتقل ابن يوغان من تلمسان إلى الصحراء وكانت له ناقتان يرعاهما ويشرب من ألبانهما . فأقام بها عنا مدة ثم قدم علينا فسلمنا عليه وسألناه عن سبب قدومه فقال لنا : رأيت في النوم شيخي عبد السلام ، فقال لي : لا إله إلا الله ، يا يحيى هجرتنا فلا تزورنا ! فعلمت أن الله أراد قبض روحي بهذه الأرض . فأقام عندنا ابن يوغان شهرين ومات رحمه الله . ودفناه بالعباد في روضة عبد السلام التونسي (124)

<sup>(123)</sup> الشعر لأبي بكر سمنون الصوفي ، راجع تاريخ بغداد (9 : 236). ونسبه إليه كذلك في طبقات الصوفية : 198 ، وقال الشببي محقق ديوان الحلاج (ص 352) : والحقيقة أن فيه نفس محمد بن داود الأصفهاني . وفي تاريخ بغداد بعض الاختلاف أقرب إلى الصواب

البيت الأول من هواكم = قبل حبكم .

الحق = الحلق ، وهو الصحيح .

يمـزح = يمـرح.

البيت الثاني : يبـوح = يسـرح .

<sup>(124)</sup> التي دفن فيها أبو مدين الغوث. البستان: 122.

ٱلطُّرْقُ شَتَّى وَطُرْقُ ٱلْحَقِّ مُفْرَدَةٌ وَٱلسَّالِكُونَ طَرِيقَ ٱلْحَقِّ أَفْرَادُ لَا يُعْرَفُونَ وَلاَ تُدْرَى مَقَاصِدُهُمْ فَهُمْ عَلَى مَهَلٍ يَمْشُونَ قُصَّادُ لاَ يُعْرَفُونَ وَلاَ تُدْرَى مَقَاصِدُهُمْ فَهُمْ عَنْ سَبِيلِ ٱلْحَقِّ رُقَّادُ وَالنَّاسُ فِي غَفْلَةٍ عَمَّا يُرَادُ بِهِمْ فَجُلِّهُمْ عَنْ سَبِيلِ ٱلْحَقِّ رُقَّادُ وَالنَّاسُ فِي غَفْلَةٍ عَمَّا يُرَادُ بِهِمْ

# 20 - ومهم أبو زكرياء يحيَى الليجي (125) ... ابن موسَى المليجي

من أهل قرية مليجة (126) من بلاد رجراجة من تلامذة أبيَّ عبد الله الذي كان بتالَغْتْ ؛ ومن أشياخ عبد الخالق بن ياسين ؛ من أكابر الأولياء . يقول إنه من الأبدال وكان يحج في كل عام وتواترت عنه عجائب الكرامات .

وحدثوا عنه أنه كان يصلي أول الوقت. فيؤذن المؤذن الأول والثاني والثالث فيقيم الصلاة ويصلي. فانصرف يوما من الصلاة فلتي جاعة من المريدين مقبلين على المسجد. فأنكر عليهم تأخرهم عن الصلاة. فقالوا له: كنا قد تأهبنا للصلاة فسمعنا الأذان الأول ولم نسمع بعده أذانا من غلبة أصوات الصرار وكان الصرار كثيرا بذلك المكان لا يكاد يسمع منه كلام. فقال: اللهم، إن هذا الصرار قد

<sup>(</sup>ه) لأبي العباس أحمد بن عمد بن سهل بن عطاء، تاريخ بغداد: 5: 28.

<sup>(125)</sup> م و س : يحيَى بن أبي موسَى . وفي إحدَى نسخ ط : الهليجي ، والهليج شجرِ شائك ، وفي ترجمة عبد الله (رقم 33) الواردة بعده ، كتبت النسبة في س : الهيجي والترجمتان مما نقله المؤلف عن كتاب صلحاء ركرا لله ، وقد وردت نسبة هذا الأخير في أنس الساري والسارب : (ص 15) الخزرجي ، وهو غلط والصحيح الهيجي لما نبينه في الهامش التالي .

<sup>(126)</sup> توجد هذه القرية إلى اليوم في موطن قبيلة احمر ، على بعد 68 كلم من مراكش وعلى يمين المتجه منها إلى شيشاوة وقبل الدخول إلى هذه البلدة بيسير. وتسمى قرية البطمة لأن بها شجرة عظيمة من شجر البطم ، وهي نوع من مخلفات الزمن الثالث ، كانت في طريق انقراضها عن المناطق الجافة كحوز مراكش ومنطقة تادلا لذلك كانت معالم تسمى بها القرى ، وقد وردت تسمية قرية بها في تادلا (انظر الترجمة رقم 109) والبطم بلسان البرير هو إيك بجم مصرية عليها سكون وشدة : (ازوز) فتكون النسبة إليه : الإيكي ، وهمزة القطع مع كسر في أوله هي التي تحول في التعريب إلى هاء . فجاء هكذا : الهيجي .

حال بين عبادك وبين طاعتك ، فاقطعه عنا ! فانقطع الصرار من ذلك المكان من حينئذ إلى الآن .

وحدثوا عنه أن أبا بكر المنادي شكا إليه الجوع في عام مجاعة وكان ذلك في أول الحرث. فأمره أن يدخل في صومعة جامع مليجة (127) فلم دخلها نام فلم يستيقظ إلا في زمان الحصاد وطيب الزرع. قال أبو بكر: فانتبهت من نومي وقد نسيت القرآن وأكل السوس من كسائي من الجانب الذي يلي الأرض.

وحدثوا عنه أنه أوصَى أن يدفن برباط شاكر. فلما مات حملوه على جمل. فلما وصلوا وادي تانسيفت (128) وجدوه كثير الماء من شدة السيول لا يدخله أحد. فانفلق الوادي وجاوزوه ثم عاد كما كان.

وحدثوا عنه أنه لما توجه إلى مكة ، شرفها الله ، لأداء فريضة الحج ركب في سفينة . فكث بها أياما فرأى خدمة السفينة يعملون عمل قوم لوط . فلم [يطق] (129) الإقامة بها . فشمر أثوابه وحمل متاعه وابتدر الدخول في البحر . فقال صاحب السفينة : أجن هذا أم حمق ؟ فقال له : كل ذلك حق موجود . فدخل الماء إلى أن بلغ ابطيه وقال : أيها البحر : انت خلق الله وأنا خلق الله ! ثم دعا الله تعالى فقال في دعائه : اللهم انك تعلم أني فررت من مشاهدة معصيتك ، فأعني وكن معي جيث أكون . فأحس تحت قدميه مثل الأحاريش التي تكون بجانب البحر وبشاطئه [فارتفع] (100) وقد وصل الماء إلى كعبيه أو نحو ذلك . فافتتح قراءة القرآن وهو يمشي على ذلك الذي أحس تحت قدميه إلى أن تألمت قدماه من الحفاء فخرج إلى الساحل وقد أجهده الجوع والعطش . فأبصر جثة قدماه من الحفاء فخرج إلى الساحل وقد أجهده الجوع والعطش . فأبصر جثة كالابل . فأمها فلما وصل إليها وجدها صخرة فحفر عندها ، فنبع من تحتها ماء عذب فشرب وتوضأ منه وصلى ركعتين . فأذهب الله عنه الجوع والعطش . فشي

<sup>(127)</sup> أي جامع قرية الأِيكُة (البطمة) وعارتها على الضفة اليسرَى للوادي وبها مسجد عتيق .

<sup>(128)</sup> تَانْسِيفُتْ وَادَّي شَهِيرِ فِي حَوْزِ مِرَاكُشُ وَصَيْعَهُ مُؤْنِثُ أَنْسِيفُ أَيَّ النَّهِ ، وَتَطَقّهُ اليَّوْمِ حَدْفَتَ منه النَّوْنُ فَبِقِي أَسِيفْ. وعلى ضفته الأخرى أسفل القرية المذكورة بمسافة يوجد رباط شاكر ، وقد وقف أبو على اليوسي على مشهد أبي زكرياء في الرباط المذكور المحاضرات ص . 45 من طبعة دار المغرب بالرباط .

<sup>(129)</sup> ح و س : فلم يصطبر على ـ

<sup>(130)</sup> سقط من ط.

على الساحل إلى أن وصل الاسكندرية . فإذا به قد سبق السفينة التي كان فيها بأيام كثيرة . ففاته الحج ذلك العام فمر إلى الشام وجال فيه إلى أن دخل مسجدا . فوجد فيه رجلين فما كلمها ولا كلماه وكل واحد مقبل على صلاته . فلما صلوا المغرب خرج أحد الرجلين ثم دخل عليهما بصحفة فيها ثريد وعليه منديل فاستدعياه للمواكلة . فأكل معهما . فلما كان اليوم الثاني ، بعد أن صلوا المغرب خرج الثاني فأتَى بمثل طعام صاحبه فأكلوا وردوا الصحفة . فلما كان في اليوم الثالث بعد أن صلوا المغرب نظر أحدهما إلى الآخر . فقال أبو زكرياء : وصلتني النوبة وقد أكلت طعامهما [ وأفرطت ] (١٦١١) . فخرج عن المسجد وصلَّى ركعتينَ فدعا الله تعالى وسأله أن لا يفضحه. فالتفت فرأى صحفة كصحفتيهما وعليها منديل، فشكر الله تعالى فرفعها اليهما ووضعها بين أيديهما فقالا له : أنت يحيَى بن موسَى ؟ فقال لهما : نعم . فسلما عليه ورحبا به . فأقام معها أياما ، ثم قال لهما : اني راغب في المقام معكماً ولكنني فاتنى الحج وأريد أن أؤدي فريضة الحج وأزور قبر النبي عَيْظِيُّ . فودعاه وقال له أحدهما : إذا قضيت مناسك الحج فسر إلى بئر زمزم تجد على البئر رجلا أسود متحزما يسقى الناس ، فخذ باصبعه الفلانية فانها امارة بيني وبينه . فلما قضًى حجه فعل ما أمره به . فقال له الرجل الذي وجده على بئر زمزم : هِل رِأْيت فلانا ؟ قال له : نعم . فأقبل عليه . فلما صلَّى معه العتمة قال له : ما حاجتك ؟ قال له : كنت دخلت البحر من بلاد المغرب ثم دخلت الشام وقد نفد زادي ولا أدري ما أصنع . فقال له : من أي البلاد أنت ؟ فقال له : من المغرب الأقصَى . فقال له : من أي البلاد منه ؟ فقال له : من بلد رجراجة . فقال له : من أي بلد منه ؟ فقال له : من وادي شفشاون . فجعل يكرر [شفشاون] (١٦٤) ، ثم قام وتحزم وشد على نفسه ثيابه فأحذ بعضديه ورفعه من الأرض. فمال به ذات اليمين فوضعه ثم رفعه، فمال به ذات الشمال. فوضعه ثم رفعه فمال به ذات اليمين فوضعه وتركه وغاب عنه. فانتظره ان يرجع إلى أن قرب طلوع الفجر . فنظر فرأى سوادا كسواد الوادي ذي الشجر. فقصد ذلك السواد، فإذا هو بالوادي. فلم انبلج الضوء رأى شجر الصفصاف وأنواع الشجر وعاين الجنات فقال في نفسه : ما أشبه هذا الوادي بوادي شفشاون! ثم أبصر قرية فيها صومعة فقال: ما أشبه هذه الضومعة بصومعة

<sup>(131)</sup> م و س فرَّطت.

<sup>(132)</sup> راجع الهامش 9 قبله .

مليجة! ثم أبصر راعيا يسوق بقرا قد خرج إلى المرعَى . فقال له : ما هذا الوادي ؟ فقال له : هذا وادي شفشاون . فقال وما هذه القرية ؟ فقال له : قرية مليجة . فقال له : أتعرف يحيَى بن [أبي] (داع) موسَى ؟ فقال له : هذا بقره وأنا راعيه وقد سافر إلى المشرق . فدخل أبو زكرياء القرية وقصد إلى أهله [فدخل عليهم] فسروا به . وسمعت غير واحد يحدث بهذه الحكاية عن أصحاب أبي زكرياء المليجي وهي صحيحة متواترة وقد قرأتها في أخبار صالحي رجراجة وعلمائها بعد أن سمعتها عن غير واحد .

لاَ يُنْكِرُ ٱلْخَرْقَ لِلْمُعْتَادِ ذُو بَصَرِ

وَالسَّلِيُ لِلْأَرْضِ مَعْلُومٌ تَوَاتُسُرُهُ

وَالسَّلِيُ لِلْأَرْضِ مَعْلُومٌ تَوَاتُسُرُهُ

وَالنَّصُّ فِي ذَاكَ فِي الْفُرْقَانِ وَٱلْأَثِرِ

وَالنَّصُّ فِي ذَاكَ فِي الْفُرْقَانِ وَٱلْأَثِرِ

وَالنَّصُّ بِلْقِيسَ بُرْهَانٌ يَدُلُّ بِهِ

عَلَى سَوَاهُ رِجَالُ الْفِكْرِ وَالنَّظِرِ

وَالطِّيُّ قَدْ جَاءَ لِلدَّجَّالِ مُشْتَهِراً

وَالطِّيُّ قَدْ جَاءَ لِلدَّجَّالِ مُشْتَهِراً

يَطْوِي الْبَسِيطَةَ فِي أَشْيَاعِهِ الْفُجُرِ

وَالطِّي الْبَسِيطَةَ فِي أَشْيَاعِهِ الْفُجُرِ

وَالطَّي قَدْ جَاءَ لِلدَّجَّالِ مُشْتَهِراً

هَذَا وَحَالَتُهُ كُفُرُ وَمَعْصِيةً

هَذَا وَحَالَتُهُ كُفُر وَمَعْصِيةً

فَكَيْفَ حَالُ رِجَالِ الْفِكْرِ وَٱلْحَذَرِ

فَكَيْفَ حَالُ رَجَالِ الْفِكْرِ وَٱلْحَذَرِ

فَكَيْفَ حَالُ لَهُ عَايَتُهُ

مَنْ لَمْ يَرِدْ لَيْسَ يَدْدِي لَذَّةَ الصَدَرِ

إِنْ لَمْ ثُعَايِنْ مَقَامَاتٍ سَمِعْتَ بِهَا

فَلاَ أَقَلَ مِنَ التَصْدِيقِ بِٱلْخَبَرِ (135)

<sup>(133)</sup> زيادة في م وس ـ

<sup>(134)</sup> زيادة في م وس.

<sup>(135)</sup> من البسيط .

#### 21 - ومنهم رجل مجهول

حدثني علي بن عيسى بن ناصر عن شيوخ أخبروه عن رجل صالح كان [بتاروت] (136) من بلد لجاغة (137). وكان له بأغات وريكة صديقان يعرف أحدهما بابن اللواتي ويعرف الآخر بابن الفقيه. فاتا ، فدفنا قبلي مدبنة أغات. فلا احتضر ذلك الرجل الصالح أوصى أن يدفن جوار قبري صديقيه. فلا مات تنازع الناس في دفنه فقال قوم: انما ندفنه عندنا لننال منه بركته. وقال آخرون: إنما ندفنه حيث أوصى أن يدفن فيه. وهم الفريقان أن يقتتلا على ذلك وبني ، بسبب ندفنه ميث أوصى أن يدفن وهو مطروح في بيت حتى جاءت امرأة. فدخلت بين الرجال وقد جعلت على ظهرها أثوابا وأوهمت أن الذي بظهرها ولدها ورغبت أن الرجال وقد جعلت على فهرها أثوابا وأوهمت أن الذي بظهرها ولدها ورغبت أن ظهرها موضع الثياب وخرجت وهم يظنون أن الذي بظهرها ولدها. فحمله أصحابه ليدفنوه في مقابر أغات جوار صاحبيه ابن اللواتي وابن الفقيه. فكانوا إذا وضعوه بالأرض يسمعون حوله كدوي النحل فيرفعون أصواتهم بالتهليل فيشير معهم بسبابته إلى التوحيد فيتعجبون من ذلك.

<sup>(136)</sup> كَامَارُوُوتُ وهو اسم مكان شائع ومعناه بداية العقبة ، وقد ذكر هذه المقصودة هنا أبو عبيد البكري عند وصف الطريق من أغات إلى السوس وقد تصحفت في طبعة المُغرب وكذا في ترجمة دوسلان وترجمة مونتوي إلى تامرورت . وقد قال عنها إنها على مرحلتين من نفيس وعلى مرحلة من مدينة أفيفن التي يبدو أنها شيشاوة الحالية فتكون تامارووت قريبة من ايمي ن تانوت أو هي نفسها ، وقال إنها مدينة لطيفة ومنها ترق إلى جبل درن . ولا يمكن أن تكون تلك التي بها زاوية عند منبع وادي ايمي ن تانوت لأنها موغلة في الجبل . ولكن البكري ذكر ماغوسة بعدها فإما أنهم انتقلوا إلى موطنهم الحالي واما أن تامارووت هذه بين أمزميز وايمي ن تانوت .

<sup>(137)</sup> وهم إِلْكَاغُنْ بجيم مصرية عليها شد وحركة بين الضم والفتح، ومعناهم الرطبان (لعلهم إرطبان كها ورد في كتاب الأنساب) من النعومة. وهم بحسب القرائن الواردة في النصوص كانوا في فحص عند قدم الأطلس بين أمزّميزي وإيمي ن تانوت وهم معدودون من هنتاتة ، وكان عندهم حصن من سلسلة الحصون المرابطية عند قدم الجبل هو بين حصن نفيس وبين حصن كُدميوه (أخبار المهدي، ص 220 من النرجمة) وقد خضعوا للتمييز الموحدي (أخبار المهدي 184) وعندهم قاتل المأمون الموحدي أخاه يحبَى (الأنيس المطرب: 253) وهم قوم ابن وانودين قائد هنتاتة (البيان ، 3 : 370).

تَغَرَّبَ أَمْرِي فَأَنْفَرَدْتُ بِغُرْبَتِي فَصِرْتُ فَرِيداً فِي ٱلْبَرِيَّةِ أَوْحَدا تَسَرْمَدَ وَأَفْنَيْنِي عَنِّي فَصِرْتُ مُجَرَّدَا (١٦٥٥) تَسَرْمَدَ وَأَفْنَيْنِي عَنِّي فَصِرْتُ مُجَرَّدَا (١٦٥٥)

# 22 - ومنهم أبو ينُورْ عبد الله الله الله وكُريسُ (١٤٥)

من [ مشنزاية ] (۱۲۱) من أشياخ أبي شعب أيوب السارية ، كبير الشأن من أهل الزهد والورع .

حدثوا عنه أنه مات أخوه فتزوج امرأته. فقدمت إليه طعاما يأكله [ فحك ] (1+2) في نفسه أن فيه نصيب الأيتام الذين هم أولاد أخيه فأمسك وبات طاويا.

إِذَا طَالَبَتْكَ اَلنَّفْسُ يَوْماً بِشَهْوَةٍ وَكَانَ عَلَيْهَا لِلْقَبِيحِ طَرِيقُ فَلَانًا عَلَيْهَا لِلْقَبِيحِ طَرِيقُ فَلَاعُهَا وَخَالِفٌ مَا اَشْتَهَيْتَ فَإِنَّماً هَوَاكَ عَدُوٌّ وَٱلْخِلَافُ صَدِيقُ (143)

حدثني هارون بن عبد الحليم (١٩٠٠) قال : حدثني خالي يحيَى بن أبي ينُورْ أَن

<sup>(138)</sup> من الطويل.

<sup>(139)</sup> أبوينور . أي ذو البخت وفي أسماء أخرى بِلَا النُّورُ . وابن وَكْريس معناه : ابن صاحب المحلاة .

<sup>(140)</sup> هو الشهير في وسط صقع دكالة باسم سيدي بَنُّورْ. راجع ا**لاستقصا** 2 77 وأسني وما إليه . ص 17

<sup>(141)</sup> كانت مُشَنَزَايَة من أكبر قبائل دكالة إلى غاية القرن السادس عشر الميلادي حيث وصفتهم الكتابات البرتغالية بأنهم: البربر المستوطنون ما بين أزمور والمدينة الغربية راجع أحمد بوشارب دكالة والاستعار البرتغالي، الفصل الثاني، وفي بعض نسخ التشوف وردت هكذا: مشتراية، وفي بعضها الآخر: مستزايه، ونظن أن أصل الكلمة هو إمْشَنْزَان أو إمْسُنْنَزَان أو إمْرَزُان أي الباعة أو التجار لوجودهم على المراسي المقصودة من قديم، ولما كانت أقرب صيغة إلى هذا المعنى في العربية هي مشترايه أي الذين يقصدون للشراء شاعت. وقد يكون أصلها إمكنزان فأبدلت الكاف شينا على عادة بعض القبائل، ويكون معناها هو: الكانزون، وهو معنى غير بعيد من الأول.

<sup>(142)</sup> م فوجد في نفسه . أي فحاك في نفسه .

<sup>(143)</sup> من الطويل.

<sup>(144)</sup> المترجم جده لأمه، وقد نزل مراكش.

يِغَالْنُ بن عمر ، من أشياخ مشنزاية ، جاء إلى عبد الله بن وكريس فقال له : إِن عامل على بن يوسف هددني بالقتل والصلب وقد خرج من مراكش متوجها إلى دكالة . فقال له أبو يتُورْ : رده الله عنك ! فسار إِلَى أن بقي بينه وبين قرية يليَّسْكَاوْنْ (١٤٤) نصف ميل ، فأصاب العامل وجع قضى عليه من حينه بالموت .

### 23 - ومنهم أبو يعقوب [ تَصولي ] (146) ابن وابوسْكَطْ المحاسبي (147)

من قرية تسمَّى [ بالمحاسبين ] (١٤٠٠) من أرض دكالة ، من كبار المشايخ من أقران أبي ينور وكان لصا يقطع الطريق . فسمع رفقة يقولون : أسرعوا لئلا يدركنا [ تصولي ] (١٤٠٠) ، قد تبت إلى الله فسيروا على مهل فإنكم في أمن مني . ولما تاب [ تصولي ] (١٤١١) أقبل على الجد والاجتهاد فلحق بالأفراد . وقد عمي في آخر عمره فجاءه رجل فقير محتاج إلى أضحية فشكا إليه فاقته وفقره فهد أبو يعقوب يده وقبض في المواء وقال له : خذ ما تشتري به أضحيتك . فإذا دراهم طيبة جديدة .

<sup>(145)</sup> تسمى اليوم باسم دفيها المترجم سيدي بَنُور . وقراءتها هي إيلا إيسكاون بمعنى ذو القرون . ولا يسمح الموقع بالتفكير في تسمية ذات أصل طوبوغرافي كها هو الشأن بالنسبة لعدد من الأماكن التي تسمى إيسُكُ أو أَسْكاون . وقد تكون لها علاقة بمعتقدات قديمة ترتبط فيها الصلاح بالقرون كعبادة فحل الضأن التي بقيت الأطلس الهجرى . . .

<sup>(146)</sup> في بعض النسخ: يصنول بنطق الصاد زايا مفخمة ومعناه أسود العين أو الجميل عامة إذا كان هذا الاسم صنهاجيا فهو يعني السيف أو أي سلاح من معدن، ونطقه: تازولي بنطق الصاد زايا مفخمة. وقد يعني العادل أو المستقيم أو المحاسب وهذا هو الأرجح حسها ورد في قاموس دوفوكو (ج 4 . ص 1956).

<sup>(147)</sup> أبو سُكُط لُعله الذي يجدل شعرِه بكيفية خاصة.

<sup>(148)</sup> لم نتمكن من تحديد موقعها.

<sup>(149)</sup> في س يصُولَ. بنطق الصاد زايا مفخمة مضمومة.

<sup>(150)</sup> كذلك.

<sup>(151)</sup> كذلك .

#### 24 – ومنهم أبو وَلْجوط وَغانيم ابڻ وابوط الدكالي (152)

من مشنزاية من أُقران أبي ينور وأبي يعقوب [تصولي] (153) وكان كثير الانقباض عن الناس مؤثرا للخمول.

حدثني أبو موسَى بن عبد الحليم الدكالي عن شيوخ أخبروه ، وأكبر ظني أنهم أخبروه عن زوجته قالت : كان ، إذا جنه الليل تأتيه دابة تشبه الجمل فيركب عليها ولا أدري حيث تذهب به .

أَحِنُّ بِأَطْرَافِ النَّهَارِ صَبَابَةً وَفِي اللَّيْلِ يَدْعُونِي الْهَوَى فَأَجِيبُ وَفِي اللَّيْلِ يَدْعُونِي الْهَوَى فَأَجِيبُ وَأَيَّامُنَا تَفْنَى وَشَوْقِيَ زَائِدٌ كَأَنَّ زَمَانَ الشَّوْقِ لَيْسَ يَغِيبُ (154)

## 25 - ومنهم أبو محمد مع الله ابن يحيَى بن يجاثن الزناتي (155)

من أهل [ نظير] (156) من حومة بلاد تادلا من أهل العلم والعمل ، كان من الأفراد . توفي عام ستة وثلاثين وخمسمائة . وقبره مشهور بنظير يستشفي الناس بترابه

(152) الكوط هو المعوج أو المنحرف كها سبق أن ذكرنا بصدد برغواطة. وفي ترجمة أبي يعزَى (77) «أبو ولكوط أو أبو ونلكوط» هو الذي يأكل نباتا مما يأكله فقراء الناس في المجاعة. أما وغانيم فهو مركب من واو النسبة ومن أغانيم وهو القصبة ، وأبوط هو السرة.

(153) س: يصُـولْ.

(154) نسبه في **طبقات الصوفية** (ص 198) لسمنون بن عمر المحب. وورد في **حلية** ا**لأولياء**: 10 311.

(155) يجاتن تُقرأ إيڭاتن ومعناه كُثر، وفي بعض نسخ ط و غ: يحياتن وهو اسم وارد وجائز الصيغة ومعناه: أحياهم، ولعله الصحيح هنا لأنه الوارد في اسم حفيد المترجم ورقم ترجمته (267). والمترجم مذكور في المعزى في مناقب أبي يعزى (ص 81). وقد وقفت على مدفنه بدوار أولاد عبد الله قرب القصبة الزيدانية بتادلا على وادي أم ربيع يبعد مشهده عن الضفة بأقل من ميل واحد.

(156) في س: نُضِيرٌ، ولم يعد المحل يعرف بهذا الاسم، وموقعه هو المبين في الهامش أعلاه. ولكن الاسم باق عند آيت نُضِير المعروفين اليوم ببني مطير. وفي نظير هذا قتل الموحدون عددا من أهل تادلا في القييز (راجع أخبار المهدي: 110).

إلى الآن ، وكان صاحب كرامات .

حدثوا عنه أنه ظهر له كنز قديم في جنان له . فوضع عليه نعله وقال لابنه محمد : جئني بنعلي من الجنة . فجاءه بها . فقال له : أين وجدتها ؟ قال له : على صخرة . فقال له : يا بني اجتهد فانك لم تصدق إلى الآن .

ولما احتضر أخوه خلوف بعث إليه مملوكه وفرسه ليودعه قبل أن يموت. فركب مع الله على الفرس. فلما رآه قد حدد أذنيه قال للمملوك: أمسك لي الركاب لأنزل عنه فإنه مركوب لا يسلم راكبه من الحيلاء وأمر المملوك أن يركب ويتقدمه. فجعل يمشي خلف الفرس وعصاه بيده حتَّى وصلا وادي وانسيفن (١٥٦٠) وهو كثير الماء لا يكاد يقطع بالدواب. فخاضه بالفرس. فالتفت المملوك وقت الحروج من الوادي فنظر إلى مع الله في أثره وقد رفع جبته عن ساقيه وقد بلغ الماء دون ركبتيه. فلما رأى مع الله العبد قد نظر إليه قال له: امش أمامي ولا تحدث أحدا بما رأيت. فانتهى إلى دار أخيه خلوف وكان من أهل الدنيا: فرآه قد عمل داره بالأرز (١٤٥٥) فأبى أن يدخل داره لذلك. فحفروا في الجدار خوخة من موضع آخر وأخرجوا منها أخاه إليه. فنظر اليه وترحم عليه وودعه وانصرف عنه وردوه إلى داره.

مَنْ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّ ٱلْمَوْتَ مَوْدِدُهُ

وَٱلْفَبْرَ مَنْزِلُهُ وَٱلْبَعْثَ مَخْرَجُهُ
وَأَنّهُ بَيْنَ جَنَّاتٍ سَتُبْهِجُهُ
وَأَنّهُ بَيْنَ جَنَّاتٍ سَتُبْهِجُهُ
يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ أَوْ نَارٍ سَتُنْضِجُهُ
فَكُلُّ شَيْءٍ سِوَى ٱلتَّقُوٰى بِهِ سَمِجٌ
وَمَا أَقَامَ عَلَيْهِ مِنْهُ أَسْمَجُهُ
تَرَى ٱلَّذِي اتَّخَذَ ٱلدُّنْيَا لَهُ سَكَناً
لَمْ يَدْرِ أَنَّ ٱلْمَنَايَا سَوْفَ تُزْعِجُهُ (150)

<sup>(157)</sup> وَّانْسِيفُنْ. معناه ذو الأودية أو وادي الأودية أو نهر الأنهار، وهو المسمى بوادي أم ربيع وله روافد عديدة. راجع: المسالك للبكري: 54 والاستبصار. و Massignon, Tableau... p. 207

<sup>(158)</sup> لم يذكر الوزان أثرًا للبناء بالأرز سواء في هذه المنطقة أو غيرها، راجع Massignon, p. 74

<sup>(159)</sup> الأبيات مذكورة بدون نسبة في جمهرة الأولياء لأبي الفيض المنوفي: 1 179.

حدثني عيسَى بن علي (160<sup>)</sup> قال : حدثتني أختي ملُّوكة وكانت من الصالحات قالت : حدثني [ مزبغور ] (١٥١) مولى مع الله قال : كان لمولاي مع الله حائط (١٥٥) [ بنظير] (١٥٥) يخدمه بنفسه وكانت له بقرة فإذا حملها من داره لترعَى وجاز بها وادي [ وانسيفن ] (164) جعل على فيها كهامة لئلا ترعَى في أرض أحد . فإذا وصل حائطه أزال الكمامة عن فيها وخلاها ترعَى فإذا أراد أن ينقلب إلى داره حصد لها حزمة من الحشيش وحملها على رأسه وأعاد الكمامة وساقها إلى داره فيضع لها الحشيش لتأكله. فكانت هذه عادته. فجاء يوما إلى حائطه في أول إبان العنب وكنت أنا أعمل في حائط آخر قربه . فسمعته [ينادي](١٥٥) فلبيته فوجدته واقفا على قلة عصير خبأها فتيان القرية تحت عريش العنب لعلمهم أنه يهاب الناس دخول ذلك الحائط . فأمرني بكسر القلة وأن أقطع جميع العنب الذي في حائطه . ففعلت ، وإن أكثر عناقيده لمدركة ثم سقيت ذلك الحائط فوالله ، لقد خرجت قضبان أخرى من أصول العنب المقطوع وفيها حصرم ، فطاب وأكل عنبه ذلك العام . قال [مزبغور](166) وكان له فدان بأرض [لاعوش](167) [فاستحق] (168) الحصاد. فجاء إليه من قومه أربعون شابا. فشرعوا في حصاده متبرعين . فسمع بهم . فأمر أهله أن يصنع لهم غذاء . فصنع لهم أربعة أرغفة . فحملها وحمل معه قربة لبن. فلما [ وصل إليهم بذلك ] (169) استقلوا ما جاء به وقالوا : إنما جاء بغذائه خاصة فنصيب منه على وجه التبرك. فبسط لهم أربعة

<sup>(160)</sup> ممن أخذ عنهم المؤلف أخبار أهل تادلا.

<sup>(161)</sup> م وق مِزَيغُورْ وهو الصحيح والاسم مركب من مِزِّيْ ومعناه : صغير وغور ، وتعني الدار.

<sup>(162)</sup> الحائط البستان.

<sup>(163)</sup> س: بنضير.

<sup>(164)</sup> وادي أم ربيع ، ومحل المترجم يطل عليه ، ويظهر أنه الضفة التي كانت محرِمة على الرعي .

<sup>(165)</sup> س. يناديني.

<sup>(166)</sup> م وق : مُزُّيغور .

<sup>(167)</sup> سُ : لا غرسني ، والأرجح أنها لا غرس أي الأرض التي اتفقت الجماعة على أن تخصص للحبوب أو الرعي مفتوحة لا غرس فيها .

<sup>(168)</sup> س : استحق .

<sup>(169)</sup> س أبضروه .

أكسية . وقسم على كل كساء رغيفا وأفرغ اللبن الذي كان في القربة في أربعة أقداح وأقعد عشرة على كل كساء . قال [ مزبغور ] (١٦٥) فوالله لقد أكل الأربعون تلك الأرغفة وشربوا ذلك اللبن إلى أن شبعوا عن آخرهم وبقيت بقايا من تلك الأرغفة واللبن ثم رجعوا إلى حصادهم فأمر أهله أن تصنع لهم طعاما أيضا فصنعته وجعلته في صحفة صغيرة كان يأكل فيها مع زوجته خاصة وجعلت فيها زبدا من زبد بقرته فخرج إليهم وقال : إن البيت [ صغير] (١٦١) لا يسع جمعكم فادخلوا عشرة بعد عشرة . فكانوا [ يدخلون ] عشرة بعد عشرة حتّى أكل الأربعون شابا ومن معهم من أهل القرية [ وبقى الطعام على حالته ] (١٦٥)

وحدثني أبو علي عمر بن يحيَى بن أبي بكر بن محمد بن مع الله (١٦٠) قال : سمعت أبي بحيَى بن أبي بكر يحدث أن أباه أبا بكر حدثه قال : لما احتضر جدي مع الله قلت له : أوصني . فقال لي : يا بني احفظ الله يحفظك .

## 26 - ومنهم أبو زكرياء يحيَى بن محمد الجراوي ثم [المراسني] (175)

من موضع الحواتين (176 على وادي [وانسيفن] (177) من بلاد تادلا وهناك قبره معروف إلى الآن. وكان كبير الشأن ويقال إنه من الأبدال. سمعت عمر بن

<sup>(170)</sup> م وق : مزيغور .

<sup>(171)</sup> س: ضيق.

<sup>(172)</sup> س و ق : يأكلون .

<sup>(173)</sup> س والطعام باق على حالته.

<sup>(174)</sup> هو ولد المترجم تحت رقم 267.

<sup>(175)</sup> س: المراسي. والجراوي أصله أكْرَاوُ أو أَكُورَايُّ. قال في ال**معزى** (ص 81) ان قبره على واد درنة وليس هو هذا . بل هو الذي على أم ربيع مقابل ضريح محمد مع الله .

<sup>(176)</sup> مقابل لموضع نظير المذكور أعلاه ، وهو عين الحوت التي على خرائط بني ملال (1 50000) في شالها الغربي وقد وقفت على موضعه ويعرف بسيدي بوزكري . وقال في هامش النسخة الكتانية : وهو المعروف بالأقرع والفتوحات الواردة على قبره (عام 1337هـ) أكثر مما يرد على أبي يعزى يأخذ ذلك طلبة بني عمير لأنه مدفون ببلدهم .

<sup>(177)</sup> انظرِ الهامش 164.

ونصار اللمطي (178) يقول: سمعت الشيخ أبا جعفر [ مجمد ] (179) بن يوسف يقول: سمعت الشيخ أبا يعزَى يقول: أنا وأبو زكرياء يحيَى بن محمد كهذه! وأخذ ورقة من دوم وقسمها [ فانقسمت ] (180) نصفين سويين. فكل ما أعطيته أنا فقد أعطيه إلا اني رزقت الأولاد وهو لم يتزوج.

وحدثتني مريم بنت يوسف قالت: سمعت أمي، وكانت قد أدركت أبا زكرياء، تقول: كان أول بدء أمر يحينى بن محمد أنه كان من الرعيان وكان أقرع ويأوي إلى رجل صاحب ماشية كثيرة. فنزل بذلك الرجل يوما أضياف. فصنع لهم طعاما. فجاء يحينى بن محمد بإناء فيه ماء ليغسل الأضياف أيديهم. فأبى الأضياف أن يناولهم ذلك استقذارا له. فآله ذلك وقال: والله، لا خدمت مخلوقا أبدا ولا خدمت إلا الخالق سبحانه! فانفرد عن الناس وأقبل على عبادة الله تعالى أن لحق بالافراد.

تَزَوَّدْ مِنَ ٱلدُّنيَّا فَإِنَّكَ فِي رَمْسِ
وَعَدِّ عَنِ ٱلْفِعْلِ ٱلَّذِي كَانَ بِٱلْأَمْسِ
وَلاَ تَتَخَلَّفْ عَنْ رِجَالٍ تَقَدَّمُوا
مِنَ ٱلْعَالَمِ ٱلْأَذْنَى إِلَى ٱلْعَالَمِ ٱلْقُدْسِ
وَأَقْبِلْ عَلَى إِصْلاَحِ نَفْسِكَ إِنَّمَا

حدثني عمر اللمطي قال: زرت قبر يحينى بن محمد. فبت قريبا منه. فرأيت في النوم أني مصعد من سماء إلى سماء حتَّى بلغت السماء الرابعة. فرأيت بها رجلا أقرع الرأس ليس في رأسه شعر إلا شيء يسير قد استدار به وحواليه هرر يمسح عليها بيده. فقصصت هذه الرؤيا على أبي جعفر محمد بن يوسف فقال لي: هذه الرؤيا حتى؛ هذه الصفة ، صفة أبي زكرياء يحبَى بن محمد وهكذا كان في الدنيا.

<sup>(178)</sup> أصله من تادلا ونزل مراكش وهو شاب . ووُّنْصَارْ ، بصاد تنطق زايا مفخمة نسبة إلى الغيث .

<sup>(179)</sup> م أحمد، وهو غلط، فهو المترجم تحت رقم 225.

<sup>(180)</sup> سفط من ف.

<sup>(181)</sup> من الطويل.

وأخبرني غير واحد أنه كان قد بنَى [مسجدا] (۱۵۵) بموضع الحواتين وبنَى جواره بيتا كان يأوي فيه وكانت له هرر يأنس بها تحف به عن يمينه وشهاله وكان يغسل ثيابه ويطحن معيشته بيده.

وحدثني عيسَى بن علي قال : سمعت عبد الرحمن بن موسَى (183) يقول : ربما شوهدت في بيت أبي زكرياء جارية تخدمه وتطحن له . فسئل عن ذلك فيقول : هي الدنيا تركتها فخدمتني . وربما عاينوا الرحاء تطحن ولا يدرون من يديرها .

وحدثوا عنه أن زوج أخته بعث إليه بسمن كثير جمعه من ماشيته ليأكله الصالحون والواصلون إليه. فرده ، فعظم ذلك على صهره فجاءه وقال : لم رددت على هديتي ؟ فاعتذر له وقال له : أنت ذو عيال وأنا لا أحتاج إليه . فلم يقنع منه بذلك وقال له : بل أسأت الظن بمكسبي . فقال له عند ذلك أبو زكرياء : إنما تريد أن تترك ماشيتك ترعى في أرض المسلمين وأطعم أنا سمنها الصالحين ، فلا أفعل ذلك !

وحدثتني مريم بنت يوسف عن أمها أن أباها يوسف بن عبد الله مر على أبي زكرياء إلى المكتب وابنه أبو بكر يبكي . فقال له : لم يبكي هذا الغلام ؟ فقال له : يأبى أن يحمل إلى المكتب . فدنا منه ومسح على رأسه ودعا له . فوالله [لقد] (184) حببت إلى أبي بكر القراءة من حينئذ حتَّى إنه ترك المبيت في داره وصار يبيت في المسجد [لدراسة] (185) القرآن حتَّى حفظه كله . ولقد كان يناولنا أبو زكرياء يحيى اليسير من طعامه ونحن في جمع كثير فنقول [له] (186) لا يعمنا ! فيقسم علينا فيعمنا كلنا . فنرى فيه بركة عظيمة ظاهرة .

وحدثني عمر اللمطي عن الشيخ الصالح أبي جعفر قال : لما خرج تاشفين بن

<sup>(182)</sup> س: مسجده.

<sup>(183)</sup> ممَّن حدث عنهم بواسطة بأخبار تادلا.

<sup>(184)</sup> سقط من ف.

<sup>(185)</sup> س : لقراءة .

<sup>(186)</sup> سقط من م.

على من مراكش إلى وهران (١٥٦) كان يمشي بجيوشه في [سند] (١٥٥) الجبل. فلها قرب من بلاد تادلا قال لخاصته لأرينكم رجلا صالحا. فتقدم بهم إلى مكان أبي زكرياء فدخلوا عليه متلثمين لا يعرف فيهم من هو السلطان. فرفع بصره بديهة إلى تأشفين وقال له: أنت هو! فإلى أين تذهب بهذا الحلق [تهلك] (١٥٥) عباد الله؟ فقال له لم يدعنا هؤلاء القوم. ثم سلم وخرج [عنه] (١٥٥) فقال أبو زكرياء: سبحان الله! هذا الرجل لا يرجع إلى هذه البلاد، وقد انقرضت دولته.

وحدثنا عبد الله بن موسَى قال حدثني إسحاق بن إبراهيم المغيلي قال : أجدب الناس جدبا شديدا بداي (١٥١) فجاؤوا إلى أبي زكرياء وأنا يومئذ صغير رديف أبي على الدابة . فوصلناه في يوم الجمعة . فسأله الناس أن يستستي لهم . فوعدهم أن يتربصوا إلى يوم السبت . فتربصوا . فاستسقَى لهم يوم السبت فسقوا .

وأخبرنا عيسَى بن علي قال: حدثني عبد الرحمن بن موسَى قال: اجتمع الناس للاستسقاء على [تانسالمت ] (192) وفيهم أبو محمد عبدي بن محمد الصنهاجي الفقيه. فدعوا وتضرعوا والسماء صاحية لا غيم فيها. فقالوا: يا أبا زكرياء استسق لذ! فقام أبو زكرياء ورمَى بقلنسوته عن رأسه إلى الأرض وكان أقرع وقال: يا

<sup>(187)</sup> كانت هذه الرحلة سنة 539هـ، وفيها تعقب عبد المومن بن علي (راجع تفصيلها في أخبار المهدي، ص 89) وما بعدها وفي الاستقصا 2 105 وما بعدها (188) سي وم مسند.

<sup>(189)</sup> س كلك. وقد هلك تاشفين في تلمسان وهلك معه خلق كثير. راجع المصادر المذكورة أعلاه.

<sup>(190)</sup> غير وارد في سي وم.

<sup>(191)</sup> يذهب Gauthier إلى أن أصل التسمية من أوداي وهو اليهودي. وكانت داي من قواعد منطقة تادلا ذكرها البكري والادريسي والحميري. وهي مدينة الصومعة في بني ملال كما نص على ذلك أبو على اليوسي في المحاضرات (ص 143 من طبعة الرباط). وفي ترجمة أبي العباس السبتي للتادلي المنشورة في هذه الطبعة أن داي أصابتها واقعة تسببت في جلاء أهلها عنها سنة 559ه. راجع كذلك:

Gauthier (E.R) Madinat-Oudaï in Hespéris, 1926 t. 4, 1er tr. pp. 5-25

<sup>(192)</sup> س وم : تَانْسَالمَت . وحتَّى وان كان اسم مكان يسمى تانسالت كها عند Berque في كتابه عن سِكْساوة ص 458 فيظهر أن المقصود هنا هو تانسَّالمَت أي المصلي خارج البلد .

رب هذا الأقرع يسألك الغيث. فوالله ما نزل الناس عن ذلك المكان حتَّى مطروا مطرا غزيرا.

إِذَا زُرْتَ أَرْضاً زَارَهَا مِنْكُ وَابِلٌ فَكُ مِنْكَ مَكَانُ فَكُ مِنْكَ مَكَانُ فَكُ مِنْكَ مَكَانُ فَائَتَ غِيبَاتٌ لِلْأَنَامِ وَرَحْمَةٌ وَأَمَانُ (193) وَحِرْزٌ لَهُمْ مِنْ دَهْرِهِمْ وَأَمَانُ (193)

#### 27 - ومنهم رجل مجهول

أخبرنا القاسم بن عبد العزيز الهسكوري (١٥٠١) قال: حدثني يوسف بن أبي عمر] (١٥٠١) الهسكوري وكان رجلا صالحا قال: حدثني الشيخ الصالح الصوفي أبو عبد الله محمد بن إبراهيم الهسكوري قال: كان بأغات وريكة رجل أسود لا تعرف أحواله وكنا نتوسم فيه الخير وكان يحضر معنا. فلما أهل شهر رمضان أتاني شيخ من أهل أغات فقال لي: عسى أن تفطر عندي مع أصحابك في هذا الشهر وعسى أن يكون معكم ذلك الرجل الأسود. فأجبته إلى ذلك، فكنا نفطر عنده إلى أن انصرم شهر رمضان فبتي معنا ذلك الأسود إلى أن وصل الحجاج. فسلموا على ذلك الأسود فسئلوا عنه فقالوا: إنه حج معنا العام الأول. فنظرنا في مغيبه عنا في العام الأول فتحققنا أنه لم يغب عنا إلا في شهر ذي الحجة من العام الذي حج فيه. فلما استشعر أنا علمنا بذلك غاب عنا فلم نره بعد ذلك.

تَسَتَّرْتُ عَنْ دَهْرِي بِظِلِّ جَنَاحِهِ فَطَرْفِي يَرَى دَهْرِي وَلَيْسَ يَرَانِي فَلُوْ تَسْأَلُ ٱلْأَيَّامَ مَا اَسْمِيَ مَا دَرَتْ وَأَيْنَ مَكَانِي مَا عَرَفْنَ مَكَانِي أَنِي (196)

<sup>(193)</sup> من الطويل.

<sup>(194)</sup> يظهر من حديثه عن أبي يلبخت (203) أنه من إينولتان من هسكورة.

<sup>(195)</sup> س: عمرو.

<sup>(196)</sup> من الطويل.

### 28 – ومنهم أبو عمرو عثمان ابن علي بن الحسن (197)

تلمساني الأصل. نزل سجلاسة وبها توفي في رمضان سنة اثنتين وأربعين وخمسائة. وكان كبير الشأن من أهل العلم والعمل وكان يختم القرآن في كل ليلة.

حدثني ابن أبي القاسم قال: حدثني يحيكى بن عمر بن المعتصم (108) قال: حدثني غير واحد أن أبا عمرو حج من سجلهاسة على طريق الصحراء. فلها قفل من وجهته ولم يبق بينه وبين سجلهاسة إلا مسيرة يوم واحد سمع هاتفا يقول: أدرك دفن والدتك فانها قد ماتت. فجد السير إلى أن وصل المدينة فوجد جنازة أمه قد وضعت على شفير القبر: فصلًى عليها ودفنها.

يَا رَاحَتِي عِنْدَمَا تَشْتَدُّ بِي عِلَلِي وَالدُّولِ أَنْتِ آفْتِرَاحِي عَلَى ٱلْأَيَّامِ وَٱلدُّولِ لَوْ كُنْتِ لِي وَفَقَدْتُ ٱلنَّاسَ كُلَّهُمُ وَالْمَالَ مِنْ بَعْدِ فَقْدِ ٱلْأَهْلِ لَمْ أَسَلِ (١٥٥)

### 29 - ومنهم أبو العباس أحمد الله الله

من أهل سجلاسة ، جليل القدر قديم الوفاة وكان قوته من حمام بري كان يأوي الى موضعه . فلما مات أبو العباس انقطع ذلك الحمام عن موضعه وذهب .

وحدثني أبو عبد الله محمد بن أبي القاسم قال: حدثني عمر بن أبي يوسف قال: حدثني عبد الخالق مولى أبي العباس قال: مر بي مولاي أبو العباس، والوادي لا ماء فيه فقال لي: إذا جاء السيل في الوادي فأخرج منه ما تسقي به أرضنا. فقلت: ماذا يقول ؟ لعله خرف واختل عقله، ليس هذا وقت السيل. فلم صعد المنزل يوم الجمعة خطيبا، استسقى على المنبر، فلم ينزل عنه حتَّى سقي فلم صعد المنول يوم الجمعة خطيبا، استسقى على المنبر، فلم ينزل عنه حتَّى سقي (197) هو شيخ الدقاق (41) والدقاق شيخ أبي مدين شعيب الأنصاري (162). (198) من أهل سجلاسة وكان خاصا بأبي يحيَى أبي بكر بن كُلُيُدَاسُنْ (152).

(199) من البسيط.

الناس وجاء السيل في الوادي يوم السبت. ويذكر أن أهل البلد جاؤوا إلى داره ليشكروه على ذلك. فأبكى أن يخرج اليهم وقال: قولوا لهم: فعل الله عز وجل في ملكه ما يشاء وجئتم تشكرونني على فعل الله تعالى؟ انصرفوا عني!

### 30 – ومنهم أبو حفص عمر ابن مَيْكُسوط (200) الدغوغي

من كبار الأولياء يستشفي الناس بتراب قبره إلى الآن وتوفي في حدود [ستة](201) وأربعين وخمسائة ودفن بمسجده الذي بناه بتافَرْنِتُ<sup>(202)</sup> من بلد بني دغوغ (203) من دكالة.

وحدثني ميمون بن علي قال: كان لي ملك، فورث معي فيه رجل حصة. فكان يضرني ويؤذيني. فشكوته إلى بعض الأخيار فقال لي: ان دواءه قريب منك. فقلت له: وما هو؟ قال: تأتي قبر أبي حفص فتدعو عنده. وقد جاءني رجلان قد سرق لكل واحد منها بعض ماله فدعوا عند قبره فرد إلى دار كل واحد منها ما سرق له. قال ميمون: فانصرفت عنه. فلما جاء الليل أتيت قبر أبي حفص فدعوت عنده لحاجتي فما استبان النهار حتَّى جاءني ذلك الرجل يرغبني أن أشتري منه وانقطع عني ضرره.

وحدثني محمد بن جلداسن بن [عروز](204) بن أبي حفص قال: حدثني

<sup>(200)</sup> مَيْكُسُوط ، جاءت بهذا الشكل في ف فيكون معناها : لا يخاف . وإذا كان شكلها ميكُسُوط بطاء قريبة من الضاد فعناه : الخواف . أما الدغوغي فنسبة إلى بني دغوغ وهم في دكالة كان موطنهم كما ذكر أحمد بوشارب (دكالة ... الفصل الثاني) حيث مايزالون مستوطنين اليوم شمال شرق سهل سحيم الحالي ، وكانوا إذذاك بين القبيلتين الدكالبتين إيمَا تُحُونُ (بني ما تُحرِ) وإمْشَنَرُان (مشنزاية) .

<sup>(201)</sup> م: سبعة.

<sup>(202)</sup> مْ: بِتَافَرُنْتْ و ح: تَاقَّرْنُوتْ، ومعناها: مؤنت الفُرْنْ. والأرجِح أَنها تَافُرْنْتْ وهو السم مكان شائع، ومعناه المكان المختار أو المتميز.

<sup>(203)</sup> أَدْغُوغُ هو التُّعلُّب .

<sup>(204)</sup> م وس : عزون ، وهم اسم شائع إذ ذاك.

أبي ، جلداسن قال : حدثني أبي [عزوز] (205) ان رجلا من قوم أبي حفص جاءه في عام مجاعة وهو يحفر في الأرض. فقال له الرجل : هذه زكاة مالي قد [خصصتك] (206) بها . فإذا على سرجه عيبة مملوءة دراهم . فتغير وجه أبي حفص حين رأى ذلك فقال له : أردت أن آخذ منك ما أحاسب عليه . ولو أردت أن تكون داري هذه فضة لكانت ! فنظر الرجل إلى جدرانها وقد انقلبت فضة ثم قبض في التراب الذي كان يحفره فإذا هو قد انقلب ذهبا . فانصرف عنه الرجل مرعوبا فرض شهرين فكان أهله يعودونه ويسألونه عن سبب مرضه فيحدثهم عا شاهده من أبي حفص . وحدثني غير واحد عن أشياحه بهذه القصة . وَرَكْبِ سَرَوْا وَاللَّيْلُ مُلْقِ رَوَاقَهُ عَلَى كُلُّ مُعْبَرِ الْمَطَالِع قَاتِم حَدَوْا عَرَمَاتِ ضَاقَتِ اللَّمْ في ظُهُورِ الْعَزَائِم حَدَوْا عَرَمَاتٍ ضَاقَتِ اللَّمْ مُن أَبي عَلَى عَلَى عَلَى عَاتِق الشَّعْرَى وَهَام اَلنَّعَائِم (207) عَلَى عَاتِق الشَّعْرَى وَهَام اَلنَّعَائِم (207)

#### 31 - ومنهم رجل مجهول

حدثني أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن محمد قال : حدثني أبو الحجاج يوسف بن علنّاس الزناتي (208) قال : حدثني رجل ايلاني ، سماه ، فنسي أبو القاسم اسمه عن مخبر أخبره قال : سمعت برجل كان بأغمات ايلان (209) ، وذكر اسمه ، وذكر لي عنه أنه يحج كل عام . فأتيته وقلت له : سمعت انك تحج كل عام وأريد

<sup>(205)</sup> م وس : عزون .

<sup>(206)</sup> م وس اختصصتك.

<sup>(207)</sup> وردت الأبيات في الم<mark>دهش</mark> (ص 240) دون نسبة .

<sup>(208)</sup> علناس أو علاهم أي فوق الناس، يقابل دُّونَّاس ومعناه تحت الناس. وَعْلَا ٱلنَّاسُ ترجمة التسمية القديمة فيوكَرَّئنُ التي حرفت في اسم أُكْلِيدٌ المعروف الى يوغُورْطَا. ويظهر أن هذه الكلمات ترجمت عند الزناتيين قبل غيرهم.

<sup>(209)</sup> راجع ما ذكرناه في الهامش 4 بصدد أغات وريكة . وأغات ايلان كانت في شهالها الشرقي على بعد بضعة أميال . ويظهر أن مرد هذه الازدواجية إلى قبيلتين متجاورتين في الاستفادة . كل على حدة . من موقع استراتيجي . بإقامة سوق . ولم يبق من أغات أيلان سوَى أنقاض تعرف بأوخريبُنْ نايت وَايْلان أي أطلال أو أنقاض هِيلانة بعد أن اضمحلت هذه القبيلة وحلت محلها قبيلة إمْسيّوان (مسفيوة) .

أن أذهب معك فلعلى أحج . فأجابني إلى ذلك . فلما قرب شهر الحج أتيته فقال ل : [ أخبر ] (210) أهلَك أنك تسافر سفرا قريبا واستعد . فلما قرب الوقت قال لي إذا صليت العتمة فأخرج من مدينة أغهات ايلان(211) واقعد في المقابر. فلما صليت العتمة خرجت إلى المقابر انتظره . فلما رأيته بعدت عنه يسيرا وجلست وحدي ساعة فناداني . فدنوت منه . فرأيت شيئا أبيض كالطائر العظيم أو الدابة العظيمة الا أني لم أتحقق صورته من ظلام الليل . فلما رآني ذلك الحيوان نفر مني وبعد وذلك الرجل يتملقه [ويتلطف به] (212) ويقول له: يا مبارك. بالله إلا قربت مني! فإن هذا صاحبي [ ومؤمن ] (213) من أصحاب الأوراد والخبر والاجتهاد وقد رُغب مني أن يحج معي . فصار يبعد والرجل يدنو منه إلى أن وقف . فناداني فأتيته فقال ّلي : تحفظ واثبت وافعل ما آمرك به ، فإذا ركبت فاركب خلفي . ثم قرأ آيات من القرآن فسمعته يقرأ : «سُبُحَانَ ٱلَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ» . فركب وركبت خلفه ولم أشعر أن ذلك الحيوان يعلو بنا في الهواء إلى أن أُحسست بالسماء وهي قريبة منا ونحن في مخترق الرياح. فهالني الأمر وأفزعني وحصلت في أمر عظيم. فلَّما مرت برهة من الليل ضعف قلمي ضعفا شديدا وكدت أسقط. فقال لي صاحبي: اثبت! فقلت: إني هالك وأخاف السقوط. فسمعته يرغبه أن يحطني. فأحسست به وهو ينزل بنا إلى الأرض . فقال لي صاحبي : انزل ههنا وأقم فإذا كان مثل هذا الوقت فاحضر ههنا. وذهب هو. فلما طلع الفجر على رأيت مدينة. فدخلتها. فلقيت بها رجلا فسألته عنها ، فتعجب من سؤالي وقال لي : هذه مدينة مصر . فتأملت ما كنت أسمعه من صفات نيلها وآثارها . فلما جن الليل أتيت إلى المكان الذي نزلت فيه . فقعدت إلى الوقت الذي نزلت فيه ، فإذا ذلك الحيوان قد نزل جواري . فقلت ماكنت سمعت صاحبي يقول وقرأت الآيات التي سمعته يقرأ وركبت عليه . فسار بي يسيرا وحطني عند صاحبي فقال لي : لب في هذا الميقات ! فلبيت وأحرمت وقضيت حجي . فلما فرغنا من وظائف الحج أتانا ذلك الحيوان وركبنا عليه وقويت بعد ذلك نفسي وذهب عني ماكنت أجده من الروع . فاستعلى بنا في الهواء

<sup>(210)</sup> س أشعر.

<sup>(211)</sup> أماكن هذه المقابر اليوم أراض محروثة .

<sup>(212)</sup> س ويلاطفه.

<sup>(213)</sup> سى: وهو من.

وسار ساعة فانحط بنا في المكان الذي ركبنا منه بمقابر أغات [ ايلان ] (114 ولي وسار ساعة فانحط بنا في المكان الذي ركبنا منه بمقابر أغات [ ايلان ] ويَخْتَارُ لَلَّهُ مَنْ يَرْضَى وَيَخْتَارُ لَا تَحْقِرَنَّ فَقِيراً إِنْ مَرَرْتَ بِهِ فَقَدْ يَكُونُ لَهُ حَظَّ وَمِقْدَارُ وَالْمَرْءُ بِالنَّفْسِ لاَ بِاللَّبْسِ تَعْرِفُهُ قَدْ يَخْلُقُ الْغِمْدُ وَالْهِنْدِيُّ بَتَّارُ وَالْمَرْءُ بِالنَّمْكِ مِسْبَارُ وَالْمَرْءُ بِالنَّمْكِ مِسْبَارُ وَرُبَّ أَشْعَتَ ذِي طِمْرَيْنِ مُجْتَهِدٌ لَهُ عَلَى اللَّهِ فِي الْإِقْسَامِ إِبْرَارُ (215) وَرُبَّ أَشْعَتَ ذِي طِمْرَيْنِ مُجْتَهِدٌ لَهُ عَلَى اللَّهِ فِي الْإِقْسَامِ إِبْرَارُ (215)

### 32 - ومنهم أبو علي منصور ابن إبراهيم المسطّاسي <sup>(216)</sup>

كبير الشأن من أهل العلم والعمل . مات بأزمور (217) عام أربعين وخمسيائة وهو من أشياخ أبي شعيب أيوب السارية وكان أبو شعيب إذا وقف على قبره يقول : أي رجل دفن ههنا ، ما رأيت مثله !

وَمَنَازِلٍ فَارَفْتُهَا مَغْلُوبَا يَا لَيْتَ عَيْشِي بَعْدَهُمْ مَقْلُوبَا فَأَجَابَنِي هَيْهَاتَ لاَ مَطْلُوبَا (218)

وَ مَنَ وَ الْحَوَانِ مَضَوْا أَسَفًا لِأَيَّامٍ وَإِخْوَانٍ مَضَوْا يَا لَيْتَ قَلْبِي جَمْرَةٌ مِنْ بَعْدِهِمْ طَالَبْتُ بَعْدَهُمُ ٱلزَّمَانَ بِمِثْلِهِمْ

<sup>(214)</sup> غير واردة في س.

<sup>(215)</sup> من البسيط.

<sup>(216)</sup> ذكره في الاستقصا: 2: 207. وفي س. وم: المنصور، وكذلك ورد اسمه في مفاخر البربر ص 70. وقال عنه: «سمعت حفيده أبا يعقوب المسطاسي يقول عنه انه قرأ بقرطبة ولتي بها جماعة من العلماء». وقبره مشهور بأزمور. ولعله المسطاسي بشد على الطاء من أمسطاس، ومعناه: النوام.

<sup>(217)</sup> المدينة الشهيرة على الضفة اليسرَى عند مصب نهر أم الربيع في المحيط الأطلسي ومعنَى أَرَّمُور شجرة الزيتون البري . كانت هذه المدينة قاعدة الصنهاجيين المستوطنين ساحل دكالة بين أزمور وتبط .

<sup>(218)</sup> من الكامل.

#### 33 - ومنهم أبو محمد عبد الله [ المليجي ] (219)

رجراجي الأصل من أغات وريكة وبها مات قبل الأربعين وخمسهائة ، من أقران عبد الجليل بن ويحلان ، من الأكابر ، شديد الورع وكان الغالب عليه الزهد في الديار والتقشف وكانت قوته عصيدة الشعير بغير ملح حتَّى صار جسمه كالسفود المحترق . ولما احتضر أوصَى أن يغسله عبد الجليل . فسمعوه يقول له وقت غسله : لقد استرحت يا أبا محمد . فلما أدرجه في أكفانه قيل له : لقد سمعناك تقول عند غسله : لقد استرحت يا أبا محمد ! فقال : كان عهدي بجسمه أسود من العبادة والتقشف ، فلما جردته من ثيابه لأغسله رأيت بدنا ناع ليس بالذي عهدت .

وحدثني علي بن عيسَى عن شيوخه انه لما أفتَى الفقهاء بمراكش بإحراق كتاب الإحياء للغزالي فأحرق بصحن جامع السلطان، سأل أبو محمد عن الذين أفتوا بإحراقه. فكان كلما سمي له واحد منهم دعا عليه ثم قال: والله، لا أفلح هؤلاء الأشقياء! فما انقضَى شهر حتَّى مات جميع أولئك الفقهاء.

وحدثني مخلوف بن ياسين (220) قال : حدثني الشيخ الصالح أبو علي منصور بن عبد الرحيم (221) عن شيخه أبي زكرياء يحيَى بن [يسولال] (222) قال : جاء السلطان من مراكش إلى أغمات وريكة فزار عبد الجليل بن ويحلان وأباً محمد عبد الله [ المليجي ] (223) وبعث إلى كل واحد منها بألف دينار . فأما عبد الجليل فأخذه وتصدق به على المساكين وأما عبد الله فرده عليه . فقال له عبد الجليل : هلا

<sup>(219)</sup> راجع الهامش 125. فالصحيح هو الهليجي أو الإِيكُمُّي . فني س واحدَى نسخ ف الهيجي ونقل صاحب **الإعلام** (8 : 191) هذه الترجمة بنصها .

<sup>(220)</sup> يظهرِ أنه من أهل أغمات وكل أخباره عن أبي على منصور .

<sup>(221)</sup> هو أبو على السابوي المترجم تحت رقم 145.

<sup>(222)</sup> انظر ترجمته تحت رقم 84. وإيسُولال جمع ايسوليل ولعله من ايسول أي حي أو يحبَى أو الولود. وقد يكون منسوبا لجبل سال في ايلان وهو المطل على أغات من جهة مسفيوة وقد تكون النسبة لفعل أل وهو رفع وايسولال الرفعة أو لفعل لال وهو أنجد من الإنجاد.

<sup>(223)</sup> س : الهيجي .

تصدقت به ولم ترده عليه؟ فقال : أنت أخذت ذلك لأنك عندك من العلم ما تقبل به وتعطي وأما أنا ، فما عندي من العلم ما آخذ به وما أعطي .

قال أبو زكرياء: وجاء رجل بتين حلال [ مختلط ] (224) بتين حرام ، ودفع جميعه لأبي محمد . فأكل منه الذي كان حلالا وترك الحرام . فعلمت أن الله تعالى قد حاه عن الحرام . وأمر أن يُشترى له كساء منسوج من صوف حلال فاشترى له بعد التحري والاجتهاد فرده . فسئلت المرأة التي صنعته فقالت : عملته من صوف كبش لي من ماشيتي إلا أنه أعوزني شيء من الصوف فطلبته من جارة لي فكملت به الكساء .

#### 34 – ومنهم أبو محمد عبد الجليل ابن ويحْلاَنْ (225)

دكالي الأصل ونزل بأغات وبها مات عام احد وأربعين وخمسائة ، كبير الشأن من أهل العلم والعمل . رحل إلى المشرق فلتي به شيخا من الصوفية . فأخذ عنه هذا الشأن شيخا عن شيخ بالسند المتصل إلى أبي ذر الغفاري صاحب النبي عليه . حدثني بذلك مخلوف بن ياسين عن شيخه أبي على منصور عن شيخه أبي زكرياء يحبكي بن يسولال عن شيخه عبد الجليل .

قَدْ أَحْدَثَ النَّاسُ أُمُوراً فَلاَ تَعْمَلْ بِهَا إِنِّي اُمْرُةِ نَاصِحُ فَمَا جِمَاعُ ٱلْخَيْرِ إِلاَّ ٱلَّذِي كَانَ عَلَيْهِ ٱلسَّلُفُ ٱلصَّالِحُ<sup>(226)</sup>

<sup>(224)</sup> س وم: وخلطه.

<sup>(225)</sup> ذكره في مفاخو البربو وقال: «الشيخ الفقيه العالم الصالح الزاهد الورع» وضريحه معروف وسط سوق أغهات الحالية يعرف بسيدي عبد الجليل. وفي بعض نسخ التشوف التي اعتمدها فور: ابن ويجلان. وفي إثمد العينين: ابن وايحلان وابن واجلان (ص 118) فتكون نسبته لاحلان وهو الجميل أو أوكُّلانُ وهي الأنياب. نقل في الإعلام (8: 29) هذه الترجمة بنصها. وفي طرة ز «ويحلان ويقال ويجلان بالجيم وأنه لقب له وشيخه أبو الفضل الجوهري ارتحل من المغرب إلى أن أخذ الطريق على حقيقتها من المشرق، وأبو الفضل شيخه والده بشر وبشر شيخه السري السقطي والسقطى شيخه الكرخي ...»

<sup>(226)</sup> البيتان لابن جبير. راجع نفح الطيب: 2 492.

وحدثني مخلوف عن أبي على عن أبي زكرياء قال: درس الناس الفقه على عبد الجليل ثلاثين سنة محتسبا مع شدة فقره وفاقته. فاكترى دارا بعشرة دنانير في العام. فاجتمعت عليه مائة دينار في عشرة أعوام. فقيل لصاحبها من أبن يؤدي لك عبد الجليل ما لك عليه من الكراء وليس عنده شيء ؟ فبلغه ذلك [ فأهمه ] (227) فرأى في منامه تلك الليلة رب العزة جل جلاله. فوقف بين يديه فقال له: ما أهمك ، يا عبد الجليل ؟ فقال: يا رب أنت أعلم. فلما أصبح سمع قرع الباب ففتح فإذا هو برجل في الظلام. فناوله مائة دينار وانصرف عنه فأخذها منه وبعث بها إلى صاحب الدار.

وكان إذا انصرف عنه حملة الفقه يقول لخاصة أصحابه : تعالوا نأخذ في نور العلم . فيأخذ معهم في علوم الآخرة وأسرار التصوف .

قال أبو زكرياء: وانتهى عبد الجليل من شدة فقره إلى أن وضعت زوجه ولم يكن عنده غير كساء واحد. فدفع إليها نصفه وأخذ النصف الثاني ورحل إلى المشرق فحج ورجع ولم يعلم بذلك أحد. ولزم بيته وكان لا يخرج منه إلا في يوم الجمعة وكانت دار سكناه قريبة من الجامع. فإذا صلَّى الجمعة انصرف إلى منزله فلم يكن يصله إلا في أول وقت العصر من كثرة ما يجبسه الناس للدعاء والتمسح به.

وأخبرنا الشيخ الصالح أبو زكرياء بن إبراهيم الهزرجي (228) قال : سمعت الشيخ أبا عمران موسى بن ومصال النعال يقول : جاء ابن زرفون (229) إلى القاضي عبد الحق بن إبراهيم (230) فقال له : أما ترك ما أحدثه عبد الجليل من البدعة من

<sup>(227)</sup> س : فأغمه .

<sup>(228)</sup> في الترجمة (45) نقل عنه وسماه الشيخ الصالح أبا يحيَى بن ابراهيم الهزرجي . وبشأن هزرجة . انظر هامشا على الترجمة (79) .

<sup>(229)</sup> ابن زرقون المعروف هو محمد بن سعيد الأنصاري (502هـ ـــ 586هـ) قاضي شلب وسبتة . (ا**لذيل والتكملة** : 6 : 203) .

<sup>(230)</sup> كان يدرس بجانب من جامع واطاس بأغات وريكة عندما مر بها المهدي بن تومرت سنة 514هـ فوقعت بينها مناقشة أدت إلى انقسام الأغالتين إلى مؤيدين ومعارضين وذكر البيدق أن عبد الحق ضايق المهدي حسدا له . بينها أورد في الاستقصا (2 : 85) نقلا عن ابن خلكان أن المهدي تلتى أمرا من الأمير بمغادرة مراكش فقال لأصحابه «ان لنا بمدينة أغات أخا في الله فنقصد المرور به فلن نعدم منه رأيا ودعاء صالجا» وهو

اجتماع الناس عليه من باب الجامع إلى باب داره ؟ فقال له القاضي : مر أنت وافعل كفعله واجمع الناس عليك ! فقال له : لا يتأثّى لي ذلك . فقال له : ما أصنع انا في رجل وضع له القبول في الأرض فلولا ان الله يحبه ، ما أحبه الناس .

وحدثني محمد بن أحمد الزناني (231) سمعت أبا علي [ ويسيئن ] (232) ابن عبد الله الردعي يقول: كنت بدكالة ، فقال لي الفقيه أبو حفص: أريد أن [ أبعث ] (233) بقمح إلى عبد الجليل . فقلت له: زودني بدعوة وابعثني ولو إلى بلاد السودان (234) . فقال لي : سأدعو لك ؛ فأحضر لي جملين وعليها غرائر من قمح . فدعا لي وحملتها إلى أن وصلت مدينة مراكش زمان الحصاد والعساكر تطوف [ حولها ] (235) ولم يتعرض لي أحد إلى أن وصلت أغات وريكة . فسألت عن عبد الجليل فقيل لي انه في الجامع والناس صفوف من باب الجامع إلى باب داره يتبركون به ويتمسحون بأثوابه ويستوهبون منه الدعاء . فلم وصل إلى باب داره . افترق الناس عنه . [ فناولته ] (236) كتاب أبي حفص فقرأه وأنزلت الغرائر عن الجملين فدخل داره ، ثم خرج وجعل ينظر يمينا وشهالا فقال لي : قرب الغرائر . فجعلت أدحرجها واحدة بعد واحدة إلى أن قربتها من باب داره ، فلم أشعر إلا وهي في داخل الدار في أسرع من طرفة العين واني لأعجب من ذلك متى ما تذكرته . وقد شاهدت من كرامات الأولياء كثيرا فما رأيت أعجب من ذلك . فأدخلني وأحضر لي طعاما فأكلت منه وانصرفت .

عبد الحق بن ابراهيم ، وأنهم نزلوا عنده وأشار على المهدي بتينمل . وقد ذكر صاحب الإعلام (8 38) عبد الحق بن إبراهيم هذا المذكور في التشوف على أنه الذي نزل عنده المهدي . وخبر البيذق أقرب إلى الصحة ، ولعل عبد الحق صاحب المهدي هو غير هذا .

<sup>(231)</sup> ف: الزياتي وهو خطأ. وأبو عبد الله الزناتي هذا نشأ بمراكش وكانت له مخالطة بعدد من معلمي الكتاتيب وأفاضل رجالها بعضهم مترجم في التشوف. اعتمده المؤلف في كثير من أخبار هؤلاء النازلين بمراكش.

<sup>(232)</sup> ترجمته تحت رقم 127.

<sup>(233)</sup> س: أبعثك.

<sup>(234)</sup> المقصود هو السودان الغربي أي المالك التي كانت على حوض نهر النيجر ونهر السينغال وكانت للمغرب علاقات معها منذ القرون الإسلامية الأولى على الأقل.

<sup>(235)</sup> س: حولنا .

<sup>(236)</sup> م: فدفعته إليه.

حدثني الثقة عن الحسن بن عبد الله (237) وكان قد ادرك عبد الجليل قال كان عام أربعين وخمسائة نادى المنادي بأغات: كل من هو ساكن بدار قريبة من الجامع فلينتقل منها بأهله وماله فن أتت عليه ثلاثة أيام ولم يخرج من داره فلا يلومن إلا نفسه إلا عبد الجليل. فدخل على عبد الجليل من أخبره أن الناس المجاورين للجامع أمروا بالانتقال من ديارهم ولم يستثن أحد سواه وان من بتي [ بعد ثلاثة أيام] أخذ ماله ؛ فعظم ذلك على عبد الجليل. فأمر أهله بالانتقال مع الناس. فلما قيل ان عبد إلجليل قد رحل مع الناس ، نادى المنادي بان يرجع الناس إلى ديارهم. فرجع إلى داره ورجع الناس إلى ديارهم. فجاء الرسول إلى عبد الجليل أن ينهض إلى جبل [ اجيليز ] (812) . فاعتذر له بأنه مريض فقال له : لابد من النهوض ولو [ حملناك ] (829) على نعش ! وكان ذلك وقت الظهر. فطلب أن يؤخر إلى وقت العصر. فلما كان وقت العصر خرجت إلى الناس جنازته وطلب أن يؤخر إلى وقت العصر. فلما كان وقت العصر خرجت إلى الناس جنازته رحمه الله ؛ فصلوا عليه ، فدفن قبلي مدينة أغات.

يَا مَنْ لَهُ التَّوْحِيدُ وَالتَّحْمِيدُ وَلِوَجْهِهِ التَّعْظِيمُ وَالتَّمْجِيدُ يَا قَائِماً بِي وَالْعِبَادُ رُقُودُ يَا قَائِماً بِي وَالْعِبَادُ رُقُودُ يَا وَاضِلِي لَمَّا جَفَانِي خَلْقُهُ يَا مَنْ حَمَانِي وَالْعُبُونُ هُجُودُ يَا حَافِظِي وَالنَّاسُ عَنِّي غُفَّلُ يَا مَنْ حَمَانِي وَالْعُبُونُ هُجُودُ أَمِنَ الْمُرُوءَةِ أَنْ أَلُوذَ بِغَيْرِهِ أَمُسدَيِّسِراً غَيْرَ الْإِلَهِ أُرِيدُ أَمِنَ الْمُورُةِةِ أَنْ أَلُوذَ بِغَيْرِهِ أَمُسدَيِّسِراً غَيْرَ الْمُورِّقِ عُودُ (240) تَاللَّهِ لاَ عَلِقَ الْمُورِّقِ عُودُ (240)

وحدثني مخلوف بن ياسين قال: حدثني أبو على منصور بن عبد الرحيم قال: حدثني أبو زكرياء يحيى بن [يسولال] (241) قال: قال لي: عبد الجليل: أقمت ثلاثين سنة ما اجتمع عندي مدي مدي ولا صحفة مع صحفة. شك أبو

<sup>(237)</sup> ممن حدث عنهم المؤلف بأخبار أغاتيين مات آخرهم وهو أبو عبد الله الهواري سنة 581هـ.

<sup>(238)</sup> إيڭلَيْزُ أَوثُمَلِيْزُ مكان صخري أو صخرة عظيمة ، والمقصود هنا جبل صخري صغير يوجد غربي مدينة مراكش تقلع منه الحجارة للبناء منذ العصر المرابطي .

<sup>(239)</sup> س: تُحمل.

<sup>(240)</sup> من الكاملِ.

<sup>(241)</sup> س : يسولَّان .

زكرياء وقال: كان يواصل أربعين يوما ، وجاهد إبليس على ثلاثة أشياء إلى أن قال له بعد ثلاثين سنة: ولله لا [ أطالبنك ] (242) بها أبدا ، فإنك أعييتني! قال: وكانت طائفة بأغمات تسيء [ النظر ] (243) بعبد الجليل . فاشترَى يوما رجل جبة بعشرة دنانير ووهبها له فأخذها عبد الجليل وجعلها في طاق على باب داره فمر به نصراني يوما فرماها له . فانتقدوا ذلك عليه وعظم ذلك على واهبها فها مر على ذلك النصراني سبعة أيام إلا وأسلم وحسن إسلامه .

وحدثني علي بن عيسَى قال: حدثني أبو علي الحسن بن عبد الله قال: قعد أبو زيد أمام الجامع بأغات مع أصحابه فتذاكروا أخبار الصالحين إلى أن قبل له: حدثنا أنت بما شاهدت من [شيخنا] (٢٠١٥) عبد الجليل. فقال: ما شهدت انا شيئا وإنما حدثتني عنه زوجه. فقبل له: وما حدثتك به ؟ قال: حدثتني أنه لما أسن ، كان لا يتوضأ إلا بالماء السخن. فقمت ليلة لأسخن له الماء فوجدت النار قد طفئت. فقعدت متحيرة. فإذا أنا بجمرة قد تدحرجت من تحت الباب. فقمت فأوقدت بها النار وسخنت له وضوءه. قالت: وكانت له غرفة فيها حصير يصلي عليه وسليخة ينام عليها ؛ وكان لنا ولدان سالم وعبد الدائم. فصاح علي ليلة وقال لي: من صعد إلى الغرفة. فقلت: لم أدر من صعد اليها. ثم إني سألت ولده سالما واحتلمت. فقلت لعبد الجليل: لم سألتني عمن صعد الغرفة ؟ فقال لي: رأيت واحتلمت. فقلت لعبد الجليل: لم سألتني عمن صعد الغرفة ؟ فقال لي: رأيت النبي عين لما أمر. فقلت له: إن

#### 35 - ومنهم تُنْفِيتْ [اليِرصِجي] (<sup>245)</sup>

من أهل دكالة وبها مات قبل الأربعين وخمسائة ؛ من الأفراد ، وممن جربت إجابة دعوته فصحت .

<sup>. (242)</sup> س: لَا طالبتك.

<sup>(243)</sup> س: الظن، وهو الأرجح.

<sup>(244)</sup> غ: شيخك.

<sup>(245)</sup> تُتُفيت، ويطلق على حجارة جيرية للونها في الغالب. ولعل الاسم هنا للشبه في

حدثني أبو بكر بن محمد قال : حدثني عبد السلام بن عبد الواحد قال : ولي بعض عال علي بن يوسف على اخوة تنفيت . فخافوا من جوره عليهم وأرادوا أن يحرضوا عليه الشيخ ليدعو لهم عليه . فلما وصلهم العامل من مراكش جاؤوا إليه وقالوا له : إن هذا الشيخ العابد قال فيك كذا وكذا . فبعث إليه العامل وقال له : يا شيخ ، ما لي ولك ، إنك تقول اني أطالب الناس بما لا يجب عليهم . وأغلظ له في القول ، وكان الشيخ بريئا مما نسب إليه قومه ، وقصدوا به دعاءه على العامل فغضب الشيخ وقال له : ما لك الي ؟ صرفك الله عنا بصارف من قدرته ! ثم تحول عنه إلى داره . فجاء كتاب السلطان إلى العامل بالعزلة . فلم يؤدوا في ذلك العام شيئا .

# 36 - ومنهم أبو [وَزْجيج] (246) [يِفْراكْسْ] (247) ابن يسُولال الدكالي

من أقران أبي حفص بن ميكسوط. من أكابر الأولياء. مات في حدود الأربعين وخمسمائة.

حدثني بركة بن [وزجيج] (218) بن يفراكس قال: حدثني أبي قال: كان وسنوس بن موسنى يجمع الجيوش فيثير الفتن بين القبائل ويهيج بينهم الحروب. فشكاه الناس إلى الشيخ فقال: اللهم أبعده عنا وأرحنا منه! فلم يلبث غير يسير حتَّى بعثه على بن يوسف إلى ميورقة وسجنه. فأقام بها مسجونا إلى أن مات واستراح الناس منه.

اللون. وفي ق: البرصجي وهو جائز فهو اما الإرْصكْمي ينطق الصاد زايا مفخمة أو
 البورْصِكِي.

<sup>(246)</sup> مَ: أَبُو َوُرْزَجِيجُ ، والصحيح : أبو وَزْكِيكُ أو إيلًا أَزْكِيكَ كما في أ**حبار المهدي .** ص 127 . ومعناه قريب من أَزيكُ وهو العُرف في شعر الرأس وفيه كيفيات يُتَفَاءل بها . ويحتمل أن يكون معناه : صاف أو خالص .

<sup>(247)</sup> إِيفُرَاكُسْ أَوْ إِيفُرَاكُسْنْ ، وأقرب المعاني فيما يعرف اليوم أنها جمع أَفْرْكُوس ومعناه الذرية الصغيرة . وكأنما إفراكُسْ معنَاه : ولود .

<sup>(248)</sup> أي ابن أبي وزكيك، ولكن وضع شد على الواو يقوم مقام «أبو».

# ابن يِلَارْزُجْ $(^{249})$ [ الهسكوري الأسود $^{(250)}$

من بني مصطاو<sup>(251)</sup> . كان من الحفاظ لمذهب مالك ، رحمه الله . ويقال إنه درس الفقه على عبد العزيز التونسي بأغمات وكان عبدا صالحا . مات عام أربعين وخمسمائة ودفن برباط حكم من بلد هسكورة <sup>(252)</sup>

حدثوا عنه أن على بن يوسف خرج من مراكش لزيارته فلم يرد أبو محمد أن يدخل إليه . فخرج إليه من داره ولقيه في الفحص وقعد معه ساعة ثم افترقا . فلما احتضر أبو محمد قال لأخص أصحابه : ادن مني . فدنا . فقال له في أذنه : كانت لي أحوال ، ففقدتها من يوم اجتماعي بالسلطان وحديثي معه ، فإياك ولقاء الناس . رَأَيْتُ اللانْ قِبَاضَ أَجَلَّ شَيْءٍ وَأَدْعَى فِي الْأُمُورِ إِلَى السَّلاَمَةُ وَلَيْتُ اللَّهَامُ مَنْ عَلَيْر شَيْءٍ يَقُودُ إِلَى اللَّذَامَةُ وَلاَ تَعْبَلُ بِشَيْءٍ عَيْر شَيْءٍ يَقُودُ إِلَى النَّذَامَةُ وَلاَ تَعْبَلُ بِشَيْءٍ عَيْر شَيْءٍ يَقُودُ إِلَى خَلاَصِكَ فِي الْقِيَامَةُ (253)

<sup>(249)</sup> إيلاً أَرْزُكُ معناه : ذو سعد أو مسعود . ويقتضي الرِبط حذف همزة القطع فينطق الاسم إيلا رُزْكُ .

<sup>(250)</sup> سقط من طبعة فور.

<sup>(251)</sup> على هامش غ: أن مدفن المترجم ببلاد السراغنة ، ولم نتمكن من تحقيق ذلك . وبنو مصطاًوْ أو آبْتُ مُصْطاًوْ معدودون في هسكورة الظل كما عند البيذق (ص 44) وعند ابن خلدون (التاريخ ، الجزء 6) ولعلهم فطواكة لأن البيذق ذكر جميع قبائل هسكورة الظل المعروفة الا فطواكة وذكر بني مصطاو بينما ذكرهما ابن خلدون الا أن يكون بنو مصطاو في سهل السراغنة لما كان امتدادا لهسكورة .

<sup>(252)</sup> أيت حكم المعروفون اليوم في غجدامة وهم من هسكورة قديمًا وأقرب قبائلهم إلى أغمات التي درس بها المترجم .

<sup>(253)</sup> الأبيات لأبي عبد الله محمد بن إبراهيم بن موسى، راجع ا**لذيل والتكملة**: 6: 228. وفي ف، جاء في صدر البيت الثالث: ولا تعبأ بشيء.

# 38 - ومنهم أبو العباس أحمد ابن عبد الرحمن (254) الهواري

من أهل أغات وريكة وكان عبدا صالحا كثير الإيثار والصدقات ، مات قبل الأربعين وخمسائة . وحدثوا عنه انه كان في عام مجاعة شديدة . فسوقت دار لامرأة اضطرت إلى بيعها . فأدخله الدلال ليشتريها بحمسائة دينار . فأراد أن يدخل بيتا منها ليقلبه . فقيل له : إن فيه المرأة التي تبيعها مع بناتها ولولا حاجتهن ما باعتها . فخرج من الدار وبعث إلى المرأة خمسائة دينار . فأمسكتها المرأة ولم تنفقها إلى أن بعثت إليه . عسى أن يكمل التبايع بيننا لأتصرف في الثمن وتقبض دارك . فبعث إليها في السر : إن الدار باقية على ملكك والمال مالك ، فانتفعي به فإنما بعثته اليك لتسدى به فاقتك .

وَمَا لِي بِإِبْدَالِ الطِّبَاعِ زَعِيمُ فَحُلُوٌ وَأَمَّا حُبُّهُ فَقَدِيمُ بَخِيلاً لَهُ فِي الْعَالَمِينَ حَمِيمُ وَلَوْ أَنَّهُ فَوْقَ السَّمَاكِ مُقِيمُ وَمَا ضَرَّ مِثْلِي أَنْ يُقَالَ عَدِيمُ كَرِيمٌ وَرَبُّ الْعَالَمِينَ كَرِيمُ (255) تُعَاتِبُنِي فِي الْجُودِ وَالْجُودُ شِيمَتِي وَلَمْ أَرَ مِثْلَ الْجُودِ أَمَّا حَدِيثُهُ أَرَى النَّاسَ خُلاَّنَ الْجَوادِ وَلاَ أَرَى النَّاسَ خُلاَّنَ الْجَوادِ وَلاَ أَرَى وَلاَ خَيْرَ فِيمَنْ لاَ يُعَاشُ بِعَيْشِهِ وَلاَ خَيْرَ فِيمَنْ لاَ يُعَاشُ بِعَيْشِهِ ذَرِينِي فَإِنَّ الْبُخْلَ عَارٌ بأَهْلِهِ وَكَيْفَ يَخَافُ الْفَقْرُ أَوْ يَحْرُمُ الْغِنَى وَكَيْفَ يَخَافُ الْفَقْرُ أَوْ يَحْرُمُ الْغِنَى

# أحمد - ومنهم أبو الفضل - ابن - ابن محمد بن عبد الله

من أهل سجلاسة وبها مات في رمضان عام اثنين وأربعين وخمسهائة وكان عبدا صالحا .

<sup>(254)</sup> كان بأغات قوم من هوارة واليهم يُنسب. وقد نقل هذه الترجمة صاحب أنس السارب والسارب (ص 16) وقد وقف على قبره، ولم يعد يعرف اليوم.

<sup>(255)</sup> الأبيات لابن العريف ، كما في رحلة العبدري ص. 252. وسقط منها بيت في الرحلة وبيت من التشوف .

<sup>(256)</sup> سقط من س.

حدثني ابن أبي القاسم عن أبيه قال: سمعت أبا الفضل يقول: أرجو ان ألقَى الله تعالى وهو لا يحاسبني على كذبة واحدة الاكذبة أكرهني السلطان عليها وليس مع ذلك علي منها في الشرع شيء. قال: وسمعت أبا الفضل يحدث أنه طلب. فخاف على نفسه فاختفَى في جنة له وبني بها إلى أن أشرف على الموت من شدة الجوع. فرفع رأسه ونظر إلى عريش عنب فرأًى به قطفا من عنب في غير ابانه فتاوله وأكله وكان رزقا ساقه الله اليه.

<sup>(257)</sup> **في طبقات الصوفية** للسلمي ص 169 فلا زلت **ب**ي.

<sup>(258)</sup> نسب السلمي هذه الأبيات لأبي الحسين النوري المعروف بابن البغوي .

<sup>(259)</sup> وألا

<sup>. (260)</sup> كرهته.

### 40 - ومنهم أبو عبد الله محمد ابن عمر الأصم\*

من أهل سجلماسة وهو من أكابر الصوفية . توفي في عام اثنين وأربعين وخمسمائة .

حدثني ابن أبي القاسم عن ابن المعتصم قال: مر رجل بأبي عبد الله الأصم وهو يتعبد فضرب عنقه. فمر به أحد أصحابه فقال: رحمك الله يا عبد الله، ولا رحم قاتلك. فدفنه من الحوف بين الديار إلى أن يمكنه دفنه في المقابر. فأعلم أصحابه بذلك فجاؤوا ليحفروا عليه فلم يجدوه.

وحدثني محمد بن أبي القاسم قال: حدثني يزيد الوجدي المؤذن عن أبي القاسم بن علي الدادسي قال: سعى بأبي عبد الله الأصم وأبي عبد الله الدقاق وأضرابها عند تاشفين بن علي. فأمر بإشخاصها إلى مدينة فاس فسجنا بها. فكان أبو عبد الله الأصم إذا حانت أوقات الصلاة يسقط كبله من رجليه ويخرج من السجن [ولا يراه] (261) أحد إلى أن يصلي مع الناس جاعة ، ثم يعود إلى السجن فكان صهره يعيد الكبل إلى رجليه ويقول له: ما تريد إلا أن نهلك يسببك. يم ظهر للسلطان أنه بريء مما نسب إليه وإلى أصحابه فسرحهم.

صَبَرْتُ عَلَى بَعْضِ ٱلْأَذَى خَوْفَ كُلِّهِ

وَدَافَعْتُ عَنْ نَفْسِي لِنَفْسِي لِنَفْسِي فَعَزَّتِ (262)
وَجَرَّعْتُهَا الْمَكْرُوهَ حَتَّى تَدَرَّبَتْ
وَجَرَّعْتُهَا الْمَكْرُوة لَمْ أَجَرِّعْهَا أَذًى لَاَشْمَأَزَّتِ
وَلَوْ لَمْ أَجَرِّعْهَا أَذًى لَاَشْمَأَزَّتِ
قَلُوْ لَمْ أَجَرِّعْهَا أَذًى لَاَشْمَأَزَّتِ
قَلُوْ لَمْ الْجَرِّعْهَا أَذًى لَاَشْمَأَزَّتِ
قَلُو بَالتَّذَلُو عَزَّتِ
وَيَا رُبَّ نَفْسٍ فِالتَّذَلُولِ عَزَّتِ

<sup>(</sup> ص) راجع جذوة الاقتباس : 267 .

<sup>(261)</sup> ش : ولا يرده.

<sup>(262)</sup> نسبها الطوسي في ا**للمع** ص . 320 ، للخواص .

#### $^{(263)}$ ومنهم أبو عبد الله الدقاق $^{(263)}$

من أهل سجلهاسة وكان يتردد إلى مدينة فاس. من كبار مشايخ الصوفية ، وأحد أشياخ أبي مدين (261) ومن أصحاب أبي عبد الله الأصم وأبي عمرو التلمساني (265) وكان يصرح بأنه ولي ويتكلم بأشياء تنكر عليه. فذكر ذلك بعض أصحابه لابن العريف وأبي الحكم بن برجان (266) فقالا: لا تنكروا عليه شيئا من أحواله. وتحدث أبو عبد الله يوما مع بعض أصحابه فبدرت منه كلمة ذكر فيها ضيق حاله [ لهم ] (267) . فلها افترقوا نام بعض أصحابه فقيل له: قل لأبي عبد الله الدقاق:

قُلْ لِلْرُّوَيْجِلِ مِنْ ذَوِي الأَقْدَارِ ٱلْفَقَّرُ أَفْضَلُ شِيمَةِ ٱلْأَحْرَارِ (260) يَا مَنْ شَكَا لِلنَّاسِ فِعْلَةَ رَبِّهِ هَلاَّ شَكَوْتَ تَحَمُّلَ ٱلْأَوْزَارِ إِنَّ ٱلَّذِي أَلْبِسْتَ مِنْ حُلَلِ ٱلتُّقَى لَوْ شَاءً رَبُّكَ كُنْتَ مِنْهَا عَارِي

فلقي أبا عبد الله الدقاق ، فأعلمه فصاح أبو عبد الله وأخذ في البكاء.

<sup>(263)</sup> راجع جذوة الاقباس: 266 والروض العاطر الأنفاس، ص 170 وسلوة الأنفاس: 3: 102 وقد نقل صاحبها عن التشوف والمستفاد والفتوحات المكية وذكر مصادر أخرى وذكر محل دفنه بفاس وأن وفاته بين آخر القرن السادس وبداية السابع. وقد أحال أدولف فور على البحث الذي نشره الفريد بيل Alfred Bel عن أبي مدين وشيخه الدقاق في 13 (4.1, p. 31) وذكره فيه أن التادلي نقل ترجمة الدقاق من النقش الذي على ضريحه. ولم يفترض أن يكون النقش متأخرا ومنقولا عن التادلي.

<sup>(264)</sup> انظر ترجمته نحت رقم 162.

<sup>(265)</sup> مرت ترجمته تحت رقم 28.

<sup>(266)</sup> أبو الحكم بن برجان هو عبد السلام بن عبد الرحان اللخمي . اشبيلي غُرِّب إلى مراكش فتوفي بها سنة ست وثلاثين وخمسمائة . قال فيه ابن الزبير : كان من أجل رجال المغرب . إماما في علم الكلام ولغات العرب والأدب . راجع وفيات الأعيان : 4 م 236 والمصادر التي ذكرها المحقق . وفي الإعلام : 8 473 أن قبره برحبة الزرع (القديمة) مراكش .

<sup>(267)</sup> غير واردة في س وم .

<sup>(268)</sup> من الكامل.

حدثني أحمد بن يوسف قال: سمعت محمد بن عمروس (269) يحدث أن رجلا من جيران أبي عبد الله الدقاق كان يسمع بكراماته وفضائله فيزدريه ولا يراه هناك. فنام ليلة فرأى في نومه شخصا. فقال له: أرني وليا من الأولياء. وفي رواية أخرى: فرأى النبي عيالية فدفع إليه مفتاحا وقال له: ادخل ههنا، فكل بيت تفتجه تجد فيه وليا من الأولياء. فدخل في دار كثيرة البيوت ففتح أول باب فوجد فيه أبا عبد الله الدقاق ، ثم فتح ثانيا، فوجده فيه ، ثم فتح ثالثا فوجده فيه ، فلا أبي عبد الله ليعلمه فابتدره أبو عبد الله قبل أن يكلمه وقال له: لو فتحت الأبواب كلها لوجدتني في كل بيت تفتحه.

حدثني أبو العباس أحمد بن إبراهيم الأزدي (270) قال حدثني أبو عبد الله [القاري] (271) قال: وعدت جاعة من الصوفية بفاس أن يبيتوا عندي وفيهم أبو عبد الله الدقاق. فنمنت في النهار فرأيت في منامي الشمس قد نزلت من السماء إلى موضع من بيتي. فلما كان في الليلة التي وعدتهم أن يبيتوا عندي، رأيت كل من يبدخل البيت يميل عن الموضع الذي رأيت فيه الشمس إلى أن دخل أبو عبد الله الدقاق، فقعد فيه. فلما رآني أديم النظر إليه قال لي: أنا شمس هذا الوقت. فانبسطت معه وقلت له: سألتك بالله، هل مشيت قط في الهواء؟ فقال لي: دخلت في بلد لا يجاز إليه إلا على قنطرة ضيقة لا يمر عليها إلا شخص واحد، فإن التقي عليها شخصان رجع أحدهما لئلا يسقط الآخر. فكنت أسير عليها ذات يوم. فرأيت امرأة ضعيفة قد استقبلتني. فكرهت أن [أتعبها] (272) بالرجوع. فوثبت لأسقط عن القنطرة في الوادي. فأمسكت في الهواء فلها جازت المرأة ، عدت الى القنطرة. فإن كان هذا من المشي في الهواء فهو ذلك.

<sup>(269)</sup> ق: عمروش.

<sup>(270)</sup> ممن أخذ عنهم المؤلف أخبار السبتيين عن أبي الصبر أبوب وغيره ، وكان من المعتقدين في أولياء الوقت ومن المترددين على رباط شاكر .

<sup>(271)</sup> في نسخة من ف: الغازي.

<sup>(272)</sup> س: أتبعها.

#### 42 – ومنهم أبو محمد صالح بن وُمْليل الجراوي (273) تادلي المنشأ

نزل بوادي درعة (274) وبه مات في أعوام الأربعين وخمسائة وكان من العلماء العمال لله تعالى.

حدثوا عنه أنه نظر إلى صخرة يوما بخارج بلد [تازاجورة](<sup>275)</sup> فقال لتلامذته : على هذه الصخرة أستشهد . فاتخذ ذلك المكان مصلى يصلى فيه فقتل ، رحمه الله ، بعد مدة في ذلك المكان . فذهب قاتله مع أصحابه إلى مكان آخر . فنزلوا فيه . فلَّما ناموا قام من نومه مرعوبا . فقال له أُصحابه : ما الذي دهاك؟ فقال لهم : لما نمت رأيت الرجل الذي قتلته راكبا على فرس وبيده حربة فطعنني بها فانتبهت فزعاً ؛ فما أصبح حتَّى حاربه قوم فقتلوه .

إِنْ كَانَ شُكَّانُ ٱلْفَضَا رَضُوا بِفَتْلِي فَرِضَا (276) مَنْ لِسمَرِيضٍ لاَ يَسرَى إِلاَّ ٱلْحَبِيبَ الْمُمْرِضَا

وَاللَّهِ مَا كُنْتُ لِمَا يَهْوَى اللَّهِ مَا كُنْتُ لِمَا فَسَلِّمُوا للسَّادِي فِيهَا أَرَادَ وَقَضَى

#### 43 - ومنهم ريحان الأسود

من الأفراد . وكان بميناء مدينة سبتة . فإذا نزلت بأحد نازلة ذهب اليه فيفرج الله عنه وكان ظاهر البركات يخبر بالعجائب فتخرج كفلق الصبح. فكان إذا تكلم بكلمة أعادها مرارا فإذا سمعه من لا يعرفه ظن أنه مجنون.

<sup>(273)</sup> ابن ومليل معناه ابن الأبيض. نقل صاحل الدرر المرصعة هذه الترجمة ولم يزد شيئا.

<sup>(274)</sup> أصل الاسم : ادرا بمعنَى : عميق ، وليس من درَّع كما يُقال ويُكتب. وهو الوادي الشهير جنوبي المغرب الأقصَى

<sup>(275)</sup> تَازَا كُورْتْ ومعناها الجرف الصغير أو البناء بالحجارة الصغيرة والطين، خلافا لعادة البناء بالطابية كما هو شائع في هذه المناطق. وموقعها معروف على وادي درعة وتسمى اليوم زاكورة. وكانت بها قلعة مرابطية. راجع حجلة Hespéris الفصل الثالث والرابع 1956 .

<sup>(276)</sup> من مجزوء الرجز.

حدثني الشيخ أبو العباس أحمد بن إبراهيم الأزدي عن مخبر أخبره أن امرأة من أهل سبتة أسر زوجها ولها منه عدة أولاد . فضاق عليها الحال فقيل لها : لو ذهبت إلى ريحان واستدعته إلى منزلها فقال لها : مري سأجيئك ، وأخذ في إعادة هذا الكلام على عادته ، فتقدمت إلى منزلها ، فوجدته واقفا عنذ بابها ينتظرها وما كانت تعرفه قبل ذلك ولا أعلمته بمكانها . ففتحت الباب وأدخلته في بيت فلا دخلت عليه قام في وجهها قياما منكرا كادت تصرع منه . فخرج عنها ، [ فجرت ] (278) إلى الذي دلها عليه وقالت له : كاد يذهب بعقلي ما شهدته منه ؛ فقال لها : كيف فعلت معه ؟ فقالت له : أدخلته في بيت ودخلت عليه ؛ فقال لها : من أجل ذلك تنكر لأنك خلوت به وأنت غير ذات محرم منه ؛ فاستدعيه مرة أخرى وأحضري معه الأهل والجيران فانه يأنس ولا ينفر . فجرت إليه واستدعته وملأت الدار بلأهل والجيران . فجاء إليها فشكت إليه أمر زوجها وضعف حالها فقال لها : يجيء يوم كذا وكذا . وعين لها ذلك اليوم وخرج وهو يعيد كلامه فلها جاء اليوم الذي يوم كذا وكذا . وعين لها ذلك اليوم وخرج وهو يعيد كلامه فلها جاء اليوم الذي يوم كذا وكذا . وعين لها ذلك اليوم وخرج وهو يعيد كلامه فلها جاء اليوم الذي دكره لها جاء زوجها وقد انطلق من الأسر .

#### 44 - ومنهم رجلان مجهولان

حدثني أبو العباس أحمد بن إبراهيم الأزدي قال : حدثني أبو عبد الله [ الوادلاوي ] (<sup>280)</sup> المعلم وكان من الأخيار قال : حدثني ابن عاصم (<sup>280)</sup> قال : كنت بميناء مدينة سبتة . فرأيت رجلين يشتدان حتَّى وصلا إلي فقالا لي : هل مر

<sup>(277)</sup> اسم الجلالة غير وارد في النسخ التي راجعناها .

<sup>(278)</sup> سُ فرت.

<sup>(279)</sup> م وس : الواد لاوي ، نسبة إلى وَاد لاوْ ، أو وَادي لَوْ كما عند ابن هشام اللخمي في خن العامة وهو في الريف الغربي .

<sup>(280)</sup> هو أبو محمد عبد الله بن عاصم من أهل سبتة ومن تلاميذ الشيخ أبي يعزى . ذكره العزفي مرارا في دعامة اليقين . وقال : هو الحاج وعاصم باللسان الغربي . وقصفه بالفاضل الزاهد الصالح العابد .

بك الآن رجلان؟ فقلت لها: لا. فرا عني وهما يشتدان. ثم عادا وهما [يتأوهان] (ا28) ويقولان: والله لا أفلحنا أبدا. ثم سألتها عن [قصتها] (ا282) فقالا: [كنا في قارب لنا نصطاد] ((283) حوتا فرأينا في الميناء رجلين لا نعرفها. فقالا لنا: هل لكما في إدخالنا معكما في القارب؟ فأجبناهما إلى ذلك. فقالا لنا: صيدا في هذا المكان. فقلنا لها: إن الحوت الطيب لا يكون إلا على البعد. فقالا: ان الذي يرزق على البعد يرزق على القرب. فأثر كلامها في قلوبنا. فأرسلنا الأشباك، فرفعنا [الطردنس] ((1894) وهو من النوع [الأعلى] ((285) الذي لا يوجد الأشباك، فرفعنا والنادر. فكلها رمينا الشبكة رفعنا حوتا كثيرا. فنظر أحدهما إلى الشاطئ الآخر فقال له: هذا وقت الصلاة. فقالا لنا: عسى أن تخرجنا إلى الشاطئ فنتوضًا ونصلي ثم نعود فتصيدان. فغلبت علينا الرغبة، فلم نحفل بكلامها وأقبلنا على الاصطياد. فقال أحدهما للآخر: بسم الله! فقال له الآخر: وبالله. فوثبا على البحر ونحن ننظر إليها حتَّى دخلا في الميناء. فأسرعنا في أثرهما فذهبنا عينا وشالا فلم نجد لها أثرا.

لَوْ كُنْتُ أَمْلِكُ طَرْفِي مَا نَظَرْتُ بِهِ مِنْ أَمْلِكُ طَرْفِي مَا نَظَرْتُ بِهِ مِنْ أَحَدِ (286) مِنْ بَعْدِ فُرْقَتِكُمْ يَوْماً إِلَى أَحَدِ (286) وَلَسْتُ أَعْتَدُهُ مِنْ بَعْدِكُمْ نَظَراً لِللَّهُ مِنْ نَاظِرَيْ رَمِدِ لِكُمْ نَظَرٌ مِنْ نَاظِرَيْ رَمِدِ

<sup>(281)</sup> م: يتلهفان.

<sup>(282)</sup> م: عن خطبها.

<sup>(283)</sup> س: دخلنا في القارب لنصطاد.

<sup>(284)</sup> اشتهرت سبتة نمصايد الحوت وكثرة أنواعه ، راجع ، نزهة المشتاق ، ص ، 529 من طبعة بريل ، ولعل الطَّرَدَنَس هو النوع الذي ذكره J.Gadenat في قاموسه عن الحيوانات البحرية المنشور في داكار سنة 1947 وسماه الحيوانات البحرية المنشور في باريس سنة 1926 وسماه المنشور في باريس سنة 1926 وسماه Tardineau.

<sup>(285)</sup> م: الطيب.

<sup>(286)</sup> من البسيط.

#### 45 - ومنهم أبو الطيب ومُحْرِز ومحمد (287)

وهم ثلاثة إخوة من أهل سفاقس. نزلوا بأغات وريكة بالموضع المعروف بإيغيل (288) وكانوا علماء فضلاء فأخفوا أنفسهم وكانوا يحضرون مجالس العلم فيستمعون ولا يتكلمون إلى أن وصلت كتب من سفاقس إلى أهل أغات ينهونهم على قدرهم. فأخذوا عنهم ونفع الله بهم. وكان محمد أصغرهم سنا وكان يحدم إخوته وكان أبو الطيب أعلمهم.

حدثني علي بن عيسَى قال: حدثني الحسن بن عبد الله قال: تزوج تلميذ من تلامذة أبي الطيب فانقطع عن ورده خوفا من الرياء. ثم مر إلى أبي الطيب يسأله عن ذلك. فلما قرع الباب، أجابه أبو الطيب من وراء الباب قبل أن يسأله فقال له: لا رياء بين الرجل وزوجه. وانصرف وقد سمع الجواب. وحدثني الشيخ الصالح أبو يحيَى بن إبراهيم الهزرجي قال: أكبر ظني أن أبا علي الحسن بن عبد الله حدثني عن عجوز كانت تخدم أبا الطيب قالت: وقع لي يوما الدلو في البئر. فلما قام بالسحر إلى ورده خجلت؛ فرأيته جاء إلى البئر وقد ارتفع الماء منه بحيث فلما قام بالسحر إلى ورده خجلت؛ فرأيته جاء إلى البئر وقد ارتفع الماء منه بحيث عزبا مفردا. فقيل له: هلا تزوجت؟ فقال: ما رغبت عن التزويج عجزا عنه واني لفحل من الفحول وقوي الجاع وما منعني منه إلا قول الله تعالى، في شأن الزوجات: «عاشِرُوهُنَّ بِأَلْمَعْرُوفِ» (289) وإني أخاف ألا أقدر على معاشرة الزوجة بالمعروف.

<sup>(287)</sup> نقل صاحب الإعلام (3: 282) ما ورد في التشوف دون زيادة. عندما مر المهدي ابن تومرت في طريق رجوعه من الشرق بتلمسان، كان في مجلسه فقيه اسمه محرز التونسي تساءل ليفي بروفنسال عما إذا كان هو المذكور في التشوف (أخبار المهدي، ص 94 من الترجمة).

<sup>(288)</sup> إيغيل معناه الدراع ، وهو اسم شائع لكثير من الأعراف الجبلية والتلال المستطيلة وعُرِّب الكثير منها إلى الدراع . راجع . . . Laoust, Toponymie.. وإيغيل المقصود هنا معروف ، راجع

Terrasse (H.) - Sanctuaires et forteresses almohades, p. 377

<sup>(289)</sup> سورة النساء. الآية 19.

وحدثني على بن عيسَى بن ناصر عن مخبر أخبره ان محرزا مر مع أخيه محمد بأغات على جزار من معارفه . فقال محمد لمحرز : ان هذا الجزار من أمره كيت وكيت . وأثنَى عليه . فقال محرز : بارك الله له ! فكث ثلاثة أيام يبيع من لحم ثور كان في حانوته حتَّى مل الجزار من بيعه ورمَى يوما السكين من يده وقال : لا يتم لحم هذا الثور أبدا ولو حدثتكم بما بعت منه لقلتم : هذا أحمق .

وحدثني الشيخ الصالح أبو بكر بن إبراهيم بن أبي عمران النعال عن أبي وكيل ميمون بن [تِيكُرْتُ ] (290) قال : حضرت مجلس الفقيه محرز مع جماعة من تلامذته . فصاح علينا : كيف تدخلون المسجد جنبا من معصية [الله] (291) ؟ فقوموا عني ! فقاموا وأردت أن أقوم فقال لي : اجلس أنت يا ميمون «مَا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلِ» (292)

#### 46 - ومنهم أبو زيد الإمام (293)

من أهل أغمات وريكة وكان إمام الفريضة بجامعه وهو تلميذ عبد الجليل بن ويحلان وكان جليل القدر.

وحدثني على بن عيسَى قال: سمعت يوسف بن يعقوب يقول: لما مرض أبو زيد مرضه الذي مات منه كنا نأتيه بالدواء فيقول لنا: دعوه حتَّى تناولنيه ابنتي . فناولناه يوما دواءه فلم يكترث بأخذه وبتي كذلك إلى أن مات . فوقفت علينا مملوكته أم الخير فقالت: هل أفطر قبل موته ؟ فقلنا لها: لم يتناول شيئا بمحضرنا . فقالت: سبحان الله ، مات وهو صائم . فقلنا لها: ألسنا نمزج له الشراب في كل يوم ندخل إليه ؟ فقالت: أليس كان يقول لكم: اتركوه حتَّى تسقينيه ابنتي ؟ فإذا خرجتم عنه رفعه وما أفطر قط في مرضه إلا بعد المغرب .

<sup>(290)</sup> م. وق : تيكِوْتْ. والاسمان معا : تيكْرِت وتيكِوْت لا يُعرِفان اليوم كأسماء أشخاص ولكنها معروفان في أشماء الأماكن . وميمون هذا مترجم تحت رقم (64) .

<sup>(291)</sup> غير وارد في س.

<sup>(292)</sup> سورة التوبة 91.

<sup>(293)</sup> نقل ترجمته هذه في الإعلام (1 230) دون زيادة وكذا في السعادة الأبدية: 1 64 . وقبره بمقر أعمات القديمة وراء السوق الحالية خارج ضريح أبي عبد الله الهزميري، غير مبني عليه.

تَزَوَّدْ مِنَ الْمَاءِ الْقَرَاحِ فَلَنْ تَرَى

بِوَادِي الْغَضَا مَاءً نُقَاحًا وَلاَ وِرْدَا (١٥٥١)

وَنَلْ مِنْ نَسِمِ الْبَانِ وَالرَّنْدِ نَفْحَةً

وَنَلْ مِنْ نَسِمِ الْبَانِ وَالرَّنْدِ نَفْحَةً

وَكُرَّ إِلَى نَحِدْدٍ بِطَرْفِكَ إِنَّهُ

وَكُرَّ إِلَى نَحِدْدٍ بِطَرْفِكَ إِنَّهُ

تَنَى تَغْدُ لاَ تَنْظُرْ عَقِيقاً وَلاَ نَجْدَا

تَنَى تَغْدُ لاَ تَنْظُرْ عَقِيقاً وَلاَ نَجْدَا

تَلَقَّتُ دُونَ الرَّكْبِ وَالْعَبْنُ غَمْرَةٌ

وَقَدْ مَدَّهَا سَيْلُ الدُّمُوعِ بِهَا مَدًا

لَـعَلِّي أَرَى دَاراً بِأَسْنِمَةِ النَّقَا

فَقَدْ مَدَّهَا سَيْلُ الدُّمُوعِ بِهَا مَدًا

لَـعَلِّي أَرَى دَاراً بِأَسْنِمَةِ النَّقَا

فَا أَصْرَبُنَا عَهْدَا

تَلاَعَبُ بِي بَيْنَ الْمَعَالِمِ لَوْعَةً

فَا أَصْرَبُنَا عَهْدَا

فَذَذْهَبُ بِي يَأْسًا وَتَرْجِعُ بِي وَجُدَا

وحدثني على بن عيسَى بن ناصر قال: كان القاضي أبو يوسف (205) قد أمر أن يؤتى بمخلوف [ القفاص ] (206) . فاشتد البحث عنه والطلب إلى أن قبض عليه بعد حين. فلما حضر بين يديه قال له: أريد أن أخبرك بما شاهدته من العجب. رأيت أبا زيد الإمام قد خرج من باب المدينة. فأردت الخروج في أثره. فلما وصلت الباب وجدته مغلقا بالحجارة.

<sup>(294)</sup> وردت في المدهش لابن الجوزي. ص 534 دون نسبة.

<sup>(295)</sup> قاضي الجاعة بمراكش، أصله من ناحية بجاية، ودخل الأندلس، توفي مكفوفا بمراكش سنة 572هـ. راجع التكللة 1 279. وفي البيان المغرب (3: 110) أن وفاته سنة 571هـ، وقال فيه «وكان فريد زمانه في الفضل والزهد والعدل. وكان له باع واسع في الأدب».

<sup>(296)</sup> س: العفاص.

## 47 - ومهم أبو تُونارْتْ (297) وَلْجُوط (298) ابن [ ومْريل ] (299) الايلاني (300)

من أهل رباط [تاسمًاطُت ] (301) من عمالة مراكش وكان من أهل الفقه والفضل.

حدثوا عنه انه كان يصلي العشاء الآخرة بجامع [تاسماطت] (302) ويبيت بمكة . فسمع بذلك من كان ينكر ذلك . فصلًى معه ليلة العشاء الآخرة وجاء إلى الباب الجوفي الذي عند الصومعة واتبعه . فالتفت إليه أبو تونارت ، فقال له : اركب معي أيها الشاك ! فإذا هو بدابة بيضاء كأنها ناقة باركة عند الباب . فركب وركب الرجل خلفه . فسارت بهم إلى أن [وصل إلى مكة] (303) فحطتهم . فعاد أبو

<sup>(297)</sup> تونَارْتُ تعني الدليل والضياء حسما في مادة انر من قاموس دوفوكو، فيكون أبو تونارت له نفس المعنى الذي لاسم أيلا النور أو يلنور، وفي معنى تيفَاوْتُ الذي تسمى به المترجم 217 من التشوف. وهناك ولي يدعَى بابا على أُوتُونارت تنتمي إليه قبيلة بإيدا أو محمود بالأطلس الكبير الغربي. ويلاحظ أن أباتونارت كنية لولكوط آخر في الترجمة (211).

<sup>(298)</sup> سبق الكلام عن وَلْكُوطْ في الهامش المتعلق ببرغواطة ، فعناه المتحرف عن السنة المعروفة ، وربما كان اسم نبات انلكوط وهو نوع من حشائش الدمن ، آتيا من غذاء بعض الزهاد كما يرد في ترجمة أبي يعزَى (77) .

<sup>(299)</sup> وردت في نسخ عدة: ابن والمزيل وأُمْزِيل الحداد. وفي س: ابن مزدل، وهو مستبعد وأقربها إلى الصواب: ابن وَامَرِيلُ أو والمَرِيلُ، وقد شرحنا بعض معانيها في الهامش المتعلق بأبي موسى الكوزولي، في ترجمة وأكاك بن زُلُّو (رقم 5). وقد تكون من أُمَارْ وهو اللحية الغزيرة الشعر ويكون إلّ أو إيلِّي المضاف إليه يعني «موجود» بمعنى «ذو اللحية» أو ما ترمز إليه من الرجولة.

<sup>(300)</sup> الإيلَانِي أو ٱلْأَيْلَانِي نسبة إلى قبيلة إِيلَانْ. انظرِ هامثنا في الترجمة (104).

<sup>(301) - (302)</sup> تاسمًاطُتُ أو تَاسمًاطَ من حصى الزلط الذي ينتشر في الأودية عند خروجها من الجبال وقلة انحدارها. وعليه فيكون الموقع ببلاد إيلان غير بعيد من أيت أورير الحالية. لكننا لم نقف على الموقف بالرغم من التحري. وهناك تامساطت بفرقة اسول من غجدامة.

<sup>(303)</sup> س: حصلتهم بمكة.

تونارت إلى المغرب وأقام ذلك الرجل بالمشرق ولم يرجع إلى أن توفي أبو تونارت ، رحمه الله . فوصل إلى [تاسماطت] (304) حينئذ . وكثيرا ما حدث الناس بهذه القصة .

مَحَا بَعْدَكُمْ تِلْكَ ٱلْعُيُونَ بُكَاؤُهَا وَغَالَ بِكُمْ تِلْكَ ٱلْأَضَالِعَ غُولُهَا (30s) فَمِنْ نَاظِرٍ لَمْ تَبْقَ إِلاَّ دُمُوعُهُ وَمِنْ مُهْجَةٍ لَمْ يَبْقَ إِلاَّ غَلِيلُهَا دَعُوا لِيَ قَلْباً بِٱلْغَرَامِ أَذِيبُهُ عَلَيْكُمْ وَعَيْناً فِي الطُّلُولِ أَجِيلُهَا

### 48 - ومنهم أبو العباس أحمد ابن محمد بن يوسف «

من أهل مدينة سلا. وكان ذا مال فتصدق بجميعه وعزفت نفسه عن الدنيا وأهلها وأقبل على الله تعالى ومات بسلا قبل الأربعين وخمسائة.

حدثنا محمد بن الحسن بن عبد الله (306) قال : حدثني أبي أن أبا العباس أحمد بن محمد ، لما خرج عن ماله كله لم يبق له أحد إلا ابنة صغيرة اسمها مريم . فقال لي : عسى أن تكفلها . فكفلتها نحوا من ثمانية عشر عاما وهو غائب عنها . ثم إنه زارني . فأتيته بابنته فنفرت منه . فقلت لها : إنه أبوك ! فأبت أن تجيء اليه ثم غاب أيضا مدة . فجاء فوجد ابنته قد تزوجت . فحملته إليها فسلم عليها ثم غاب عنها أيضا يسيرا فجاء . فقلت له : أسرعت الأوبة هذه المرة . فقال لي : انظر لي في مسحاة وقفة . فأتيته بهما وخرجت معه . فوصلنا إلى المقابر . فقال لي : عساك

<sup>(304)</sup> س : تاسماط ، ق : تامسطت ، وهذه الصيغة الأخيرة تجعلنا نفكر في تانزُّاطَ التي كان لها ماض بناحية مراكش وهي معروفة إلى اليوم .

<sup>(305)</sup> في ال**لدهش** لابن الجوزي، ص 92 دون نسبة.

<sup>(</sup>ه) في طرة ق: قبره بخارج باب فاس من أبواب سلا وعليه قبة ومعه أضرحة وبجانبه شجرتا زيتون. وكذا بطرة في نظم التشوف للتاستاوتي. وزاد الدكالي في الاتحاف الوجيز، ص 39 من المحطوط (د 1320) أن ضريحه من أبنية بني مرين، وهو مقابل لزاوية النساك. وبطرة الإتحاف الوجيز: «وبحومة السويقة مسجد ينسب لأبي العباس يقال إنه كان مكتبا له يعلم به الصبيان. والله أعلم».

<sup>(306)</sup> أخذ عنه المؤلف أخبار بعض السلاويين.

أن تحسن عوني على الحفر هنا . فأعنته ثم قلت له : سألتك بالله : لمن هذا القبر ؟ فقال لي : أخبرك على شرط أن تكتم على حتَّى أموت . فالتزمت له ذلك فقال لي : أنا صاحب هذا القبر وأنا لاحق بربي في غد إن شاء الله . فقلت له : من أبن لك هذا ؟ فقال لي : نمت البارحة برابطة [تامنَّغَاطْتُ ] (307) على قرب من ساحل أنفا (308) . فرأيت اني بهذا المكان ورأيت شخصين يحفران قبرا . فقالا لي : عساك أن تدخله وتنظر هل هو على مثل قامتك . فدخلته فوجدته على مثل قامتي . ثم قالا لي : [ أقبر لقامتك ] (308) ؟ فقلت لها : نعم ! فقالا : إنه قبرك وأنت لاحق بربك بعد غد إن شاء الله . ثم أمرني أن أشتري له كفنا وقلة وقدحا . ففعلت . فقال لي : اني أبيت الليلة عند ابنتي . فجاء اليها وقال لها : أردت أن أبيت عندك في بيت خال وان لا تأتيني إلا وقت طلوع الفجر . فدخل البيت . فلها طلع الفجر دخلت عليه ابنته فوجدته ميتا مستقبل القبلة . فحملته ودفنته في القبر الذي حفر لنفسه . عليه ابنته فوجدته ميتا مستقبل القبلة . فحملته ودفنته في القبر الذي حفر لنفسه .

### 49 – ومنهم أبو عبد الحليم يعقوب ابن هارون الصِدّيني<sup>(310)</sup>

من أهل داي من بلد تادلا . كبير الشأن . من أهل العلم . مات عام تسعة

<sup>(307)</sup> س وم . ونسخة من ف : تَامُتْغاطَتْ . وفي هسالك البكري أن تامُتْطِيغِيتْ هو حجر الاسفين المشهور في الطريق بين درعة وأغات .

<sup>(308)</sup> أَنْفَا بنطق الفاء مرققا ، المكان المشرف من حافة تل أو جرف يطل على امتداد النظر الذي لا يُرَى قبل الوصول إليه . وكان اسما قديما لعارة قائمة في جانب من مدينة الدار البيضاء الحالية وقد خربها البرتغاليون في منتصف القرن الحامس عشر وأعيد بناؤها في بداية القرن السادس عشر وعرفت منذئذ عند الأجانب بالدار البيضاء

وكانت أنفا مرسَى بين مرسَى فضالة (المحمدية اليوم) وبين مرسَى مازيغن (الجديدة اليوم) راجع **نزهة المشتاق** (ص 48 من طبعة الجزائر) وTableau p. 210 و Massignon

<sup>(309)</sup> س و م: أجيد هو لقامتك؟

<sup>(310)</sup> على هامش النسخة الكتانية: «قبر هذا المترجم الآن خارج قصبة بني ملال يعرف بسيدي عبد الحليم» وقد وقفت عليه في حين المديولة وهو مزارة توضع فيها الصدقات. والصَّديني بنطق الصاد زايا مفخمة من أزَّاض وهو الطحن أو المطحنة أو النسج والمنساج. وصدينة كانت من قبائل سهل تادلا بين داي وقصبة تادلا الحالية. وفي

وخمسين وخمسمائة . كان إذا خرج من منزله يأتي إلى عين قريبة منه ليتوضأ منها فبجد الأسد بها فيطرده ويتوضأ.

حدثنا عيسَى بن على قال: حدثنا موسَى بن يوسف (١٦١٠) تلميذ أبي عبد الحليم قال : لما مات أبو عبد الحليم حضر جنازته قوم أتوا من مواضع بعيدة لا أدري متَى ٰ علمنوا بموته. فلما استوت الصفوف للصلاة سمعوا تكبيرا هالهم وتجاوبت به الأصداء قبل أن يكبر الناس فلم يشك الحاضرون أنه تكبير بعض خلق الله من غير الناس الحاضرين للجنازة ويقال إنه تكبير الملائكة التي صلت عليه.

أَوْصَافُ أَهْلِ ٱلصَّلاَحِ وَاضِحَةٌ فَآحْرِصْ عَلَيْهَا عَسَاكَ تُدْرِكُهَا (312) يَعِ أَفْئِدَةٌ أُوارُ نَارِ الضَّلُوعِ تَسْبِكُهَا ثَعُارِضُهُ أَوْارُ نَارِ الضُّلُوعِ تَسْبِكُهَا ثُعَارِضُهُ أَطْمَاعِهِ فَيَمْلِكُهَا مِنْ كُلِّ مُسْتَقْدِم تُعَارِضُهُ أَوْهَامُ أَطْمَاعِهِ فَيَمْلِكُهَا مِنْ كُلِّ مُسْتَقْدِم تُعَارِضُهُ أَوْهَامُ أَطْمَاعِهِ فَيَمْلِكُهَا وَمَنْ يَكُنْ مِنْلَهُ فَهِمَّتُهُ تَرَى الْمَعَالِيَ وَلَيْسَ يَتُرُكُهَا فِي فِئَةٍ زَانَهَا تَنَسُّكُهَا . رَامَتْ سِوَى ٱلْبِرِّ فَهْوُ يُمْسِكُهَا مَآثِرًا بِٱلتُّفَى تُمَسِّكُلُهَا وَهِمَّةُ ٱلنَّفْسِ لَا تُحَرِّكُهَا وَأَنْتَ تَهْوِي فَكَيْفَ تُدْرِكُهَا

مُنْصَلِتٌ زَانَهُ تَنَسُّكُهُ يُرْسِلُ فِي ٱلْبِرِّ نَفْسَهُ فَإِذَا فَسَهَاكَ آثَارَهُمَ فَإِنَّ لَهُا يَا طَامِعَ التَّفْسِ فِي لَحَاقِهِمُ أَعْمَالُهُمْ بِالْفَبُولِ صَاعِدَةٌ

### 50 – ومنهم أبو يعقوب يوسف ابن على المؤذن(\*)

من أهل داي وبه مات في رمضان عام سبعة وخمسين وخمسمائة . كان عبدا

كتاب الأنساب المجهول المؤلف أن فرقة منهم نقلت قِبل العصر المرابطي إلى جنوبي أغهات حيث هي الآن في عمق الأطلس على وادي أزَّاضْنُ . ومنها فرقةَ بناحية فاس بين نهر سبو ونهر ورغة تجاور فشتالة كما تجاورها في تادلا.

<sup>(311)</sup> في نسخة من نسخ ف : محمد بن يوسف ، وليس هذا أبا عمران موسَى بن يوسف الذي حدث عنه التادلي بلا واسطة عن فاسيين.

<sup>(312)</sup> من المنسرح.

<sup>(«)</sup> على هامش النسخة الكتانية : «قبره الآن مبنى عليه تخرج من تحته عين أسردون» وقد

صالحا ورعا كثير البكاء والاجتهاد، صلَّى حتَّى تفطرت قدماه.

حدثني عيسَى بن علي قال : حدثني عبد الرحمن بن موسَى قال : أذن أبو يعقوب بصومعة داي أربعين سنة ما طلع عليه الفجر إلا وهو على الصومعة .

وسمعت أبي ، رحمه الله ، يقول : كان أبو يعقوب رجلا طوالا جهير الصوت ، يسمع صوته على بعد فإذا كان في السحر ينشد فوق الصومعة : يَا طَوِيلَ اَلرُّقَادِ وَالْغَفَلاَتِ كَثْرَةُ النَّوْمِ تُورِثُ اَلْحَسَرَاتِ (313) إِنَّ فِي اللهِ لَرُقَاداً يَطُولُ بَعْدَ اَلْمَمَاتِ وَمِهَاداً مُمَهَداً لَكَ فِيهِ بِنْنُوبٍ عَمِلْتَ أَوْ حَسَنَاتِ وَمِهَاداً مُمَهَداً لَكَ فِيهِ بِنْنُوبٍ عَمِلْتَ أَوْ حَسَنَاتِ وَمِهَاداً مُمَهَداً لَكَ فِيهِ بِنْنُوبٍ عَمِلْتَ أَوْ حَسَنَاتِ

ثم يبكي ، فلا يسمع أحد صوته إلا بكَي لبكائه .

وسمعت أبي ، رحمه الله ، يقول : كان أبو يعقوب عطارا بداي ، فإذا رأًى الناس تكاثروا عليه للشراء منه ورأى السوق معمورة بالناس ، يرسل الشبكة على حانوته ويقول : سبحان الله ! سوق الدنيا عامرة وسوق الآخرة خالية . فيدع البيع ويدخل المسجد ويصلي فيه ما قدر له .

وحدثوا عنه أنه كانت بين منزله وبين المسجد مسافة ؛ فإذا قام في السحر ليؤذن تبعه الأسد حتَّى إذا دخل المسجد انصرف عنه . ولما بلغ ثلاثين سنة صلَّى كل صلاة أدركها من يوم ولادته إلى تمام ثلاثين سنة . وأكره على ولاية الحسبة ببلد داي . فدخل على أهله وهو يبكي ويقول : لو أراد الله بي خيرا ما عرفني أحد . فامتنع من أكل اللحم من السوق إلى أن أعنى من تلك الولاية .

### 51 - منهم أبو الحسن علي بن إسماعيل ابن محمد بن عبد الله بن حرزِهِمْ (314)

<sup>(314)</sup> ذكره في الأنيس المطرب (ص 265 من طبعة دار المنصور) وقال ان وفاته آخر شعبان وهنا أواخر شعبان . وذكر نسبه إلى الخليفة عثمان رضى الله عنه ، وبينه ثلاثة عشر اسما

وخمسائة. قدم حضرة مراكش. وكان فقيها ، حافظا للفقه زاهدا في الدنيا ، سالكا في التصوف سبيل أهل [ الملامتية ] (315) . وكان أبو الحسن يقول : اعتكفت على قراءة إحياء علوم الدين للغزالي في بيت مدة من عام . فجردت المسائل التي تنتقد عليه وعزمت على حرق الكتاب . فلما نمت رأيت قائلا يقول : جردوه وأضروه حد الفرية ! فضربت ثمانين سوطا . فلم استيقظت ، جعلت أقلب ظهري فوجدت به ألما شديدا من ذلك الضرب . فتبت إلى الله تعالى مما اعتقدت ، ثم بعد ذلك تأملت تلك المسائل فوجدتها موافقة للكتاب والسنة .

وحدثني بذلك غير واحد من الثقات عن أبي محمد عبد الله بن عنان عن أبي الحسن بن حرزهم . وأخبرنا محمد بن علي بن عبد الله الأنصاري عن عبد الله بن عنان عن أبي الحسن أنه قدم مراكش فاستدعاه بعض أمراء صنهاجة للقراءة عليه والأخذ عنه . فدخل عليه أبو الحسن وهو على سريره فجلس أبو الحسن تحته . فقال له : أهكذا كنت تفعل مع من كنت تتعلم منه ؟ قال له : نعم . فقال له أبو الحسن : انزل إلى مكاني وأكون أنا في مكانك ، وهكذا ينبغي أن يكون المتعلم مع المعلم . فأجابه الأمير إلى ذلك . فنزل الأمير عن سريره وجلس عليه أبو الحسن فلازمه وأخذه بسلوك طريق الآخرة وامره بالورع وضيق عليه في المكسب فلم تتسع حالته إلا لخبز الشعير . فكلم أبا الحسن بعض التجار في أن يأكل عنده فكان قوته عند ذلك التاجر . ثم بعث ذلك الأمير إلى الصحراء فجيء إليه بمال موروث فاتسع عليها منه قوتهها .

وترجم له ابن عيشون نقلا عن المستفاد والتشوف. والساحلي في بغية السالك ، ص 130 (من المخطوط). وراجع هامشا على اسم عمه صالح بن محمد المترجم رقم (8) في موضوع نطق : حرزهم . وكذا ابن القاضي في جذوة الاقتباس (508) وابن قنفذ في أنس الفقير. وفي نيل الابتهاج ص 182 ، وفي سلوة الأنفاس : 3 : 69 والاستقصا : 2 : 206 والإعلام : 9 : 49 . نقلا عن السلوة .

<sup>(315)</sup> س: الملامة. قال أبو حفص الفتى الخراساني عن الملامتية: «أظهروا للخلق قبائح ما هم فيه ، وكتموا عنهم محاسنهم ، فلامهم الحلق على ظواهرهم ، ولاموا أنفسهم على ما يعرفونه من بواطنهم». راجع على سامي النشار: نشأة الفكر الفلسني في الإسلام:
3 : 566. وقال ابن عيشون في الروض العاطر الأنفاس ، معلقا على سلوك المترجم سلوك الملامتية: «ولم تكن معروفة بالمغرب».

ولما أشخص أبو الحكم بن بَرَّجان من قرطبة إلى حضرة مراكش سئل عن مسائل عيبت عليه . فأخرجها على ما تحتمله من التأويل . فانفصل عا ألزمه من النقد وقال أبو الحكم : والله لا عشت ولا عاش الذي اشخصني بعد موتي ! يعني السلطان . فات أبو الحكم . فأمر السلطان أن يطرح على المزبلة ولا يصلَّى عليه وقلد فيه من الفقهاء . فدخل على ابن حرزهم رجل أسود كان يخدمه ويحضر مجلسه فأخبر أبا الحسن بما أمر به السلطان في شأن أبي الحكم . فقال له أبو الحسن : إن كنت تبيع نفسك من الله فافعل ما أقول لك . فقال له : مرني بما شئت أفعله . فقال له : تنادي في أسواق مراكش وطرقها : يقول لكم ابن شئت أفعله . فقال له : تنادي في أسواق مراكش وطرقها : يقول لكم ابن حرزهم : احضروا جنازة الشيخ الفاضل الفقيه الزاهد أبي الحكم بن برجان ؛ ومن قدر على حضورها ولم يحضر فعليه لعنة الله ؛ ففعل ما أمره به . فبلغ ذلك السلطان . فقال : من عرف فضله ولم يحضر جنازته فعليه لعنة الله .

وحدثني غير واحد أنه لما توفي والد أبي الحسن عزم على قسمة ما تركه مع أخيه أبي القاسم . فلما قام إلى ورده اشتغل سره بذلك . فلما أصبح بعث إلى أخيه وقال له : أحضر الشهود لأتصدق عليك بميراثي فأبى عليه ، فقال له : إن لم تفعل تصدقت بحظي على الجذماء . فلما رآه عازما على ذلك أتاه بالشهود فتصدق عليه به وقبل منه أبو القاسم الصدقة .

وسمعت أبا عمران موسى بن يوسف يقول: ادركت ابن حرزهم وأنا صغير ودعا لي وكان يقول: لن أصوم مع الناس هذا الشهر المستقبل، يعني شهر رمضان. وقد كان صحيحا ليس به بأس ولم يبق إلا ثلاثة أيام أو أربعة من شهر شعبان والناس يتعجبون من مقالته وهو حي وقد قرب رمضان فأدركه الموت قبل دخول رمضان الذي كان يقول إنه لا يصومه مع الناس.

وحدثني أحمد بن عيسَى الأنصاري (316) قال : سمعت أبا الحسن غير مرة يقول : أموت في العام الفلاني ؛ وفي ذلك العام نفسه مات . ولما كان اليوم الذي مات فيه أتّى بعض أصحابه فقال له : قدم لي من طعامك لآكل منه فإنه حلال . فقدم له خبزا ولبنا فأكل ؛ ثم مر إلى الحمام وقال لخدمته : لم يبق لكم من خدمتي

<sup>(316)</sup> من تلاميذ أبي عمر السلالجي.

إلا اليوم؛ وهم يتعجبون من قوله ثم خرج فأتّى منزله ودخل بيته ونام على فراشه مستقبلا فلما حان وقت الصلاة أتاه بعض تلامذته ليوقظه للصلاة فوجده ميتا.

حَيَاتُكَ أَنْفَاسٌ تُعَدُّ فَكُلَّمَا مَضَى نَفَسٌ مِنْهَا تَقَضَّتْ بِهِ جُزْءَا (317) مَضَى نَفَسٌ مِنْهَا تَقَضَّتْ بِهِ جُزْءَا (317) فَتُصْبِحُ فِي نَقْصٍ وَتُمْسِي بِمِثْلِهِ وَمَا لَكَ مَعْقُولٌ تُحِسُّ بِهِ ٱلرُّزْءَا وَمَا لَكَ مَعْقُولٌ تُحِسُّ بِهِ ٱلرُّزْءَا تَرُوحُ وَتَعْدُو غَافِلاً كُلَّ سَاعَةٍ وَتَعْدُو غَافِلاً كُلَّ سَاعَةٍ وَيَحْدُوكَ حَادٍ مَا بُرِيدُ بِكَ ٱلْهُزْءَا وَيَحْدُوكَ حَادٍ مَا بُرِيدُ بِكَ ٱلْهُزْءَا

حدثني محمد بن خالص الأنصاري قال: أخبرني أبو الحسن المعروف بأبي قرن قال: دعا لي أبو الحسن بن حرزهم بالعفو والعافية وقال لي: رأيت رب العزة في النوم فقال لي: سل حاجتك. فقلت: أسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. فقال لي: قد فعلت. فما أبالي بشيء [يتقي] (318) فإن رب العزة قد أمني ولذلك دعوت لك بهذا الدعاء. قال أبو قرن: فوالله ما نالني قط مكروه بحمد الله ولقد وجدت بركة دعوته لي بذلك الدعاء.

وأخبرني الثقة عن عبد الله بن عثان قال : لما حمل أبو الحسن إلى السجن بفاس تواصى سمار السجن ان يكفوا عاكانوا يتكلمون به من الفحش وان يقطعوا ليلتهم بكلمات من الذكر يسمرون بها . فسمعهم أبو الحسن قد استبدلوا كلامهم بالذكر فقال : قولوا لهم أن يعودوا إلى ماكانوا يتكلمون به قبل ذلك . فإن ذكر الله تعالى [ محروس ] (310) إلا من أهل الذكر خاصة وإذا تكلف الذكر غير أهله [ أتاهم ] (320) الشيطان وحال بينهم وبين الذكر . فما مرت على السمار ساعة من الليل إلا وهم نيام . وكنا قد أحدقنا بأبي الحسن وهو يقول : قد انطلقت من السجن ! فكنا نسكته ونقول : لا تتكلم بما يتحدث به عنك ، فلهذا وشبه سجنت . وهو لا يعبأ بكلامنا . فلما طلع الفجر جاءه البشير بالسراح من السجن سجنت . وهو لا يعبأ بكلامنا . فلما طلع الفجر جاءه البشير بالسراح من السجن

<sup>(317)</sup> وردت في المدهش لابن الجوزي، ص 449 دون نسبة.

<sup>(318)</sup> س: يبقَى .

<sup>(319)</sup> س: محدم.

<sup>(320)</sup> م: أنامهم.

فقال له أبو الحسن: والله لا خرجت حتَّى تخبرني! فقال له: إن القائد عبد الله بن خيار الجياني (اعدا) جاءني البارحة إلى داري وما جاءني إليها قط وقال: اذهب الآن إلى السجن فاطلق الفقيه أبا الحسن وإياك أن يبيت فيه فتصببنا من أجله مصيبة واكسر كل باب مغلق يصدك عن الوصول إليه. وأنت تكره كسر أبواب المسلمين في حقك ولذلك أمهلت إلى طلوع الفجر بعد انفتاح الأبواب. فقال له أبو الحسن: أحسنت. قال عبد الله بن عثمان: قلنا له: من أين علمت البارحة أنك منطلق؟ قال: رآني الشيخ أبو يعزى مع الحرس الذين حملوني إلى السجن فعلمت أنه لا يتركني وأنه سيسألني من الله تعالى ولو سأل الله تعالى في الدنيا كلها لأجابه فيها! فكيف في خروجي من السجن.

وحدثوا أن رجلا عشّابا جنه الليل خارج مدينة فاس. فأوى إلى رابطة . فأدخل فيها حاره . فلما صلّى العتمة نام . فلما كان وقت السحر قام أهل الرابطة وهم ما بين ذاكر ومصل وباك والعشاب نائم . فجاءه رجل فأيقظه وقال له : قم ! ولا تكن كحارك تنام الليل كله غافلا ، فتوضأ وصل واذكر الله تعالى ! فخرج من الرابطة ليتوضأ في العين فوجد الأسد فرجع مرعوبا وأخبر ذلك الرجل . فخرج معه فتقدم إلى الأسد وفتل أذنيه وضربه بالقضيب وقال له : ألم أقل لك لا تروع أصحابي . ففر الأسد أمامه فتوضأ العشاب وصلّى إلى طلوع الفجر ثم ركب حاره حتى وصل منزله وطرح به عشبه وذهب إلى أبي الحسن ليخبره . فلما دخل من باب المسجد ابتدأه أبو ألحسن وقال له : جئتني لتعرفني بما شهدت من عابد الرابطة مع الأسد ، أقام في مكان خال لا يشاهد فيه فتنة وظن أنه جاء بشيء ؛ لو أقام بفاس حيث يعاين المعاجز الزرق على الأعين البلق لعلم هل يصبر أم لا .

ذَرِ اَلدُّنْيَا وَإِنْ رَاقَتْكَ حُسْناً وَلاَ تَغْرُرْكَ رَبَّاتُ الْحِجَالِ<sup>(322)</sup>

<sup>(321)</sup> كان هو المشرف على فاس للمرابطين عندما خرج عبد المومن الموحدي لغزو بلاد المغرب، فكن الموحدين من دخول فاس، فجازوه بتركه في منصبه سنة 540 (البيان المغرب: 3: 19) وترجم له ابن الأبار في الحلة السيراء، وجعل ليني بروفنسال هذه الترجمة ملحقا بأخبار المهدي الذي نشره مع الترجمة، ص 146 – 148 من النص العربي.

<sup>(322)</sup> من الوافر ، وفيه تضمين معنى الحديث الشريف الذي رواه الشيخان عن أسامة ابن زيد : «ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء» ، صحيح البخاري ، باب الذكر : 97 .

فَلَيْسَتْ فِتْنَةٌ فِي ٱلْأَرْضِ تُخْشَى أَضَرَّ مِنَ ٱلنِّسَاءِ عَلَى ٱلرِّجَالِ

سمعت أحمد بن عيسَى الأنصاري يقول: سمعت عليا السكاك المعروف بالولي (203) وكان خديما لأبي الحسن يقول: حضرت مجلس أبي الحسن يوما. فظهر لي عليه التغير ولم يتكلم إلا بكلام يسير. فسألته. فذكر لي أن زوجته طلبت منه كسوة تحضر بها عرس أخيها وسمت له ما تحتاجه من كسوة. فاشتغل سره بذلك. قال: فبينا هو جالس يوما إذ وقف عليه رجل أندلسي. فقال لي: يا علي، قم مع هذا الرجل وخذ ما جاء به وادفعه في الدار. فقمت إليه وناولني مزودا فيه ثياب. فلفعته في الدار ورأيت الرجل يتعجب. فسألته، فقال لي: أنا من أهل اشبيلية: نظرت لأهلي كسوة على عادتي في كل عام. فلما أتيتها بها كرهتها. فرفعتها لأنظر لها في غيرها. فلم نمت بالليل أتاني آت في نومي وقال لي: ابعث بهذه الكسوة إلى ابن حرزهم بفاس. فتغافلت عن ذلك فقال لي الليلة الثانية مثل ذلك. فقوي عندي الأمر ونظرت من يوصلها اليه. فلم أجده. فأتاني الآتي في الليلة الثالثة وبيده حربة. فقال لي: لأن لم تبعث ما أمرتك به لأخرجن هذه الحربة من ظهرك. فلما أصبحت رأيت أن أحملها بنفسي وأشاهد هذا الرجل. فأتيته فلما وقفت على حلقته، أمرك بأخذ الثياب مني. قال: وما أوصلني إلى فاس إلا هذا السبب. ثم حلقته، أمرك بأخذ الثياب مني. قال: وما أوصلني إلى فاس إلا هذا السبب. ثم

وقال لي غير أبي العباس : قال لي علي : فسألت أبّا الحسن من أين علم أن هذا الرجل جاءه بكسوة فقال لي : رأيت النبي عَلِيْكُمْ ، في النوم فأخبرني بذلك .

#### 52 – ومنهم رجل مجهول

حدثني يوسف بن موسَى (<sup>324)</sup> قال : حدثني رجل كان يلازم مجلس ابن حرزهم قال : كان يحضر معنا في المجلس شاب عليه ثياب بيض وفي وجهه صفرة . فقال لنا [ أبو الحسن ] <sup>(325)</sup> ان هذا الشاب يظهر عليه أثر الفاقة فانظروا له في

<sup>(323)</sup> يلاحظ أن أخبار عدد من المترجمين أخذت عن خدمهم.

<sup>(324)</sup> هو أبو الحجاج يوسف بن موسَى بن يحيَى بن أبي بكر التادلي . أخذ عنه المؤلف أخبار تادليين وفاسيين .

<sup>(325)</sup> سقط من ح، وهو يقصد ابن حرزهم.

شيء يستعين به . فجمعوا له دراهم واحتشموا ان يدفعوها له فقال مؤذن المسجد : أنا أتبعه بها إذا خرج من المسجد وأدفعها له . فلم انقضى المجلس خرج الشاب من [ المجلس ] (326) وتبعه المؤذن إلى أن خرج من باب الجيسة (327) وهو يمشي في أثره ولا يدركه حتَّى دخل في بستان . فدخل المؤذن في أثره فطرح رداءه على شجرة وذهب إلى الماء ليتوضأ والمؤذن يتباعد عنه . فانتظره إلى أن رأى وقت الظهر قريبا فخاف فوات الأذان في المسجد . فتقدم المؤذن اليه وسلم عليه وقال له : الفقيه أبو الحسن بعثني إليك بهذه الدراهم . فقال له الشاب [ متى عهدك به ؟ فقال : الساعة . فأمسك . ثم قال : [ قطعتني ] (328) عن مجلسه وأنا اليه شيق ، رد إليه الساعة . فأمسك . ثم قال : [ قطعتني ] (328) عن مجلسه وأنا اليه شيق ، رد إليه خبرا . قال : فطلبت أن أخرج من ذلك البستان فلم أجد مخرجا . فسمعت أصوات خبرا . قال : في المحجة . فقلت : أين الطريق إلى باب الجيسة ؟ فضحكوا من قولي وقالوا : بينك وبينه خمسون ميلا . فتعجبت من ذلك الجيسة ؟ فضحكوا من قولي وقالوا : بينك وبينه خمسون ميلا . فتعجبت من ذلك الجيسة ؟ فضحكوا من قولي وقالوا : بينك وبينه خمسون ميلا . فتعجبت من ذلك الدراهم إلى أهلها .

إِلَى مَعَالِمِ أَهْلِ ٱلْفَضْلِ وَٱلدِّينِ (329) عَلَى الْأَسِرَّةِ فِي كُلِّ الْأَحَايِينِ عَلَى الْأَحَايِينِ عَلَى خُلِي مَسَاكِينِ فِي عَلَى مَسَاكِينِ فِي عَلَى الدَّوَاوِينِ فِي الْمَسِيرِ عَلَى خَيْرِ الْقَوَانِينِ خَيْرُ الْقَوَانِينِ وَلاَ الدَّرَاهِمُ تُحْبَا فِي الْهَمَايِينِ وَلاَ الدَّرَاهِمُ تُحْبَا فِي الْهَمَايِينِ مَعَ الْمَسِيحِ لِتَنْوِيهٍ وَتَعْيِينِ مَعَ الْمَسِيحِ لِتَنْوِيهٍ وَتَعْيِينِ مِنَ الْهَمَايِينِ مَعَ الْمَسِيحِ لِتَنْوِيهٍ وَتَعْيِينِ مِنَ الْهَمَايِينِ مَنَ الْهَمُودِ لِدَارِ الْخُرَّدِ الْعَيْنِ مِنَ الْهَبُودِ لِدَارِ الْخُرَّدِ الْعَيْنِ

كُمْ فِي ٱلْبُرِيَّةِ مِنْ سَامٍ بِهِمَّتِهِ
وَفِي الْبُوَاطِنِ أَنُوارٌ تَلُوحُ لَهُمْ
هُمُ الَّذِينَ إِذَا عَايَنْتَ ظَاهِرَهُمْ
عُرَائِبُ الْعِلْمِ تُجْنَى مِنْ تَقَرَّبِهِمْ
زَجَّوْا بِفَقْرِهِمُ أَنْفَاسَ عُمْرِهِمُ
فَلاَ الْمَطَاعِمُ تُجْنَى فِي مَسَاكِنِهِمْ
فَلاَ الْمَطَاعِمُ تُجْنَى فِي مَسَاكِنِهِمْ
وَيُبْعَثُونَ إِذَا قَامَ ٱلْعِبَادُ مَعاً
لاَ يُسْأَلُونَ وَقَدْ عَفَّتْ أَكُفُّهُمُ

<sup>(326)</sup> س: المسجد.

<sup>(327)</sup> من أبواب فاس ويسمَى باب الأنيسة ، وينسب للأمير الزناتي عجيسة الذي حَصَّن عدوة القروبين وفتحه بها . راجع جني زهرة الآس ، ص 40 وما بعدها .

<sup>(328)</sup> س: قطعني .

<sup>(329)</sup> من البسيط.

#### 53 - ومنهم أبو يحيَى أبو بكر ابن فاخر العبدري

كان ابتداء أمره انه كان من أهل البطالات والراحات ثم نزعت به إلى الله تعالى همة عالية . فتجرد من الدنيا وتخلَّى عنها . ثم ذهب من تادلا إلى مدينة سلا . فمات بها عام تسعة وخمسين وخمسيائة .

حدثني غير واحد أنه أصبح يوما بتادلا وهو يبكي وينتحب ويلطم خديه متندما على ما سلف من فرطاته وسقطاته . فسمع به أهل داي . فجاؤوه وفيهم الخطيب أبو الربيع سليان بن يوسف بن ويحلان (330) وغيره من أهل العلم والفضل . فقالوا له : ما لك يا أبا يحيَى لعلك حمقت ؟ فقال لهم : وهل أنا منذ كنت إلا أحمق ؟ فقد فعلت العظائم فكيف الحيلة في الخلاص ؟ فقال له أبو الربيع : اخرج عن المظالم والغصوب . فتجرد من ثبابه وستره أبو الربيع بثوب طرحه عليه وخرج من جميع ما كان عنده وأمر أهله بالخروج عما كان بأيديهم وتصدق بكل ما لم يعلم له مالكا وأمر أهله وأولاده وبناته بالتجرد ثم نظر إلى سلك بتي في عنق ابنة له صغيرة فقام حتَّى أخذه من عنقها [ وتصدق به ] (331)

وسمعت أبي رحمه الله يقول: سمعت ابن فاخر يقول: يا أهل داي، تصدقوا علي، فإن كل ما كان عندي حرام وقد خرجت عنه. فواساه الناس. فأقام بداي نحوا من غشرة أيام ثم مر إلى مدينة سلا على قدميه مع ابن له كبيركان يخدمه. فأقام بسلا في رابطة على ساحل البحر ستة أشهر فمات بها رحمه الله.

أَسِيرُ الْخَطَايَا عِنْدَ بَابِكَ وَاقِفُ عَلَى وَجَلٍ مِمَّا بِهِ أَنْتَ عَارِفُ<sup>(332)</sup>

<sup>(330)</sup> في بعض النسخ ويجلان وأبو الربيع هذا من فقهاء داي ، وكان ابنه أبو موسَى المذكور في ترجمة داود الجراوي خطيبا فقيها كذلك .

<sup>(331)</sup> زيادة في م.

<sup>(332)</sup> من الطويل، وهي للحافظ أبي الوليد ابن الفرضي. راجع ا**لذيل والتكملة**: 1 546 و**نفح الطيب**: 2 129

#### 54 – ومنهم شاب مجهول

حدثني أبو عبد الله محمد بن خالص الأنصاري قال: سمعت الشيخ أبا محمد عبد الله بن عثان يقول: من الناس من لم يصل إلى الله إلا بعد الأربعين سنة كأبي جبل، ومنهم من وصل اليه من ساعته كشاب سمعت [ الفقيه ] (333) أبا الحسن بن حرزهم يذكره، ويقول إنه جاءه شاب عزم على الانقطاع إلى الله تعالى فمنعه، فجاءه محلوق الرأس وعليه ثوب خشن فاستشاره في الانقطاع فمنعه أيضا. فأقام بجامع فاس (334) يومين لم يأكل شيئا. فلما كان في اليوم الثالث جاء إلى الساقية التي اكانت ] (335) تشق [ صحن ] (306) الجامع لعل ماءها يجيء بورقة بأكلها. فرأى صحفة فيها طعام دفيء. فقام إلى أبواب الجامع فوجدها معلقة. فأكل الطعام ورد الصحفة إلى الساقية فيجد الصحفة مملوءة طعاما فيأخذها ويأكل ويردها إلى مكانها. فجاء إلى أبي الحسن فأعلمه فقال له:

<sup>(333)</sup> زيادة في س وم.

<sup>(334)</sup> راجع جني زهرة الآس: ص 45 وما بعدها.

<sup>(335)</sup> زيادة في س وم .

<sup>(336)</sup> غير وارد في س وم:

يا بني اذهب الآن إلى حيث شئت. قال: فكانت كتبه [ ورسائله ] (337) تصل إلى الشيخ ولا يذكر من أي مكان كتب إليه فإذا قرأها يبكي ويقول: سبحان الله. هذا شاب وصل إلى الله تعالى من ساعته.

هَذَا كِتَابِي إِلَيْكُمْ فِيهِ مَعْدَرَتِي يُنْبِيكُمْ آلْيُوْمَ عَنْ شَأْنِي وَعَنْ سَقَم (338) أَجْلَلْتُ دِكْرَكُمُ عَنْ أَنْ يُغيِّرَهُ لَخَيِّرَهُ لَوْنُ آلْمِدَادِ فَقَدْ حَبَّرْتُهُ بِدَمِي لَوْنُ آلْمِدَادِ فَقَدْ حَبَّرْتُهُ بِدَمِي وَلَوْ قَدَرْتُ عَلَى جِلْدِي لِأَجْعَلَهُ وَلَوْ عَدَرْتُ عَلَى جِلْدِي لِأَجْعَلَهُ وَلَوْ عَدَرْتُ عَلَى جِلْدِي عِظَامِي مَوْضِعَ آلْقَلَمِ رَقِّا وَأَبْرِي عِظَامِي مَوْضِعَ آلْقَلَمِ لَكَانَ ذَاكَ قَلِيلاً فِي مَوَدَّتِكُمْ وَلَكِ مِنْ أَلَمٍ مِنْ أَلْمُ مِنْ أَلَمٍ مِنْ أَلَمٍ مِنْ أَلَمٍ مِنْ أَلَهُ مِنْ أَلَمٍ مِنْ أَلِمٍ مُنْ أَلَمٍ مِنْ أَلَمٍ مِنْ أَلِمٍ مِنْ أَلَمُ مِنْ أَلَمٍ مِنْ أَلَمُ مِنْ أَلِي مِنْ أَلِمُ مِنْ أَلَمٍ مِنْ أَلَمٍ مِنْ أَلِمٍ مِنْ أَلِمٍ مِنْ أَلِمُ مِنْ أَلِمُ مِنْ أَلَمٍ مِنْ أَلِمٍ مِنْ أَلِمُ مِنْ أَلِمُ مِنْ أَلِمُ مِنْ أَلِمُ مَا مِنْ مِنْ أَلِمٍ مِنْ أَلَمٍ مِنْ أَلَمٍ مِنْ أَلِمُ مِنْ أَلَمٍ مِنْ أَلِمُ مِنْ أَلِمُ مُنْ أَلِمٍ مِنْ أَلِمُ مِنْ مِنْ أَلِمُ مِنْ أَلِمُ مِنْ أَلِمُ مِنْ أَلِمُ مِنْ مِنْ مُنْ مُنْ أَلِمُ مُنْ أَلِمُ مُنْ أَلِمُ مِنْ مِنْ مُؤْمِلِهِ مَا مُؤْمِلِهِ مُنْ مِنْ مُؤْمِلِهِ مُنْ مُنْ أَلَمُ مُنْ أَلِمُ مُنْ مِلْمُ مِنْ مُنْ مُنْ مُنْ أَلِمُ مُنْ أَلِمُ مُنْ أَلِمُ مُنْ أَل

55 - ومنهم أبو [خَزَر] (339) يِخْلُفُ ابن خَزَر الأوْربي (340)

من أهل فاس. كان عبدا صالحا حافظا للمسائل ورعا متواضِعا مجاب الدعوة.

<sup>(337)</sup> سقط من م وس وبعض نسخ ف.

<sup>(338)</sup> من البسيط.

<sup>(339)</sup> ليس للاسم أصل في قاموس دوفوكو وزْرْ عند المصامدة يعني نظر وإخْزْرْ : نظر شزرا . ويخْلُفْ أو إِخْلُفْ يُطلق اسما إلى عهد قريب ولاسيا على المولود الذي يخلف فقيدا . وأغلب الظن أنه من أسماء المجال الزناقي ، وإيواريبْنْ أو إيواربْلْنْ التي ينسب إليها من زناتة وكانوا نازلين بجبل زرهون وينتسب إليهم بيت من بيوتات فاس الكبرَى .

<sup>(340)</sup> ترجم له ابن عيشون في الروض ص 124 نقلا عن المستفاد. وجعل صاحب الأنيس المطرب، (ص 268) وفاته سنة 578هـ، وترجم له ابن القاضي في الجذوة ص 561 وجعل وفاته سنة 572هـ. وهو من أقران أبي الحسن بن حرزهم المتوفى عام 659هـ. فأبو خزر هذا ليس الذي عقد له يعقوب المنصور على المطوعة في غزوة الأرك والمذكور في الأنيس المطرب ص . 225. وراجع أيضا الاستقصا (2: 189) وفيه أن ابن خلدون قال: ان الذي كان على المطوعة يومئذ هو أبو محمد عبد الواحد بن أبي حفص وراجع أيضا سلوة الأنفاس : 2: 49.

حدثني أبو إسحاق إبراهيم بن أبي بكر (341) عن أبي العباس أحمد بن [ معتمر ] (نام الله عنا الله ع شمعتين إحداهما بعدوة الأندلس والأخرى بعدوة القرويين. فقال له أبو الحسن: وكانت التي بعدوة الأندلس أكثر ضوءا فقال له : نعم . فقال له أبو الحسن : هذه الرؤيا مفسرة : أبو خزر هو الشمعة التي كانت بعدوة الأندلس (343) وأنا التي رأيت بعدوة القرويين (344 وقل ضوءها لما أنا عليه من [كثرة] (345 المزاح مع الناس. رجَالُ ٱللَّهِ قَدْ سَعِدُوا وَفَازُوا وَنَالُوا فَضْلَ رَحْمَتِهِ وَحَازُوا (346) رَجَالٌ طَلَّقُوا ٱلدُّنْيَا بَتَاتاً وَلَوْ جَازَ ٱلرُّجُوعَ لَمَا ٱسْتَجَازُوا بَدَا عَلَمُ ٱلنَّجَاةِ فَيَمَّمُوهُ يُحَرِّكُهُمْ بِدَارٌ وَانْحِفَازُ فَبَعْضٌ تُشْرِقُ ٱلْأَمْصَارُ مِنْهُ وَبَعْضٌ تَسْتَنِيرُ بِهِ ٱلْمَفَازُ تَمَيَّزَ كُلُّ فِي دُنْيَا بِدُنْيَا وَهُمْ لَهُمُ بِدِينِهَمُ الْمُنِيَاذُ وَمُمْ لَهُمُ بِدِينِهَمُ الْمِنِيَاذُ وَمَا اعْتَزُاذُ وَمَا اعْتَزُاذُ اعْتَزَاذُ أَرَدتَ لَحَاقَهُمْ وَعَجَزْتً عَنْهُمْ أَتَطْمَعُ فِي اللَّحَاقِ وَلاَ نُهُوضٌ وَأَنْتَ أَخُوهُمُ نَسَباً وَلَكِنْ وَحِدْتَ عَنِ ٱلْإِجَازَةِ إِذْ أَجَازُوا وَحِدْتَ عَنِ ٱلْإِجَازَةِ وَلاَ جِهَازُ طِرَازُكَ فَوْقَهُ فَاكَ ٱلطُّرَازُ وَهَلْ تَخْفَى الْحَقِيقَةُ وَالْمَجَازُ دَع ٱلدَّعْوَى فَلَسْتَ لَهُمْ بِنِدًّ

وحدثني محمد بن الحسن قال: حدثني أحمد بن محمد البكري (347) قال: كنت بفاس أروي الحديث عن أبي عبد الله بن الرمامة [ وأتفقه ] (348) على أبي خزر. فرأيت أني قد أخذت عن كل واحد منها ما يكفيني. فقلت: انظر على أبي

<sup>(341)</sup> سماه في غير هذا المكان: العجمي ، وكان صهره من تجار المغرب في السودان ، توفي هنالك وهو من سكان فاس وأصله من تادلا.

<sup>(342)</sup> س : معيمر.

<sup>(343)</sup> راجع جني زهرة الآس في موضوع التسمية.

<sup>(344)</sup> المرجّع السّابق.

<sup>(345)</sup> زيادة في س. وم.

<sup>(346)</sup> من الوافي

<sup>(347)</sup> راجع الإعلام: 2: 143 وفيه ترجمة منقولة من الذيل والتكملة.

<sup>(348)</sup> س : وأتعلمه .

عمرو الأصولي علم الكلام. فاشتريت كتاب الارشاد لأبي المعالي (واق) وصليت الصبح بالجامع ومررت إلى أبي عمرو. فلقيني شخص طويل في الظلام وعليه ثياب بيض فأخذ بيدي وقال لي: رد هذا الكتاب إلى صاحبه وعد إلى ما كنت بسبيله. فرددت كتاب الإرشاد إلى صاحبه وعدت إلى [ما كنت بسبيله من] (350) رواية الحديث عن ابن الرمامة ودرس الفقه على أبي خزر.

### 56 - ومنهم أبو عبد الله محمد ابن مُحْيو الهواري

من أهل تونس كبير الشأن ، من أهل العلم والعمل .

حدثني يحينى بن عبد الرحمن قال: سمعت عبد الرحمن بن عامر يقول: قال لي أبو عبد الله الهواري: أتيت عبد السلام التونسي في ابتداء أمري فقلت له: دلني على علم أنظر فيه. فقال لي: اذهب إلى سوق الكتب، فأول كتاب تجده بيد الدلال فادفع اليه ثمنه ولا تفتحه حتَّى تأتيني به. فذهبت إلى سوق الكتب، فوجدت بيد الدلال سفرا يساوم فيه بأربعة دراهم. فدفعتها له وأتيته به. ففتحه فقال لي: هذا سفر من كتاب الإحياء للغزالي وقد أرشدك مولاك إلى ما تنظر فيه. فنسخت كتاب الاحياء واعتكفت عليه حتَّى حفظته.

حدثني موسَى بن وركون (351) عن الشيخ العالم أبي عبد الله محمد بن إبراهيم

إمام الحرمين عبد الملك الجويني (419هـ 478هـ) ولد في جهة نيسابور ومات بها بعد أن دُرَّس بمكة والمدينة وأسس له نظام الملك المدرسة النظامية. وهو فقيه أصولي على مذهب الأشعري، خصص له ابن السبكي ترجمة فاخرة في طبقات الشافعية. وتتفق القصة الواردة بصدد كتابه الأرشاد في هذه الترجمة وفي ترجمة السلالجي (69) مع ما للهالكية من إعراض عنه بسبب تحفظاته على منهجهم الفقهي. وقد طبع كتابه الارشاد في حلب سنة 1969. راجع فوقية حسين محمود: الجويني، في سلسلة أعلام العرب (40).

<sup>(350)</sup> زيادة في ح.

<sup>(351)</sup> هو أبو عمران الهسكوري الخطابي من أيت خطاب بفطواكة ، ويظهر مما ورد في التشوف أنه كان يخالط القوم ويتردد على رباط شاكر .

الأصولي قال: قلت لأبي عبد الله الهواري: لم سكنت البادية وتركت الحاضرة ؟ فقال: ما أسكنني البادية إلا هم هذه اللقمة أريد أن أنظر اليها من وقت دخولها إلى وقت خروجها. فكان يبذر الحب للزراعة ويلازمه إلى وقت حصاده ورفعه ويكون على علم من أمر معيشته.

وحدثني محمد بن خالص قال: قال لي أبو الربيع المديوني (352) مررت بأبي عبد الله زمان الدراس وبيده عود يدرس به فقلت له: أتأذن لي في معونتك ؟ فأبكى . ثم أمرني بعد ذلك أن أعينه . فلما فرغنا قال : خذ . فاكتال لي مدين من طعام فأخذتهما منه .

وحدثني موسَى بن وركون قال: حدثني الفقيه أبو عبد الله محمد بن إبراهيم الأصولي (353) قال: كان لأبي عبد الله الهواري صديق. فعهد اليه أن يتزوج ابنته. فات. فتزوجها أبو عبد الله ومكث معها يسيرا. ثم طلقها وزوجها من شاب فكان يخدمها ويطحن [ ويسقي ] (354) الماء ويحتطب. فقيل له في ذلك: فقال: وفيت لصديقي بعهده ولم أكن كفؤا لها فانكحتها من شاب رأيته كفؤا لها [ وقمت بخدمتها ] (355)

وحدثني يحيكى بن عبد الرحمن قال: سمعت على بن محمد بن الشيخ يقول: أخبرني ثقات من تونس من بني ورسيفان (356) قالوا: غلب علينا الجراد. فخرجنا ندافعه وإذا نحن بأبي عبد الله الهواري راكبا على دابته وعلى عنقه رمح وبيده سكين. فسلمنا عليه فقال: ما [بالكم] (357) ؟ فقلنا له: خرجنا لهذا الجراد. فقال لنا: لا تحاربوه، فانه جند من جنود الله ولكن ناولوني منه واحدة. فناولناه

<sup>(352)</sup> فقيه من تلامذة أبي مدين، راجع أنس الفقير، ص 60.

<sup>(353)</sup> غير وارد في م وس وح.

<sup>(354)</sup> م وس وح : ويستستى .

<sup>(355)</sup> س وأقمت أخدمها .

<sup>(356)</sup> وُرْسِيَفْنْ.، صيغة مطردة في الأسماء الجاعية ، تتركب من وُرْ لِلنَّفْي ومن فعل مصروف لجمع الغائبين. وَاسِّيفن لا نعرف لها معنى اليوم إلا فعل غربل، وقد اختُصر الاسم في بعض الأحيان إلى بني وسيف الذي يعني الواد وهو تصحيف. وعد ابن خلدون بني ورسيفان من نفزاوة (التاريخ: 6 231).

<sup>(357)</sup> س: شأنكم.

واحدة فقلبها ونظر إلى بطنها ثم رماها بالأرض وقال: انصرفوا عنه ولا تحاربوه. فرآنا ننظر اليه. فقال: لعلكم تعجبتم من إمساكي للرمح والسكين؟ فقلنا: نعم. فقال لنا: ينبغي للمؤمن أن لا يترك سلاحه. قال: فانصرفنا إلى منزلنا، ثم خرجنا عشية النهار فلم نجد منه جرادة واحدة.

#### 57 – ومنهم أبو حدو القاسم الأيلاني

من أهل رباط [تاسماطت] (358) قدم مراكش ثم نزل قرية [يليسكاون] (359) ببلد دكالة وبها مات رحمه الله، وكان نهاية في الزهد والتقشف. وكان قوته خبز الشعير بالماء. وزهد في شهوات الدنيا فما أكلها حتَّى لقي الله تعالى وكان [يقال] (360) إنه من الأبدال.

تَفْنَى اللَّذَاذَةُ مِمَّنْ نَالَ صَفْوتَهَا مِنَ الْحَرَامِ وَيَبْقَى الْإِثْمُ وَالْعَارُ (361) تَنْقَى عَوَاقِبُ سُوءٍ فِي مَغَبَّتِهَا لاَ خَيْرَ فِي لَذَّةٍ مِنْ بَعْدِهَا النَّارُ

حدثني مجمد بن أحمد [الزناتي] (362) قال: رأيت القاسم الايلاني، وأنا صغير، في المكتب بمراكش وهو يصغي إلى صبي يقرأ. فرأيت رجلا شديد الصفرة، على رأسه خرقة صوف وعلى كتفيه أخرى وعلى وسطه مثل ذلك. فلما فطن الناس به احتفوا به. يستوهبون منه الدعاء. فما دعا لأحد منهم إلا وأجيبت فيه دعوته.

ادَاتٌ كِرَامٌ لَهُمْ فِي ٱلْخَيْرِ إِنْ لاَحَ ٱنْبِعَاثُ (٥٥٥) لَنَّ وَأَصْفِرَارٌ وَلَسَاتٌ وَأَطْسَمَارٌ رِئَسَاتُ الدُّنْيَا أَمَانٌ مِنَ ٱلْأَمْرِ ٱلْمَحُوفِ وَهُمْ غِيَاتُ لَلدُّنْيَا وَقَالُوا طَلَاقُكِ فِي شَرِيعَتِنَا ثَلاَتُ لَلَاتُ

عِبَادُ اللَّهِ سَادَاتٌ كِرَامٌ عَلاَمَتُهُمْ فَرَادٌ عَلاَمَتُهُمْ نُحُولٌ وَاصْفِرَادٌ فَهُمْ لِلنَّاسِ فِي الدُّنْيَا أَمَانُ أَبَانُوا صُحْبَةً الدُّنْيَا وَقَالُوا

<sup>(358)</sup> س: تامساط، ق: تامسطت. راجع الهامش المتعلق بها في الترجمة (22).

<sup>(359)</sup> في طرة غ «يقولون له اليوم سيدي بيسْكَأُوُنْ».. ومعناه أبو قرون.

<sup>(360)</sup> م: يتحدث.

<sup>(361)</sup> من البسيط، وينسب لبعض الصحابة. راجع الحلية: 7: 221.

<sup>(362)</sup> ق: اللواتي. والصحيح: الزناتي.

<sup>(363)</sup> من الوافر

#### 58 - ومنهم [أبو يحيَى] (166) أبو بكر التوجي (166)

من أهل سجلاسة وكان من أكابر الأولياء.

حدثني الثقة أنه بات في مسجد ببلد صنهاجة فأصبح فيه ميتا . فذهبوا لينظروا في تجهيزه إلى قبره . فلم رجعوا اليه طلبوه فلم يجدوه . فضجوا وأعولوا وقالوا : لو أراد الله بنا خيرا لتولينا تجهيز هذا العبد الصالح إلى قبره .

وحدثني بعض المريدين قال: أخبرني أبو القاسم بن أبي الفضل قال: مررت أنا وأصحابي إلى باب المسجد فوجدناه مغلقا. فعالجنا فتحه فانفتح فدخلناه وأغلقنا بابه وشرعنا في الصلاة. فلها [انفتلنا] (٥٥٥) من صلاتنا رأينا أبا بكر التوجي يصلي معنا. فقلت له: كيف دخلت ومتى دخلت؟ فقال لي: دع السؤال! فضايقته إلى أن قال لي: أكثرت علي! أما علمت أن الأولياء لا [يغلق] (١٥٥٠) أمامهم باب؟ قال أبو القاسم: وتواعدنا ليلة ان نخرج إلى موضع خارج سجلهاسة، عادتنا أن نخرج للصلاة فيه. فجئنا إلى دار أبي بكر التوجي. فلم نجده. فقلنا لأهله: إذا جاء، فأعلموه ان يصلنا بالموضع الفلاني. فلما كان بعد العشاء الآخرة دخل علينا في ذلك الموضع [فهبنا] (١٥٥٥) ان نسأله. فلما رجعنا إلى البلد سألنا أهله وقلنا لهم: في ذلك الموضع أبو يحيى البارحة؟ فقالوا: صلَّى العتمة وخرج. قال: وعادة البلد أن تغلق أبوابه بعد المغرب.

<sup>(364)</sup> سقط من ق.

<sup>(365)</sup> لعل التوجي أو التُّوكي نسبة إلى تُوك وكانت ساقية قريبة من رباط تيط وكانت تدعَى على ما في بهجة الناظرين لابن عبد العظيم الأزموري توك العابد. وفي المصدر المذكور، ص 160 من مخطوط الخزانة العامة بالرباط: د 1501، قصة بشأن المترجم، وفيه أنه من ساحل ماسة وليس من سجلاسة. وأنه مات بمسجد ويمزيغن (الجديدة اليوم) فأمر أبو عبد الخالق بن أبي عبد الله أمغار أصحابه بنقله ليدفن برباط تبط المسمَى اليوم بمولاي عبد الله جنوبي مدينة الجديدة

<sup>(366)</sup> س وم : انقلبنا

<sup>(367)</sup> م : ينغلق .

<sup>(368)</sup> س فنسينا، ق فهممنا

#### 59 – ومنهم أبو حفص عمر ابن معاد الصنهاجي

من أهل إيفغل (360) ، من بلد أزمور من أصحاب أبي عبد الله بن أمغار وأبي شعيب . مات عام أحد وستين وخمسمائة . كبير الشأن ، من أهل العلم والعمل وكان مؤثرا للعزلة . وكان [ يخلو ] (370) بالبرية ويصطاد أجباح النحل والحوت من سواحل البحر فيقتات بذلك . ولما أتت على الناس المجاعة عام خمسة وثلاثين وخمسمائة جمع خلقا كثيرا من المساكين فكان يقوم بمؤنتهم وينفق عليهم ما يصطاده من الحوت وغيره إلى أن أخصب الناس .

حدثني عبد الرحمن بن يوسف بن أبي حفص (371) قال : رأيت أبا زكرياء بن يحيَى في النوم بعد موته فسألته عن زوج أبي حفص فقال لي : تلك [ المرأة ] (372) صادقة . فسألته عن أمه وكانت تاركة للصلاة ، فسكت ولم يجبني بشيء ، فسألته عن جده لأمه أبي حفص ، فقال لي : كان من الجندام لله تعالى لا تسأل عن مثل ذلك . فسألته عن أحوالي : فقال لي : أحوال أهل الدنيا تحافية عنا . فلك . فسألته عن أحوالي : تكرُّماً فَإنَّكَ مَوْلًى لاَ تُحَيِّبُ عَبْدَكا (373) فَيَا لَيْتَ بُشْرَى لَوْ أَتَنْنِي فِي ٱلْكَرَى فَأَعْلَمَ مِنْهَا كَيْفَ حَالِي عِنْدَكا فَيْدَكا وَيُدَكا وَيَدَكا وَيَهُ كَا فَيْدَكا وَيُكَا وَيَهُ كَا يَتُوكُونَ فَيَا لَيْتَ بُشْرَى لَوْ أَتَنْنِي فِي ٱلْكَرَى فَأَعْلَمَ مِنْهَا كَيْفَ حَالِي عِنْدَكا وَيَدَكا وَيَهُ لَكُونَ فَيْدَكا وَيَهُ فَيْدَكا وَيُوكِي اللّهُ وَيُؤْكُونَ فَيْدَكا وَيُوكِي عَنْدَكا وَيُوكِي فَيْدَكا وَيُوكِي اللّهُ عَنْدَكا وَيُقَالِي عَنْدَكا وَيَعْدَلُونَ فَيْدَكا وَيَعْدَلُي عَنْدَكا وَيَعْدَلُكُونَ فَيْدَكا وَيَعْدَلُكُونَ وَيَعْدَلُكُونُ وَيَعْدَلُكُونُ وَيُعْلَى فَاللّهُ عَنْ وَيْدَكالِي عَنْدَكا وَيَعْدَلُكُونَ وَيُعْلَعُ مَنْهَا كُيْفَ حَالِي عَنْدَكا وَيَعْدَلُكُونَ وَيَعْدَلُكُ وَيْدَكالَعُهُ وَيْقَالَ فَيْ وَيُعْدَلُكُونَ وَيُعْلَعُ مَنْ وَيْهُ وَيْدَيْكُونُ وَيْدَكُونُ وَيْهُ وَلْهُ وَيُعْدَلُكُ وَيَعْدَلُكُونُ وَيْلُكُونُ وَيْعَلُونُ وَيْفُونُ وَيْعَالِي عَنْدُلِكُ وَلَالِكُونُ وَيْخَالِدُونَ وَيْفُونُ وَيْفُونُ وَيْفُونُ وَيْفُونُ وَيْعَالِي وَيْفُونُ وَيْفُونُ وَيُعْدَلُكُونُ وَيْفُونُ وَيْعَالَعُونُ وَيْفُونُ وَيْفُونُ وَيْفُونُ وَيْفُونُ وَيْفُونُ وَيْفُونُ وَيْفُونُ وَيْفُونُ وَيْفُونُ وَيُعْلِقُونُ وَيُعْلِقُ وَيْفُونُ وَيْفُونُ وَيْفُونُ وَيْفُونُ وَيُونُ وَيْفُونُ وَيْفُونُ وَيُعْلِقُونُ وَيْفُونُ وَيْفُونُ وَيْفُونُ وَيُونُ وَيُعْلُونُ وَيْفُونُ وَيْفُونُ وَيْفُونُ وَيْفُونُ وَيُعْلِقُونُ وَيُعْلُونُ وَيُعْلِقُونُ وَيُعْلُونُ وَيُعْلُونُ وَيُعْلُونُ وَيُعْلُونُ وَلِكُونُ وَلِيْفُ وَلُونُ وَلِي وَلْمُونُ وَلُونُ وَيُعْلُونُ وَيُعْلُونُ وَيُعْلُونُ وَيُعْلُقُونُ وَيُعْلُونُ وَيُعْلُونُ وَيُعْلُونُ وَيُعْلُونُ وَلُونُ وَيُعْلُونُ وَيُعْلُونُ وَيُعْلُونُ وَيُعْلُونُ وَيُعْلُونُ وَيْفُونُ و

<sup>(369)</sup> إِيفَعْلْ. لم يعد موقعه معروفا قرب أزمور. ويدل معناه على مكان مرتفع مشرف وتوجد أماكن عديدة تحمل هذا الاسم في نواحي تيزنيت. وكذا أفوغال الذي بحاحا. (370) س: بجول.

<sup>(371)</sup> صنهاجي من جهة أزمور كان والله من أصحاب أبي شعيب السارية ، وكانت له صلة ببني أمغار . وليس الذي ذكره التادلي في ترجمة أبي العباس السبني كما ذكر صاحب الإعلام تحت رقم 1092 . لأن هذا الأخير حسني .

<sup>(372)</sup> س : امرأة .

<sup>(373)</sup> من الكامل.

# 60 - ومنهم أبو يحيَى أبو بكر الوَرْياغْلِي المعلم (374)

من أهل مدينة سلا . وكان بها معلما للقرآن . وكان أسمر اللون وهو من الأفراد .

حدثني على بن عبد الرحمن قال: حدثني مفضل الدباغ وكان جارا لعبد الله بن صالح قال: قام عبد الله بن صالح ليلة. فتبعته حتَّى أتَى باب [الدرب] (375) فانفتح له فوجد أبا يحيّى المعلم ينتظره فقال له: ما حبسك؟ فقال له: حبسني عذر. فرأيت شخصا واقفا في البحر ينتظره فدخلا إليه وغابا ساعة ثم رجعا. فلما أصبح أعلمت عبد الله بن صالح بما شاهدت من أمرهما فقال في : اكتم ما رأيت حتَّى أموت وإلا دعوت عليك. فكتمت عليه ذلك إلى أن

وحدثني محمد بن أحمد [ بن محمد بن أحمد] (376) البكري (377) قال : حدثني أبي قال : خرجت يوما في الغلس إلى المقابر . فلقيت عبد الله بن صالح فقال لي : إلى أبن ؟ فقلت له : إلى المقابر . فقال لي : إن أبا يحيَى المعلم توفي البارحة فاذهب بنا لنعلم خبره . فلما وصلنا داره قرعنا الباب فخرجت إلينا امرأته . فسألناها عن أبي يحيَى . فقالت لنا : توفي البارحة . فنظرنا في كفنه وحنوطه ثم قال لي عبد الله بن صالح : أنا أغسله وانت تصب عليه الماء [ فقلت : نعم ] (378) . فلما جردناه لنغسله وجدنا بذراعه أكلة . فقال لي عبد الله بن صالح : متى أصاب أبا يعبَى هذا ؟ فقلت له : لا أدري ؛ أوما علمت أنت بهذا وأنت صاحبه ؟ فقال لي علمته استدعينا امرأته لتودعه . فقلنا لها :

<sup>(374)</sup> نسبة إلى أيت وْرْيَاغْلْ من قبائل الريف.

<sup>(375)</sup> س: الدار.

<sup>(376)</sup> زيادة في م. وس. والده سلاوي درس بفاس على أبي خزر وأبي عبد الله بن المامة .

<sup>(377)</sup> راجع الهامش 347 قبله فهو والد محمد البكري هذا.

<sup>(378)</sup> غير وارد في م وس وح.

متى أصاب أبا يحيَى هذا الذي رأيناه بذراعه . فقالت : والله ما علمت به إلى الآن . فكشفنا لها عن وجهه ، وقد كان أسمر اللون ، فإذا وجهه أشد بياضا من بياض قطن الحنوط . فسترنا وجهه بالكفن وقلنا : وجبت ! وجبت ! فذكرت هذا الحديث لأبي عبد الله محمد بن علي بن عبد الرحمن الهواري فأخبرني عن أبيه أنه ممن . رأًى وجه أبي يحيّى أبيض لما رفع عنه الكفن .

## 61 - ومنهم أبو عيسَى [وَزْجيج] (379) ابن [وَلُوُون] (380) الصنهاجي

من أهل [ ايغيور ] <sup>(381)</sup> على قرب من بلد أزمور . كبير الشأن من أقران أبي<sup>ا</sup> عبد الله بن امغار وأبي شعيب وكان من أهل العلم [ والعمل ] <sup>(382)</sup>

حدثني عبد الرحمن بن يوسف بن عمر قال : حدثني سلمان بن عبد النور قال : رأيت طائفة من متصوفة المشرق وصلوا إلى بلد أزمور لزيارة أبي عبد الله بن أمغار وأبي شعيب وأبي عيسى فوجدوهم قد ماتوا . فزاروا قبورهم . فقيل لهم : من أين وصلتم ؟ قالوا : وصلنا من بلاد اليمن . فقيل لهم : ما الذي أوصلكم ؟ فقالوا لنا : نام بعضنا فرأى في منامه الجنة ورأى فيها قصورا عظيمة . فقال : لمن هذه القصور ؟ فقيل له : هي لقوم من صنهاجة أزمور وهم ابن أمغار وأبو شعيب وأبو عيسى .

وَذِي خِرَقٍ أَخْفَى مَضِيضَ ٱكْبِئَابِهِ فَنَمَّ عَلَيْهِ دَمْعُهُ بِٱنْسِكَابِهِ (383)

<sup>(379)</sup> وَازْ خُیِکْ ، نسبة لموضع قرب أزمور يُسمى وازْ كِیکْ أو وَاذْكِیک كها جاء في بهجة الناظرین حیث كانت مجموعة صنهاجیة ، وسبق أن رجحنا أن یكون أصلها من أزاك بعنى الخالص أو الصافي ، حیث یقول المصامدة : أزدیك فیكون وازكیك ابن خالص أو ابن صاف .

<sup>(380)</sup> في س : وَلْدُونْ ، وَأَلْدُون معناه النحاس أو الأصفر ، والمترجم معروف بسيدي عيسَى قرب أزمور ، ومذكور في بهجة الناظرين .

<sup>(381)</sup> ايغيوْرُ ومعناه الطائر الكاسر كالبازي والصقر . وفي يتيمة ا**لعقود الوسطَى** ص 408 : إغِيوَرْ .

<sup>(382)</sup> زُيادة في س وم وح.

<sup>(383)</sup> من الطويل.

قَلْبِهِ لَمْ يُدْرَ مَا بِهِ وَلَوْلاً بُكَاءُ ٱلْعَيْنِ أَذَابَ بِخُوْفِ ٱللَّهِ صِحَّةَ وَأَيْلَى بِتَقْوَاهُ رِدَاءَ بألْمَوْلَي إلَى جَبَلِ ٱلْخَوْفِ ٱلْمُبَرِّح يَدَيْهِ أَخْذُهُ لِكِتَ ٱلْأَمْلاكُ أَخْذَ ركابِهِ تَــبَــادَرَتِ وَحُورٌ كَامْشَالِ ٱلْبُدُورِ مِنْهَا بِوَجْهِهَا بَدْرَ تَمَّ قَدْ بَدَا بَدَتْ حَوْرَاءُ وَنَهْدُ حَكَى ٱلرُّمَّانُ جُسْنَ قَطْفُهُ فِي فَـرُمَّانُ هَـذَا

#### 62 - ومنهم أبو شعيب أيوب ابن سعيد الصنهاجي (384)

مِن أهل بلد أزمور ومن أشياخ أبي يعزَى ويقال إنه من الأَبدال. قدم مراكش [ بعد ] (385) عام أحد وأربعين وخمسمائة ومات بأزمور يوم الثلاثاء العاشر من ربيع الثاني عام أحد وستين وخمسمائة.

وكان في ابتداء أمره معلما للقرآن بقرية يليسكاون من بلد دكالة. فكان يتوكأ على عصاه واقفا لا يقعد ، إلى وقت انصراف الصبيان من المكتب ثم تصدق بجميع ما اكتسب في وقت التعليم خوفا أن لا يكون وفَى بما عليه من الحقوق.

ورأًى يوما بقرة له أهوت بفيها في فدان جاره . فجرَى إليها وأدخل يده في فيها . فأخرج منه النبات وأمر أن ترد لداره ويجمع لها الحشيش ولا تترك تخرج إلى المرعَى ثلاثة أيام وان يتصدق بلبنها في تلك الأيام . وزاره عبد الحالق بن ياسين من سبت بني دغوغ (386) من بلد ايلان وهو بأزمور وحمل معه إليه حمل زبيب . فقال له أبو شعيب : من أين لك هذا الزبيب ؟ فقال له : هو من جنتي . فقال له : عاذا [سقيته] (387) ؟ [فقال : من ماء ساقية مشتركة آخذ نوبتي منها في السقي ] (388) فقال له : رد زبيبك إلى دارك فاني لا آكل زبيبا يسقى بالماء المشترك . فرجع عبد الحالق إلى داره وأنفق في ساقية ، انفرد بها ، مائة دينار فكان يسقى منها جنته .

وحدثني أبو العباس أحمد بن إبراهيم عن أبي موسَى عيسَى بن عبد العزيز

<sup>(384)</sup> هو المعروف بمولاي بوشعيب في أزمور. ذكر وفاته في الأنيس المطرب. ص 265. وجعل وفاته سنة 570هـ. وذكره صاحب المعزَى في مناقب أبي يعزَى ، ص 11 وبعدها وفي الإعلام (1 396).

<sup>(385)</sup> غير وارد في س.

<sup>(386)</sup> حيث يوجد ضريح الشيخ عبد الحالق بن ياسين على وادي نفيس قرب مراكش ، في الأوداية وكانت معدودة من إيلان.

<sup>(387)</sup> س تسقيه.

<sup>(388)</sup> س: بنوبتي من ماء الساقية المشتركة.

قال : أراد والي أزمور قتل جهاعة من أهل بلده . فجاءه أبو شعيب شفيعا فيهم وكان أسمر اللون . فلما رآه الوالي انتهره . فلما ولى عنه أبو شعيب أصابه وجع شديد . ُفقيل له : إن الرجل الذي رددته هو أبو شعيب وهو من الأولياء ويخشَى عليك من رده. فأمر أن يؤتّى به فلما أتّى به شفعه في أولائك الذين أمر بقتلهم فارتفع عنه الوجع . وكان الوالي المذكور ، إذا عزم على قتل قوم ورآه مقبلا اليه يصرفهم قبل وصول أبي شعيب اليه . وقد أمر الوالي يوما بإحضار جهاعة للقتل . ففزع الناس إلى أبي شعيب . فأخذ في البكاء فقال لهم : والله ما ابتليتم بهذا إِلا من أجلي ولو مت لاسترحتم مما نزل بكم .

وحدثني أحمد بن عبد الله(389) قال : حدثني ابن صاحب الصلاة(390) أَن أهله أسروا بأيدي الروم من جزيرة الأندلس. قال : فقدمت مراكش لأنظر في فكهم من الأسر. ثم نهضت إلى بلد أزمور. فدخلت مسجد أبي شعيب. فوجدته جالسا ورأسه تحته فصليت بإزائه فسمعت كصوت وقع المطر على الحصير الذي هو جالس عليه ثم رفع رأسه فإذا ذلك الصوت كان صوت دموعه كانت تقطر على الحصير من شدة بكائه. فذكرت له أسر أهلي فدعا لهم بالسراح. فوالله ما كمل العام حتَّى جمع الله بيني وبين جميع من أسر من أهلي بمراكش وأجاب الله دعوته فيهم .

وحدثني إسماعيل بن عبد العزيز بن ياسين<sup>(391)</sup> عن محرز بن عبد الخالق بن ياسين قال: رأيت أبا شعيب بمسجد أغات ، يأتيه المؤذن إذا أقيمت الصلاة يصيح في أذنه : قد حضرت الصلاة ! وكان ذلك المؤذن خاصا به . لئلا يصلي

<sup>(389)</sup> لعله أبو العباس السكوني القرطبي الذي سكن مراكش وتجمعه مع المؤلف مشيخه عدد

من مدرسيها . (راجع ا**لذيل والتكملة** : 1 150) . (390) تسمَّى بهذا الاسم أكثر من واحد من الأندلسيين الذين حلوا بمراكش قبل وفاة أبي شعيب. فالمؤرخ عبد الملك بن صاحب الصلاة قدمها سنة 560هـ ولا يستبعد أن يكون هو . وابن صاحب الصلاة المقرئ الشاطبي ولد سنة 542هـ . وأبو بكر الذي وفد في علماء الأندلس على الخليفة عبد المومن قدمها سنة 542هـ الخ ومجيء هذا المقصود إلى مراكش كان قبل وفاة المترجم سنة 563هـ.

<sup>(391)</sup> عمه هو الشيخ عبد الخالق بن ياسين الدغوغي (ترجمته تحت رقم 78) ، وكانت بينه وبين المؤلف مكاتبه، وحدثه بأخبار أيلانيين ودكاليين من جهة أزمور.

الناس عنه وهو لا يشعر بهم لغيبته في صلاته عن الإحساس بالناس. وكان إذا وقف في صلاته يطيل القيام، فلذلك سمى أيوب السارية.

وأخبرنا عبد الرحمن بن يوسف بن أبي حفص قال: قلت لأبي عبد الله محمد بن أبي شعيب: أخبرني بما رأيت لأبيك من الكرامات. فقال لي: صلى صلاة على ألفضحَى بأغات وجاءنا بأزمور إثر انصراف الناس من صلاة العيد وكنا على أن نذبح كبشا لأضحيته فقال لنا اذبحوا هذا الكبش الآخر.

وحدثني هارون بن عبد الحليم قال: حدثني خالي يحيَى بن أبي ينور قال: جاءني أبو شعيب في يوم عيد بقرية [يليسكاون] (392) ليسلم على أبي وكان من أشياخه. [فاستأذنا] (393) له فأذن له الشيخ في الدخول. فلما سلم عليه قلت له: ألا تنزل عندنا لتصيب من أضحيتنا ؟ فاعتذر وفهمت منه أنه يبادر لذبح أضحيته بأزمور. فتقدم ومشيت في أثره ثلاث خطوات فلم أدركه وغاب عني.

وحدثني إسماعيل بن عبد العزيز بن ياسين عن عمه عبد الخالق بن ياسين أنه قال : ذهبت إلى زيارة أبي شعيب فوجدته بقرية [واوزجارت] (394) فدخلت اليه وتحدثت معه . فسمعت زئير الأسد وهو قريب منا . فقلت له : إن هذا الأسد يزأر على دوابنا وما جاء إلا اليها . فقال : اللهم ، يا من رد عنا هذًا البحر ، رد عنا هذا الأسد! فانقطع صوت الأسد من ساعته ومر عنا .

وحدثني عمر بن يحبَى قال : حدثني إبراهيم بن يعقوب (395) قال : جلسنا يوما مع أبي شعيب إلى أن قال لنا : إن الله تعالى يعطي الدنيا كما يعطي الآخرة ؛ فمن كانت له حاجة من حواثج دنياه فليذكرها لنسأل الله تعالى في قضاء حاجته . فقام رجل من الحاضرين معنا . فقال له : ادع الله أن يوسع علي الدنيا ، فإني كثير العيال . فدعا له فلم نفترق من ذلك المجلس حتَّى وقف علينا سائل . فقال : أنا

<sup>(392)</sup> م: تْلَيْسْكَاوْنْ مۇنث ابلاسكاون أو بِلَيْسْكَاوْنْ.

<sup>(393)</sup> م: فاستأذنت.

<sup>(394)</sup> وَاوْزْكَارْتْ. قرية كانت قرب أزمور مذكورة في بهجة الناظرين للأزموري، ولعلها من جهة الوادي، لأن زْكْرْ يعني جاز من جواز النهر أو غيره وما قبله واو للنسبة كما لو قلنا: ذات المجاز

<sup>(395)</sup> من أهل أزمور ومن تلاميذ أبي شعيب.

رجل فقير، [ناقه] (306) من مرض ولي عيال فانظروا في أمري. فقال أبو شعيب: أين الرجل الذي سأل أن يوسع الله عليه؟ فقام إليه. فقال له أبو شعيب : قم مع هذا وادفع اليه الخمسة دنانير التي عندك . فقام معه إلى الوادي فدفع له ثلاثة دنانير [ فقط ] (397) . وانصرف السائل فرحا ورجع الرجل إلى مجلسه وقعد معنا . ثم وقف علينا رجل تاجر من الأندلس فقال : يا أبا شعيب أنا من تجار مالقة ؛ وصلت [ بتجارة ] (398) إلى هذا البلد ؛ فمرضت ولا أطيق السفر في البحر ولا المسير في البر وعندي خمسائة دينار ؛ فدلني على رجل ثقة أقارضه بها قدر ما استقل من مرضى . فقال أبو شعيب : أين ذلك الرجل الذي سأل أن يوسع الله عليه ؟ فقام إليه ، فقال له : ادفع ذلك المال إلى هذا الرجل . فلما قبضه قال له أبو شعيب : اذهب الآن إلى المرسَى واشتر السلعة التي تجدها هنالك وسافر بها . فذهب إلى المرسَى ، فوجد قمحا فاشتراه وحمله في المركب. وتوجه به إلى مالقة. فباعه واشترَى بثمنه تيناً وغيره من السلع . فلما توسط البحر هال البحر واضطرب . فخفف أهل المركب مما عندهم ورموا في البحر جل ما عندهم خوف الغرق؛ ثم انقلب الهواء وطاب البحر إلى أن حطوا بمرسَى أزمور . فباع جميع ما كان عنده بألف ومائة دينار وجاء بالمال إلى أبي شعيب. فبعث إلى صاحبه. ثم سأل أبو شعيب ذلك الرجل عن تجارته وما جرَى له في سفره . فأخبره بكل شيء وأن جملة الربح ستهائة دينار . فتغير وجه أبي شعيب وقال له : لعلك لم تدفع للسائل الخمسة دنانير كلها التي أمرتك بدفعها له . فقال له : نعم ، إنما دفعت له ثلاثة فقط وقلت : أمسك الدينارين لعيالي لأني لم يكن عندي غيرهما. فقال له أبو شعيب: ما أضعفك بيقين! لو دفعت له الخمسة دنانير كلها لحصل لك في ربحك خاصة خمسهائة دينار ، ولكنك نقصت فنقص لك . فدفع إلى التاجر رأس ماله خمسهائة دينار وأخذ ألربح الذي هو ستمائة دينار فقسمه بينهما بالسوية وأعطَى كل واحد منهما ثلاثمائة دينار.

وحدثني عبد الرحمن بن علي الصنهاجي (وووه) قال : حدثني علي بن أبي عبد

<sup>(396)</sup> ح وم: ناقه وهو الصحيح.

<sup>(397)</sup> س : خاصة

<sup>(398)</sup> ح.: بتجارتي .

<sup>(399)</sup> حدث المؤلف بأخبار أهل أزمور وأهل تيط.

الخالق (400) عبد العظيم بن أبي عبد الله بن أمغار عن أبيه قال : دخل أبو شعيب على أبي وأنا حاضر وكانت عادته إذا دخل بمكان لا يقعد حتَّى يصلي ركعتين وكانت عندنا حصر كثيرة فلم يسألنا عن الحصير الطاهر منها ومد يده إلى حصير فبسطه وصلَّى عليه . فقال أبي : انظر إلى فراسة أبي شعيب كيف اهتدى إلى الحصير الطاهر منها ولم يحتج إلى السؤال .

وحدثني عبد الرحمن بن يوسف بن أبي حفص عن أبيه أن أبا حفص ذهب مع أبي شعيب في حاجة لأبي عبد الله بن أمغار فوصلا إلى عدوة وادي أزمور (١٥١) ثم رجعا . فقال أبو حفص لأبي شعيب : أرانا لم نعبر الوادي في ذهابنا ولا في إيابنا . فقال له أبو شعيب : ما دعاك إلى السؤال عن هذا ؟ إذا انتهى أحد إلى حاجته فلا فائدة في السؤال .

قال أبو حفص: خرجت ليلة لأتوضأ في الوادي وكان البرد شديدا. فسمعت كلاما على بعد. [ فأممته ] (١٥٥٠) ، فإذا رجل يتهدد ويوبخ [ نفسه ] (١٥٥٠) ، فدنوت منه فإذا أنا بأبي شعيب قد رمّى بنفسه في الوادي وكان يعاتب نفسه إذ نازعته في استعال الماء البارد ، فحملته إلى منزلي وأوقدت له النار فلما زال عنه ألم البرد سألته عن فعله . فقال لي : دعني فإنها نفس خبيثة .

أَقَلُلُ مَا بِي فِيكَ وَهْوَ كَنْيِرُ وَأَزْجُرُ دَمْعِي فِيكَ وَهُوَ غَزِيرُ (طَالَهُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَهُوَ غَزِيرُ (طَالَهُ) وَعِنْدِي دُمُوعٌ لَوْ بَكَيْتُ بِبَعْضِهَا لَفَاضَتْ بُحُورٌ بَعْدَهُنَ بُحُورُ اللَّهِ اللَّهُورُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

<sup>(400)</sup> حفید المترجم تحت رقم (75) ، وجد بني أمغار أصحاب تیط ، راجع بهجة الناظرین للأزموری ص 173 .

<sup>(401)</sup> يقصد أُنها كَانا على الضفة اليمنَى لوادي أم ربيع بينها تيط مقر ابن أمغار جنوب الضفة اليسرَى.

<sup>(402)</sup> ح وس : فأضحت .

<sup>(403)</sup> زيادة في م.

<sup>(404)</sup> من الطويل ، وردت في **ديوان الشبلي** ، ص 102 ، ورد في **جذوة المقبس** ص 321 . أنها لذي النون المصري .

قُبُورُ ٱلْوَرَى تَحْتَ ٱلتُّرَابِ وَلِلْهَوَى رِجَالٌ لَهُمْ تَحْتَ ٱلثِّيَابِ قُبُورُ سَأَبْكِي بِأَجْفَانٍ عَلَيْكَ قَرِيحَةٍ سَأَبْكِي بِأَجْفَانٍ عَلَيْكَ قَرِيحَةٍ وَأَرْنُو بِأَلْحَاظٍ إِلَيْكَ تُشِيرُ

#### 

من تلامذة أبي موسَى الرفروفي . ويعرف بأبي محمد البصير وكان يسرد الصوم . وتفقه على أبي موسَى وكان عبدا صالحا فاضلا مات [بإويران] (406) ، عام سبعة وستين وخمسائة .

حدثني [عبد الحالق] (١٥٥٠) بن مالك الصنهاجي قال: حدثني العبد الصالح أبو الأمان بن مشو الرفروفي قال: زرت أنا وأبو محمد يسكر وأبو صالح الهسكوري أبا محمد البصير. فلم أردنا أن ننصرف عنه قال لنا: احملوا شيئا من الطعام. فأمر لكل واحد منا بخمسة أمداد من الشعير. فلما وصلنا بلد تاجنيت خلطنا ذلك الشعير كله. فكنا نأكل منه ونطعم من يزورنا من إخواننا في الله تعالى. فلما عزم أبو محمد يسكر على الرحلة إلى فاس اكتلنا ذلك الشعير لنقتسمه فوجدنا الكيل كما كان. فأخذ كل واحد منا خمسة أمداد ولم ينقص له منها شيء.

<sup>(405)</sup> ورد في س: زَيْرِيْ بفتح أوله وسكون ثانيه وهو غلط والصحيح زيري بكسر الزاي والراء معا، ومعناه البدر المكتمل. في يتيمة العقود الوسطى للعبدوني (مخطوط خ. ع. رقم ك 305) ص 402 وما بعدها أن قبر المترجم ظل مجهولا إلى عصر أبي علي اليوسي الذي أشار إلى علامات مكان وجوده، فاستند إليها الشيخ صالح الشرقاوي البجعدي فقال لبعض أصحابه أن يقوم بأعال الحفر حتَّى أبرزوه فبنَى عليه الشيخ صالح ثم ابنه الشيخ المعطَى، وهو معروف منذئذ بسيدي محمد البصير بقبيلة الساعلة.

<sup>(406)</sup> إيويران أو أيت وِيرًا كانوا بمنطقة السهاعلة . ومازالت فرقة منهم تشكل قبيلة من قبائل القصيبة .

<sup>(407)</sup> م وح وبعض نسخ ف : عبد الحق.

### 64 - ومنهم أبو وكيل ميمون ابن [تيكُرْت ] (408 الوزيكي الأسود (409)

تلميذ محرز السفاقسي وعليه تفقه وكان يسمى بميمون الموفق (١١٥) وكان من العلماء العارفين بمذهب مالك بن أنس رحمه الله تعالى.

وحدثني علي بن عيسَى بن ناصر قال: حدثني يحيَى بن أبي بكر بن عباد قال: نمت ليلة فسمعت هاتفا يقول: مات مالك بن أنس! فانتبهت من نومي وخرجت ماشيا بأغات فلما وصلت المكان الذي سمعت فيه الهاتف في المنام لقيت رجلا فقال لي: مات أبو وكيل ميمون بن [تيكرت] (١١١) رحمه الله.

# .65 - ومنهم أبو الجسن علي ابن عبد الرحمن الهواري (412)

من أهل أغمات وريكة وكان عبدا صالحا كثير البكاء من خشية الله تعالى . وكان إذا سمع كتاب الله تعالى يسمع له عويل ونحيب . وكان ذا مال فكان يصرفه في سبيل الخير والبر.

وَإِنَّ آمْرَأً لَمْ يَصْفُ لِلَّهِ قَلْبُهُ لِلَّهِ لَكُو أَمْرَأً لَمْ يَصْفُ لِلَّهِ فَلْبُهُ لَا لَمْ لَا لَا لَمْ اللَّهِ اللهِ (١١٦)

<sup>(408)</sup> نقل ابن مليح هذه الترجمة في أنس الساري والسارب وسماه : ابن تكوت والصحيح تيكُرْت

<sup>(409)</sup> دفين مقبرة أغمات.

<sup>(410)</sup> في نسخة من نسخ ف: السويق.

<sup>(411)</sup> م تبكرت، س: بيكرت.

<sup>(412)</sup> نسب عددا من الغاتيين إلى هوارة ، وهذا ما يؤكد ما ورد في نزهة المشتاق من كون سكان أغات من هوارة . نقل ترجمته في أنس الساري والسارب ص 19 وفي الإعلام : 9 : 73

<sup>(413)</sup> من الطويل.

وَإِنَّ آمْرَأً لَمْ يَرْتَحِلْ بِبضَاعَةٍ إلَى دَارِهِ ٱلْأَخْرَى فَلَيْسَ بِتَاجِرِ وَإِنَّ آمْرَأً يَبْتَاعُ دُنْيَا بِدِينِهِ لَـمُنْقَلِبٌ مِنْهَا بِصَفْقَةِ خَاسِرِ لَـمُنْقَلِبٌ مِنْهَا بِصَفْقَةِ خَاسِرِ

حدثني على بن عيسَى بن ناصر قال: قال لي أبو عبد الله [ المسفر ] (١٠١٠) رأيت في المنام أبا الحسن بعد موته وعليه ثياب حسنة كما عهدته في الدنيا إلا أني رأيته في صورة شاب. فلففت [ رداءه بيدي ] (١٠٤٠) وقلت له: أريد أن أسألك عن حالك. فقال لي: دعني فإني مشغول. فقلت في نفسي: لعله مشغول بحساب ما خوله الله في الدنيا. فقلت: بم أنت مشغول. فقال لي: أوما سمعت قول الله تعالى: «إِنَّ أَصْحَابَ ٱلْجُنَّةِ ٱلْيُوْمَ فِي شُعْلٍ فَا كِهُونَ» (١١٥) فنفض يدي من ردائه وذهب ولم أدر أين ذهب.

### 66 - ومنهم أبو عبد الله محمد ابن عبد السلام الصودي (417)

من أهل قرية [تاملكالت] (المنهائة مكتب إلى أبو ابراهيم اسماعيل بن عبد العزيز بن المنه ثمان أو تسع وستين وخمسمائة مكتب إلى أبو ابراهيم اسماعيل بن عبد العزيز بن ياسين ، يحدثني قال : اخبرني موسّى المؤذن قال : أقمت مؤذنا بمسجد

<sup>(414)</sup> س و م: السفَّار، ق: المفسِّر.

<sup>(415)</sup> س وم: يدي بردائه.

<sup>(416)</sup> سورة يس : 55 .

<sup>(417)</sup> اَلصُّودِي بَنطق الصاد زايا وأصله أَزُوضُ والقبيلة التي يُنسب إليها من قبائل المصامدة مازالت تحتل جزءا من المنطقة التي كانت فيها وتسمى مُزُوضَة . راجع المقتبس من كتاب الأنساب للبيذق ص 42 .

<sup>(418)</sup> في منطقة ايمي نْ تَانُوتْ ولكن خارج منطقة صودة حاليا . قريتان يقترب اسمها من هذا الاسم : قرية تَاوْلُوكْلْتْ وقرية تَامَالُوكْتْ ، وشكل هذه على الأرجح هو : تَامَلُكَالْتُ .

[ تاملكالت ] (١١٥) سبعا وثلاثين سنة ، ما أتيت إلى المسجد في نصف الليل ولا قبل ذلك إلا وجدت أبا عبد الله قد سبقني إلى المسجد وهو يصلي فيه . قال أبو إبراهيم : وحدثني ينور بن [ تماغوست ] (١٤٥) قال : حدثني سحنون بن يبورك صهر أبي عبد الله الصودي قال : مرض أبو عبد الله مرضه الذي مات فيه وكنت أعوده كل يوم وكان موضعي بعيدا من موضعه . فقال لي : شق علي وصولك إلي كل يوم ولكنك يوم الأربعاء تستريح إن شاء الله . فلما كان يوم الاربعاء توفي رحمه الله .

#### 67 - ومنهم رجل مجهول

حدثني أبو عبد الله محمد بن خالص الأنصاري قال : سمعت أبا محمد عبد الله بن عيّان يقول : كان بمكناسة (121) رجل كثير السياحة في طلب الصالحين وزيارتهم . فلم يزل يسبح إلى أن وصل جبل لبنان . فبحث عن ولي من الأولياء ذكر له أنه بالجبل المذكور ، إلى أن ظهر له به خيال رجل . فأراد الوصول إليه فلم يقدر لأوعار الجبل . فأشار إليه بثوبه كأنه يقول له : من أين الوصول اليك ؟ فأشار له ذلك الولي إلى مكان عينه له . فلم يزل يحتال إلى أن وصل إليه فوجده جالسا على صخرة وقد عاد من طول العبادة نحيلا كالحيال حتّى لصق جلده بعظمه . فكان إذا دخل وقت الصلاة أذن وأقام وصلّى فيصلي بصلاته . فإذا فرغ من صلاته قعد على الصخرة إلى وقت الصلاة فيؤذن ويقيم ويصلي شم أخرج الرجل طعاما من مزوده . فنظر إليه الولي فرده في مزوده ورمَى به في حافة الجبل وقال له : إذا انصرفت عنا [ احمله ] (221) معك . فلما كان وقت إفطاره قام إلى كوز فأخرج منها حب الريحان وغيره من حبوب الشجر التي تنبتها الجبال . فأكل منها . ثم قال له ذلك الرجل : أريد أن أقيم معك بهذا الجبل . فقال له الولي : لا تطبق ذلك فإني دفعت إلى ما ترَى وأنا ابن احدَى عشرة سنة ومن تعود النساء [ مثلك ] (423) لا

<sup>(419)</sup> ح تامُلكات.

<sup>(420)</sup> ابن تَمَاغُوسْتْ أي ابن امرأة من إِينْ مُوغاسْ وهي من قبائل الأطلس جنوبي موطن صودة .

<sup>(421)</sup> راجع **الروض الهتون في أخبار مكناسة الزيتون** لمحمد بن غازي المطبعة الملكية الرباط 1964

<sup>(422)</sup> س حملته .

<sup>(423)</sup> سقط من م وس وح.

يصلح لهذا ؛ فارجع إلى بلدك واشهد الصلوات في الجهاعات وأد الفرائض واجتنب المحرمات فإنه خير لك . فعاد الرجل إلى المغرب وأقام في مكناسة يعمل ما أمره به ذلك الولى إلى أن لحق بالله تعالى .

### 68 - ومهم أبو محمد عبد الحميد المحميد ابن صالح الهسكوري (424)

أصله من بلد تادلا وبه نشأ ثم نزل مدينة فاس فصحب بها أبا الحسن بن حرزهم وأبا عبد الله الدقاق. -وكان عبدا صالحا من كبار الأولياء.

حدثني محمد بن يحيَى (125) قال: حدثني عبد الكريم بن عبد الله قال: كان [عبد الحميد] (126) يأوي إلى المسجد. فأردت السفر إلى مراكش فجئته لأودعه. فقال لي: عسى أن تنظر لي في كراء دابة من أهل الرفقة لأركب عليها إلى سلا لزيارة بعض القرابة. فطلبت له دابة للكراء فيسر الله فيها. فجئت فأعلمته فأخرج حصير الصلاة وسليخة ينام عليها، وما كان عنده غيرهما، فسرت معه فكلما احتجت إلى نفقة أخرج دراهم جديدة وأبى أن أنفق من عندي شيئا ولم يزل ينفق على وعلى نفسه إلى أن وصلنا مدينة سلا. فتقدمت إلى مراكش فأقمت فيها شهرين. ثم نهضت إلى مدينة فاس. فلما قربت من سلا وجدت [عبد الحميد] (127) واقفا ينتظرني فقلت له: ما لي أراك ههنا؟ فقال لي: علمت بوصولك وخرجت لألقاك.

قال عبد الكريم بن عبد الله: ولقيته يوما بفاس عند [ حام أغلان ] (424)

<sup>(424)</sup> ذكره ابن القاضي في الجذوة ، ص 387 . وقال : ذكره التادلي في المستفاد ، أراد أن يقول : ذكره التادلي في التشوف . ولعل نسبته في هسكورة سابقة عن نزول تادلا .

<sup>(425)</sup> أبو عبد الله محمد بن يحيَى بن علي ، من أهل الجانب الشرقي بمراكش ، خالط القوم النازلين به وكان حسن الاعتقاد فيهم وحدث المؤلف بأخبار .

<sup>(426)</sup> ح: عبد المجيد.

<sup>(427)</sup> ح: عبد المجيد.

<sup>(428)</sup> أُغلان مكان حومتي فندق اليهودي والبليدة الحاليتين بفاس راجع **جنّى زهرة الآس** . ص . 25 وتعقيب المحقق ص 101.

فقلت له : عسَى أن تدخل معي الحهام : فقال : ما لي اليه من حاجة . فقلت له انما أردت أن أخدمك فيه . فوافقني . فدخلت معه اليه . فلها كان وقت تجرده من ثوبه رأيت جلدا على عظم . فلها خرجنا من الحهام ، أخرج من فيه أجرة الحهام فإذا دراهم طرية وكذلك كانت عادته ، متَى احتاج إلى شيء مد يده فتناول دراهم طرية .

أخبرنا محمد بن على بن عبد الله الأنصاري قال : حدثني الشيخ أبو محمد عبد الله بن عثمان الصنهاجي المعروف بالزرهوني قال : كنت أحضر مع [عبد الحميد] (429) مجلس أبي الحسن ابن حرزهم فدفع الي يوما خمسة دراهم وقال لي : اشتر لي كبلا بأربعة دراهم ونضف درهم واستأجر حدادا بنصف درهم وجثني بالكبل والحداد إلى الدار. وكانت له دويرة في طرف مدينة فاس اشتراها بأربعة عشر دینارا . فقلت فی نفسی : لعله رأی منی ما یقتضی تأدیبی ؛ ولم یکن بد من فعل ما أمرني به . فأتيته بالكبل والحداد . فلما دخلنا عليه مد رجليه وأمر الحداد أن يجعل عليهما الكبل. فخفق قلبي خفقة شديدة. فلما خرج الحداد، دفع الي درهما وقال لي : ادفعه إلى الخباز واتني من عنده كل يوم بخبزة . فكنت آتيه كل يوم بخبزة فأدفعها له . فكنت أنظر إلى وجهه وهو أسمر اللون فأرَى لونه يضرب إلى البياض . فأقول: لعل ذلك من كد العبادة وكثرة الأوراد. فدام على تلك الحال إلى أن مرت عليه ثمانية وعشرون يوما . فبينها أنا أسير ذات يوم في طريق مدينة فاس إذ ناداني أبو عبد الله الدقاق: يا عبد الله، ما هذا الذي فعلته مع [عبد المجيد] (430) ؟ فإني نمت اليوم في القائلة ، فرأيتك في النوم وأنت تجر عبد الحميد بشريط جعلته في عنقه ، فما فعلتها ؟ فتنبهت لكلامه وانطلقت مسرعا إلى دار [ عبد الحميد](لعميد) فدخلت إليه وأخذت أفتش الدار إلى أن وجدت بموضع منها الثمانية والعشرين خبزة التي أتيته بها فإذا به كان يرميها بذلك الموضع ولا يأكلها . ثم احتلت له في طعام واتيته به وقلت له : والله ، لئن لم تأكله طُوعا لأطعمنكه كرها! أتريد أن تقتل نفسك وأكون شريكك في ذلك! ففاضت عيناه بالدموع وقال لي وهو يبكي : يا عبد الله دعني ، إن هذه العدوة التي بين جنبي قد أهلكتني

<sup>(429)</sup> ح: عبد المجيد.

<sup>(430)</sup> كذلك.

<sup>(431)</sup> كذلك.

وقد قهرتها حتَّى انقادت إلى كل ما أمرتها وما بقي لي الا يومان وتنقاد لكل شيء أردته منها . فلم أزل به إلى أن أطعمته .

#### 69 – ومنهم أبو عمرو عثمان ابن عبد الله السلالجي الأصولي<sup>(432)</sup>

امام أهل المغرب في علم الاعتقاد ، قدم مراكش واستوطن مدينة فاس ومات في شهر جهادى الثانية عام أربعة وستين وخمسهائة .

حدثني أحمد بن عيسَى الأنصاري قال: سمعت أبا عمرو يقول: كنت أقرأ مختصر ابن أبي زيد (433) على أبي عبد الله محمد بن عيسَى التادلي (434). فسلمت عليه ذات يوم، فلم يرد علي السلام. فسألته عن ذلك، فقال لي: انك لا تقصد وجه الله تعالى بالعلم فلذلك ينبغي ألاً يرد عليك السلام. فانصرفت عنه مهموما. فلقيت فتَى من أصحابي. فبت عنده وكان الفتَى بطالا [ وأبوه ] (435) من طلبة العلم. فجعلت انظر في كتبه. فوقع بيدي من علوم الاعتقاد التقريب والإرشاد.

<sup>(432)</sup> راجع الأنيس المطرب بروض القرطاس ، ص 266 وجذوة الاقتباس ، ص 458 . والروض العاطر الأنفاس ، ص 116 ، وسلوة الأنفاس : 2 : 183 ، وعبد الله كنون : عثمان السلالجي ، في سلسلة : ذكريات مشاهير المغرب ، رقم 11 . وقد رجح الأستاذ عبد الله كنون أن وفاته كانت سنة 574هـ. وأما تسميته بالسلالكي فلأجل أملاك كانت له بجبل سليلنكو كان يتردد إليها من فاس ، قاله ابن القاضي .

<sup>(433)</sup> مختصر مدونة سحنون لابن أبي زيد القيرواني. راجع أرقام مخطوطاته في خزّانة القروبين وغيرها عند: فؤاد سزكين: تاريخ التراث العربي : 2: 141 (الترجمة العربية).

<sup>(434)</sup> من حفاظ المذهب المالكي ، كان مشاورا بفاس أيام المرابطين (راجع ترجمة ولده أبي محمد في التكملة لابن الأبار ، ص 931 الترجمة 2155 من طبعة عزت العطار . (435) س : وأخوه .

<sup>( )</sup> كذا في جميع النسخ ، ولعل المقصود كتاب واحد هو كتاب الارشاد لإمام الحرمين الجويني . أما التقريب والإرشاد في أصول الفقه للبلقاني فليس في علوم الاعتقاد . راجع ترتيب المدارك : ص 601 .

فأعجباني وقال لي صاحبها ": هذا الارشاد هو المدخل إلى هذا العلم. ثم حملته إلى ابن حرزهم وابن الرمامة واستشرتهما في قراءته فاستحسناه وأشارا علي بالنظر فيه . فقلت لابن حرزهم : أتأذن لي في قراءته عليك ؟ فقال لي : لا أجيده . فإن قنعت مني بتعليم ما أعلمه فانظره. فأخذته عليه. [فكان يبصرني في مواضع منه] \* ؛ فما أكملته بالنظر عليه حتَّى استظهرته حفظا ؛ ثم نمت يوما في المسجد الجامع فرأيت في النوم شخصين قصدا الي . فدفع أحدهما يده في صدري . فانفتح وأخذ الآخر يصب الملح فيه وهو يلتحم الى أن التحم الشق كله . فانتبهت من نومي وأنا أجد الألم في صدري. فقمت إلى مهدي <sup>(436)</sup> الخطيب بالجامع فقصصت عليه الرؤيا . فقال لي : ما هو العلم الذي تنظر فيه الآن ؟ فقلت له : انظر من علم الاعتقاد في كتاب الإرشاد. فقال لي: الزمه ، فانه سيفتح لك فيه. ثم اشكلت علي منه جملة مسائل . فلم أجد من يشني صدري منها . فعزمت على الرحلة إلى بلاد المشرق لفهم الكتاب المذكور . فسافرت إلى مدينة بجاية وعزمت على دخول البحر في جمع كثير. فسجن الوالي كل من عزم على التوجه إلى المشرق. فهربت أنا وصاحب لي في الليل من السجن ورجعت إلى فاس. فبلغني أنه قتل جميع المسجونين الذين كنت معهم ببجاية . ثم طلب بعض الرؤساء من أرباب الدولة استاذا لبنيه يقرئهم النحو ويحمله معه إلى حضرة مراكش. قدله المستشار في ذلك على. فلما وصلتُ معه مراكش أنزلني في دار خالية. فقمت لأتوضأ في الليل. فرأيت في وسط الدار جنيا . فشجعت نفسي وأتيت إلى البئر فأرسلت فيها الدلو . فأدخل يديه في البئر يحوض الماء ويلعب به . فأفرغت الدلو في الإناء فجعل يلعب بيديه فيه . فلما توضأت قلت في نفسي : أتقدمه إلى البيت فأغلقه على نفسي لأن الشيطان لا يفتح مغلقا . فسبقني هو إلى البيت . فاستقبلت القبلة لأصلي . فأمسك بذقني . فبقي فمي مفتوحا لا أقدر على سده ولا على الحركة إلى أن طلع النهار فانصرف عنى . فتركت الأبواب في الليلة المقبلة مفتوحة فلم يظهر لي شيء . ثم ذكر

<sup>(</sup>ه) في س : فكان يشكل على فيه مواضع . وفي كتاب الأستاذ كنون عن السلالجي ص 8 «فأجدته عنه ، وكان يفتر في مواضع».

<sup>(436)</sup> راجع الأنيس المطرب بروض القرطاس ، ص 71 وجذوة الاقتباس ص 57 وجنَى زهرة الآس ص 56 وفيها أن المهدي بن عيسَى هذا عزله الموحدون عن خطبة القروبين في جادى الأولى سنة 540هـ.

قصة طويلة انتهى فيها إلى أنه لتي أبا الحسن على بن أحمد اللخمي المعروف بابن الأشبيلي (١٩٥٦) وكان له بصر وخبرة بكتاب الارشاد . فلازمه مدة يسيرة حصل له فيها فهم الارشاد وفتح عليه كل ما انغلق عليه من معانيه . فعاد إلى مدينة فاس . فزهد في الدنيا وأهلها وانتصب لتعليم العلم محتسبا إلى أن لحق بالله تعالى .

إذَا ٱلْعِلْمُ لاَ تَغْشَى غَرَائِبُهُ فَلْبِي أَنَا مِمَّنْ جَاوَزَ ٱلدَّرْبَ أَثْلُوهَا فَحَسْبِي إِذاً ٱلْأَيَّامُ تَحْتَ لَجَاجَةٍ عَلَيْهَا وَلاَ بٱلْحَظِّ ٱلْخَسِيسِ سَفَاهَةً فَمِثْلُكَ مَنْ قَدُ حَلَّ فِي ٱلْمَنْزِلِ آلَّتِي أُصْبَحُوا بِهِ عُضْرَةً عُثْرَبَةٍ وَٱسْتَوْطَنُوا حَضْرَةً

<sup>(437)</sup> كذا في جميع النسخ والصحيح: على بن محمد بن خُلَيد وهو أصولي خطيب قدم من المرية على الموجدين، ونال عندهم حظوة، ومات بمراكش سنة 567هـ. راجع الذيل والتكلة: 5: 304 والإعلام: 9: 59.

<sup>(438)</sup> من الطويل، نسبها المديوني في شرح البرهانية للسلالجي نفسه (راجع كنون: السلالجي).

### وَإِنْ كَانَ لاَ يُنْجِيكَ إِلاَّ رُكُوبُهَا فَمَا ذَا ٱلتَّجَافِي عَنْ مُجَاوَرَةِ ٱلرَّبِّ

سمعت أبا الحجاج يوسف بن موسَى يقول: رأيت أبا عمرو يحمل خبزه إلى الفرن فيريد تلامذته أن يكفوه حمله فيأبَى من ذلك إلى أن قال لهم: ما انتصبت للتعليم إلا لوجه الله تعالى ؛ فإذا لقيني منكم أحد فلا يتعرض لخدمتي بشيء. فإني أخاف ان تفسد على نيتي. وكان يمر بالأبواب فيجد النساء قد أخرجن الخبز لمن يحمله إلى الفرن فيحمله لهن.

وحدثني أحمد بن عيسَى الأنصاري قال: حدثني علي [ البرزالي ] (١٩٥٩ خديم أبي عمرو قال: استدعيت أبا عمرو إلى منزلي وصنعت له طعاما. فقدمت اليه طبق عنب. فأخذ منه حبة. فوضعها في فيه ساعة ثم أخرجها وردها إلى الطبق. وقلت له: كل! فأبى. فأقسمت عليه. فقال لي: لا تقسم علي! فلم رآني متغيرا قال لي: من أين جاءك هذا العنب؟ فقلت له: أهداه لي بعض جيراني. فقال لي: ما حرفته؟ فقلت له: خمار، يشتري العنب ويعصره ويبيعه مسكرا. ثم قلت له: لم سألتني عن هذا؟ فقال لي: لما أخذت حبة من هذا العنب ووضعتها بين أسناني وجدتها أشد من الحجر. فأخرجتها من فحي ورددتها إلى الطبق.

#### 70 – ومهم أبو علي الشريشي [ البَكَّايُ ] (440)

أصله من شريش. قدم حضرة مراكش وكان من كبار الأولياء، شديد الجوف من الله تعالى لا تكاد ترقأ له دمعة فإذا سمع آية من كتاب الله تعالى تهمل عيناه بالدموع.

يَا بَرْدَ ٱلْجَوَى عَلَى كَبِدِي وَزَيْنَ هَذَا ٱلسَّقَامِ فِي جَسَدِي (١٩١) وَحُسْنَ هَذِي آلْكَبِدِ وَحُسْنَ هَذِي ٱلْكَبِدِ وَحُسْنَ هَذِي ٱلْكَبِدِ

<sup>(439)</sup> س وم : البروالي .

<sup>(440)</sup> راجع الإعلام: 1 326، ونقل عن الإتحاف أنه دفن بسلا، وقد ذكره الدكالي في الإتحاف الوجيز ورقة 38.

<sup>(441)</sup> من المنسرح.

حدثني أبو عبد الله محمد بن علي بن عبد الرحمن الهواري قال: كان أبو على قد جال في بلاد المشرق وحج نحو عشرين حجة وقدم مراكش . ثم خرج منها فنزل على على بن حمدون بمدينة سلا وحضر جنازة الزاهد الفاضل عبد الله بن يوسف بن علي بن عشرة (442) ثم انصرف إلى الدار التي نزل بها فوجدته جالسا مع باب البيت . فسلمت عليه وأمرني بالدخول . فدخلت البيت فقال لي : ما اسمك ؟ فقلت : محمد بن علي. فقال لي : حمدك الله وأعلاك أو كلاما معناه هذا. ثم خطر بفكري أن أنهض إلى مراكش في حاجة لي . فرفع رأسه إلي وقال لي : يا بني لو اجتمع أهل السموات والأرض على أن يعطوك ما لم يقدر لك لم يقدرواً. فجاءته امرأة . فدعا لها ثم جاءه رجل آخر فدعا له . فقلت في نفسي : لعله يناله عجب من رغبة الناس في بركة دعائه. فقال لي : يا بني لعل الناس انما ينتفعون بحسن نياتهم فكيف ينال العجب أحدا ؟ فنظرت إلى تلامذته فإذا هم نحو خمسين. فقلت في نفسي : هل يصلي ورده بين تلامذته أو وحده ؟ فقال لي : يا بني ، إذا كان لك عمل من النوافل فلا يطلع عليك أحد إلا الله فإنه أبعد من الرياء. فنظرني وأنا أتعجب من شدة فراسته فَقال : يا بني لا يعلم الغيب إلا الله ولكن هذه فراسة المؤمن. فانطلقت من عنده وذكرت ذلك لعلي بن حمدون. فعجب من انبساطه معي ؛ ثم قال لي : أنا أحدثك بأغرب من هذا : بتنا معه ليلة وكان يحدثنا وكنت خلفه أفرك له رمانا في طبق ، وكان الرمان من موروث حلال ورثناه من آبائنا . فجاءه رجل يعرف [ بسير اللجام ] (443 برمان غير حلال فإذا ناولته الطبق برماننا أكله وإذا ناولته من الرمان المختلط بذلك الرمان الحرام رده وإذا ناولته من ذلك الرمان الحرام وحده رده وما كان ينظر الينا وانما كان وجهه إلى غيرنا وقد أولانا ظهره فعجبنا من ذلك. فسألته بالنهار عن فعله ذلك معنا ولم يرده مرة

<sup>(442)</sup> قال الدكالي في الإتحاف الوجيز، ورقة 38: «أبو محمد سيدي عبد الله بن عشرة (...) وانظر هل هو المعروف عندنا اليوم بسيدي الحاج عبد الله غليظ صاحب الضريح بباب حساين من سلا أم غيره، وعلى كل فالذي بباب حساين من بني القاسم بلا خلاف، وراجع بحث الأستاذ محمد بنشريفة عن بني عشرة، مجلة تطوان عدد: 10، ص 205.

<sup>(443)</sup> س وم: سيد اللجام.

ويأخذه مرة أخرى . فقال : كان لي شيخ بالشام وكانت بينه وبين الله تعالى امارة في الحرام ، فإذا قدم اليه طعام حرام نبض عرق في ابهام يده اليمنَى فيكف عن الأكل .

#### 71 - ومنهم رجل مجهول

حدثني عبد الله بن محمد بن أحمد العطار قال: حدثني أحمد بن محمد بن على المعلم (۱۹۹۹) بمدينة فاس قال: خلف المعلم على المعلم (۱۹۹۹) بمدينة فاس قال: كنت يوما جالسا إذ وقف علينا رجل حديث عهد بالاياب من المشرق بعد أداء فريضة الحج وعليه غبار السفر. فسلم علي ، فقلت له: أنت حديث عهد بسفر مبارك فأريد أن أخدم هذه الأعضاء القريبة العهد بالسفر المبارك. فوافقني على مبارك فأريد أن أخدم هذه الأعضاء القريبة العهد بالسفر المبارك. فوافقني على أن انتهبت إلى صدره فوقعت يدي على موضع [متطامن] (۱۹۵۶) من صدره كالحفرة فقلت له: ما هذا؟ فقال لي: دع سؤالك عنه. فمازلت به إلى أن قال لي: مررت يوما مع صاحبي حتّى صعدنا جبل العرض في سنة قحط فكنا نطوف على المزارع وأنا أقول: هذا الفدان فات صلاحه وهذا الفدان يصلح ان مطر، ثم النصرفنا ودخلنا المدينة. فنمت بالليل فأتاني شخصان. فقال أحدها للآخر: هذا الصرفنا ودخلنا المدينة. فنمت بالليل فأتاني شخصان. فقال أحدها للآخر: هذا أحد الرجلين. فأجلسني وضربني بيده في صدري وقال لي: أمدبر غير الله؟ فانتهت مرعوبا من منامي. فهذا الذي تراه في صدري من أثر تلك الضربة. فلها أصبحت مرعوبا من منامي. فهذا الذي تراه في صدري من أثر تلك الضربة. فلها أصبحت توجهت إلى مكة وكان ذلك سبب توبتى وحجتى.

<sup>(444)</sup> هو المترجم (120).

<sup>(445)</sup> س : متضامر .

<sup>(446)</sup> من الطويل.

مُغْسَرَّةٌ لِـذُنُوبِـنَـ وَأَضْعَافُ مَا تَشْكُو ٱلْحَوَاضِرُ بٱلْبَدُو وُرْقُ ٱلْحَمَائِمِ تَبْدُو صَبَاحاً عَلَى ٱلْمَرْو أَيَنْفَعُ إِقْرَارُ ٱللِّسَانِ يُقِيمُ عَلَى خَطَايَانَا إِلَى وَعَادَ تَعَدِّبهَا عَلَى ٱلْمُرِّ إِذَا كَتَبَتْ كَفُّ ٱلْحَيَّا صَفْحَ زُهْدِهِ تُصَدَّتْ لَهَا كُفُّ ٱلْهُجِيرَةِ هَزيلٌ عَلَى نِضُو يرك يَّفُ اللهِ مَعَ ٱلتَّأْمِيل تَعْفُ عَنَّا، مِنَ ٱلسَّطْو فِی کُرُبِ وَرَبْهِ الْمُكُلُّ مُقْتَرِفُ نَحْنُ أَهْلُهُ فَتُهْلِكَنَا فِي حَاجَةِ ٱلْمُزْنِ بٱلصَّحْو

ظَمِئْنَا وَأَشْرَفْنَا عَلَى هُوَّةِ ٱلرَّدَى

وَأَنْتَ الَّذِي تَكْفِي وَأَنْتَ الَّذِي تَرْوِي

نَرَى الْعَالَمَ ٱلسُّفْلِيَّ أَضُوَتْ نُجُومُهُ

فَهَا نَحْنُ نَسْتَسْقِيكَ بِالْعَالَمِ الْعُلْوِي

### 72 - ومنهم أبو محمد عبد العزيز ابن محمد [الباغاني] ابن محمد الباغاني

من أهل أغات وريكة . صحب محمد بن إسماعيل الهواري ويوسف بن يعقوب المرادي وغيرهما من أهل الفضل وكان عبدا صالحا زاهدا في الدنيا وأهلها . حدثني على بن عيسى بن ناصر قال : بعث قاضي القضاة أبو يوسف حجاج بن يوسف التجبي إلى عبد العزيز [ الباغاني ] (٢٠٠٠ ليجبره على قضاء أغات . فقدم مراكش واستعفاه . فلم يعفه وقال له : لابد لك من ولاية القضاء . فقال له عبد العزيز : والله لو نشرت بالمنشار من قرني إلى قدمي ما قبلت هذه الولاية ! فلما رآه قد صمم على ذلك ، قال له : قد أعفيتك يا يوسف . فجزاك الله خيرا عن دينك . فرجع عبد العزيز إلى بلده . قال على بن عيسى : وكان سبب وفاته أنه قام ليلة إلى ورده ؛ فتوضأ وأكمل وضوءه وجاء إلى مصلاه وقعد فيه ومد يديه وحرك شفتيه والتشهد وقضي نحبه رحمه الله .

#### 73 - ومنهم أبو موسَى الدكالي (448)

من كبار الأولياء. كان سكناه فندق الزيت (١١٥) بمدينة سلا وكان زاهدا في

<sup>(447)</sup> في ح وفي أنس الساري والسارب: البغاي. نقل ترجمته صاحب الإعلام: 8 401.

<sup>(448)</sup> ق: أبو عمران موسَى الدكالي، وفي طرة نظم النستاوتي: «قف على سيدي موسَى الدكالي دفين الساحل من سلا». وهي معروف اليوم في حي ينسب إليه خارج سور مدينة سلا إلى الشال بـ(سيدي موسَى). وقد ذكره الدكالي في الإتحاف الوجيز وقال: «إن القبة التي عليه الآن مجددة في زمن السلطان مولانا اسماعيل».

<sup>(449)</sup> مَايزال الفندق هذا قائما ويعرِف بفندق أَسْكُورْ : وكذا البيتُ الذي كانَ يسكنه فيه أبو موسَى .

الدنيا منفردا لا يأوي إلى أحد ؛ كان يحمل قفة كبيرة فيجمع فيها بقل البرية وما يلفظه البحر من مباح الأكل . فيبيعه ويشتري بثمنه خبزا فيمسك خبزتين ويتصدق بالباقي على المساكين ؛ ثم إذا أتت أيام الحج يقول : أريد أن أزور أهلي . فيغيب أياما قليلة ويعود . وأقام على تلك الحالة اثني عشر عاما . فيقال انه يحج في كل عام . فلقيه يوما رجل واصل من الاسكندرية . فسلم على أبي موسَى فتنكر له فقال له الرجل : ألم أرك بالاسكندرية ؟ فخجل أبو موسَى من قوله . واجتمع أهل سلا بالرجل يسألونه . فقال لهم : انه يحج كل عام حين يغيب عنكم .

وحدثني غير واحد قال: مرض أبو موسكي مرضه الذي توفي فيه وهو بفندق الزيت (440)؛ فجاءه أهل سلا فقالوا له: بم تأمرنا في أمرك؟ فقال لهم: عندي سبعة دراهم تحت فراشي، وذلك المصحف المعلق، اشتريته من أجرة حفظ الكروم بالاسكندرية. فبيعوه وأضيفوا ثمنه إلى سبعة الدراهم وجهزوني بها إلى قبري ان مت. فلما مات، رحمه الله، قالت ملالة بنت زيادة الله (450): قد أعددت لكفنه ومؤنة دفنه خمسمائة دينار. فقيل لها: انه عهد ان لا يكفن ولا يجهز إلى قبره إلا بسبعة الدراهم التي تركها وثمن مصحفه. فقالت لهم: ان لي كفنا أعددته لنفسي صنعته من كتان زرعته في أرض موروثة عن آبائي، فادفعوا لي في ثمنه دراهمه وثمن مصحفه. فاشتروا منها ذلك الكفن بدراهمه. فلها أخرجوا جنازته إلى المقابر تنازعوا في دفنه وقال كل واحد: انما يدفن في روضتي. واجتمع خلق كثير لمنائرة ب فطائفة تحمله إلى هذه الجهة وأخرى تحمله إلى جهة أخرى. وطال ذلك بينهم من أول وقت الظهر إلى وقت العشاء الآخرة. وكان الوالي بسلا شديد البأس ، فقيل له في ذلك فقال: ما عندي في هذا عمل ولولا ان الله تعالى يحب هذا الانسان ما جعل في قلوب الناس حبه.

وحدثني عمر بن الحسن بن داود بن عشرة (١٤٥١) قال : كنت فيمن حضر جنازة أبي موسى وأنا يومئذ شاب وكانت لنا أرض محبسة لدفن موتى المسلمين . فحفرت فيها قبرا وأتيت إلى نعشه وقد غلب الظلام فسللته من فوق النعش واعتنقته وحملته إلى ذلك القبر . فاعلمتهم اني دفئته

<sup>(450)</sup> راجع مجلة تطوان، العدد 10، ص 260.

<sup>(451)</sup> المرجع المذكور

بالأرض الحبس. فأقاموا على قبره يسمرون عليه بالليل ويقرأون القرآن بالنهار. فلها كملت سبع ليال غلبهم السهر. فناموا هم انتبهوا إلا وقد نقل من ذلك القبر إلى قبر حفرته له ملالة [ بنت زيادة الله] ( المنه البيلة القدم. وعملت عليه قبة أنفقت عليها خمسهائة دينار.

تَزَوَّدْ قَرِينًا مِنْ فِعَالِكَ إِنَّمَا قَرِينُ الْفَتَى فِي الْقَبْرِ مَا كَانَ يَفْعَلُ (٤٤٦) وَلَنْ يَصْحَبَ الْإِنْسَانَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ الْإِنْسَانَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ إِلَى قَبْرِهِ غَيْرُ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُ اللَّذِي كَانَ يَعْمَلُ اللَّذِي كَانَ يَعْمَلُ اللَّذِي كَانَ يَعْمَلُ اللَّذِي كَانَ يَعْمَلُ اللَّهِ إِنَّ مَا الْإِنْسَانُ ضَيْفٌ لِأَهْلِهِ اللَّهِ اللَّهُمُ ثُمَّ يَرْحَلُ اللَّهِ عِنْدَهُمْ ثُمُ يَرْحَلُ لَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُمُ ثُمَّ يَرْحَلُ اللَّهِ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللْمُولِيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلِّلَّةُ اللْمُنْ الْمُنْسَلِّلَا الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللْمُنْفِي الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللْ

وحدثني محمد بن علي بن عبد الرحمن الهواري قال: حدثني القاسم بن عبد العزيز بن عشرة (454) قال: مررت بابي موسَى وهو يأكل عسلوجا من عساليج [الكلخ] (455) فناولنيه فأكلته فوجدته حلوا طيبا.

وحدثني محمد بن الحسن قال : حدثني ناصر بن [ تامة ] (456) وكان من رؤساء البحر قال : رأيت أبا موسَى الدكالي بمدينة سبتة وأبا عازم على الاقلاع إلى سلا إلا أن الربح سكنت . فقال لي : متّى تقلع ؟ فقلت : ما منعني من الاقلاع إلا عدم الربح . فقال لي : خذ عني هذه القفة والسلهامة فقد أثقلتاني . فتقدم بهما ودعا لي بالسلامة وودعته غدوة النهار [ وأخذت منه قفته وسلهامته ] (457)

<sup>(452)</sup> زيادة في ح .

<sup>(453)</sup> من الطويل.

<sup>(454)</sup> انظر الهامش رقم 451.

<sup>(455)</sup> العُسُلوج: كل قضيب حديث من النبات. وفي ح: الكُلْبُخ، وهو تصغير كلخ. وليس في القاموس ولا في لسان العرب، واستدركه دوزي Dozy وهو عنده: ونيس férule وهو الْحِلْتِت. راجعه عند الجوهري وابن منظور. وراجع النوع المقصود هنا في تحفة الأحباب في ماهية النبات والأعشاب التي ترجمها وعلق عليها رونو وكولان. المادتين: 211 و356.

<sup>(456)</sup> ح : تمامة .

<sup>.(457)</sup> سقط من ف.

طيبة فسرنا بها يوما وليلة . فانتهينا صبيحة اليوم الثاني إلى ساحل مدينة سلا . فلها نزلت بالشاطئ ، قام إلي أبو موسى من بين العزف وقال لي : أين الأمانة ؟ فدفعت اليه القفة والسلهامة . فقال لي : قد انقضت حاجتك فأين الأجرة ؟ فقلت له : أعلمني بها . فقال لي : اكتم علي حتَّى أموت . فحلفت له ألا أحدث بذلك ما [دمت] (458) حيا .

#### 74 - ومهم أبو سهل القرشي (459)

إِنَّ ٱلْغَرِيبَ يُسْعِدُ ٱلْغَرِيبَا

إِذاً لَأَثُـرْنَ إِسِهِنَّ ٱلنِّيبَا

<sup>(458)</sup> س : مادام.

<sup>(459)</sup> نقل ترجمته دون إضافة في **الإعلام**: 1 395.

<sup>(460)</sup> من الرجز، وقد وردت الأبيات في الم**دهش**، ص 140، غير منسوبة.

# 75 - ومهم أبو عبد الله محمد ابن أبي جعفر إسحاق بن إسماعيل ابن سعيد الصهاجي المعروف بابن أمغار (461)

من أهل [ رباط تيطنفطر ] (462) من بلاد أزمور . يقال انه من الابدال ومن اقران أبي شعيب أيوب السارية وأبي عيسَى الدكالي الذي كان بموضع [ ايغيور ] (463) . وأبوه أبو جعفر وجده إسماعيل وأسلافه بيت خير وصلاح وولاية ؛ وكذلك خلفه إلى الآن . سيأتي ذكرهم بحول الله .

وحدثوا عن أبي شعيب أنه كان يكثر زيارة أبي عبد الله ولم يدعها إلى أن أسن أبو شعيب . فقال له أبو عبد الله : إلى متّى ، يا شيخ تزورنا وأنت قد كبرت ؟ فلا تتعب نفسك ! فقال له : يا سيدي ، كيف لا أزورك وأنت تترك من يرثك ولا

(463) ح : ايغير، وقد سبق ضبطه : إيغيوْرْ.

<sup>(461)</sup> راجع بهجة الناظرين وأنس العارفين لأبي عبد الله محمد بن عبد العظيم الأزموري . مخطوط الحزانة الحسنية رقم 1622 . عطوط الحزانة الحسنية رقم 1622 . وفي الإعلام (8 : 212) ، سماه خطأ ، عبد الله ، وفي ما نقله عن المعزى خلط بين أبي عبد الله بن أمغار وبين عبد الحالق بن ياسين . وأمغار ، كبير القوم أو شيخهم بهذا المعنى.

رجال بيت بني أمغار بأقدم الأقصى ، وجوده سابق عن العهد المرابطي ، وقد تمسك رجال بيت بني أمغار بأقدم الظهائر المسلمة إليهم من طرف الحكام للحمل على المبرة ، وصرفوا لهم قسطا من مجبى صنهاجة الذين هم في أرضهم . وهو معروف الموقع إلى اليوم على بعد بضعة أميال جنوبي مدينة الجديدة ، على شاطئ المحيط ، وقد رسم اسم هذا الرباط في ح : تيطن فظر ، وكثيرا ما اقتصر من يذكرونه على تسميته : فيط ومعناها العبن ، والمقصود هنا منبع الماء فيكون رسمها كما ورد في طبعة فور وفي عدد من النسخ التي راجعناها مركبا من تيط أي عين ونون للإضافة وفطر ، وقد قرأها الكثيرون ومنهم صاحب بهجة الناظرين : الفطر ، فقال هذا الأخير : «قبره المسمى بعين فطره التي كان يفطر عندها من طعام الكون بوسط البحر في الجزيرة المعلومة» . وأقرب تأويل يقبله هذا الاسم هو أنه تيطننه أنفطر أي عين أنفطر إناء معروف من قديم يشبه المد الذي به تُحسب زكاة الفطر ، ويُعمل فيه تقب في أسفله ويوضع في منبع العين ليُحسب به توزيع الماء للسقي بين المستفيدين بوحدات قدر كل منها قدر ما يستغرقه امتلاء الاناء من تقب الأسفل ..

أترك أنا وارثاً. وصدق أبو شعيب ، رحمه الله ، لأنه لم يترك بعده ولدا سلك طريقه .

حدثني عبد الرحمن بن يوسف بن أبي حفص قال: سمعت أبا عبد الخالق عبد العظيم بن أبي عبد الله بن أمغار (464) يقول لإخوته: أتدرون بم زاد والدكم على صالحي المغرب؟ فقالوا: لا ندري. فقال: ما [فاقهم] (465) بكثرة صلاة ولا صيام وإنما [فاقهم] (465) باتباع السنة. فكان إذا صلَّى العتمة لم يتحدث مع أحد للنهي الوارد في النوم قبلها والحديث بعدها وإذا صلَّى العتمة ولم يجد طعاما يفطر عليه، نام ولم يكلم أحدا.

وحدثني إسماعيل بن عبد العزيز بن ياسين عن عمه عبد الخالق بن ياسين (<sup>666)</sup> أنه كان يزور أبا عبد الله بن أمغار وأبا شعيب مرة في كل [عام] (<sup>667)</sup>

قال إسماعيل: حدثني يجلف بن تادكو الهسكوري المعلم بمسجد الأحسن (١٥٥) قال: مر بي عبد الخالق فقال لي: عزمت على زيارة أبي عبد الله فأذهب معي إليه. فلما وصلنا اليه [نزلنا] (١٥٥) عنده وكانت عادته الا يبيت مع أضيافه؛ فإذا أحضر لهم ما يحتاجون، تركهم في مكانهم وانصرف عنهم. فلما كان وقت السحر جاء أبو عبد الله إلى البيت الذي بتنا فيه. فقال لعبد الخالق: اذهب بنا لنتوضأ من البحر. فذهبا. فتبعتهما إلى أن وصلا إلى البحر. فلخلا فيه وهما يمشيان على الماء، فأردت أن أتبعها. فغلبني إلماء فوقفت. فالتفت إلى عبد الخالق فقال لي

<sup>(464)</sup> في بهجة الناظرين أنه الذي تولى أمر الرباط بعد وفاة والده أبي عبد الله . ولم يذكره في رجال التشوف وانما ذكر أخويه عبد السلام (87) ويوسف (254) ، وقد ولد لأبي عبد الحالق هذا أبو الحسن ومنه نسل ستة اخوة من بني أمغار . وفي نفس المصدر أن الناصر الموحدي استشار أبا عبد الحالق في أمر الجهاد بالأندلس ، وأنه هو الذي رشحه لحلافة أبه .

<sup>(465)</sup> ح: فاتهم.

<sup>(466)</sup> ترجمته تحت رقم (78)

<sup>(467)</sup> س : شهر .

<sup>(468)</sup> يظهر أن الأحسن ترجمة : وِينْ يُوفْنْ. راجع الترجمة (129)

<sup>(469)</sup> سَ : أَنْزَلْنَا .

ارجع واجلس على الشط حتَّى نرجع! فقال له أبو عبد الله: مع من تتكلم؟ فقال له: تبعنا يخلف فأمرته أن يرجع وينتظرنا حتَّى نرجع. فقال له أبو عبد الله: وهل تبعنا إلا لينال من بركتنا. فقال لي: يا يخلف: تعال! فتبعتها أمشي معها على الماء إلى أن وصلنا جزيرة في البحر. فدخلنا فيها إلى أن وجدنا عينا من الماء. فتوضأنا منها. فقال أبو عبد الله: هذه العين هي عين فطر ورثتها عن أبي عن جدي وارجو أن تورث عني وبهذه العين سميت قريتنا، وأنت يا يخلف قد شاهدت ما شاهدت فاكتم علينا حتَّى نموت. فلم أحدث بذلك أحدا حتَّى ما تا.

وأخبرني الثقة أن عبد الخالق كان إذا زاره أحد واستوهب منه الدعاء يقول له : اذهب إلى يخلف يدع لك فإنه قد رأًى . فلما مات عبد الخالق قال يخلف : إنما كان يعني عبد الخالق ما كنت رأيته من المشي على الماء .

وحدثني عبد الرحمن بن علي الصنهاجي قال: حدثني [يبغور] (470) بن سدرات عن وزجيج (470) المؤذن قال: كنت أتوضأ في البحر على قرب من أبي عبد الله وكان أبو عبد الله قد شرع في الوضوء . فتطعمت ماء البحر . فوجدته حلوا فقلت له : يا أبا عبد الله : ان ماء هذا البحر حلو . فقال لي : هو كها قلت . خلِيلَيَّ إِنَّ ٱلْجِزْعَ أَضْحَى تُرَابُهُ مِنَ ٱلطِّيبِ كَافُوراً وَأَعْصَانُهُ رَنْدا (472) وَأَصْبَحَ مَاءُ ٱلْجِزْعِ خَمْراً وَأَصْبَحَتْ حِجَارَتُهُ دُرَّا وَأُوراَ وَأَوْراقُهُ وَرُدا وَمَا ذَاكَ إِلَّا أَنْ مَشَتْ بِجَنَابِهِ أَمَيْمَهُ أَوْجَرَّتْ بِبُرْبَتِهِ بُرْدَا وَمَا ذَاكَ إِلَّا أَنْ مَشَتْ بِجَنَابِهِ أَمَيْمَهُ أَوْجَرَّتْ بِبُرْبَتِهِ بُرْدَا

#### 

من أهل مدينة سلا من أقران أبي يحيَى الورياغلي المعلم وكان من الأفراد . مات

<sup>(470)</sup> ح وم : يِبْغُورْنْ وهو جمع . وأَبْݣُورْ هو اليربوع . وقد وردت أسماء يربوع وابن

يربوع . (471) وَزْكِيكُ أَوْ وَادْكِكَ نسبة إلى أَزذيكُ أو أَزْكِيكُ ومعناه : صاف أو خالص أو هو نسبة لنهر يحمل هذا الاسم في بلاد صنهاجة أزمور كها ورد في بهجة الناظرين . (472) من الطويل .

بمدينة سلا عام سبعين وخمسائة . حدثني محمد بن الحسن بن علي الفزاري (473) قال : حدثتني جدتي ملالة بنت عيسى قالت : استيقظت ليلة بداري وقد غلب ضوء القمر حتَّى ظننت انه النهار . فخرجت من المدينة إلى جهة المقابر على الساحل . فإذا نور عظيم في البحر وهو يدنو من الساحل . فذهبت إلى جهته . فخرج رجل من البحر . فتأملته فإذا هو عبد الله بن صالح .

وحدثني محمد بن أحمد بن محمد البكري عن جده محمد قال: كان لي كرم بمدينة سلا. فلم طاب عنبه خرج العامل ليبيعه. فأردت أن أشتري النصف الذي [ببيعه] (474) العامل وأتولاه ليتفكه فيه أولادي. فلقيني عبد الله بن صالح فقال لي : إلى أين تذهب ؟ فأخبرته . فقال لي : بكم تريد أن تشتريه . فقلت له : بأربعة دنانير . فقال لي : ارجع فانك ستشتريه باربعة دنانير ، وانصرف ولا تهتم بذلك . فانصرفت حياء منه ثم رجعت من طريق آخر وخرجت إلى الكرمات . فساومت كرمي بأربعة دنانير . فزيد على فيه حتَّى انتهى إلى أربعة عشر ديناراً فلقيني عبد الله بن صالح فقال لي : يا ضعيف اليقين رجعت إلى الكرم من حينك ؟ عبد الله بن صالح فقال لي : كم بلغ ؟ قلت له : بلغ أربعة عشر دينارا . فقال لي : هون عليك فإنك تشتريه بأربعة دنانير خاصة . فلما خرج العامل لتنفيذ البيع خرجت وخرج أهل البلد للمزايدة . فتفرق الناس يأكلون العنب من الكروم فلم يجتمع إلا نفر يسير فنظر العامل في الزمام وأخرج ثمن كرمي وقال : هذا الكرم بأربعة دنانير . اطلبوا فيه الزيادة ! فلم يزد على فيه أحد . فأوجب لي البيع بأربعة دنانير وانصرفت .

<sup>(473)</sup> نسبة إلى فنزارة ، وكانوا قبيلة شمالي سلا ، بينها وبين الخميسات الحالية . راجع أخبار Massignon, Tableau..., p. 213. وراجع من الترجمة ) وراجع يلى .

### 77 - ومنهم الشيخ أبو يعْزَى يَلْنُورْ بن [ميمون] (475)

قال قوم إنه من [ هزميرة إيروجّان ] (476) وقيل من بني صبيح (477) من

(475) ح وغ : يلنور بن عبد الله . وأبو يِعْزَّى من اسمٍ ولده يِعْزًى وهو المترجم (85) في التشوف. ومعنَى إعْزَى : العزيز ، وَإِيلًا النُّور معنَّاه : ذُو النور أو ذو الحظ. وهذا المترجم من أشهر من وقع الاجاع على مكانتهم في التصوف بالمغرب. خصص أبو العباس العزفي لأخباره ومناقبه تأليفا عنوانه: دعامة اليقين في زعامة المتقين منه نسختان مخطوطتان بالحزانة الحسنية تحت رقم 11759 ورقم 9447. وذكره ابن الأبار في التكملة (1060) وابن عبد الملك في **الذيل والتكملة** (سفر الغرباء ، في ترجمة يحيَى ابن الصائغ) معتمدا على التادلي والعزفي . وذكره ابن قنفذ في أنس الفقير وأفرد له أبو العباس أحمد بن أبي القاسم الهروي الصومعي تأليفا عنوانه المعزى في مناقب الشيخ أبي يعزَى (تراجع أرقام مخطوطاته في فهارس الخزانتين العامة والحسنية) ، ولا تخلوكتب المناقب والطبقات المغربية من ذكره مثل مرآة المحاسن ، ص 199 وسلوة الأنفاس (3: 216). وممن ذكره من أصحاب كتب التراجم ابن القاضي في جذوة الاقتباس ص 564 وقد اعتمد كتاب المستفاد الذي كان مؤلفه معاصراً لأبي يعزَي وقال: «وانما أذكر في هذا الباب ما شهدت أنا منه». واليوسَى في المحا**ضرات** ص 132 والناصري في الاستقصا (2: 210). وترجم له العباس بن ابراهم في الإعلام (1 406) وقد اعتمد ابن الزيات والعزفي والصومعي وابن صعد في النجم الثاقب الخ. وممن ترجم له من المشارقة ، الشعراني في لواقح الأنوار والمناوي في طبقاته ، وضريح المترجم معروف في ناحية خنيفرة في بلدة تعرف اليوم باسمه : مولاي بوعزة . وقد وضع عبد الحي الكتاني تأليفا في موضوع نسبه سماه «الاستهزا بمن زعم الشرف للشيخ أبي يعزَى» ً.

(476) هَزْمِيرَة ، أصلها إِزَامَرْن وهي الأكباش ، وكانوا قبيلة من المصامدة استوطنوا بين أسوار مراكش وركراكة . ومنهم فرقة اداويزيمر (أهل الكبش) قرب سكساوة . وإيرُوكان البخار بصيغة الجمع . والمقصود هنا فرقة تسمى بهزميرة في محل دفن أبي يعزى . ولعل لهذه النسمية علاقة بعبادة الحمل أو الكبش قبل تغلغل الإسلام في بعض القبائل راجع

Loubignac — Un saint berbère: Moulay Bou<sup>c</sup> azza. Histoire et légende, « Hespéris », t. 31, année 1944, p. 15.

(477) مازالوا في موطنهم بجبال تيغْنيسْتُ بالأطلس الكبير الأوسط بين أيت مكون وإيمْغُرِّنُ وانظر الهامش (488) بعده ، وقرب بني صبيح من هذا الموقع لا يدع الشك في أن أبا يعزَى منهم وليس من هزميرة . هسكورة [مات] (<sup>478)</sup> وقد أناف على مائة سنة بنحو الثلاثين سنة ودفن بجبل ايروجان في [أول] (<sup>470)</sup> شهر شوال عام اثنين وسبعين وخمسائة وكان قطب عصره وأعجوبة دهره.

سمعت أبا على الصواف (١٥٥٠) يقول: سمعت أبا مدين يقول: وأيت أخبار الصالحين من زمان أويس القرني إلى زماننا هذا فما رأيت أعجب من أخبار أبي يعرَّى وقال: ونظرت في كتب التصوف فما رأيت مثل الإحياء للغزالي.

وسمعت أبا العباس أحمد بن إبراهيم الأزدي يقول: سمعت أبا عبد الله بن الكتاني يقول: نقلت كرامات أبي يعزى نقل تواتر. وذكره الشيخ أبو الصبر أبوب بن عبد الله الفهري قال: لقيت الشيخ الزاهد الفاضل الرفيع آية وقته أبا يعزى يلنور وكان أعجوبة في الزمان وعدة [للايمان] (١٩٥١)، بلغ من مقامات اليقين مبلغا لا يبلغه إلا الأفراد من العارفين واشتهر عنه من الكرامات ما وقع موقع العيان وشهد بشهرتها الكافة والاعيان ولولا خيفة إنكار البطالين المنكرين والغافلين المدبرين لأوردنا من بعض ما شاهدنا منه من الكرامات ما يعرفه المحققون ويرتاح لساعه المتقون.

وسمعت أبا العباس أحمد بن ابراهيم الأزدي البسطي يقول: سمعت أبا الصبر يقول: سمعت الشيخ أبا يعزَى يقول: ما لهؤلاء المنكرين لكرامات الأولياء! والله لو كنت قريباً من البحر لأريتهم المشي على الماء عيانا. قال أبو الصبر: حضرت عنده ؛ فرأيت رجلا أتّى إليه وسلم عليه فقال له أبو يعزى: لم تخون أخاك وتأتي زوجه وهو غائب؟ فقال له الرجل: أتوب إلى الله تعالى من ذلك. فقال: وجاءه يوماً كتاب أبي شعيب من أزمور يقول له فيه: استر عباد الله ولا تفضحهم! فقال: والله : ولا الحلق وقيل . وقيل

<sup>(478)</sup> سقط من ف.

<sup>(479)</sup> سقط من س.

<sup>(480)</sup> من كبار أصحاب الشيخ أبي مدين شعيب الأنصاري ، واسمه حسن بن محمد بن الفتح الغافقي لازم شيخه ثلاثين سنة وحضر احتضاره بالعُبَّاد ، ويظهر أنه نزل مراكش بعد ذلك .

<sup>(481)</sup> س : للأمان .

له: إِن فقهاء فاس انكروا عليك لمس صدور النساء والنظر اليهن. فقال: أليس يجوز عندهم ان يلمس الطبيب تلك المواضع ويراها للضرورة؟ فهلا عدوني واحدا من أطبائهم؟ وأنا إنما ألمس ذوات العاهات للتداوي بذلك.

وكان أبو يعزى يقول : خدمت نحوا من أربعين ولياً لله تعالى ؛ منهم من ساح في الأرض ، ومنهم من أقام بين الناس إلى أن مات .

وحدثني محمد بن أحمد الزناتي قال: حدثني أبو علي مالك بن [تابحورت] (182) قال: كنت أحمل إلى أبي يعزَى حملا من زبيب في كل عام من نفيس إلى جبل ايروجان. فمشيت إليه في بعض [الأعوام] (183) بحمل من زبيب. فدفعته إلى مؤذنه ففرغه في بيت. وقعدت اتحدث معه. فقال لي: عسى أن تكلم الشيخ أبا يعزى ان يستر الناس ولا يفضحهم ؛ فإن الرجل جاهل ، لا علم عنده ، فيقول للواصلين إليه: سرقت يا هذا! وزنيت يا هذا! وفعلت يا هذا كذا وكذا ؛ فيذكر لكل واحد فعله. ثم انقطع كلامه فنظرته وقد منع من الكلام وكلمته فلم يجبني. فبينا أنا معه كذلك إذ أقبل أبو يعزى وعصاه في يده فسلم علي وسألني عن الحال والأهل وجاء إلى مؤذنه ومد يده إلى حلقه يمسح عليه ويقول: وسألني عن الحال والأهل وجاء إلى مؤذنه ومد يده إلى حلقه يمسح عليه ويقول: يا بني صدقت ، فأنا جاهل ، لا أعلم إلا ما علمني مولاي . ثم طارت علقة دم من حلقه فتكلم وأخذ يقول: أتوب إلى الله تعالى . وأبو يعزى يقول له: مم تتوب يا بني وأنت قلت الحق؟ انا جاهل لا أعرف إلا ما عرفني مولاي .

وحدثني غير واحد ان أبا يعزَى قدم مراكش بعد عام أحد وأربعين وخمسائة [فحبس] (۱۹۵۱) في صومعة الجامع أياما ثم خلي سبيله . وكان معه أقراص من دقيق البلوط فكان يجعل معها أوراق اللبلاب ويطحنها . فإذا صلَّى المغرب أخذ قدر نصف رطل من ذلك فيقتات به وما كان يأكل إلا من نبات الأرض ولا يشارك الناس في شيء من معائشهم ويطعم الواصلين إليه العسل ولحم الضأن والدجاج . وذكروا أنه كان في ابتداء أمره راعيا وكان يصنع له كل واحد من أرباب

<sup>(482)</sup> س : تماجورت . وهو تامَاكُورْت ، اسم امرأة ، ومعناه اَلأرمل أو المعلقة .

<sup>(483)</sup> ح: الأيام.

<sup>(484)</sup> ح : فجلس .

المواشي التي يرعاها رغيفتين كل يوم. فكان يأكل رغيفاً واحداً ويؤثر بالرغيف الثاني رجلا منقطعا في المسجد لقراءة القرآن. ثم انقطع في المسجد رجل آخر يقرأ القرآن فآثره على نفسه بالرغيف الثاني وجعل يأكل من نبات الأرض. فلما رأى انه يكفيه النبات عن الطعام قال: ما أصنع بالطعام ونبات الأرض يغنيني عنه؟

سمعت محمد بن علي يقول: سمعت أبا عبد الله الباجي يقول: رأيت الشيخ أبا يعزَى يجمع له الخبازى فيطبخ ويجفف ويرفع فإذا أراد أن يأكل منه جعله في القدر فيأخذ منه لقمة أو لقمتين وهو يزأر كالقاهر لنفسه ويقول لها: ليس لك عندي إلا هذا.

وقال: ومررت به يوما وهو يأكل قلوب الدفلَى. فناولنها فأكلتها فوجدتها حلوة. وكان لباسه برنوساً أسود مرقعا إلى أسفل ركبتيه وجبة من تليس مُطرَّق وشاشية من عزف وكان رقيقا طويلا أسود اللون وكان إذا جنه الليل دخل شعراء كثيرة السباع. فيصعد في أعلى الجبل ثم يأتي آخر الليل إلى مسجده والناس يصلون فيه النافلة بإمام فإذا قرب الفجر قال لهم: أوجزوا فقد قرب الفجر. فإذا طلع الفجر أعلمهم بطلوعه وهو معهم في المسجد فيخرجون فيتأملون الفجر فإذا هو قد طلع حتَّى ظن بعض الحاضرين انه يركى طلوعه من كوة أمامه في المسجد. فنظر الجدار وليس به كوة. فسأل عن ذلك. فقيل له: هذه عادته ؛ منذ زمن يخبرنا بطلوع الفجر وقت طلوعه.

حدثني يوسف بن سلمان قال: حدثني إبراهيم بن ولجوط (٤٥٥) قال: حدثني ميمون بن واتور الباروطي (٤٥٥) قال: زرت الشيخ أبا يعزى. فأقمت عنده فجاءت اليه جماعة من المنكرين عليه من أهل فاس. فخرج مع جماعة إلى لقائهم بالغابة. فلم رأوه نزلوا عن دوابهم ليسلموا عليه. فخرج من الشعراء أسد فوثب على ودابة ] (٤٥٦) أحدهم. فصاح عليه أبو يعزَى ودنا منه إلى أن أخذه بأذنيه ونحن نظر اليه ؛ فقال لأصحابه: اركبوه. فهابوا ركوبه. قال ميمون: فوثبت على

<sup>(485)</sup> ابن والْݣُوط . أخذ عنه المؤلف أخبار الهسكوريين .

<sup>(486)</sup> له ذكر في أنس الفقير، وفيه : التَّارُوطي ، وقد يكون منسوبا إلى تازوطا وهي بلدة معروفة في جهات صفرو. والباروطي نسبة واردة أيضا. وأيُّورُ معناه القمر.

<sup>(487)</sup> سقطت من ف.

ظهره وأجريته مرات والواصلون للإنكار على أبي يعزَى ينظرون الي على ظهره وكنت أحس وبره ينفذ من ثوبي إلى جلدي . فأقمت ساعة كذلك ثم نزلت عنه فذهب .

وحدثني أبو عمران موسَى بن وركون الخطابي قال: حدثنا عبد العزيز بن مسري الهسكوري تلميذ أبي يعزَى قال: سمعته يقول: أقمت عشرين سنة في [ الجبال المشرفة على تينمل ] (۱۹۵۹ وليس لي بها اسم إلا [ أبو وَجَرْتيل ] (۱۹۵۹ ومعناه بالعربية صاحب الحصير ثم انحدرت إلى السواحل، فأقمت بها ثمانية عشر عاما لا اسم لي إلا [ أبو وَنَلْكوط ] (۱۹۵۹ وهو نبات معروف كان يأكله. فررت في سياحتي بالسواحل بجارية وهي تستغيث من وجع عينيها . فددت يدي إلى عينيها فسحتها وذهبت . فسمعتها تقول: من مسح على عيني ؟ فقد استراحتا ! وأنا أجد في السير حتَّى انقطع عني سماع كلامها .

وحدثني عبد الرحمن بن محمد بن عبد الخالق بن خنوسة (491) قال: سمعت محمد بن عبد الكريم الوراق يقول: كنت عند أبي يعزى في جاعة. فدخل علينا يوما وقال: اخرجوا لتعاينوا عجبا. فقمنا معه، فرأينا جاعة من الحمير راقدة والسباع قريبة منها ولم تنفر الحمير من السباع. ولا وثبت السباع على الحمير وكانت تلك الحمير للواصلين لزيارته.

قال: وحدثني محمد بن عبد الكريم أنه ذهب معه يوما إلى المسجد الجامع في يوم جمعة في عام جدب. فلما صلّى الناس الجمعة خرج من المسجد. فالتقته جماعة وشكوا اليه احتباس المطر عنهم. فرمَى شاشية العزف عن رأسه وبتي رأسه أبيض (488) تينمُلُ ، معروفة في جبال الأطلس الغربي ، وهي قاعدة انطلاق دولة الموحدين ، وقد رسمت في س : تينمَلُلُ . وفي المعزى ، ص 5 : «أقت عشرين سنة في الجبال المشرفة على تَمليل التي بين الجبل المنسوب لأيت مديوال ودمنات» . ويسمى الموقع اليوم : أيت تعلل وهذا هو الصحيح لأن الراوي من أيت خطاب بفطواكة من هسكورة والمروي عنه هسكوري أيضا ، ولا تقع تينمل في منطقتها وإنما تقع فيها جبال أيت تاملًا .

<sup>(489)</sup> بُوْ كُرَيْيلْ ، والمقصود حصير الدوم البالي ، وفي النعت قدح .

<sup>(490)</sup> س: ولكوط، وورد في طرة ق: «وهو بُرَمْرًامْ بِأَكلُونُه (كَذَا) الضعفاء في سنة المجاعة وهو نبات معروف»، ولا شك أن التسمية كانت في المجال الصنهاجي في جهات أزمور حيث لتي أبا شعيب أيوب السارية، وهذا ما يقصده بـ «السواحل».

<sup>(491)</sup> من زهاد فاس الذين ذكرهم الكتاني في المستفاد (راجع جدوة الاقتباس ص: 393).

كأنه ثغامة وتجرد من برنوسه وأرسل عينيه بالبكاء وقال كلاما معناه بالعربية : يا مولاي ، هؤلاء السادات يرغبون من هذا العبد أن يستستي لهم وما قدري أنا حتَّى يطلب مني هذا . وأخذ في البكاء والتضرع إلى أن غيمت السماء وهملت بالأمطار حتَّى نزعت نعلي من رجلي ومشيت حافيا من كثرة المطر . وقد أجاب الله دعوته .

وحدثني محمد بن [خالص] (492) الأنصاري قال: سمعت الشيخ أبا الحسن يحيى بن محمد الأنصاري المعروف بابن الصائغ (493) يقول: زرت أبا يعزى. فلما كان وقت غروب الشمس خرجت إلى الوضوء مع جماعة. فبعدنا عن القرية. فحال أسد بيننا وبين القرية. فقيل لأبي يعزى: قد حال الأسد بين أصحابك وبين القرية. فأخذ أبو يعزى عصاه في يده وجعل يضرب بها الأسد إلى أن فر أمامه. وقربنا منه، فجعل يأكل عيون الدفلى. فقال لترجمانه: قل لأبي الحسن: ما تقولون أنتم، معشر الفقهاء، فيمن يأكل عيون الدفلى ؟ فقلت له: قل له: يقولون: من أكل عيون الدفلى [ طرد] (494) الأسد. فأعلمه الترجمان بقولي فرأيته يتبسم.

وحدثني أبو العباس أحمد بن إبراهيم الأزدي قال: حدثني غير واحد عن الحاج بن عاصم قال: زرت أبا يعزَى. فلما أردت الانصراف من عنده قال لي: أضحيتك عندي في غنمي. فقلت له: من يوصلها لي من ههنا إلى سبتة وفي توصيلها تعب؟ فقال لي: ما عليك تعب. وأخذ حاري وحك فم الكبش الذي عين لي في عرقوب حاري. فركبت الحار والكبش يتبعه [كالولد] (١٩٥٠) خلف أمه فإذا لتي قطيعا من الغنم وقف ينظره ساعة ثم يجري حتَّى يصل الحار. فتبعه إلى أن وصلت إلى مدينة سبتة.

وحدثني أبو عمران موسَى بن [ وركون ] (١٩٥٥ الهسكوري قال : حدثني برباط

<sup>(492)</sup> في م وس وق : حفص ، والصحيح : خالص .

<sup>(493)</sup> انظر ترجمته رقم 198.

<sup>(494)</sup> س: يطرد. ويطرد الاسد ترجمته إِحْرَازْمْ. انظر ما ذكرناه في هذا المعنَى في هامش ترجمة ابن حرزهم. وإيزْمَاوُنْ تَعني في آن واحد: الأسود جمع أسد وكرامات الأولياء.

<sup>(495)</sup> س وق : كالفلو

<sup>(496)</sup> س وزكون. والصحيح وَرْكُون، نسبة إلى إركونَ أو ركونة.

شاكر أبو على مالك بن [تماجورت] (١٥٥٠) قال: تزوج صاحب من أصحاب أبي يعزَى. فطلبت منه زوجته مملوكة ولم تكن عنده. فقال له أبو يعزَى: أنا أنوب مناب المملوكة. وكان أسود، لا شعر بوجهه. فتزيّا بزي المملوكة وأقام يخدمه وزوجه عاما كاملا. فيطحن ويعجن ويخبز [ويستي] (١٩٥٥) الماء بالليل ويتفرغ بالنهار للعبادة في المسجد. فلما كمل العام، قالت الزوجة لزوجها: ما رأيت كهذه المملوكة، تعمل بالليل جميع ما يعمل بالنهار ولا تظهر بالنهار. فأعرض عنها وتغافل عن جوابها. فمازالت تسأله إلى أن قال لها: ما خدمك إلا أبو وَنْلكُوطْ وليس مملوكة. فعلمت أنه أبو يعزى. فقالت: والله، لا خدمني بعد هذا أبدا ولأخدمن ففسها من حينئذ.

وحدثني غير واحد أن ذلك الصاحب الذي خدمه أبو يعزى على أنه مملوكة هو الشيخ أبو شعيب أيوب السارية وأنه لما أخبر زوجته بخدمة أبي يعزَى لها دخل المسجد على أبي يعزَى وهو يتبسم. فقال له أبو يعزى: ما لك تتبسم؟ فأخبره بما كان بينه وبين زوجته فقال له أبو يعزَى: ولم أخبرتها؟ فهلا تركتني أخدمكما كها كنت؟

حدثني أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد قال: سمعت أبا محمد عبد الله بن عثان يقول: ذهبت إلى زيارة أبي يعزى مع صاحب من أصحابي من أهل فاس. فدخلنا في بيت اجتمع فيه الواصلون إليه إلى أن جاء أبو يعزَى. فرأينا رجلا أسود طويلا فانكب على رؤوس زائريه يقبلها واحدا بعد واحد فقال لي صاحبي: هذا أسود ممخرق! فقلت له: احفظ لسانك ولا تتكلم في ولي من الأولياء! ولم يسمع كلامه غيري حتَّى انتهى أبو يعزَى إلي فقبل رأسي ولم يقبل رأس صاحبي ومسح بيده على صدره فقال: أما هذا، [فلا] (١٩٥٠) أقبل رأسه حتَّى يذهب [ما في قلبه] (١٥٥٥). فتعجب صاحبي من ذلك وقال لي: تبت إلى الله تعالى مما كنت فيه ولا أعود. فأمر لنا أبو يعزَى أن نكون في بيت ننفرد فيه عن الناس وقال: أنتم لا

<sup>(497)</sup> س: تاجورت.

<sup>(498)</sup> س: ويستستى.

<sup>(499)</sup> س : فلن .

<sup>(500)</sup> س: من قلبه ما فيه.

تحتملون أن تكونوا مع الجموع . فحملنا إلى بيت نظيف خال فانفردنا فيه . فأتانا بعض خدمته بطعام الشعير وعليه الخبازى في صحفة . فقال لي صاحبي : ما سقتنا إلا لأكل الشعير وبقول البراري ، فقلت له : ألم تتب إلى الله تعالى من أمثال هذا . فإذا نحن بالشيخ أبي يعزَى قد أقبل إلينا بطبق فيه [ رغيفان من البر] (501) وصحفة فيها لحم مشوي من لحوم الضأن . فقال لي : قل لصاحبك هذا : لو أقام عندي شهرا ما أطعمته إلا هذا الطعام ، فعلام يلومك ؟ وإنما غلط الخديم فجاءكم بذلك الطعام قبل أن آمره بما يأتيكم به من الطعام . فاشتد عجب صاحبي لذلك وقال : والله لا عدت إلى مثل هذا أبدا .

وحدثني عبد الرحمن بن محمد بن عبد الخالق قال: حدثنا الحاج ابن هارون وكان خديما لأبي يعزى قال: رأيت أبا يعزى يوما وقد اتنه صبية بها علة لتستشي بمسه. فأدخل يده إلى جسدها ليمسح عليها ، فوجدت من ذلك في قلبي شيئا ، فكرهت المقام معه فاستأذنته في الانصراف. فقال: لا تنصرف حتَّى آمرك. فانصرفت قبل أن يأذن لي . فضللت عن الطريق وقد كنت بها عارفا . فأخذت في طريق متعبة خرجت منها إلى مكناسة أو سلا وقد أجهدني التعب والجوع وكان الناس حينئذ يُقتلون على ترك الصلاة في أوقاتها . فقبض علي جاعة كنت فيهم فحملنا لنقتل . فلها كانت تلك الساعة ، قال أبو يعزَى لأصحابه : ارفعوا أيديكم الى الله تعالى وادعوا عسى أن يخلص صاحبكم من المحنة التي أصابته . ولما قدمن أحد لصلًى هذا وحده ومن شأنه كذا وكذا ، فأمر الوالي بإطلاقي فانطلقت ورجعت من فوري إلى أبي يعزَى . فلها أبصرني قال لي : أبيت ألا يزول ما في قلبك إلا بعد المحنة . فقلت له : تبت إلى الله تعالى .

وحدثني يحيَى بن محمد الزناتي (502) قال : سمعت أبا جعفر محمد بن يوسف الذي كان بتاغزوت (503) من بلاد تادلا يقول : قلت يوما في نفسي : ما هذا الذي

<sup>(501)</sup> س: رغفان البر.

<sup>(502)</sup> قال الصومعي في المعزى ، ورقة 15 (من مخطوط خ. ع. ك 299): «وأبو زكرياء هذا هو حفيد أبي محمد مع الله صاحب نظير (يقصد المترجم في التشوف تحت رقم 25).

<sup>(503)</sup> تَاغُزُوتْ. تطلق على وهدة الأرض ذات الخصب، أو وسط واد خصب. وهو اسم

يصدر من أبي يعزى. فلأفعلن فعلا لا يطلع عليه أحد إلا الله تعالى حتى أعلم حقيقة ذلك. وكنت أشاطره في كل ما أستفيده. فجمعت [ دراهم ] (١٠٥٠) وقسمتها وأنا في البستان وحدي. نظرت إلى عنقود من عنب فوق شجرة مرتفعة فقلت: وددت انه أكله الشيخ أبو يعزَى. ثم مر بي حنش فقلت له: والله إن عدت الي لأقتلنك. فخرجت فجاءتني امرأة فدفعت الي خمسة دراهم وقالت لي: أعطها من يأتيك من المريدين. فأخذت من دراهم أبي يعزَى خمسة دراهم وجعلت الدراهم التي أعطتني تلك المرأة فيها عوضا عا أخرجته منها. فتوجهت من تاغزوت إلى جبل إيروجان. فلم وصلت دخلت دار أبي يعزى فوجدته يصلي في بيته. فلما سلم قال لي: يا محمد بن [ ورقا ] (١٥٥٠) أتغتابني ؟ فقلت: وما ذاك؟ قال لي: ألم تقل في نفسك: ما هذا الذي يصدر من أبي يعزَى ؛ ثم نظرت إلى عنقود العنب فقلت: فسك: ما هذا الذي يصدر من أبي يعزَى ؛ ثم مر بك حنش فتوعدته بالقتل وظننت أنه حنش وإنما هو من مؤمني الجن. فناولته الدراهم. فأخرج منها خمسة دراهم وقال لي: هذه الدراهم دراهم فلانة. وكنت قد عوجت أطرافها بأسناني. فإذا هي بأعيانها قد رماها منها. فعلمت حينئذ أن الذي يصدر منه إنما هو عن فراسة صادقة بأعيانها قد رماها منها. فعلمت حينئذ أن الذي يصدر منه إنما هو عن فراسة صادقة وتبت إلى الله تعالى من سوء الظن به.

وأخبرنا أبو العباس أحمد بن إبراهيم الأزدي قال: سمعت أبا الصبر يقول: زرت أبا يعزى على حاري، فنزلت عنه فقيل لي: حارك [ دخل في ] (٥٠٥) شعير أبي يعزَى، فأشرف على الموت. فقلت لأبي يعزَى: حاري قد أكل من شعيرك وها هو يموت من أجل ذلك. فقال لي: أنا وشعيري متاعك ولن يموت حارك. فجاءني الخبير وقال لي: حارك قد أشرف علي الموت. فأعلمته أيضا فقال لي: لن يموت حارك. يقلت له: يموت حاري وأنت تقول لا يموت. فقام معي إلى الحار. فوجدناه لاصقا بالأرض. فأخذ بمشفريه وفتح فاه وبصق فيه فقام الحار من ساعته ثم ركبت عليه. قال أبو الصبر: وكنت يوما جالسا مع أبي يعزى ونحن

مكان شائع ، والمكان المقصود هنا قرية معروفة إلى الآن بين بني ملال والقصيبة على
 بعد سبعة كلمترات من وادي أم ربيع .

<sup>(504)</sup> دراهمي.

<sup>(505)</sup> بعض نسخ ف : ورقاء وورق .

<sup>(506)</sup> ح و م : أكل من .

نتحدث إذ قام عني فسمعته يضرب دابة بعود ثم بعد عني . فسمعت لغطا كثيرا فبقي ساعة وجاء وهو يقول : من أين دخل الحرام في كسبي ؟ ثم أخِذ يحدثني ويقول : دخل الأسد في ماشيتي فلم أزل أضربه حتّى فر . فسألت أهل المكان فقالوا : كان بنو فلان قد أغاروا على طائفة من ماشيتنا . فذهبنا إليهم فأخذنا من مواشيهم مثل ما أخذوا لنا . [ فجبرنا ] (507) منها ما نقص من ماشيتك . فأمرتهم أن يخرجوا من ماشيتي مثل ما أدخلوه فيها من تلك المواشي .

وحدثني غير واحد ان الناس كانوا يأتون إلى أبي يعزَى من كل بلد فيطعمهم من [عنده] (508) ويعلف دوابهم وأن الفتوح كانت تأتيه من إخوانه في الله فينفقها على زائريه. وأن أهل القرّى القريبة منه كانوا يضيفون الواصلين لزيارته ويتبركون بهم. فلما مات أبو يعزى رئي في المنام وهو يطير في الهواء. فقيل له: بم نلت ما نلت؟ فقال: بإطعام الطعام، وأخبار ابي يعزَى كثيرة عجيبة. اختصرت منها هذا القدر الذي أوردته في هذا الكتاب.

# 78 - ومهم أبو محمد عبد الخالق الخالق البن ياسين الدغوغي (509)

تلميذ أبي زكرياء المليجي ؛ صحب أبا عبد الله ابن امغار وأبا شعيب وكان من الأفراد ، صاحب علم وعمل . توفي [ببلده] (510) بسبت بني دغوغ من عمل مراكش يوم الأربعاء الحادي والعشرين من ربيع الأول عام أحد وسبعين وخمسائة . وزاره أبو شعيب مرة واحدة . وكان أبو محمد عبد الخالق حسن اللباس . فرآه رجل يوما وعليه ثياب بيض . فقال : ماذا لبس الشيخ من الثياب ؟ وكان بعيدا منه . فلما دنا منه أبو محمد قال له : وماذا علي في لباسها إذا كنت مع الله بقلى ؟

<sup>(507)</sup> ح: فحزنا.

<sup>(508)</sup> ف: عندهم.

<sup>(509)</sup> راجع **الإعلام**: 8 : 46 . وقبره مزارة مبنية ومقصودة إلى اليوم على وادي نفيس تبعد بحوالي ثلاثين كلمترا عن مدينة مراكش على طريق الصويرة .

<sup>(510)</sup> م وق : ببلد سبت بني دغوغ .

حدثني أبو إسحاق إبراهيم بن موسَى الهزرجي (١١٥) قال : سمعت أبا عمران موسَى بن أبي زيد يقول : سمعت عبد الخالق بن ياسين يقول : لو أمكنني أن لا أقرأ أم القرآن ما قرأتها أبدا ! لكنني لابد لي منها . فإني أكذب إذا قلت : «إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ» .

سمعت أبا اسحاق ابراهيم بن موسَى الهزرجي يقول: سمعت الفقيه أبا محمد يسكر (٢١٥) بن موسَى يقول: قال أبو محمد عبد الخالق بن ياسين: طلبنا التوفيق زمانا فأخطأناه فإذا هو إطعام الطعام.

وحدثني الثقة بسنده إلى ميمون (١٤١٠) تلميذ عبد الخالق قال بربت ليلة عند الشيخ. فسمعت قراءة جماعة يقرأون القرآن. فظننت أنه قد ظلع الفجر. [ فانتبهت ] (١٤١٥) إلى موضع محظور بالقصب. فانقطع الصوت. فعدت إلى نومي ثم قت بعد ذلك وصليت صلاة الصبح. فقال لي أبو محمد: أسمعت البارحة قراءة القرآن ؟ فقلت له: نعم. فقال لي: إن الذين سمعت قراءتهم جماعة من مؤمني الجن. سألوني أن يحضروا عندي لمشاركة الصالحين في الدعاء والذكر فحظرت لهم ذلك المكان بالقصب لئلا تناله نجاسة.

<sup>(511)</sup> حدث بأخبار الأبلانيين.

<sup>(512)</sup> من البسيط، راجع رسالة القشيري، ص 102

<sup>(513)</sup> انظر ترجمته، رقم 171.

<sup>(514)</sup> الحاج ميمون، راجع السعادة الأبدية 155

<sup>(515)</sup> م وس : فانتهیت .

وحدثني محمد بن أحمد الزناتي قال : حدثني الحاج ميمون من أهل مراكش قال : مررت لزيارة عبد الخالق وما كنت رأيته قط . فلمَّ وصلت إلى موضعه رأيت رجلا حسن الثياب . فقلت له : أين أبو محمد "عبد الخالق ؟ فقال لي : قد وصلت إليه وما أقعدني هاهنا إلا انتظارك. فسلمت عليه وحملني إلى داره وقال لي : عندي دراهم يسرتها لتشتري ني بها عجوزا من الخدم تطحن ما يأكله الصالحون . فتعجبت من معرفته بحرفتي. فقلت في نفسي : إن أحضر لي عشرة دنانير زدت عليها مثلها واشتريت له مملوكة [جيدة] (أأءً) فقال لي: هي عشرون دينارا. فأحضرها لي. وعجبت من قوة فراسته. فقلت له: أنا عازم على السفر إلى درعة فإن وجدت لك بمراكش مرادك والاطلبته لك بدرعة (517). فودعته على ذلك وطلبت له بمراكش الصفة التي وصفها لي . فلم أجدها فسافرت إلى درعة وبحثت عن الصفة التي طلب لي فلم أجدها. فلما عزمت على القفول وجدت مملوكة على الاختيار . فسألت عن ملاكها فإذا هم من أصحابي فأخبروني أنها ولدت عندهم وإنما باعوها من أجل الحاجة . فاشتريتها منهم . وبقيت لي من العشرين بقية . فاشتريت لها بها كساء وحملتها معى . فنزلنا ليلة ببعض المنازل . فأصابنا مطر . فقال لي غلامي : يا مولاي هذه المملوكة هي التي اشتريتها للرجل الصالح الذي زرناه بسبت بني دغوغ ؟ فقلت له : نعم . فغطاها بكسائه من البرد . فلما وصلنا مراكش لقيت بها الفقيه أبا محمد جلداس بن اسحاق الركوني . فقال لي : أنت الحاج ميمون ؟ فقلت له : نعم . فقال لي : [ بشرني ] (٥١٥) الفقيه أبو محمد عبد الخالق بقدومك أمس. فسلمتُ عليه وانصرفت إلى منزلي. فلما أصبحت قلت للغلام: اذهب معى إلى أبي محمد عبد الخالق لأوصل إليه مملوكته. فلما قربت من منزله وجدته على ظهر الطريق ينتظرني . فسلمت عليه فنظر إلى الغلام وقال له : ادن يا غلام ، أنت الذي آثرت بكسائك مملوكتي ليلة المطر. فدنا منه فدعا له. قال أبو عبد الله: حدثني الحاج ميمون بهذا الحديث بمحضر [ جلداسن ] (519) بن اسحاق

<sup>(516)</sup> س: كبيرة.

<sup>(517)</sup> ذُرًا ، المنطقة التي يمر بها نهر دُرًا (درعة) في الجنوب الشرقي والجنوب الغربي . وكان بها مراكز تنطلق منها وتنتهي إليها قوافل التجارة المغربية السودانية ، راجعها عند ماسينيون ص 112 .

<sup>(518)</sup> م وس وح: بشرنا.

<sup>(519)</sup> وردت في فَ : جلداسن وهي جُلِّدَاسْنْ بجيم مصرية ، وهي مركبة من أكلُّيدْ بمعنَى

وتونارت بن واݣْرَامْ " وغيرهما من أصحابه فقالوا : كان لأبي محمد أصحاب من مؤمني الجن فلعلهم يحدثونه بهذه الأمور . وكنا نسمعه يدعو في بيته فنسمع تأمينهم على دعائه .

### 79 – ومنهم أبو محمد زُمُّورْ ابن يعْلى الهزرجي (<sup>(520)</sup>

من [بني زَوْتَناساً] (521) كان عبدا صالحا نهاية في الفضل. أصله من [كُسَّاطة] (523) من بلد هزرجة (523). وأقام مدة [برباط تانوتَنْ طهير] (524) من دكالة ثم قدم مراكش واستقر آخرا بكساطة وبها مات سنة خمس وخمسين وحمسيائة. ولما مات همت القبائل بالتفاتن عليه. فكل قبيلة قالت: انما ندفنه عندنا لننال بركته. فأهل الموضع الذي دفن فيه إلى الآن يتحدثون بأنهم نالوا

الملك واسْنُ معناها: لهم، والاسم يعني: كَنْ لهم ملكا، بمعنى التفاؤل للولد بأن
 يكون أميرا في قومه.

<sup>(</sup>ه) راجع اسم المترجم رقم 223 في معنَى هذا الاسم.

<sup>(520)</sup> في طرة ع: أنه دفين بلاد أحمر. وهو وهم لأن هزرجة لم تكن في هذا الموطن. نقل صاحب الاعلام (3: 250) ترجمته من التشوف.

<sup>(521)</sup> س: زوتتاسا وفي الإعلام: جيرون بتناسا وفي بعض نسخ ف: زمتاسا. وأرجح أنها إِذَاوْتَانَ انْ أَو إِذَاوْتَانَانْ، وتنطلق بعض القبائل دالها زايا، وهي قبيلة قرب أسني. وقد تكون من إِذَاوِذْ نَاسْنْ أَو من بني ارتنان وهم في المنطقة. والتنوين في أواخر مثل هذه الأسماء يعني الذين هناك أي في الجهة الأخرى أو الضفة الأخرى.

<sup>(522)</sup> ح والاعلام: كساطت، وهي تكْسَاط وينسب إليها عبد الرحان أَكْسَيطُ الذي نزل عنده مهدي الموحدين في أرمض. (راجع أخبار المهدي ص 71 من النص العربي في نشرة ليني بروفنصال). وتسمى بعض المداشر: كُسْطُنْ (راجع أنس الساري والسارب، ص 30).

<sup>(523)</sup> هَزْرَجَة : كانت هذه القبيلة تستوطن الجبال التي تطل على بلاد أيلان التي جنوب الخط الواصل بين أغات وريكة وبين ايمي نُ الزَّاتُ المعروفة إلى اليوم عند مسفيوة . أي على المرتفعات المؤدية إلى ݣلاوة والممندة غربا إلى غيغاية العليا . وسماهم البيذق في المقتبس : إيليزَر كُنْ . ولربما جاءت منهم فرقة أيت زُر كُطُنْ المعروفة إلى الآن . ومعنى زركطن : في وجوههم نمش وكلف .

بركته . وحدثوا عن أبي محمد زمور أنه كان بدكالة فحضر صلاة العيد بالمصلى . فلها أرادوا ان يصلوا اختلفوا في القبلة اختلافا كثيرا . فقام مغلوبا من بينهم فقال : يا هؤلاء العميان . هذه القبلة ، أما تشاهدون الكعبة في هذه الجهة ؟ ها هي تتلاعب الرياح بأستارها . فتساقط عليه الناس واحتفوا به فغاب من بينهم وعاد إلى بلده .

سَرَى مِنْ رُبَا نَجْدِ شَذَا عَرْفِ رَيَّاهَا فَأَحْيَى قُلُوبَ ٱلْعَاشِقِينَ وَحَيَّاهَا (525) وَذَكَّرَهَا تِلْكَ ٱلْعُهُودَ ٱلَّتِي مَضَتْ عَلَى أَنَّهَا مَحْفُوظَةٌ لَيْسَ تَنْسَاهَا وَرَوَّحَ أَرُواحَ الْمُحِبِّينَ رَوْحُهَا وَجْداً وَوَجْداً بهمْ تَاهَا فَتَاهَتْ بهمْ وَهَامُوا فَهَامَتْ عِنْدَ ذَاٰكَ رِحَالُهُمْ تُرَى عَلِمَتْ مَا فِي حَشَاهُمْ فَيَا سَائِقَ ٱلْأَظْعَانِ مَهْلاً فَإِنَّهَا ٱلشُّوْق مَا عَنْكَ أَغْنَاهَا . مِنْ ٱلسُّرَى أَيْنَ مَسْرَاهَا حَنِيناً إِلَى تِلْكَ ٱلدُّيار مُتَيَّمَةٌ تَهْوَى الدَّيَارَ وَتَهْوَاهَا أَلَمْ تَرَهَا مَدَّتْ إِلَيْكَ رِقَابَهَا وَتَـرْمِي بِسَاقَيْهَا وَتَـذْرِفُ عَيْنَاهَا طَوَاهَا ٱلسُّرَى طِيُّ ٱلسِّجِلِّ كِتَابَهُ فَعَادَتْ حُرُوفاً تَقْرَأُ ٱلْعَيْنُ مَعْنَاهَا

<sup>(524)</sup> في ح وا**لإعلام** : تأنُوت انطبير ، ومعناه بئر الحهام ، وفي س : تأنُوتُ نُطَّير ومعناه بئر الطير . والموقع المعروف في دكالة باسم قريب من هذا هو تانوتين أي الآبار الصغيرة التي عُرب اسمها : مائة بئر وبئر .

<sup>(525)</sup> من الطويل.

# 80 - ومنهم أبو محمد [ جُلِّدَاسْنْ ] (526) ابن إسحاق الرّكوني (527)

صحب عبد الخالق بن ياسين وكان من الأفراد. توفي ببلده برباط أو جدام (528) من بلد ركونة (529) عام سبعين وخمسمائة. سمعت أبا ابراهيم بن عبد العزيز يقول: كان أبو محمد جلداسن أقطع اليدين من الكفين. وسبب ذلك أنه صعد وهو صغير على شجرة تين ، فسقط عنها على كفيه فانكسرت يداه فاعتلتا حتَّى سقطتا وكان مع ذلك يكتب في خلوة ولا يدرَى كيف يكتب.

وحدثني أبي ، رحمه الله ، وغير واحد أنه كان يدخل في حائطه ويحلو بنفسه فيسمع صوت الحفر والحدمة . وكان يخدم حائطه بنفسه ولا يخدمه له أحد . وحدثوا عنه أنه وجد مرة عند بئر وبوجهه أثر الماء من الوضوء ولا دلو عنده ولا آنية . ويؤثر عنه من الكرامات عجائب . والفضل بيد الله يؤتيه من بشاء .

<sup>(526)</sup> كُليدَاسْنْ ، راجع الهامش 519 .

<sup>(527)</sup> نِقِل ترجمته في **الاعلام**: 3 : 101 . وفي طرة غ : «بيلاد أحمر» وهو مرجَّح .

<sup>(528)</sup> أُوْجُدَام يعني الأقطع أو الأبتر، وتُنطق أكْجُدَام أو أغُجُدَام، فغجدامة هم البُتْر. وهو منسوب إلى المترجم الذي كان أقطع اليدين.

<sup>(529)</sup> عدهم البيذق في المقتبس من كتاب الأنساب (ص 43 من طبعة ليني بروفنصال) من صودة الذين منهم فروڭة المعروفة إلى الآن جنوبي مراكش وعند قدم جبل الأطلس الكبير وذكر أنهم في السهل ، وكل القرائن تدل على أنهم كانوا يسكنون في بعض الجهات التي بها قبيلة أحمر اليوم . ولم يذكر البيذق الصيغة البربرية لاسم هذه القبيلة خلافا لعادته في الأسماء الأخرى ، ولكننا نجد النسبة البربرية إليها : وركون .

# $^{(530)}$ ومنهم أبو الحسن على بن $^{(530)}$ ابن غالب القرشي $^{(531)}$

نشأ [بشلب] (532) وقرأ بقرطبة واستقر أخيرا بقصر كتامة (533) وبه مات عام ثمانية وستين وخمسائة ويقال عام ثلاثة وسبعين " وشيخه في طريقة التصوف أبو العباس ابن العريف وتلميذاه عبد الجليل بن موسى [القصرى صاحب الشهب] (534) وأبو الصبر أيوب بن عبد الله الفهري وكان أبو الحسن متمكنا في علوم القوم وكان الأولياء يحضرون مجلسه .

سمعت أبا العباس أحمد بن إبراهيم الأزدي البسطي \* يقول: سمعت أبا الصبر أو عبد الجليل يقول: كنت أحضر مجلس أبي الحسن فيحضره جهاعة من المشاة في الهواء وكان فيهم رجل يظهر في وجهه كأثر حرق النار من [احتراق] \* الهواء قال: وسمعت [أبا الصبر أو عبد الجليل يقول] (535) ورث أبو الحسن [عن أبيه] (536) نحو اثني عشر ألف دينار. فخرج عنها كلها تورعا. فقال له ابن العريف: يا أبا

<sup>(530)</sup> في بعض نسخ ف: يخلف. وفي **جذوة الاقتباس** (512): علي بن محمِد

<sup>(531)</sup> ترجمته في صلة الصلة (99) وفي التكلة (1870) وفي الذيل والتكملة : القسم الأول من السفر الخامس ص 208 . وفي جذوة الاقتباس (512) وفي سلوة الأنفاس : 2 24 وذكره صاحب الإعلام (2 : 19) في ترجمة شيخه ابن العريف .

<sup>. (532)</sup> س: بسبتة

<sup>(533)</sup> في شهال المغرب، ويعرف اليوم بالقصر الكبير، وكان يعرف أيضا بقصر عبد الكريم. قال الدكتور محمد بنشريفة في هامش على الذيل والتكلة (1: 189) وعبد الكريم الذي يضاف إليه القصر هو عبد الكريم بن عبد الرحيم بن أحمد المعروف بابن العجوز السبتي، نسب إليه لأنه كان رئيس كتامة وقتله المرابطون عند غلبتهم كتامة. انظر ترجمته في المدارك (الترجمة رقم 1363).

<sup>(</sup>ه) حقق ابن عبد الملك تاريخ وفاته بقوله: «كانت وفاته ليلة السبت الرابعة من جهادى الآخرة سنة ثمان وستين، وعُمِّر ثلاثا وثمانين سنة».

<sup>(534)</sup> زيادة في م.

<sup>(</sup>ه) غير وارد في م وح وس.

<sup>(</sup>ه) كذا في جميع النسخ، ولعله: «اختراق».

<sup>(535)</sup> ف: وسمعت. أبا الصبر وعبد الجليل يقولان.

<sup>(536)</sup> م: من أمَّه.

الحسن هلا طهرها الثلث؟ وكتب الي من قصر كتامة أبو عمران موسَى بن عبد العزيز الأنصاري قال: أخبرني من أثق به أن أبا الحسن كان يقول: إذا أشكل علي معنَى في شيء أنظر في أي جهة كانت من جهات البيت فأجده مسطورا. قال: أخبرنا الفقيه الزاهد أبو محمد عبد الجليل بن موسَى انه رأَى ليلة وفاته في السماء. مكتوبا: فُقِدَ وَبَدٌ.

#### 82 - ومنهم أبو محمد [عبد الحق] (537) ابن الخير الرجراجي (538)

كان من أهل الدعارة ثم تاب إلى الله فنهض من مراكش إلى مكة فجاور بها مدة ثم عاد إلى مراكش فغاب وانقطع خبره وكان من الأولياء.

حدثني أبو عبد الله محمد بن أحمد الزناتي قال: لما عاد أبو محمد [عبد الحق] (دعه) إلى مراكش قلنا له: كان الحجاج يحدثون عنك بالعجائب. فأخبرنا عن أعجب ما رأيته في مجاورتك. فقال لي: خدمت بمكة شيخا من المجاورين مدة فقال لي يوما: أتريد أن ترى الحضر عليه السلام؟ فقلت له: من لي بهذا؟ فقال: هو رجل طوال ، من صفته كذا وكذا. فقلت له: أرنيه. فقال لي: لا يمكنني ذلك ولكن ارقب هذه الصفة عند الطواف فإذا رأيت رجلا على هذه الصفة فهو ذلك. فبقيت طول الليل أتوسم الوجوه. فلم كان وقت السحر رأيت رجلا على الصفة التي وصف لي. فدنا مني حتَّى تأملته. فلم أقدر أن أكلمه فقمت رابط على الصفة التي وصف لي فدنا مني حتَّى تأملته. فلم أقدر أن أكلمه فقمت أدنو منه وهو يمشي القهقرى وأنا أدنو منه وهو يبعد عني وأهاب أن أكلمه ولم أطق أذ ومنه وهو يمثي خرج من باب إبراهيم عليه السلام. فخرجت في أثره. فنظرت يمينا وشهالا فلم أره. فعدت إلى الشيخ وقلت له: رأيت رجلا من صفته كذا وكذا. فقال لى: هو ذاك.

<sup>(537)</sup> ح: عبد الحالق.

<sup>(538)</sup> نَقُل ترجمته في ا**لإعلام**: 8 : 48 وهو فيه : عبد الخالق.

<sup>(539)</sup> ح: عبد الحالق.

#### 83 – ومنهم رجل مجهول

سمعت إسماعيل بن يعلى يقول: سمعت محمد بن أبي بكر بن عبد الرحمن يقول: رأيت بمقابر أغمات وريكة رجلا يمشي من قبر إلى قبر ويسلم على القبور ويعتبر ولا يأوي إلى أحد ولا يعرف له مأوى. فقال لي أبي: هذا ولي من الأولياء فإذا لقيته فقبل يده. ففطن له الناس. فغاب من أغمات مدة. ثم إني سافرت إلى مدينة فاس. فكنت أمشي في طرقها إلى أن لقيته. فوقع بصره علي. [ففر] (1013) فأردت أن أتبعه. فرد بصره إلى ونظرني نظرة شديدة. فلم أطق أن أتعدى مكاني الذي وقفت فيه. فانصرف. فلم رجعت إلى أغمات، حدثت أبي بذلك فقال لي: ما لك وله ؟ وهل فر من هنا إلا لئلا يعرفه أحد! ثم بعد ذلك رأيت بأغمات جنازة عظيمة قد احتفل الناس لها فقيل لي: هذه جنازة ذلك الرجل الصالح.

# 84 – ومهم أبو زكرياء يحيَى ابن [يسولال] (541 الصنهاجي

تلميذ عبد الجليل بن ويحلان وشيخ أبي على منصور بن عبد الرحيم الهسكوري . وكان من أكابر الأولياء ، مائلا إلى [ التشديد ] (542) على نفسه والزهد في الدنيا والإعراض عنها وعن أهلها . وأقام مدة في بيته [ بأغات ] (543) لم يخرج منه . فقيل له في ذلك فقال : لقيت في الطريق امرأة متزينة فرأيت الحور في الدنيا فكرهت أن أخرج لئلا أركى مثل ما رأيت .

آعْصِ ٱلْهَوَى وَأَطِعْ نُهَاكَ وَلاَ يَكُنْ لِيُونَ سُلْطَانِ (٤٩٦٠) لِيوَى ٱلْعَفَافِ عَلَيْكَ مِنْ سُلْطَانِ

<sup>(540)</sup> ح وم: فمر.

<sup>(541)</sup> س : يسولان

<sup>(542)</sup> ح وم وس: التشدد

<sup>(543)</sup> غير وارد في ف.

<sup>(544)</sup> من الكامل.

### وَتَوَقَّ مِنْ خُدَعٍ ٱلنِّسَاءِ حَبَائِلاً إِنَّ ٱلشَّيْطَانِ إِنَّ ٱلشَّيْطَانِ

حدثني مخلوف بن ياسين عن أبي علي منصور أن أبا زكرياء [ أمره ] (545) بعض أصدقائه بالخروج من البلد خوفا عليه وكان الحرس على باب المدينة. فخرج عليهم ولم يشعروا به [حتَّى] (546) بعد عنهم. فقالوا: متّى خرج علينا هذا؟ فاشتدوا ليدركوه فأخطأوا الطريق التي أخذ فيها فلم يدركوه ولم يقفوا له على أثر وسلم منهم.

### 85 - ومنهم أبو علي يعْزى ابن الشيخ أبي يعزى يلنُور بن ميمون (547)

حدثني أبو عبد الله محمد أحمد الزناتي قال: سمعت أبا عبد الله التاودي يقول: زرت أبا يعزى [بإيروجان] (518). فوجدته مريضا. فقلت له: ألازمك. فقال لي الترجان عنه: اذهب إلى أهلك، فإذا رأيتهم فارجع الي. فلما وصلت إلى فاس أتاني رسوله يستدعيني. فأتيته فوجدته قد أفاق من مرضه وعنده ثور أسود يدنو من أبي يعزى وهو يلحس جسده بلسانه ويمسح عليه أبو يعزَى بيده وهو يقول: أي ثور هذا! وأي الطعام يصنع منه! وهو يعيد الكلام وأنا لا أفهم معناه. فأقمت عنده أياما ثم مرض وكان ابنه يعزى غائبا في مكناسة وأبو يعزى يقول: ادعوا لي يعزى. ويشتد حرصه على رؤيته والناس يختلفون إلى يعزَى ويأبى من الوصول اليه. فقمت إليه ، فقلت له: يا بني ان الشيخ شائق إلى رؤيتك فودعه قبل الموت. فقال: أخاف منه. فلم أزل به إلى أن تجرد من أثواب سنية فودعه قبل الموت. فقال: أخاف منه. فلم أزل به إلى أن تجرد من أثواب سنية كانت عليه ولبس دونها وجاء إليه باكيا فقبل رأسه وقال له: تب إلى الله تعالى يا

<sup>(545)</sup> ح : أمر.

<sup>(546)</sup> م وس : الا وقد بعد عنهم .

<sup>(547)</sup> يَعْزَى أَو إِعْزَا: بمعنَى العزيز أو المحبوب. وفي كتاب المعزى في مناقب أبي يعزى ص 127 «ومن أصحاب الشيخ سيدي أبي يعزَى ولده الولي الصالح أبو علي يعزَى المدفون بإيمي نُ ثُمَّدا. موضع اسمه بالعربية فم الكُّلتة من عمل مراكش» ومعنَى الكانة : المستنقو مداحه الاعلام ح 10 مص

الكلتة: المُستنقع. راجع ا**لإعلام** ج 10. ص (548) ح وق: بايرجان وم: بايروجان، وهي إيْرُوكَان، كما سبق

يعزَى! فقال له: تبت إلى الله يا أبت. فقال له: افتح فاك. ففتحه فبصق فيه أبو يعزى بصقة ثم مات رحمه الله. قال أبو عبد الله التاودي: فذبح ذلك الثور الأسود وصنع منه طعام للناس وخلفه ابنه في مكانه، وقد لاحت عليه شواهد الولاية ولقد حضرته إلى أن جاءه رجل فقعد فما زال يتفل عليه إلى أن برئ وقام سويا. ولحق يعزَى بالأولياء من ساعته.

# 86 – ومنهم أبو لقان يِرْزْجَانْ ابن يعقوب الأسود (549)

من أهل [مدينة تاقايطت] (sso) من عمل مراكش. قدم مرة واحدة حضرة مراكش لعيادة أبي الحسن علي بن عبد المعطي البجاوي المعلم، وكان أبو لقمان صديقا لأبي شعيب وعليه نزل أبو شعيب لما قدم مراكش. توفي أبو لقمان عام سبعين وخمسمائة.

حدثني غير واحد أن بعض الرؤساء لطمه على خده لطمة وقال له : يا أيها العبد ، لمن جئتُ إلى هذا المكان ولم تفعل كذا وكذا لأقتلنك ! فقال له أبو لقهان : لمن عدت ولم أفعل ذلك فافعل ما أردت . فركب فرسه وسار نحو ميلين أو ثلاثة فهمز فرسه ورده باللجام . فانكب عنه وسقط على قفاه . فمات بعد أن تقطعت أعضاؤه كلها .

وحدثوا عنه أنه جاء إلى وادي تانسيفت وهو ملآن من الضفة إلى الضفة . فقعد أبو لقان على شاطئه وأخذ في الذكر فقال له تلميذه . أما ترَى هؤلاء المشاة على الماء ؟ فقال أبو لقان : أنظرت أنت هؤلاء المشاة في الهواء ؟ فرفع رأسه فرأًى قوما يمشون في الهواء .

وكانت لأبي لقان شجرة يجلس إليها. فكان كلما ختم القرآن ختمة علم فيها علامة. ثم قطعها بعض الولاة، فلم تمر عليه ثلاثة أيام حتَّى نكب.

<sup>(549)</sup> يرزجان. ينطق إيْرْزْكَان وهو جمع أَرْزُكُ ومعناه السعد.

<sup>(550)</sup> م: قرية تاقايط، وس: تاسايط.

وحدثني [عبد الله] (احدً) بن عيسَى في صفر [سنة عشر وستائة] قال كنت في [شبيبتي] (حدثني أمي إلى أن أعياها كنت في [شبيبتي] (حدث تصيبني [غاشية] (حدث) فعانتني أمي إلى أن أعياها أمري. فقالت لها امرأة: كان لي ولد يعتريه مثل هذا، فحملته إلى أبي لقهان فسح على رأسه، فصح. فحملتني إلى أبي لقهان. فانتظرناه بداره إلى أن [جاء] (حدث فقالت له أمي: يا أبا لقهان، هذا الولد يعتريه الصرع. فقال لها: لست بطبيب فقالت له أنا: اما الأطباء فقد عجزوا ولم يبق الا واحمليه على رأسي فما أصابني الصرع من طب الله تعالى. فلما سمع كلامي قربني ومسح بيده على رأسي فما أصابني الصرع من حينئذ إلى الآن.

### 87 - ومنهم أبو محمد عبد السلام بن أبي عبد الله محمد بن أَمْغَارُ الصنهاجي (556)

من أهل رباط [تيطنفطر]<sup>(557)</sup> وكان عبدا ضالحا [زاهدا]<sup>(558)</sup> منزويا عن [أهل]<sup>(559)</sup> الدنيا ولم يتزوج إلى أن مات .

سمعت عبد الرحمن بن يوسف بن أبي حفص يقول: حدثني أحمد بن [شاكان] (١٤٥٠) قال: قلت نعبد السلام: رأيتك تركت جميع أمر الدنيا. قال: رأيتها لا تصلح لي، فتركتها. قال عبد الرحمن: وكان لا يأكل إلا صيد البحر خاصة.

<sup>(551)</sup> ح : أبو عبد الله بن عيسَى .

<sup>(</sup> ال ح وم : سنة ست عشرة وستائة .

<sup>(552)</sup> س : في صغر سني .

<sup>(553)</sup> ح وم : لمم ، سُ : أصابتني عاهة .

<sup>(554)</sup> ح وم وس : وصل

<sup>(555)</sup> م وس : فاحملوه .

<sup>(556)</sup> راجع بهجة الناظرين للأزموري. وفيها أن أمه من بني عباد.

<sup>(557)</sup> تيطن فطروس : تيط انفطر . راجع هامشا يشرح هذا الاسم في التزجمة رقم (75)

<sup>(558)</sup> زيادة في م.

<sup>(559)</sup> زيادة في م.

<sup>(560)</sup> س: شادان.

وحدثني عبد الرحمن بن علي قال: حدثني شعيب بن عبد الصمد قال: نفست زوجتي فخرجت إلى الخيات التي يبيت الناس فيها في زمان الصيف على شاطئ البحر. فأردت أن أبيت في خيمة منها. فأبصرت رجلا يجيئ من البحر ماشيا على الماء. ثم اختفيت في الخيمة. فلما وصل اليها نفض كساءه من بلل البحر. ثم ذهب إلى المسجد. فاتبعته حتَّى دخل المسجد. فجاء إلى زاوية منه وجعل يصلي وأنا أراقبه إلى أن صلى الصبح. فأقمت أرتقبه حتَّى صلَّى الضحَى وخرج من المسجد فتأملته فإذا هو عبد السلام.

### 88 – ومنهم أبو وكيل ميمون ابن تاميمونت $^{(561)}$ الأسود

من أهل أبي [سكة] (562) من بلاد دكالة . وكان عبدا صالحا وكان في ابتداء أمره سارقا فاحتاج إلى أضحية . فمر إلى قطيع من الغنم لأبي ينيكُف وكان عبدا صالحا . فمر إلى فحل من غنمه . فجعله على ظهره فسمع هاتفا يقول : اتركه حتَّى تأكله حلالا [ فطرحه] (663) . ونظر يمينا وشهالا فلم ير أحدا . فأراد الفرار بنفسه من حظيرة الغنم . فلم يجد موضعا يخرج منه . ومكث في المكان إلى أن أتاه الراعي فقال له : يا هذا أردت أن تسرق غنم الشيخ ! فتب إلى الله تعالى . فخرج وتاب إلى الله تعالى . فخرج وتاب إلى الله تعالى . فلا كان وقت [ التضحية ] (663) نظر أبو ينيكف إلى ذلك الفحل بعينه فقال : احملوه لأبي وكيل ليضحي به . فلما سيق إليه امتلأ أبو وكيل عجبا وازداد بصيرة . فلزم الطريق إلى أن لحق بالأفراد .

وحدثني داود بن عبد الخالق (٢٥٥٠) قال : حدثني وين الخير(٢٥٥٥) وغير واحد :

<sup>(561)</sup> تامِيمُونْتْ ، ميمونة ، وتلاحظ كثرة الأسماء التي بهذا المعنَى ، أصلية ومعرِبة وكلها تتصل بالسِعِد والبخت واليُمن . وفي ح وس : زيد في هذا الاسم : «الزناتي» .

<sup>(562)</sup> س: سكًّا.

<sup>(563)</sup> زيادة في ح وم.

<sup>(564)</sup> س: الضحية.

<sup>(565)</sup> أخذ عنه المؤلف كثيرا من أخبار الدكاليين وكان ملازما لبعض صلحائها.

<sup>(566)</sup> وِينْ تعني صاحب أو ذو ..، وتعني هنا : من هو أهل الخير أو أهل للخير ، ونجد وين في مثل هذا المعنَى في أسماء أخرى مثل وين السلامة ووين يوفن .

ان المطر احتبس في وقت نزوله وقلت المياه . فكان الناس يرحلون من بلادهم إلى مواضع المياه . فأمر أبو وكيل قومه أن يستقوا من الحفرة التي أعدها لماء المطر . فقالت له زوجته : ما هذا الذي تفعله ؟ أتريد أن يتم الماء فنرحل كها رحل الناس ؟ فأعرض عن قولها . فلها نفد ماؤه أتت إليه وقالت له : انظر في الرحيل فقد نفد ماؤنا . فجاء إلى خيمته لينفضها ويرحل . فأمسك حبلا منها ورمق بطرفه السماء وقال : أغثني يا رب يا مغيث ! فنشأت سحابة صغيرة وهمهم الرعد وتدلى السحاب وهطل بالأمطار ، فروي الناس وامتلأت صهاريجهم فرجع الناس إلى بلادهم .

### 89 - ومنهم أبو عبد الله محمد ابن موسَى العطار

من أهل تادلاً . وكان عبدا صالحا مجتهدا في العبادة . وكان إذا صلَّى المغرب لم يبرح من مصلاه فلا يزال مصليا إلى أن يصلي العشاء الآخرة وبقي على تلك الحالة إلى أن لحق بالله عز وجل .

حدثني عبد الله بن موسَى قال: حدثني أبو بكر بن علي الخياط (٢٥٥) قال: كان لمحمد بن موسَى ولد صالح فقيل له وقد كان غائبا: ان ابنك في المنزع فأدركه قبل أن يموت. فخاف أن تفوته صلاة المغرب وقد حانت. فعدل إلى المسجد. فصلَّى المغرب مع الناس ثم انصرف بعد ذلك إلى ولده.

#### 90 - ومهم أبو ابراهيم اسحاق ابن ويعزَّان (568)

من أهل رباط [تاسماطت] (669) وكان من الأولياء الأخفياء.

<sup>(567)</sup> قال عنه المؤلف في غير هذا الموضع وهو من الأخيار، من أهل تادلا

<sup>(568)</sup> وِيعْزَّانْ أَو وِين إِيعْزَّان ، نقل ترِجمته هذه صاحب **الإعلام** : 3 : 62 . ويوجد بدوار إيمي نْ نْغْرِيِّيسْتْ ضريح دفين يسمَّى بهذا الاسم .

<sup>(569)</sup> ح وس: تاسماطً.

حدثني الثقة قال: سمعت الشيخ أبا محمد عبد الله بن [عثان] (570) الصنهاجي يقول: كان أبو إبراهيم بن ويعزان ملازما لمسجد تاسماطت يواصل فيه سبعة أيام على الدوام. فإذا قرب أوان الحج غاب أياما قليلة ثم يظهر. فيقال إنه كان يجج في كل عام. ثم انتقل إلى أغهات وريكة وبها مات رحمه الله.

# 91 - ومنهم أبو محمد عبد الله ابن عبد الله [ البَيَّانِي ] (572)

حدثني الشيخ الصالح أبو يحيَى أبو بكر بن إبراهيم الهزرجي قال : حدثني أبو زكرياء التسولي تلميذ أبي محمد عبد الله قال : حدثني أبو محمد أَنه كان من العال

<sup>(570)</sup> في س : عبد الله بن عمر ، والصحيح : ابن عثمان . وهو الزرهوني المترجم نحت رقم 251 .

<sup>(571)</sup> من الطويل.

<sup>(572)</sup> في م وح وس : البياني بدون شد وفي ز وبعض نسخ ف : البياتي . وفي **جذوة** ا**الاقتباس .** ص 422 : البياتي .

ثم تاب إلى الله تعالى فرد المظالم إلى أهلها. ثم مر من فاس إلى [جزولة] (573) ثم عاد إلى بلده فحفر كهفا واعتكف فيه ثلاثة أعوام يقضي الصلوات الفائتة. فرقد ليلة إلى أن جاءه شيء لا يعرفه فقال له: امدد رجليك! فدهما وجعل عليها قيدا. فأفاق وهو لا يبصر شيئا وهو يمشي مشي المقيد ولا يحس بقيد فأقام على تلك الحالة عاما كاملا. فجاءه ذلك الحيوان ليلا فأزال عنه القيد. فأصبح وهو يمشي مطلقا الا أنه لا يبصر شيئا. فغمه ذلك وقال في نفسه: أذهب إلى أبي يعزى ليتفل في عيني فأستريح فلما نام قيل له: قلت في نفسك: اذهب إلى أبي يعزى ليتفل في عيني فاستريح، اذهب إلى فلانة الأندلسية تتفل في عينيك وتستريح وتجتمع عندها بأبي يعزى. فلما أصبح ذهب إليها. فلما دخل عليها قالت له: قيل لك البارحة: اذهب إلى فلانة الأندلسية تتفل في عينيك وتستريح وتجتمع عندها بأبي يعزى. اذهب إلى فلانة الأندلسية تتفل في عينيك وتستريح وتجتمع عندها بأبي يعزى. افتفلت في عينيه فأبصر. وإذا بأبي يعزى جاء إلى زيارتها. قال أبو عبد الله: فرأيت امرأة كهلة مخضوبة اليدين والرجلين بالحناء. وإذا رآها من لا يعرفها لم يظن أنها امرأة كهلة مخضوبة اليدين والرجلين بالحناء. وإذا رآها من لا يعرفها لم يظن أنها من الأولياء.

### 92 - ومنهم أبو عمران موسَى ابن الحاج الرجراجي الأسود (574)

تلميذ حميس بن أبي [زرج] (٤٦٥) وكان عبدا صالحا.

سمعت بعض المريدين يحدث أن أبا عمران قدم مراكش في جهاعة من تلامذته . فسلم على رجل فقير من أصحابه . فجاء ذلك الرجل إلى زوجه وقال لها : انه جاءني ضيف لا يمكنني تركه دون ضيافة ولابد لي أن أحتال له . فقالت له زوجه : ليس عندنا الا هذا السرير فبعه وأنفقه عليه . فلما أظلم عليه الليل أخرج السرير لئلا يراه الجيران فيشعرون بفاقته وفقره فباعه بستة عشر درهما ونصف درهم واستدعى لمنزله أبا عمران مع أصحابه فأنفق عليه جميع الدراهم . فخرجوا من عنده وتبعهم

<sup>(573)</sup> س : خراوة .

<sup>(574)</sup> الركراكي، نقل ترجمته صاحب **الإعلام**: 7: 292.

<sup>(575)</sup> ح ، م ، س ، ز : زرق وأصله زُرْك ، وهو الهزرجي وأقرب المعاني لأصله في معجم دوفوكو : التائه الذي لا مستقر له أو السائح .

يشيعهم. فلما خرجوا من حضرة مراكش منوجهين إلى بلد رجراجة تأخر أبو عمران لوداع الرجل وتقدم أصحابه. فبكّى الرجل. وفاضت عينا أبي عمران بالدموع وهدر بصوت كالرعد وقال: يا رب، كنت أردت أن لا أتكلم بشيء وإذا أمرتني الآن بالكلام فإني أتكلم: باع صاحبنا هذا سريره بستة عشر درهما ونصف درهم وأنفقها كلها علينا. اللهم، أخلف عليه ما أنفقه علينا! فودعه ورجع الرجل إلى البلد، ففتح له في ذلك اليوم بعينه في مائة دينار ووسع الله عليه.

### 93 - ومنهم أبو عبد الملك مروان ابن عبد الملك اللمتوني العابد (576)

أشخص من مدينة فاس وقدم مراكش فتاب إلى الله تعالى وأقام بمراكش إلى أن توفي بها ، عام أحد وسبعين وخمسمائة وقيل عام اثنين وسبعين . ودفن أمام باب فاس من أبواب مراكش (577) في صحن المسجد الصغير الذي هناك .

حدثني الثقة أن مروان بعث إليه القاضي أبو يوسف حجاج بن يوسف أن يصل من فاس ليقدمه على خطة الحسبة بمراكش. فلما قدم سمع بعابد أجدم بمسجد [تورزجين] (578) نزل على رجل من الصالحين يعرف بأبي عبد الله الصوفي. فذهب مروان إلى زيارته. فرأًى الناس يزدحمون عليه يقبلون رأسه ويديه. فقال: هذا رجل أمي لا علم عنده ويعظمه الناس هذا التعظيم وأنا لم ينفعني الله بشيء مما تعلمته ، والله لا أتولى ولاية ولأنقطعن إلى الله تعالى! فحفر كهفا يتعبد فيه ويحرج منه في أوقات الصلوات فيصلي مع الناس ثم يعود إلى كهفه. فأقام على ذلك إلى أن لحق بالله عز وجل. ويعرف إلى الآن المكان الذي كان فيه بدرب العابد.

سمعت عمر بن ونصار اللمطي يقول دفعت امرأة لي ولصاحب من أصحابي دقيقا نحمله إلى الفقيه مروان وكنا شابين ففتشنا الدقيق فوجدنا فيه دراهم . فقال لي

<sup>(576)</sup> نقل ترجمته في ال**جذوة**، ص 334 وفي ا**لإعلام**: 7: 248.

<sup>(577)</sup> يعرف بباب الخميس من عهد السعديين إلى الآن .

<sup>(578)</sup> س والجذوة والاعلام: تورجين.. (تُورْغِين)، وذكر صاحب الإعلام (1 94) مسجدين عتيقين بحي التوارك المعروف إلى الآن بمراكش. وإذا كان الصحيح تورُزُكين فعناه: المسعودات أو المبروكات.

صاحبي: نأخذ من هذه الدراهم ما ننفقه. فأخذنا منها. فلما دخلنا عليه قال لنا: [إذا دُفع اليكما] (579) شيء فلا تخونا فيه، فتوبا إلى الله تعالى وأنتها في حل مما أُخذتما.

قال عمر اللمطي : وحدثني موسَى بن عيسَى الجراوي قال : دخلت على الفقيه مروان وبين يديه رحَى تطحن من غير أن يديرها بيده وهو راقد فانتبه من نومه وجعل يديرها بيده وقال لي عسَى أن تكتم علي ما رأيت.

### 94 - ومنهم أبو الحسن علي بن أحمد ابن يوسف بن الحسن الجراوي (580)

من أهل تادلا وبها مات عام اثنين وسبعين وخمسمائة ورحل إلى المدينة فتفقه بها وعاد إلى بلده ونشأ في عبادة الله تعالى ولم تكن له صبوة .

وحدثني الثقة أن جماعة من الشبان أرادوا أن يختبروه في شبابه. فأدخلوا امرأة في دار خالية وأمروها أن تراوده عن نفسه فأدخلوه في الدار وهو لا يعرف بالمرأة التي فيها. فقامت اليه المرأة وراودته عن نفسه. فوقع مغشيا عليه ففرت المرأة وأتكى اليه أهله فرفعوه على الأعناق. فأفاق من غشيته بعد حين.

حدثني عبد الله بن موسى قال: حدثني عبد الرحمن بن أبي الحسن قال: كان لأبي فدان في أرض له موروثة عن الآباء والأجداد وكان أبي لا يحرثه ولا يكريه لأنه كان يقول: لا أعرف أصل تملك جدي له. فلما توفي أبي، رحمه الله، حرثته فأصبت منه زرعاً كثيرا. فنمت، فرأيت في النوم شخصا قاعدا على القمح وهو يرفع القمح بيده ويرميه ويقول: «إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمُوالَ ٱلْيَتَامَى ظُلُماً إِنَّما كُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَاراً وَسَيَصْلُونَ سَعِيراً» (١٥٥) وهو يفعل ذلك المرة بعد المرة إلى أن بصر بي فقام وأنا أتبعه ببصري إلى أن خرج من باب الدار. فلما أصبحت تصدقت بجميع القمح الذي أصبته من ذلك الفدان وتركته مهملا كما كان في حياة تصدقت بجميع القمح الذي أصبته من ذلك الفدان وتركته مهملا كما كان في حياة

<sup>(579)</sup> ف: إذا وقع لكما

<sup>(580)</sup> نسبة إلى ايكُورَايْنْ من بني صْطَّطْ من صنهاجة الظل.

<sup>(581)</sup> سورة النساء: 10.

أبي . قال عبد الله بن موسَى : ولما احتضر عبد الرحمن بن أبي الحسن أوصَى أوكده أن لا يدخلوا ذلك الفدان في القسمة . فامتثلوا ما أمرهم به .

وحدثني عبد الله بن موسَى قال: لما احتضر أبو الحسن أملي وصيته فكتبت. ثم نظرها. فكتب في آخرها: «فَمَنْ بَدَّلُهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى إَلَيْنِنَ يَلَمُّ بُعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى إلَّذِينَ يَبَدُّلُونَهُ؛ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (1823). فودع الحاضرين وغطَّى وجهه بثوبه. فقضَى يُبدُّلُونَهُ؛ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ بعوته أحد حتَّى مرت ساعة لأنه لم يكن به مرض ، ولما علم عوته أحد حتَّى مرت ساعة لأنه لم يكن به مرض ، ولما مات قالت زوجته: لن أعيش بعده إلا ثلاثين يوما. فقيل لها: من أبن علمت ذلك ؟ قالت: كان لأبي الحسن ورد بالليل فقام ليلة على عادته فكان يتهجد إلى أن انتبهت من النوم فرأيت نورا عظيا أضاء منه جميع البيت حتَّى لم يغب عني منه شيء . فرأيته يصلي مع رجل. فبقيت شاخصة أنظر إليهما إلى أن قرب الفجر. فسمعتها يتحدثان فلم أفهم من كلامها شيئا. ثم انفتح لها باب البيت . فخرجا منه فسمعتها يتحدثان فلم أفهم من كلامها شيئا. ثم انفتح لها باب البيت . فخرجا منه فوجدته مظلماً . فلما طلع النهار ، خلوت بأبي الحسن وذكرت له ما شهدته بالليل . وقبدته مظلماً . فلما طلع النهار ، خلوت بأبي الحسن وذكرت له ما شهدته بالليل . فتعلي فحلفت له ألا أحدث بذلك أحدا ما عاش . فسألته عن ذلك الرجل . فقال فتغير فحلفت له ألا أحدث بذلك أحدا ما عاش . فسألته عن ذلك الرجل . فقال فقلت له : ادع الله أن يلحقني بك . فدعا لي وقال : انك تلحقين بي ان شاء الله فقلت له : ادع الله أن يلحقني بك . فدعا لي وقال : انك تلحقين بي ان شاء الله بعد شهر .

حدثني عبد الله بن موسَى انه حضر وفاة أبي الحسن وسمع زوجه تحدث بهذه القصة وأنها ماتت بعد زوجها بشهر وحضر وفاتها.

#### 95 – ومنهم أبو الحسن علي ابن محمد الغرناطي المفسر<sup>(585)</sup>

قدم مراكش ونزل بالجانب الشرقي منها . وبها مات عام سبعة وسبعين وخمسهائة

<sup>(582)</sup> سورة القرة: 181.

<sup>(583)</sup> ح وم فتبعتبها وهما لا يعلمان.

<sup>(584)</sup> سقط من ف.

<sup>(585)</sup> نقل ترِجمته هذه في <mark>الإعلام</mark>: 9: 60.

ودفن خارج باب الدباغين (580) صحب الإمام أبا بكر بن العربي (587) فرآه مقتصرا على علم التفسير، فقال: إن هذا، سيكون له شأن. وكان أبو الحسن زاهدا في الدنيا، منقبضا عن أهلها يجمع إليه الناس فيفسر لهم القرآن من أوله إلى آخره. فنفع الله به خلقاً كثيرا.

سمعت أبا العباس أحمد بن محمد الكلابي رحمه الله يقول: كان أبو الحسن يحمل خبزه للفرن ويشتري الشيء من السوق ويحمله بنفسه. فلقيته يوما وهو حامل الخبز إلى الفرن. فرغبت اليه أن آخذه منه وأكفيه مؤنة حمله. فأبكى علي وقال لي : يا بني من حمل سلعته برئ من الكبر.

# 96 - ومنهم أبو إبراهيم إسحاق ابن محمد الهزرجي (588)

من أهل الجانب الشرقي من مراكش وبه توفي ليلة النصف من شعبان عام أحد وثمانين وخمسمائة ودفن خارج باب الدباغين وكان من الأفراد.

سمعت محمد بن أحمد الزناتي يقول: سمعت الشيخ الصالح أبا عبد الله محمد بن تميم [النجار] (١٥٥٥) يقول: أخبرني أبو إبراهيم أنه رأى رب العزة في النوم فقال له: يا إسحاق: أنا آخذ بيد السخي كلما عثر، أنا آخذ بيد السخي كلما عثر، أنا آخذ بيد السخي كلما عثر. يقولها ثلاث مرات. فلما أصبح أبو إبراهيم تصدق بجميع ماله وأعتق مماليكه.

وكان يتفقد الصبيان في مكاتبهم فيسأل عن الأيتام وأولاد الفقراء فيكسوهم ويشتري الطرف في أول إِبانها فيفرقها عليهم .

<sup>(586)</sup> يعرف إلى اليوم بباب الدباغ. ومنه كان يدخل حملة الدباغ والجلد من الجهات الهسكورية وبداخله دار صناعة دبغ الجلد.

<sup>(587)</sup> هو القاضي الامام الشهير محمد بن عبد الله الاشبيلي المتوفى بفاس سنة 543هـ . راجع ترجمته في الغنية (10) للقاضي عياض وفي المصادر الأخرى التي ذكرها المحقق .

<sup>(588)</sup> راجع الاعلام: 3: 59. وقال مؤلفه «وهو صاحب الضريح الشهير هناك (خارج باب الدباغين) يعرف بسيدي إبراهيم السفاج».

<sup>(589)</sup> ح : السخان .

وأخبرنا الشيخ الصالح أبو زكرياء يحيَى بن أبي بكر الزناتي قال: رأيته يجرد أولاده من ثيابهم فيكسوها أولاد الفقراء. وكان أبو إبراهيم شديد الصفرة من كثرة الصيام والعبادة. فإذا صلَّى الصبح خرج إلى دكانه ليبيع الاسفنج والهريسة فيشمر أكمامه. فإذا أخذ ما يكفيه ويكني أصحابه أطعم المساكين بقية الإسفنج والهريسة ثم يمر إلى بعض المساجد فيصلي الضحى ويتفرغ باقي يومه للعبادة وزيارة اخوانه في الله تعالى. وكان له أخوان آخاهم في الله فيقوم بمؤنتهم ويجري عليهم ما يكفيهم.

حدثني محمد بن عبد الله (500) وغير واحد من الثقات قالوا : أخبرنا أبو عبد الله محمد بن تميم أنه كان تكلم يوما مع أبي ابراهيم في شأن القبلة وقد شرَّق أبو ابراهيم فقال له أبو ابراهيم : لي منذ كذا وكذا سنة ما كبرت إلا وأنا أعاين الكعبة .

سمعت أبا عبد الله محمد بن تميم يقول: لما مات أبو إبراهيم حملنا نعشه في الغلس. فخرجنا من باب الدباغين. فأبصرت النعش فوق أيدي حامليه وكلهم يظن أنه كفاه غيره ورفعه عنه.

وقال لي عبد الله بن أبي بكر ، وكان رجلا صالحا : سمعت أبا عبد الله محمد بن تميم يقول : لما رفع نعش أبي ابراهيم : سمعت هاتفا يقول : ارفعوا من رفعه الله قال عبد الله بن أبي بكر : حدثني موسى بن عبد الله [ الخلاص ] (591) قال : رأيت أبا ابراهيم بعد موته في النوم . فسألته عن حاله فقال لي : أما رأيتم حين كنتم تغسلونني إسرافيل واقفا في مكان كذا وكذا من الدار؟ وسمعت محمد بن عبد الله يقول : حدثني موسى بن عبد الله قال : رأيت أبا يقول : سمعت محمد بن تميم يقول : حدثني موسى بن عبد الله قال : رأيت أبا إبراهيم بعد موته في النوم ، فقلت له : يا أبا ابراهيم ، لو رأيت احتفال الناس بجنازتك ! فإنه حضرها خلق كثير . فقال لي : لو رأيت احتفالها في الآخرة ، لرأيت أمرا عظيا ، حضرها جبريل وإسرافيل ومد صوته بإسرافيل حتَّى انتبهت من نومي .

وحدثني أبو عبد الله محمد بن تميم قال : أخبرتني امرأة حضرت جنازة أبي ابراهيم قالت : لما اصطفت الناس للصلاة عليه رأيت النخلات التي [ببحيرة

<sup>(590)</sup> كناه بالوراق في ترجمة المزياتي (222).

<sup>(591)</sup> س: الحلاصي.

الرقائق ] (592) أخرت حتَّى صارت خلف الجنازة فلما سلم الإمام رأيتها قد عادت إلى موضعها .

وحدثني علي بن موسكى قال: سمعت يخلف بن ورزج يقول غير مرة ، رأيت أبا إبراهيم لمس عنبا في قفة ليشتريه ثم اشترَى غيره . واشتريت القفة التي قلبها وعصرت عنبها وجعلته في ظرف عادته أن يكون فيه عصير العنب . يوما وليلة فيصير مسكرا فاشربه . فحكث في ذلك الظرف إلى أن مر عليه العام وهو حلو لم يتخمر . فمر بي أبو إبراهيم ، فقال لي : إلى متَى تنتظر العصير يصير خمرا ؟ فاشربه حلوا فانه لن يصير خمرا فشربته حلوا .

وحدثني عبد الله بن موسكى قال: بعثني أبو ابراهيم مع خديم له إلى رجل من أصحابه ببلد رجراجة. فقال لي الرجل الذي بعثني معه: عسى أن تصحبني إلى رجل من هذه البلاد لنزوره. فذهبت معه إليه فتحدث معه ساعة ، ثم قال لي عند هذا الرجل دراهم صنعها ، فما تركى في حملها إلى مراكش لنصرفها ونقتسمها أثلاثا لكل واحد ثلثها ؟ فإنه يعرف الكيمياء. فأعرضت عن قوله ولم أجبه وقضيت الأمر الذي بعثني فيه أبو ابراهيم ونويت الرجوع إلى مراكش وحدي. فأدركني صاحبي في الطريق فقال لي : سألتك بالله إلا ما كتمت على ما سمعته مني وسترتني عند أبي إبراهيم . فقلت له : لن أخبره بشيء من ذلك . فوصلنا دار أبي ابراهيم عني عبراكش فقرعت الباب . فخرج إلينا أبو إبراهيم فقال لذلك الرجل : اذهب عني ولا تأتني أبدا ، فإني لا أصحب من يصحب أهل التدليس! ثم قال لي : بارك ولا تأتني أبدا ، فإني لا أصحب من يصحب أهل التدليس! ثم قال لي : بارك كوشف بذلك ! وأنشأ يحدثني بكل ما جرى فعجبت من ذلك غاية العجب وعلمت أنه كوشف بذلك .

قال عبد الله بن موسَى : وبعثني أبو ابراهيم ليلة إلى أبي حسون ليبيت عنده .

<sup>(592)</sup> راجع في موضوع هذه البساتين (أو البحائر) العظيمة التي كانت بمراكش وأحدث بعضها أمراء الموحدين ، كتاب الاستبصار ، ص 210 . وفي احداها دارت معركة من المعارك الحاسمة في تاريخ الغزو الموحدي للسلطة وذلك سنة 524هـ قبيل وفاة المهدي وهي المعركة المساة بمعركة البحيرة . وكانت بعض البحيرات داخل السور نفسه . وكانت احداها معروفة بهذا الاسم إلى وقت قريب وتسمى : تابعيرت . راجع فهارس المقتبس من كتاب الأنساب وكتاب أخبار المهدي ، ونظم الجان .

فأتيت به وقال لي ونحن في الطريق: أشتهي أن آكل عند أبي ابراهيم مثل الحوت الذي كنت أكلته عنده. فلها دخلنا الدار، قال لي أبو ابراهيم: اذهب إلى أحمد الحوات وقل له أن يبعث لنا الليلة حوتا طيبا مثل الحوت الذي كان يبعث لنا . يأكله الليلة أبو حسون . وقال عبد الله بن موسى : وحضرت يوما بدار أبي ابراهيم إلى أن جاءته جماعة من الصالحين من أهل البادية لا أعرفهم . فقال لي : سق من السوق اسفنجا طيبا وعسلا . فأتيتهم بذلك . فقلت في نفسي : ليتني دخل هؤلاء الصالحون بيتي لأتبرك بدخولهم فيه ! فلها فرغوا من الأكل قال أبو ابراهيم : تقدم الى منزلك لتدخل بيتك هذه الجهاعة ، كها تمنيت . فتقدمتهم ودخلوا في البيت فسمعوا بكاء ولدي كها فطم فقالوا : ما ألهذا الولد يبكي ؟ فقلت لهم فطم عن الرضاع فلا يعيي من البكاء . فأمروني [ أن آتيهم ] به . فسحوا على رأسه فسكت الصي ولم يبك بعد ذلك على الرضاع .

#### 97 - ومنهم أبو يحيَى أبو بكر الغازي<sup>(593)</sup>

من أهل سجلاسة ؛ توجه إلى مكة ، فمات بها في حدود الثمانين وخمسائة . وكان عبدا صالحا كثير السياحة . وكان أقرع . سمعت أبا عبد الله محمد بن أبي القاسم يقول : كان أبو يحبَى الغازي إذا أراد أن يدعو يزيل عامته عن رأسه ويضعها بالأرض ويقول للحاضرين : أما تعلمون أني أقرع ؟ وحدثني ابن أبي القاسم عن أبيه قال : قال لي أبو يحبَى : ذهبت لأتوضأ وتركت ثوبي . فلما أتيت وجدت عليه قيراطا من السكة الطيبة . فاشتريت به خبزا وتصدقت به ولو وجدتك لأعطيتك من ذلك الخبز . قال : وذلك أول يوم ظهر له ذلك . فكان إذا أتى عليه مثل ذلك الوقت يجد قيراطا فيشترى به الخبز فيتصدق به واستمر له ذلك .

<sup>(593)</sup> ذكره صاحب التقييد في تاريخ سجلاسة ص 20.

### 98 - ومنهم أبو زكرياء يحيَى ابن واصل الاشبيلي<sup>\*</sup>

. أصله من اشبيلية ؛ قدم مراكش . فنزل بها بالجانب الشرقي في بحيرة الفصفصة (+<sup>59)</sup> ومات في حدود الثمانين وخمسمائة ودفن في روضة الفقيه مروان خارج باب فاس (<sup>595)</sup> وكان أجذم ، ظاهر الولاية .

سمعت أبا عمران موسَى بن يوسف المعلم يقول: دخلت على ابن واصل في السادس والعشرين من رمضان وقد توضأ للصلاة. فكبر وشرع في الصلاة. فلما سجد أطال السجود إلى أن حركته فوجدته ميتا رحمه الله تعالى.

# 99 - ومهم أبو زكرياء يحيَى بن محمد ابن عبد الرحمن التادلي (596)

من أهل تادلا ومات بفاس عام ستة وسبعين وخمسهائة ودفن في روضة الفقيه أبي اسحاق بن قرقول (597) وكان أبو زكرياء عبدا صالحا ورعا مجاب الدعوة .

سمعت عبد الله بن موسَى يقول : سمعت محمد بن إبراهيم يقوّل : قال لي أبو زكرياء في عام مجاعة بمراكش أريد أن تعينني اليوم فقلت له : نعم . فقال لي :

<sup>(</sup>ه) راجع ا**لإعلام**: 10، ص 206.

<sup>(594)</sup> في ز وبعض نسخ ف: الصفصفة، وكانت قرب مسجد توارثُقة صفصافة شهيرة (راجع ا**لإعلام**: 1 96). والمرجح أنها التي كانت تنسب إليها هذه البحيرة. (595) تنسب هذه الروضة للمترجم رقم 93.

<sup>(596)</sup> ترجمته في **جذوة الاقباس** ص 542. واعتمد فيها ابن القاضي على التشوف وعلى المستفاد وفي هذا المصدر الأخير أن المترجم توفي سنة ثلاث عشرة وهو غلط في النسخ لأن مؤلف المستفاد نفسه توفي قبل هذا التاريخ. وراجع سلوة الأنفاس (3 : 153).

<sup>(597)</sup> ابن قرقول الذي تنسب إليه الروضة هو ابراهيم بن يوسف الألميري الفقيه المتوفى بفاس سنة 569هـ. وقد ذكر صاحب الجدوة (ص 89) مدفنه وقال: «ودفن قريبا من برج الكوكب الذي يقال له اليوم سيدي على المزالي».

جنني بالفقراء الذين بجامع علي بن يوسف (598) فأتيته بهم . فأخرج قمحا وسمنا كان عنده ، ففرقه عليهم حتَّى لم يبق له منه شيء .

وحدثني عيسى بن علي [عن] (وووء) عبد الله بن محمد عن محمد الحضري (وكان خاصا بأبي زكرياء قال: كان لأبي زكرياء بفاس عام أحد وسبعين قمح في غرفتين فقال لي أبو زكرياء ، أريد أن أطلعك على سري فلا تخبر به أحدا حتَّى أموت . فقلت له : وما ذلك ؟ فقال : نذرت أن أتصدق بجميع القمح الذي في الغرفة الواحدة ، ففرقه على المساكين . فعاتبته على ذلك . فقال لي : افعل ما أمرتك به . ففعلت [ففرقها كلها على المساكين] (وووه) ثم مكث يسيرا فرأى الحال قد اشتد بالناس ، فقال لي : الحق الغرفة الثانية بالأولى . وكان له ولد أعمى . فقلت له : يا أبا زكرياء انظر من ولدك هذا واترك له شيئا . فقال لي : يا بني ، يبني وبين الله تعالى سر لا يضيع معه . فلم كان ذات يوم ماطر جاء وخلفه جماعة من المساكين وفي يده أوراق كرنب . فأخرج قدرا من سمن لم يبق له شيء سواها . فجعل يخرج السمن ويجعله على ورقة ، حتَّى لم يبق منه شيء وانصرم ذلك العام ولم فجعل يخرج السمن ويجعله على ورقة ، حتَّى لم يبق منه شيء وانصرم ذلك العام ولم يبق من ماله شيء .

وحدثني أبو الحجاج يوسف بن موسَى التادلي قال: ماتت زوجة أبي زكرياء. فأنكحه أبو عبد الله محمد بن [ ومالال ] (602) المعروف [ باصناج ] (603) امرأة جميلة من قرابته وكان يوسع عليهها. فقال أبو زكرياء أخاف الفتنة من بقائي مع هذه المرأة فإنها جميلة الصورة وأرَى الدنيا قد أقبلت علي. فطلقها وتوجه إلى مكة. فوجد بمصر مولى كان قد اعتقه فأتَى يوما إلى أبي زكرياء بستين دينارا فأبى قبولها منه وقال له: انما أحتاج ان تكتري لي جملا يوصلني إلى مكة. فاكتراه له

<sup>(598)</sup> جامع ابن يوسف المعروف بمراكش.

<sup>(599)</sup> م وس: بن ، وهو من غلط الناسخ ، لأن عبد الله بن محمد الذي حدث عنه عيسَى بن علي هو بن الفقيه محمد بن عيسَى التادلي المذكوز أعلاه . راجع ترجمته في الإعلام (8 : 201) نقلا عن التكلة ونيل الابتهاج .

<sup>(600)</sup> لعله من هؤلاء الخدم الذين كانوا رواة عدد من أُخبار المترجمين في **التشوف**.

<sup>(601)</sup> زيادة في ح وم وس. (002) أُثْرَا الله أَلالا

<sup>(602)</sup> أِمْلَال : الرمل وأمالال . كما جاء في بعض النسخ ، الأبيض .

<sup>(603)</sup> أَصْنَاخِ، بصاد مشمومة زايا وجيم مصرية : أَزْنَاكُم : ويعرَّب إلى الصنهاجي .

فوصل إلى مكة . فأقام بها وكآن يحتطب الإذْخر ويبيع الحزمة منه بدرهم فيقتات به . فاشترَى منه رجل من أهل فاس كان يعرفه حزمة . فحملها إلى منزله ودفع له عشرة دنانير . فقال له أبو زكرياء : انما آخذ منك درهما أو ترد إلى الحزمة . فمازال الكلام بينها إلى أن قال له الرجل: يا أبا زكرياء عرفتك بفاس! فسأله عن الزوجة التي كان قد طلقها فقال له: تزوجت. فقال: ما حبسني بهذه البلاد إلا أمرها ، فأما الآن وقد تزوجت فإني راجع إلى المغرب . ثم عرض عليه الرجل مالا . فقال له : لا أقبل منك شيئا الا على وجه السلف. فاكترَى له الرجل وأنفق عليه واجتمع له عليه من الكراء والنفقة من مكة إلى فاس ثمانية عشر دينارا. فجاء الرجل إلى أبي محمد يسكر بن موسَى ودفع له مائة دينار وقال له : عسَى أن تدفع إلى أبي زكرياء هذه المائة دينار ، 7 فإن عليه دينا <sub>](604)</sub> يقضيه منها . فجاءه أبو محمد يسكر فوجد عنده جمعا كثيرا. فلما خرجوا من عنده قال له أبو محمد: هذه مائة دينار من كسب طيب رغب ربها أن تقبلها منه . فجلس وكان مضطجعا وقال له : أبهذا تواجهني يا يسكر وتريد أن آخذ أوساخ الناس ! فقال له : سمعت أن عليك دينا فرأيت أن تقضيه منها . فقال له : سيأتي ولدي من تادلا وآخذ منه ما أقضي به الدين الذي علي : ثم جاء ابنه بعد يومين وأخذ منه ثمانية عشر دينارا فقضًى بها دينه ثم مرض ومات رحمه الله.

وحدثني عيسَى بن علي قال: حدثني عبد الله بن عبد الرحمن قال: دفع الي عباد بن اسماعيل (605) بأغمات عشرين دينارا وأمرني أن أشتري له بها سلعة من مدينة فاس . فلما وصلت فاس دخلت في [الساقية] (606) فنسيت بها العشرين دينارا ودخلت إلى أبي زكرياء فوجدت عنده جماعة . فلما أحضر لنا الطعام تذكرت العشرين دينارا التي نسيتها [بالساقية] (607) فامتنعت من الأكل ونالني غم عظيم . فقال لي أبو زكرياء : كل ، فإني أعطيك العشرين دينارا من مالي . فقلت له : إني من شأنها في غم عظيم لا يطيب لي الأكل معه . فقال لي : قم إلى التابوت وخذ من عشرين دينارا . فقمت وأخذتها من تابوته وسكن خاطري وأكلت . فلما أصبح

<sup>(604)</sup> ف: فلي عليه دين، والتصحيح من س وم وح.

<sup>(605)</sup> من فقهاء أغمات.

<sup>(606)</sup> ح وم: السقاية، أي الصهريج الذي يتجمع فيه الماء ويُستقَى منه.

<sup>(607)</sup> ح وم: بالسقاية.

أتيته وهو نائم في مصلاه فأفاق من نومه . فقال لي : نمت الساعة فرأيتك في النوم وقلت لى : وجدت العشرين دينارا التي للفقيه عباد . فخرجت من عنده إلى المسجد. فجلست مع قوم تأسفوا على ضياع العشرين دينارا وكان معنا رجل يسمع حديثنا . فقام عني وجاءني بالدراهم بعينها وذكر أنه التقطها . قال : ذهبت من فوري إلى أبي زكرياء وأعلمته . فقال لي : جئني بدراهمي بأعيانها قبل أن تختلط بغيرها . فأتيته بها . فردها إلى موضعها

#### 100 – ومنهم أبو زكرياء يحيَى ابن ابراهيم بن عبد الله التادلي "

من أهل تادلاً . قدم مراكش ومات بتادلاً وقد زاد على المائة بنحو عشرة أعوام وكانت وفاته عام اثنين وثمانين وخمسيائة وكان عبدا صالحا لزم المسجد نحو خمسين سنة وأنفق ماله في سبيل الخير حتَّى لم يبق له شيء.

يَا مُظْهِراً وَهْوَ يُحِبُّ ٱلْغِنَى زُهْداً بِدَعْوَاهُ لَهُ يَنْتَهِي (608) هَيْهَاتَ مِنْكَ اَلزُّهْدُ حَتَّى ثُرَى تَزْهَدُ فِي الدِّينَارِ وَالْدِّرْهَمِ

### 101 – ومنهم أبو وَلْجُوط تُونَارْتْ ابن على الأيلاني (600)

من أهل حومة ثلاثاء موسكي بن يلول من عمل مراكش. مات عام أحد

<sup>(</sup>ه) راجع **الإعلام: 1**0 ص 206.

<sup>(608)</sup> مَن السريع . (609) أَبُو وَلْكُوطْ تُونَارْتْ . جاء في طرة غ : «هو الذي بالزيتون بالحوز ، وهو والله أعلم الذي يقال له سيدي سعيد برباط عقبة بحوز نفيس. وقد تفيد هذه الإشارة أن معنَى تونارت هو : سعد . ويلاحظ أن المؤلف ترجم لثلاثة ممن يحملون اسم تونارْت (101 و136 و223) وكني كل واحد منهم أبا ولكوط كما ترجم لاثنين ممن يحملون اسم والْخُوطُ وَكُنَّى كُلُّ وَاحْدُ مَنْهَا أَبَا تُونَارِتُ . وقد نقل صاحب **الإعلام** هذه الترجمة . ج 3 ص 79 . وفيه : تانوت وهو غلط .

وسبعين وخمسمائة وهو شيخ عبد الغفور بن يوسف وكان من أهل العلم والعمل وأقام معتكفا ثلاثين سنة .

#### 102 - ومنهم أبو سليان داود ابن يحيَى الجراوي

من أهل داي وبه مات عام ستة وثمانين وخمسمائة . وكان عبدا صالحا عالما عالما عنم الناس .

سمعت أبا الحجاج يوسف بن موسَى يقول: سافرت مع أبي سلمان مرة فسمعته يقول لحماره: [اركبك مرة وأمشي مرة] (٥١٥) فكان يركب تارة ويمشي تارة إلى أن بلغ المكان الذي قصده. وقال أبو الحجاج: وباع حمارا له من قومه من أهل القبلة. فمر معهم إلى رحالهم ليقبض منهم الثمن. فأبصر الدبر في ظهور دوابهم كلها فقال لهم: أهكذا ظهور دوابكم كلها ؟ فقالوا: نعم. فقال: والله لا أبيع منكم حمارا تفعلون به هكذا. فرد حماره ولم يبعه منهم.

وحدثني عبد الله بن موسَى قال : حدثني محمد بن على بن عالية تلميذ أبي سليان قال : انقبض عني أبو سليان في بعض الأوقات . قلما أتيت داره أغلق الباب في وجهي ولم أدر سبب ذلك . فجعلت من سأله عن ذلك . فقال للسائل : رأيته يمشي مع مملوك فلان . يعني رجلا من أهل الدنيا .

قال عبد الله: وحدثني أخي محمد قال: أخبرني الخطيب أبو موسَى عيسَى بن الفقيه أبي الربيع سليمان بن يوسف بن ويحلان (611) قال: عزمت على أبي سليمان أن يذهب معي إلى الدار لأطعمه العسل من أجباح كانت عندي فأبَى. فأقسمت عليه وحملته مكرها وقدمت إليه العسل. فجعل اصبعه في فيه ولعقه وأقسم ان لا يصيب أكثر من ذلك. ثم انقطع عني وكان قبل ذلك يقعد عني أحيانا فقلت له: ما

<sup>(</sup>ه) الكُّرَّاوي أو الكورائي. وفي يتيمة العقود الوسطَى ، ص 422 : «هو الذي يقولون له (هكذا) في وقتنا سيدي سلمان دفين العين الزرقاء بتادلة».

<sup>(610)</sup> ح وس أركب نوبة وأمشي نوبة.

<sup>(611)</sup> ذكرِنا عَيسَى هذا ووالده في الْهَامش 330 قبله ، وهما من فقهاء تادلا وخطبائها .

قطعك عنى ؟ قال : ان العسل حلو وقد أدخلتك في [مؤنة]<sup>(612)</sup>

#### 103 - ومنهم أبو محمد صالح بن عمر (613)

كان من أرباب الدولة. فزهد في الدنيا وصحب عبد الغفور بن يوسف ونزل يأدوز (١٦٠) من بلاد ايلان . فأقام هناك إلى أن لحق بالله عز وجل وكان الشيخ أبو يعزى يذكره ، ويتمنَّى لقاءه . سمعت عبد الله بن موسَى يقول : بات أبو محمد صالح ليلة عند أبي محمد عبد الغفور . فلما صلينا الصبح أمر عبد الغفور أن يجعل على دابتين طعاما واداما يحملها أبو محمد صالح إلى داره وكان قد بات في بيت وحده . فجاء عبد الغفور إلى البيت الذي بات فيه أبو محمد صالح وأنا أسمعه يقول : اللهم سلمني من أبي محمد صالح ! فلما دخل عليه ، ولم يعلمه بما أمر أن يحمل اليه ، قال له أبو محمد صالح : والله ، لا خرجت من البيت حتَّى تطرح جميع ما أمرت لي به عن الدابتين! فحينئذ فهمت قول عبد الغفور: اللهمّ سلمني من أبي محمد صالح . فقدمت اليه دابة يركبها . فأمرني أن أكون في مقدم الدابُّه وأن يركب خلني ، فتوقفت له . فقال لي : ألم أطلعك على سري ؟ فأطعته ، فركبنا إلى أن وصلنا إلى منزله بأدوز وانصرفت عنه . وكنت أسير في الهاجرة إلى أن لقيت شخصا في الطريق ولم أر فيها سواه . فدفع الي صرة وقال لي : احملها إلى أبي محمد صالح فرجعت اليه فلما دخلت عليه قال لي : هات ما دفع لك . فدفعت إِليه الصرة ففتَحها فإذا فيها دراهم . فأعطاني منها درهما واحدا وقال لي : افهم ما أقول لك : إذا توجهت في أمر تقصد به وجه الله تعالى ، فلا تمزجه بغيره . ألا ترَى فعل الله معي ؟ فإني قصدت بزيارتي عبد الغفور وجه الله تعالى . فعوضني الله خيرا من ذلك . فأخبرت عبد الغفور بذلك ، فقال لي : شأن أبي محمد صالح كبير .

<sup>(612)</sup> ح وق : في مئونته ، س : في الضرورة .

<sup>(613)</sup> ضِريحه معروف إلى الآن بجبل ايمسِّيَّوان (مسفيوة) على بعد عشرة كلم قبلي أغمات.

<sup>(614)</sup> أَدُوزْ، اسم مكان شائع في جبال الأطلس وفي جبال الريف أيضا، ومعناه الملجأ أو المخبأ . والاسم المقصود هنا يطلق على قرية وعلى فرقة من قبيلة إمْسَيُّوانْ . أما ضريح المترجم فهو قريب من تبْغزا . وبينها وبين قرية أدُوزْ شِعْب صغير، والقرية المذكورة على سفح جبل سَلّ .

وحدثني عبد الله بن موسَى قال: مررت يوما إلى زيارة أبي محمد صالح فأرسلت دابتي في المرعَى ونزلت عنها ثم أتيت إلى داره. فدخلت، فقال لي: إلى متَى. أوصيك أن تتحفظ ؛ وانتظرتك حتَّى برد الطعام وأمرت العجوز أن تنظر لدابتك حشيشا مباحا فأرسلتها أنت في أرض بني فلان تأكل النبات الحرام. فعجبت من مكاشفته بذلك.

قال عبد الله بن موسَى : وبعث أبو محمد عبد الغفور قوما إلى أبي محمد صالح ليصلح بينهم في نازلة طال فيها الخصام . فأصلح بينهم أبو محمد صالح من ساعته . فاستدعاه رجل من الصالحين يعرف بعبد السلام إلى منزله وقدم له عصيدة شعير بسمن . فلما أدخل عليه الصحفة في البيت بذلك الطعام أبصرت كلبا شديد السواد أحمر العينين ولم يره أحد غيري . فوقف خلف ظهر أبي محمد صالح فجعل يأخذ لقمة بعد لقمة ويرميها وراء ظهره فيلتقمها الكلب والحاضرون يظنون أنه يأكل إلى أن فرغ الطعام .

قال أبو محمد عبد السلام: زرت بعد أيام أبا محمد صالح فقال: ما لكم لا تتحفظون ؟ إني نظرت في الطعام الذي قدمت لي فرأيته مملوءا دودا. قال عبد السلام: فرجعت إلى أهلي فسألتهم عن ذلك الطعام فقالوا: ظلبنا مفاتيح المخازن فلم نجدها. فاستسلفنا شعيرا من بعض الجيران فصنعنا منه ذلك الطعام. فسألت عن أولئك الجيران فإذا هم قوم لا يرتضى مكسبهم.

### 104 - ومنهم أبو محمد عبد الغفور ابن يوسف الأيلاني (615)

من أهل تاكاترت (616) من بلاد أيلان ومات بأغات وريكة وقت طلوع الفجر يوم الثلاثاء لست خلون من رمضان سنة ست وثمانين وخمسهائة ، وكان رجلا

<sup>(615)</sup> نقل ترجمته في ا**لإعلام**: 8: 450.

<sup>(616)</sup> تَكَاثَرْتْ ، توجد عدة قرَى تحمل هذا الاسم على الضفة اليمنَى لوادي وريكة قرب لعنات . Laoust (E.) – Contribution... p. 63

صالحا درس الفقه بأغات على القاضي أبي يوسف حجّاج بن يوسف.

حدثني إسماعيل بن عبد العزيز بن ياسين قال: حدثني أبو عبد الله محمد بن الأمان الجزولي المعلم قال: كان عند إخوة عبد الغفور صك بالحمل على البر والرعاية [ فكتب بعضهم في بعض البعوث ] (617) فتكلف عبد الغفور ، بسبب ذلك ، الوصول إلى مراكش واستشفع فيه . فلم تقبل شفاعته . فبات عندي مغموماً من أجل ذلك ثم قال لي : [كنا فوضنا أمرنا إلى الله فكفانا ] (618) . فلما ركنت إلى الخلق عجَّزني . والله لئن وصلت إلى داري لأمزقن الصك [ ولا أرد أمري ] (619) إلا إلى الله تعالى . فنهض إلى داره بايلان . فجُمع الناس صبيحة تلك الليلة [ وقيل ] (620) لهم : لا يكتب أحد في العسكر من هيلانة (620) ، ولا من هزميرة ولا من وريكة . فأعفوا من ذلك حينئذ .

(621) هيلانة ، أصل الكلمة أَيْلَانْ أَو إِيلَانْ . قبيلة كانت تستوطن ما بجاور أسوار مراكش في الجنوب والجنوب الشرقي بين وادي غدات ووادي نفيس، وتجاورها من جهة الجبل هزرجة وهي ما وراء إيمي ن الزَّاتْ وتجاورها أيضا وريكة الممتدة من أغمات على الوادي المعروف بوادي وريكة . أما غرب مراكش وجنوبها الغربي فتجاورها هزميرة المستوطنة على وادي ُنفيس. وكانت الأرض التي بنيت بها مراكش حدودا بين القبيلتين وملكا لها (البيان المغرب: 3 206) وقد كانت بين ايلان وهزميرة وقائع على وادي نفيس. وفي كتاب الأنساب يذكر ابن عبد الحليم أن ايلان كانوا في أرض هسكورة فأخرجوا منها قبل الاسلام أو في القرن الأول عُنَّد الفتح . ووهم صاحب الاعلام (1 : 110) في قوله : «وبلد هيلانة المذكورة هو بلد ݣالاوة» كما وهم في قوله : ٰ«وغدات تصحيف عن غات» وكلمة أَيْلان جمع أَيْلٌ وهو فعل طِار ولو كانت جمعا للطير لكانت أيلالن حسب الصيغة المعروفة اليوم. وإذا كانت إيلَّان فهو جمع إيلٌ ، وهو الحال ، أو الخط الأسود على الوجه ، ويقال في ما يرسم على الوجه منها للزينة إضلان قد تخفف إلى إلَّان بتفخيم اللام وقد تكون أغمات هيلانة أصلها غمات ايلًان أي تخضبوا بوضع رسوم سوداء . وهذا تفعله نساء المصامدة ، ونحن في مجال يصنع رموزا لتمايزات استراتيجية . ولا فائدة في قول المغرمين بالتفسير بالأنساب : إن ايلان ينسبون إلى جدهم إيلان. (كتاب الأنساب ص 27).

<sup>(617)</sup> ف: فكتب بعضهم في البحوث، والتصحيح من ح وم وس وز.

<sup>(618)</sup> ف: لو كنا فوضنا أمرنا إلى الله لكفانا. والتصحيح من ح وس.

<sup>(619)</sup> ف: ولأردن أمري. والتصحيح من س.

<sup>(620)</sup> ف: وقال والتصحيح من ح وس.

حدثني عبد الله بن موسَى قال ضلت رمكة لأبي محمد عبد الغفور فذهبنا في طلبها فوجدناها ترعَى في مرج والأسد رابض على القرب منها ، فلما رآنا الأسد ذهب وأتينا بالرمكة .

قال عبد الله بن موسَى: ذهبت مع أبي محمد عبد الغفور الى أغات. فررنا بقوم مجتمعين على قتل الجراد. فقاموا إلى أبي محمد وشكوا اليه ما نزل بهم من الجراد. فقال لهم: لعل الله يصرفه عنكم حتَّى لا تعلموا هل غاض في الأرض أم صعد إلى السماء. فدعا لهم وانصرفنا. فرجعت من أغات في اليوم الثاني. فررت بأولائك القوم فقالوا لي: اقرأ سلامنا على الفقيه أبي محمد وأعلمه أن الله تعالى قد أراحنا من الجراد. ولقد تفقدنا الفذادين والجنات فحا وجدنا جرادة واحدة ولا علمنا هل غاض في الأرض أم صعد إلى السماء.

قال عبد الله بن موسى: وبت ليلة عند أبي محمد. فرأيت في النوم بعيرا برك عند باب داره. فجاء وركبه وتوجه به إلى أغمات. فأخبرت بذلك بعض قرابته. فنظروا في كتب التعبير فإذا تأويله انه يسافر سفرا بعيدا. فقصصتها عليه. فسكت ولم يقل لي شيئاً. فأقنا مدة. ثم بعد ذلك ذهبنا إلى أغمات وريكة. فجلست معه بداره يوم الجمعة. فتأخر عن التهجير المعتاد منه ثم توضأ وخرج إلى الجامع. فخرجت في أثره. فالتفت يميناً وشهالا فلم ير أحدا. فقال لي : يا عبد الله، هذا أوان ] أوان عبد الله المعالم فأتى منزله وأوصى أهله وقال لهم: تأهبوا لوصول الناس غدا لحضور جنازتي. فات رحمه الله بالليل. فوائلة ما أصبحنا حتَّى جاء الصالحون والأخيار من مواضع بعيدة ولا نعلم من أعلمهم ولا متى علموا بذلك. فدفناه بمقابر أغمات وريكة. فنام بعض الصالحين من أهل أغمات. فرأى أباه في النوم وكان قد مات منذ زمن طويل. فسأله عن عبد الغفور. فقال له : من يراه ومن يدركه ؟ فقال له : يا طويل. فسأله عن عبد الغفور. فقال له : من يراه ومن يدركه ؟ فقال له : يا ولكن صادف وقتا يشق فيه التحفظ فاجتهد حتَّى وصل ونحن لم نحتج إلى كبير ولكن صادف وقتا يشق فيه التحفظ فاجتهد حتَّى وصل ونحن لم نحتج إلى كبير تخفظ فلذلك زاد مقامه على مقامي.

<sup>(622)</sup> ف: أول.

### 105 - ومنهم أبو إسحاق [ باران ] (623) ابن يحيَى المَسُّوفي

من أصحاب أبي عبد الله الدقاق. توفى بسجلهاسة في حدود السبعين وخمسهائة. حدثني أبو عبد الله محمد بن أبي القاسم قال: حدثني أبو بكر بن علي وغيره ان أبا اسحاق قال، بمراكش، لبعض مشايخ الصوفية: كيف ألحق بأهل الطريق؟ فقال له: بأن تزيل هذا اللثام وتذهب إلى السوق وتأتينا وعلى رأسك طبق من الطرف. وكان من الزعماء. فخرج عنهم وغاب ساعة فإذا به قد دخل عليهم وقد أزال اللثام عن فه وعلى رأسه طبق من الطرف. فقال له الشيخ: قد لحقت بأهل الطريق وزال عنك الكبر. فنهض إلى سجلهاسة وأقبل على العبادة إلى أن لحق بالله عز وجل:

صَبَرْتُ عَنِ ٱللَّذَّاتِ [لَمَّا] (624) تَوَلَّتِ وَمَّتِ مَنِ ٱللَّذَّاتِ [لَمَّا] (625) وَأَلْزَمْتُ نَفْسِي هَجْرَهَا [فَاسْتَقَلَّتِ] (625) وَكَانَتْ عَلَى ٱلْأَيَّامِ نَفْسِي عَزِيزَةً وَكَانَتْ عَلَى ٱلذَلِّ ذَلَّتِ (627) عَلَى ٱلذَلِّ ذَلَّتِ (627)

### 106 – ومنهم أبو الحسن علي الصنهاجي الزاهد

من أهل تادلا توجه إلى مكة . فتوفى بطرابلس [ الغرب ] (628) . وكان

<sup>(623)</sup> س وبعض نسخ ف: بادان، وباران وبادَّان من أسماء الأشخاص.

<sup>(624)</sup> أوردها في طبقات الصوفية ص 444 مع بعض الاختلاف، لما: حتًى

<sup>(625)</sup> طبقات الصوفية فاستمرت.

<sup>(626)</sup> طبقات الصوفية عزمي.

<sup>(627)</sup> من الطويل، وقد أورد بيتا ثالثا هو: وما النفسُ إلا حيث يجعلها الفتَى فإن أطعمت تاقت والا تسلَّتِ

<sup>(628)</sup> م وس وق وز : المغرب

[ غاية ] (629) في الزهد والفضل. وكانت له خيمة من شجر يأوي فيها وما تزوج قط ولا تقبل من أحد شيئا. وكان يعيش من حفظ البساتين والحصاد وأنواع الحدمة. وكان قصيرا شديد الصفرة.

سمعت غير واحد ممن أدركه يقول: كنت، إذا قمت بالليل، أي ساعة كانت، أراه منتصبا في مصلاه كأنه وتد مضروب في الأرض من طول القيام..

وحدثني أبو الحجاج يوسف بن [ أبي ] (630) موسَى قال : استأجر أبا الحسن رجل على حفظ بستانه . فجاء يوما صاحب البستان فقال له : جئني برمان طيب . فأتاه برمان حامض . فقال : لا أعرف منه الحلو من الحامض .

وحدثني عبد الله بن موسَى بن يحيَى قال : حدثني أبي قال : كان أبو الحسن يجعل شعيره الذي يأكله في الشمس فيصيح به الصبيان : رمينا شعيرنا في شعيرك يا أبا الحسن ! فيقوم إلى شعيره فيطرحه في النهر ولا يأكله .

وحدثني أبي ، رحمه الله ، عن مخبر أخبره قال : كنت بمسجد تادلا (631) في عام جدب . ورأيت أبا الحسن يدور في المسجد خلف السواري . فصرت أختني له ، كلما فتش سارية انتقل إلى أخرى وأنا أنتقل له من مكان إلى مكان . فلما ظن أنه لم يكن معه أحد في المسجد استقبل القبلة ورفع يديه إلى السماء وقال : قنطنا يا رب ، قنطنا يا رب ، فأغثنا ! فوالله ما أكمل كلامه حتَّى سمعت وقع القطر وامطرت السماء مطرا وابلا .

<sup>(629)</sup> ح وم نهاية .

<sup>(630)</sup> س : يوسف بن أبي موسَى ، وهو غلط .

<sup>(631)</sup> كانت بمنطقة تادلا عدة مراكز عمرانية ذكرت في بعضها مساجد، هي داي وتاڭرارت وتاڭرورارت التي ذكرها البيذق (ص 130 من طبعة بروفنسال) ورجح المحقق أن تكون هي قصبة تادلا الحالية، ونرجح أنها تَاكْزيرْتْ. وقد ذكر صاحب الاستبصار (ص 200) مدينة تادلا التي فيها بني الملثمون حصنا عظيا وبها جامع. والغالب على الظن أن مسجد تادلا المذكور هنا هو مسجد تاكزيرت وليس مسجد داي لأن المؤلف يذكر هذه الأخيرة باسمها مرارا.

ظَمئنًا وَلا جَاهٌ لَدَيْنَا وَأَنَّى لِمَنْ يَعْصِيكَ يَا رَبِّ بِٱلنُّطْقِ (632) بِيَابِ ٱلْجُودِ نَلْتَمِسُ ٱلرِّضَى عَلَى هَنَةٍ مِنَّا وَبُعْدٍ مِنَ يُبْقِي وَلاَ تَوْبَةٌ وَقَدْ فَازَ أَهْلُ نَفْحَةِ ٱلْفَجْر عَلَى ٱلْوَحْشِ فِي ٱلْفَلاَ ظِمَاءً تَشْتَكِي أَعْوَرَ لَنَرْجُو مِنْكَ يَا رَبِّ رَحْمَةً عَلَى عَادَةِ ٱلْإِحْسَانِ عِنْدَكَ بِأَنَّكَ مُحْسِنٌ خَابَ عَبْدٌ لاَذَ ضِعَافٌ أَطَافُوا بِٱلْفَويِّ دُهْمُ ٱلْغَمَائِمِ بِٱلْوَدْقِ مَنْطِقٌ لِلرَّعْدِ يَشُفِي وَلاَ لَمْحَةٌ تَكْفِي ٱلْجُفُونَ مِنَ ٱلْبَرْقِ عَسِيدٌ أُصِيبُوا فَأَسْتَغَاثُوا بِسَيِّدٍ وَقَدْ ِ يَعْطِفُ ۚ ٱلْمَوْلَى عَلَى الْعَبْدِ فِي الْخَالِقُ الرَّزَّاقُ أَغْلَقَ بَابَهُ فَمَنْ ذَا ٱلَّذِي تَدْعُوهُ أَلْسِنَةُ ٱلْخَلْق

حدثني عبد الله بن موسَى قال : حدثني داود بن محمد قال خرجت في

<sup>(632)</sup> من الطويل.

[ الغبش ] (633) إلى البساتين. فسمعت رجلا يقول: من يخدم اليوم في قلع الحناء. فرأيت رجلا قصيرا عليه برنوس أسود، قد بادر إليه. فتكلم معه ساعة، ثم انصرف عنه. فتقدمت إليه فإذا هو أبو الحسن الصنهاجي. فقلت له: رأيتك بادرت إلى هذا الرجل لتخدم عنده ثم انصرفت عنه. قال: قلت له: لمن هذه الحناء التي تستأجر على قلعها ؟ فقال: هي لأبي محمد عبد الله بن داود الجراوي. فكرهت الخدمة عنده لما في مكسبه.

وحدثني عبد الله بن موسى قال: حدثني محمد بن إبراهيم قال: دفع لي أبو الحسن درهما وقال لي: اذهب إلى أبي بكر بن أبوب وقل له: زن هذا الدرهم وخذه وزن قبراطين وخذهما منه. فأتيت أبا بكر بن أبوب وكان عليه الزحام. فأخبرته بما قال لي أبو الحسن. فترك الناس فوزن الدرهم وأخذه ووزن قبراطين ودفعها إلي فأتيت بها أبا الحسن. فأخذهما ثم نظر إلى حانوت أبي بكر وقال لي: رد إليه قبراطيه وجئني بدرهمي. فرددت إلى أبي بكر قبراطيه ودفع لي درهما. فلا أتيت به أبا الحسن فقال لي: سله هل هو درهمي بعينه أم غيره. فسألت أبا بكر. فقال لي: رميته في الدراهم فلا أدري هل هو درهمه أم لا. فأخبرت أبا الحسن فقال لي: اترك عنده الدرهم والقيراطين. فلما ولى تبعته وقلت له: سألتك بالله العظيم الا أخبرتني عن سبب فعلك. فأبى أن يخبرني. فألجحت عليه، فقال: لما أتيتني من عند أبي بكر بالقيراطين نظرت إلى حانوته فرأيت عبد فلان واقفا عليه مع الناس. فكرهت مصارفته خوفاً من أن يكون عامل عبد ذلك الإنسان. وكان سيد ذلك العبد من لا يرتضى مكسبه. قال ناقل الحكاية: وما كان اشترى هذا العبد من أبي بكر شيئا وإنما كان واقفا مع جملة المشترين.

#### 107 - ومنهم أبو عبد الله الصوفي

ويقال أبو محمد ولا أحقق كنيته. وكان هذا الصوفي [بسويقة لبيب] (634) وأنا أشك هل كان عطارا أو خياطا وكان عبدا صالحاً من كبار الأولياء.

<sup>(633)</sup> ح الغلس

<sup>(634)</sup> لعلها كانت في الحي الذي به فندق لبيب.

سمعت أبا عبد الله محمد [بن يحيى] بن تميم (635) يقول: كان هذا الصوفي من أعاجيب الزمان؛ حضرت معه جنازة أبي ابراهيم السفاج. فكان إلى جنبي. فجلسنا ننتظر طلوع الشمس لنصلي على أبي إبراهيم. فقلت في نفسي: لو حضر من يذكرنا قدر ما يحين وقت الصلاة. فرفع إلي الصوفي رأسه وقال لي: يا أبا عبد الله، من الناس من لو احترق نصفه لم يتعظ النصف الثاني.

وحدثني محمد بن يحيّى قال: سمعت أبا عبد الله محمد بن تميم يقول: نمت ليلة. فرأيت في منامي أني مررت إلى قرية [تاقايط] (636) لزيارة أبي لقان. فطلبته بداره، فلم أجده. فسألت عنه. فقيل لي انه في جنته. فطلبته في الجنة فوجدته قاعدا تحت شجرة. فلما أصبحت عزمت على زيارة أبي لقمان. فصليت الصبح في المسجد وخرجت منه فإذا أنا بالصوفي عند باب المسجد ومعه حمار. فقال: اركب هذا الحمار لأذهب معك إلى أبي لقمان. فركبت وتبعني إلى أن وصلت قرية [تاقايط] (637). فطلبنا الشيخ بداره. فقيل لنا: اطلبوه في جنته. فلما دخلنا جنته رأيناه قاعدا تحت شجرة. فقال لي الصوفي: انظره تحت الشجرة التي رأيته غتها البارحة. فعلمت أنه كوشف بالرؤيا التي رأيتها في منامي وملئت عجبا من أمره.

### 108 – ومنهم أبو زيد عبد الحليم ابن تُونَارْتْ الأيلاني (638)

من أهل قرية تَامُنْصُورْتُ (630) من بلاد ايلان من عمل مراكش. كان نهاية في الفضل والخوف من الله تعالى. وكان أبو شعيب أيوب السارية ، إذا زاره أحد من أهل جهات مراكش يقول له : أتزورني وعندكم أبو زيد ! وكان أبو زيد ، إذا

<sup>(635)</sup> كذا في م وس ، والصحيح ؛ محمد بن تميم وهو المترجم (218) . أما محمد بن يحيَى فهو ابن على ، شخص آخر من مخبري المؤلف .

<sup>(636)</sup> راجع الهامش 550 قبله ، وقد ذكر من قبل أنها مدينة من عمل مراكش . (637) انظر الهامش قبله .

<sup>(638)</sup> نقل هذه الترجمة في الإعلام: 8: 35.

<sup>(639)</sup> ماتزال فرقة أيت منصور في أرض ايلان القديمة قرب مراكش غير بعيد عن باب ايلان في الطريق إلى أيت أورير، وتامنْصورتْ. معناها المنصورية.

لتي امرأة في طريق يرد وجهه إلى الحائط حتَّى تبعد منه.

سمعت أبا اسحاق إبراهيم بن موسَى الهزرجي يقول: حدثني أبو محمد عبد الله بن عثمان يقول: ذهبت إلى زيارة أبي زيد ومعي [يرزجان] (640) الزائر وأوصيت يرزجان ألا يتكلم بمحضر أبي زيد بشيء [يثير] (641) به عليه [شيئا] (642) فخرجنا نمشي معه في المزارع وقد تقدم عام جدب وأخصب العام الذي بعده والأرض قد أقبلت بركاتها فدخلنا في فدان لأبي زيد قد آن حصاده. فقال يرزجان: [أمَّا] (643) من كان له مثل هذا الفدان فكأن القمح حاصل في غرفته ! يرزجان: [أمَّا عند أبا زيد. فقال: وماذا يسر الإنسان من أمر دنياه ؟ وانما ينبغي فحرك هذا الكلام أبا زيد. فقال: وماذا يسر الإنسان من أمر دنياه ؟ وانما ينبغي له أن يغتبط بإصلاح أحواله مع الله تعالى ، ثم غشي عليه . فقلت ليرزجان: قتلت الرجل ، يا عبد الله! ألم أقل لك: لا تتكلم بشيء تثير به عليك شيئا ؟ فأقام مغشيا عليه والعرق يسيل منه . ثم نضحت وجهه بالماء فأفاق بعد حين .

#### 109 – ومنهم أبو موسَى الفشتالي<sup>(644)</sup>

وكان يظهر ببلاد تادلا ولم يكن له مأوى يأوي إليه الا ظلال الأشجار والجدر والمساجد والشواهق وبطون الأودية وكانت عنده مخلاة فيها كتب يعلقها في عنقه . فإذا خلا بنفسه يخرج منها كتابا يقرأه . سمعت يوسف بن موسَى يقول : مر أبو موسَى بقوم يتحدثون فقالوا له : اقعد معنا ، يا أبا موسَى . فقال لهم : ان في

<sup>(640)</sup> س: ويرزجان. وإيرْزْكانْ: سعود، أما ويرزكان فهو: ذو السعود ويطلق في نفس المعنَى اسم: ويسَاعُدُنْ إِلَى اليوم.

<sup>(641)</sup> م، ح، س، ز: يشير

<sup>(642)</sup> سقط من ف.

<sup>(643)</sup> زيادة في ح وم وس .

المندثر في سهل تادلا وهم إيفُشْتَاكَنْ الذين ينتسب إليهم غير واحد من الاعلام منهم المندثر في سهل تادلا وهم إيفُشْتَاكَنْ الذين ينتسب إليهم غير واحد من الاعلام منهم الأدبب الكاتب المؤرخ عبد العزيز الفشتالي. والقصبة المذكورة توجد بين بني ملال الحالية وبين تاكُزيرْتْ ، وهي معلقة في وسط جرف منبع ، لذلك بنيت بها القلعة المخزنية المعروفة بتَافَازَارْتْ ، وماتزال بها أسوار قلعة تُنسب للسلطان المولى سلمان. وفي أسفل القرية ضربح عتيق يسمونه جامع سيدي أحمد أو موسى ، ولعله قبر أبي موسى الفشتالي.

مخلاقي شاغلا يشغلني عن الحديث معكم فإن الأمر جد ليس بالهزل.

وحدثني أبو الحجاج يوسف بن موسى قال: سمعت علي بن داود يقول: رأيت أبا موسى الفشتالي بمسجد قرية البطم (٢٠٥٥) من بلد [ دخسالة ] (٢٠٥٥) في صلاة المغرب. فلم صلّى انتظرته ان ينتفل من صلاته. فشرع في التنفل إلى أن صلّى العتمة. فتقدمت اليه وجعلت يدي في [ يديه ] (٢٠٥٠) وقلت له: قد ظفرت بك ولم أزل أنتظرك من صلاة المغرب إلا الآن فاذهب معي إلى المزل لتبيت عندي الليلة. فقال لي: انظر في أمر ثورك الذي افترسه الأسد في موضع كذا. فأرسلت يدي من ثوبه وبادرت إلى الدار. فطلبت الثور فلم أجده. فأمرت عبيدي أن يتبعوني وتقدمت إلى المكان الذي سماه لي فوجدت الثور قد افترسه الأسد وعلمت أنه كوشف بذلك.

#### 110 - ومنهم أبو عبد العزيز الركوني (<sup>648)</sup>

من أهل [تافغلداشت] (649) ، شيخ أبي مهدي الدغوغي ؛ وكان من كبار المشايخ .

حدثني موسى بن عمران [اليرصجي] (650) عن أبي يخلوفن بن [يرزيجن] (651) الأسود تلميذ أبي مهدي قال: زرت أنا وأبو مهدي أبا عبد العزيز. فقال له: يا وين السلامة، ألم أقل لك جئني بالكتب؟ فقال له: سأذهب إليها إن شاء الله. فغاب عني أبو مهدي ثلاثة أيام. ثم ظهر. فبقيت مدة

<sup>(645)</sup> لم نستطع معرفة موقع هذه القرية . وهي ترجمة قرية إيكً . راجع الهامش 126 .

<sup>(646)</sup> نرجح أن تكون هي ادخسان ، ولربما كانت تُنطق : إدخسالن . وآدخسان . بتادلا . راجع : الزباني : ا**لترجمانة الكبرَى** ، ص 67 ، و Massignon, le Maroc.... p. 209 م ، س : ووضعت يدي في ثوبه .

<sup>(648)</sup> في طرة غ: صاحب الفايحة ببلاد أحمر.

<sup>(649)</sup> تَافَغُلْدَاشْتْ ، لم نعثر على موقعها . راجع معناها في الهامش 370 أعلاه . وفي بعض النسخ : تافغنداشت . بابدال اللام نونا وهو وارد .

<sup>(650)</sup> ق وبعض نسخ ف: البرصجي . والراجع أنها : الإيْرصِكي باشهام الصاد زايا .

<sup>(651)</sup> إِيْرْزِيكُنْ، وقد ضبطناه وذكرنا معناه من قبل.

ثم قلت له: ما فعلت بالكتب التي أمرك الشيخ أن تأتيه بها؟ فقال لي: قد أتيته بها. فقلت له: من أين؟ فقال: من جزيرة الأندلس.

وحدثني أبو عمران موسكى بن عمران قال: حدثني [عثان] (250) بن سعيد قال: سمعت أبا مهدي يقول: أول ما ظهر لي من بركة أبي عبد العزيز في ابتداء أمري أني صليت معه المغرب والعشاء الآخرة. فخلوت بنفسي وشرعت في صلاة وردي فصليت ركعتين فأتاني آت وقال لي: يا وين السلامة، اتبعني. فلم أدر أجني هو أم انسي، فاتبعته وأنا أمشي خلفه إلى أن قال لي: هذه أغات وريكة. ثم كلما مررت ببلد سماه لي. فكأني كنت في المنام إلى أن قال لي: هذه الكعبة المشرفة. فشاهدتها على الصفة التي يصفها الناس ورأيت الناس يطوفون بها ولمست الحجر الأسود بيدي وشربت من ماء زمزم. ثم قال لي ذلك الآتي الذي أتاني: ارجع بنا. فتحول وتبعته ولا أدري حيث يسير إلى أن أوصلني المكان الذي كنت أصلي فيه وردي. فسمعت نداء الصبح. فذهبت إلى أن أوصلني المكان الذي كنت الصبح. فلم صلينا قال لي: رأيت الكعبة، يا وين السلامة، تحفظ من الشيطان الصبح. فلم صلينا قال لي: رأيت الكعبة، يا وين السلامة، تحفظ من الشيطان

## 111 - ومنهم أبو مهدي وين [ السلامة ] (653) ابن جُلِّداسْن (654) من أهل أَسْكَطَّايْ (655)

من بلد بني دغوغ ، من دكالة . مات في حدود الستين وخمسمائة وكان من الأفراد وانتهَى إلى مقام لا يبلغه إلا آحاد الأولياء .

سمعت داود بن عبد الخالق يقول: سمعت أخي عمر يقول: سمعت أبا مهدي يقول: لا تكتموا عن إخوانكم ما تشاهدونه من الكرامات وحدثوهم بها فتحببوا لهم طاعة الله تعالى.

<sup>(652)</sup> ح موسّى .

<sup>(653)</sup> م: السّلامْت، وهو نطقها الأمازيغي.

<sup>(654)</sup> كُِلِّيدَاسِنْ، تقدم ضبطه وبيان معناه.

<sup>(655)</sup> أَسْكَطَّايُّ ، ولعلَ معناه التل العاري من النبات كالرأس العاري من الشعر وهو أسكطاي .

وحدثني موسَى بن عمران المعلم [عن] (656) عثمان بن سعيد قال: سألت أبا مهدي عن المشي على الماء. فقال لي: هو حق ولا يمس الماء من القدم إلا باطنه.

وحدثني داود بن عبد الخالق قال: حدثني صالح بن إبراهيم قال: سرت إلى أبي تاتو (هذه) مرة لأزوره ، فرأيت في الفحص قوس قزح وطرفه بدار أبي تاتو . فرأيت رجلا في الهواء ينزل من قوس قزح كما ينزل الإنسان على الدرج إلى أن نزل بدار أبي تاتو . فلما وصلت إلى أبي تاتو فرح بي وقال لي : لو أسرعت لأدركت أبا مهدي فإنه خرج من عندي الآن .

وحدثني داود بن عبد الخالق قال: سمعت أخي عمر يقول: سمعت أبا المهدي يقول: كنت أسير إلى أن أبصرت سحابة. فخفت أن تمطرني وأبصرت حائطا فأسرعت إليه لاستتربه عن المطر. فأحسست بشيء رفعني في الهواء حتَّى أنزلني على الحائط. فوقعت قاعدا على مرفقي. فاستويت قاعدا على الحائط ولم تمطرني السحابة وصبت السحابة تحتى على الأرض.

قال داود: وحدثني أبو محمد تَيلِّجي بن موسَى قال: كنت أعظ الناس على منبر شاكر (658) وأغطي بطرف برنوسي أبا مهدي من البرد ولا أراه هنالك. وكان لي أصحاب من بني ماجر (659) أزورهم ويزوروني . فحدثوا عن أبي مهدي أنه يخترق الهواء وأنه سخر له ؛ وذكروا عنه العجائب . فنهضت إليه ، فلما قربت من منزله خرج الي . فسلمت عليه فقال لي : انهض معي إلى المنزل . فقلت له : أريد أن أتحدث معك هنا . [ وكان للحارة التي ركبتها فلو ] (660) ، فتى انطلقت نزعت إليه ، فنزلت عن الحارة وأمسكت يدها بيدي . فقال لي : أرسل يدك منها . فقلت

<sup>(656)</sup> ف: بن، وهو غلط.

<sup>(657)</sup> ذكر صاحب القرطاس (ص 295) ابن أبي طاطوس من أهل فاس ، وذكرناه للاستئناس بالاسم فقط .

<sup>(658)</sup> يقصد منبر رباط شاكر. راجع الهامش 64 في القسم الوارد قبل التراجم من هذا الكتاب.

<sup>(659)</sup> ماكّر . راجع الهامش 23 في القسم الوارد قبل التراجم . وبنو ماكّرٌ من دكالة في طرفها الجنوبي .

<sup>(660)</sup> ف: وكان للحارة التي ركبت عليها فلو.

له : أخاف أن تذهب إلى فلوها . فقال لي : إنها لا تذهب . فأرسلت يدي منها . فوقفت .

فقلت له: يا أبا مهدي ، سمعت المريدين يتحدثون عنك بالعجائب. فطأطأ رأسه حياء. فقلت له: أما تخاف من السلطان إذا بلغه ما يذكر عنك؟ فرفع الي رأسه وقال لي: ما ينبغي أن يُخاف إلا من الله تعالى. فقمت اليه وقبلت رأسه وانصرفت عنه.

وحدثني داود بن عبد الخالق قال: حدثني غير واحد عن جار لأبي مهدي قال: أصابنا جدب شديد، فاحتجنا إلى استخراج أصول النبات التي نأكلها في أعوام المجاعة. فقلت لأبي مهدي: اذهب بنا إلى موضع كذا، فإن فيه الماء لنشرب منه ونتوضاً. فقال لي أبو مهدي: بل نذهب إلى موضع كذا! وهو قفر بعيد عن الناس، لا ماء فيه. فقلت له: ومن أبن نجد الماء؟ فقال لي أبو مهدي: سيفتح الله في الماء لنا ولا يتركنا. فذهبنا إلى الموضع الذي ذكره أبو مهدي. فحفرنا إلى وقت الزوال. فقال لي أبو مهدي: اذهب بنا لنتوضاً. فأخذ مهدي. فحفرنا إلى وقت الزوال. فقال لي أبو مهدي: اذهب بنا لنتوضاً. فأخذ ركوته وتبعته. فجاء إلى الحجارة التي تجمع في الفدادين حتَّى صارت كالكدية وجعل ينفضها حجرا حجرا إلى أن وصلنا صخرة كالصحفة وفيها ماء بارد عذب طيب. فلأ الركوة وناولني. فشربت وتوضأنا ورد عليها الحجارة كما كانت. ثم اني ذهبت يوما آخر إلى ذلك المكان وحدي فحفرت فيه. فلما كان وقت الصلاة، ذهبت إلى الكدية لأشرب من ذلك الماء وأتوضاً منه. فنفضتها، فلم أجد فيها ماء قليلا ولا كثيرا. فعلمت أنها كرامة لأبي مهدي.

وحدثني داود بن عبد الخالق قال: حدثني وين الخير قال: كنت بمسجد أبي مهدي أدرس فيه القرآن فكان يقعد عندي ويدلني على طريق الآخرة فجاءه ليلة بعض إخوانه فلا صلينا العتمة تأخرا في المسجد إلى أن انصرف الناس فخرجا من أحد أبواب المسجد فشدا على أنفسها أثوابها وتحزما تحزم الأجراء للخدمة وتلثا فرأيتها وثبا من الأرض كهيئة الغرانيق الثقيلة تطير على وجه الأرض وما زالا يعلوان في الهواء حتى غابا عني فانكسرت انكسارا عظيا ونالتني حسرة القصور عن أحوال الرجال وتكاسلت عن القراءة وبقيت مفكرا طول ليلتي فلا كان وقت صلاة الصبح ، صلى معنا أبو مهدي مع صاحبه صلاة الصبح . ثم

جاءني وقعد عندي على عادته. فرآني منكسرا متكاسلا عن القراءة. فقال لي: ما كلك لا تقرأ ؟ فسكت. فقال لي: لعلك رأيتنا البارحة. فهملت عيناي بالدموع. فقلت له: رأيتكما وأريد أن أصحبكما إذا ذهبتما. فقال لي: يا بني، ان الفرخ إذا نبت زغبه لم يطر مع الطيور حتَّى يكمل نبات ريشه.

فلها كان ذات ليلة ، قال لي : اذهب إلى فلان بمسجد تاتوريت (661) وهو ببلد بني سمائل (662) فقل له أن يأتيني لأصلي معه الصبح الآن . وبينهما مسيرة يومين وقد قرب طلوع الفجر . قال : فقلت في نفسي : كيف يمكن هذا ؟ ثم تذكرت أحواله . فمشيت وتبعني وودعني ورجع . فمشيت قليلا وأدركني شبه السنة . فما شعرت إلا وأنا أعاين مسجد تاتوريت . فخرج إلى ِمنه رجل وقال لي : بعثك إلي الشيخ أبو مهدي ؟ فقلت له : نعم . وأمرني أنْ أعلمك أن تصلى الآن معه بمسجده صلاة الصبح. فقال لي: تقدم إليه. ودار حوالي المسجد وغاب عني وانقلبت راجعاً . فأصابني أيضا شبه السنة فإذا أنا على قرب من مسجد أبي مهدي . فدخلت المسجد، فوجدت أبا مهدي وصاحبه في المسجد يتحدثان وقد صليا صلاة الصبح . فصليت وظننت أني قد لحقت بالشيخ . فأتيته . فقال لي : يا بني ، أرأيت بعض ما يراه الرجال؟ فقلت له : يا سيدي وعسَى أن أصحبك في مسيرك إذا سرت إلى مكان . فقال لي : يا بني إذا طار الطائر الصغير قبل استكمال نبات ريشه مع الطائر الوافر الريش فإنما يصبر ميلين ويسقط في القفر فتلتقطه الرعيان. وإن الرجال ليصلون إلى مواضع لو طارت الطيور إلى أن يسقط ريشها وينبت لها ريش آخرِ فطارت حتَّى يسقط وينبت لها ريش آخرِ ما وصلتها ، ويصلها عباد الله في طفة عين.

<sup>(661)</sup> تاتُورِيْتْ. ومعناها: الثريا، تقع هذه البلدة في بلد دكالة على ساحل المحيط جنوبي تبط (مولاي عبد الله) وردت في الخرائط القطالونية واعتمدها ماسينيون في خريطة دكالة في ص 203 من كتابه عن المغرب في أوائل القرن السادس عشر استنادا لوصف افريقيا للوزان.

<sup>(662)</sup> في به**جة الناظرين** (ص 45) أن تاتوريت على شاطئ بني سيكُتي ، ولعلهم من بني سمائل .

عْدِ وَالْبَيْنِ رَمَانِي مَا تَذَكَّرْتُ الْحِمَى إِلاَّ شَجَانِي (663) أَهْلُ ٱلْحِمَى مِنْ سَاكِنٍ عَـنْـهُــَ ٱلشَّـوْقُ إِلَـــ ٱلطُّيْرَ إِذَا طَارَتْ أُعْطَى خَلِيلَى ٱحْفَظًا ٱلْعَهْدَ ٱلَّذِي كُنْتُمَا قَبْلَ اَلنَّوَى عَاهَدْتُمَ مثٰ ذکْری فَمِنَ الْإِنْصَافِ أَلاَّ تَـنْسَـ أَنَـا أَهْوَاهُ عَـلَى أَيِّ جُرْمٍ صَـدًّ عَنِّي وَجَـفَانِي

#### 112 - ومنهم شابة مجهولة

سمعت داود بن عبد الحالق يقول: سمعت غير واحد من أصحاب [الفقيه] ( هذا الفقيه على الفقيه على الفقيه على الفقيه على الفقيه على الفقيه على الفقيه الفقيه الفقيه الفقيه الفقيه الفقيه الفقيه الفقيم الفقيه الفقيم الفقيه الفقيه

<sup>(663)</sup> من الرمل. وردت في ا**لمدهش** (ص 206) دون نسبة.

<sup>(664)</sup> زيادة في م وز.

إلى زيارة شابة هسكورية لم تبلغ الحلم وهي من الأولياء. فذهبنا إلى كهف بجبل درن. فوجدناها قد انقطعت عن الناس. فخاضت معي في علوم لا أعرفها. وكانت مريضة فانصرفنا عنها، ثم مررنا يوما آخر لنزورها. فلما قربنا من الكهف الذي كانت فيه، قال لي أبو مهدي: إن تلك الشابة في النزع. فرأيت نورا يسطع من الكهف الذي كانت فيه. فدخلنا عليها فوجدناها تجود بنفسها، ثم قالت لأبي مهدي: إذا أنا مت فاسترفي بهذا الثوب الخلق الذي علي واذهب إلى أبوي بموضع كذا واقرأ عليهما السلام واعلمها بالحال. ففعلنا ما أمرتنا به. ولما خرجنا من الكهف، رأيناها تحمل في الهواء. ثم سألنا عن اسم أبويها وأتيناهما. فلما دخلنا عليهما قالت لنا أمها: أظنكما قريبي العهد بابنتي! فأعلمناها بوفاتها وعزيناهما وانصرفنا.

## 113 – ومنهم أبو عبد الله مالك بن مروان اللَّجوسي [ الضرير ] (665)

من أهل تيفكنط (666) من بلد ايلان. مات بتاصرداخت (667) من بلد صودة (668) عام أحد وثمانين وخمسائة. قدم مراكش وأخذ عن أبي الحجاج يوسف بن موسى الكلبي الضرير والإمام أبي بكر بن العربي وكان عبدا صالحا عالما عاملا.

<sup>(665)</sup> زيادة في م. والنسبة : اللكُّوسي .

<sup>(666)</sup> تيفْكُنْط . لم نعتر على موقعها .

<sup>(667)</sup> تاصْرْدً اختْ ، باشهام الصاد زايا (تَازْرْدً اخْتْ) : مجموعة قرَى على الطريق المعبدة اليوم بين مجاط وكُمَّاسَة بدائرة شيشاوة من حوز مراكش

<sup>(668)</sup> صُودَة ، باشهام الصاد زايا . ولعلها كانت تنطق بفتح الزاي وسكون الواو : زَوْضَة . ويُسب إليها الصُّودي أو الصَّوْدي (بنطق الصاد زايا) . وأصلها أَزُوضَنْ ومفردها أَزُوضَنْ . وتُعرف الفرقة الباقية اليوم من القبيلة باسم : مُزوضَة ، وكانت على عهد الموحدين تسكن مقدمات جبال الأطلس وعند قدمه في منطقة مزوضة اليوم وكانت منها فرق عديدة ذكرها البيذق في أخبار المهدي وفي المقتبس من كتاب الأنساب ولم يبق معروفا منها سوَى كاسة (أيْتْ أُوكُمَّاس) وفُروكة (إيفروكُنْ) . راجع المصدرين المذكورين وكذا :

Berque (J.) – «Les Mezûda» (Style historique d'une tribu marocaine), in «La Rrevue historique», octobre – décembre 1955, pp. 222-244.

أخبرني بعض تلامذته مكاتبة قال: قعد الفقيه أبو عبد الله يوما في المسجد. فدخل عليه رجل. فقال له أبو عبد الله: يا هذا ، تدخل المسجد وأنت جنب! فاستحى الرجل وخرج من المسجد.

## 114 - ومنهم أبو محمد [ يرْزْجان ] (669) ابن محمد الجزولي (670)

قدم مراكش وكان عالما عاملا فاضلا ؛ رحل إلى المشرق وكان ضريرا وصحب الإمام أبا بكر بن العربي وكان بصيرا بمذهب مالك بن أنس. وأخذ عنه أبو عبد الله محمد بن ياسين فقيه المصامدة الآن ومات أبو محمد بقرية [ وماسة ] (671) من بلد رجراجة وكان أبو محمد مجاب الدعوة.

وأخبرني مخبر عنه أنه سمع برجل أضر بجيرانه فدعا الله تعالى عليه فحمل الرجل ميتا .

وأخبرني الثقة عن الفقيه أبي عبد الله محمد بن ياسين قال : ما أتيت قط إلى أبي محمد [يرزجان] (672) إلا وأدبني بضرب من الأدب . فتحفظت يوما وأتيت

(669) إيرْزْكُمَانْ، ومعناه : السعود .

(670) الجزولي هو الكُوزُولي نسبة إلى جزولة وهو تعريب إيكُوزُولْنْ. قبيلة كبيرة شهيرة في سوس ، وقد تشمل معظمه حسيا تبناه العلامة محمد المختار السوسي في اصطلاح كتابه خلال جزولة ولاسيا السفح الشهالي للأطلس الصغير جنوبي وادي سوس وبتي منها بالاسم جزء في أعلى وادي تيفنُوتْ مما يجاور سكتانة ، واليهم يُنسب أبو موسى الكُوزولي النحوي اللغوي صاحب الكراسة في النحو. وقد أنفقت الدول الوسطوية هذا القبيل وتسربت منه فرق إلى المناطق الواقعة شهالي جبال الأطلس ومن بينهم أولئك الذين نزحوا عند كنفيسة في جبال المصامدة على عهد الموحدين (البيذق: المقتبس من كتاب الأنساب ، ص . 43) . ومنهم فرقة أخرى بين حاحا وهزميرة ، قرب الصويرة .

(671) ح وبعض نسخ ف: رَّمَاسْتْ. وهُو الصحيح. ورد ذكرها في دعامة اليقين ص 10. وفي الإعلام (10: 226). وجاء في إحدَى نسخ ف: مُطرَّويْرَانْ وهو الاسم الحالي للقرية المذكورة، وهي على الحدود بين الشياظمة وموطن أولاد أبي السباع. وانظر معنى أرماس عند إيميل لأوست، المادة 355.

(672) م، س: ويزجان، والصحيح إرزڭان كها ذكرنا أعلاه.

إليه . فسلمت عليه وقعدت . فقال لي : استقبل بوجهك القبلة إذا قعدت .

## 115 - ومنهم أبو عصفور يعلى ابن وينْ يُوفَن (673) الأجذم

تلمیذ أبی یعزَی . أصله من مكناسة نزل حارة الجذماء (۴۲۰) خارج حضرة مراكش وبها مات عام ثلاثة وثمانین وخمسائة وكان عبدا صالحا .

سمعت أبا عبد الله محمد بن أحمد الزناتي قال: حدثني علي بن يحيَى قال: 
ذهبت أنا والشيخ أبو عصفور في جاعة إلى عيسَى بن عبد الله الايلاني ببلد ايلان. 
فنزلنا عنده وكان عنده عنب كثير نشاهده. فلم يقدم لنا منه شيئا. فقال بعضنا 
لبعض: هلا قدم لنا شيئا من هذا العنب؟ قال أبو عصفور: لعل الله تعالى حاكم 
عنه. فلما قضينا الأمر الذي وصلنا فيه اليه انصرفنا نسير إلى أن وصلنا أرضا مقفرة. 
فقال لي أبو عصفور: اذهب إلى مكان كذا وكذا وما وجدت فيه فأتني به . 
فذهبت إلى ذلك المكان ، فوجدت به عنبا مجموعا وليس بمكان عنب . فأتيته به 
وأكلنا منه حتَّى شبعنا وتركنا منه كثيرا . قال محمد بن أحمد : وكان أبو عصفور 
حاضرا يسمع كلام على بن يحيي . وأبو عصفور يقول : لا تحدث بذلك . وعلي 
يقول : والله لاحدثن به : «وَأَمًّا بِنِعْمَة رَبَّكَ فَحَدِّتْ ، . . (٢٥٥٥) ولم يقطع الحديث 
يقول : والله لاحدثن به : «وَأَمًّا بِنِعْمَة رَبَّكَ فَحَدِّتْ » . . (٢٥٥٥) ولم يقطع الحديث 
يقول . استوفاه .

### 116 – ومنهم أبو الحسن علي ابن زكرياء الأسود

من أهل [ ايفرجان ] (676 من بلد تادلا وكان عبدا صالحا يكثر الجلوس في المقابر ويعيش من عمل الأطباق.

<sup>(673)</sup> بن وين يُوفْنْ. وين : معناه : أهل لـ : ويُوفْنْ معناه الأحسنون وإذا كانت فاؤه فوقها فتح ونونه بسكون وشد فإن معنى وين يُوفَنْ هو : ابن واجد . .

<sup>(674)</sup> كانت قبلي المدينة حيث يوجد حي سيدي يوسف بن علي حاليا .

<sup>(675)</sup> سورة الضحّى: 11

<sup>(676)</sup> إيفُرْݣَان ، جمع إفريكُ ، وهو السياج الذي يوضع على البستان .

وحدثني غير واحد قال: زار بعض الولاة بتادلا أبا الحسن. فقال لأبي الحسن: تمن على. فقال له: أتمنَّى عليك الجنة. فقال له الوالي: ليس لي ذلك. فقال له أبو الحسن: ما عندي شيء أتمناه سوَى الجنة، فإذا لم تكن عندك، فليس عندك، إذاً، ما أتمناه.

#### 117 - ومنهم أبو تميم عبد الواحد الأسود

تلميذ أبي يعزى ، انفرد بموضع على أميال من مكناسة (677) وبنَى فيه مسجدا . فلما مات دفن في رحبة ذلك المسجد . وكان عبدا صالحا .

سمعت عمر بن عبد الله (678) يقول: سألت علي بن عبد الكريم عن أعجب ما رآه من كرامات [ الأولياء ] (679). فقال لي: كانت لي أخت، فظهرت لمعة برص بوجهها. فأعددت لعلاجها مائة دينار وحملتها إلى ابن افلاطون (680) بفاس. فما نجع فيها دواؤه. فرجعت إلى مكناسة [ وأخبرت بأبي تميم. فذهبت اليه أزوره ] (681) فلها دخلت عليه قال لي: ذهبت إلى الأطباء بفاس وحقرت عبدك ولم يساو عندك شيئا. فخجلت من كلامه وبت عنده. فلها صليبا الصبح قعدنا في مصلانا. فجاءت إليه أختي. فسلمت عليه. وقعدت أمامه فجعل [ يحدثها ] (682) ويمسح بريقه على موضع البرص من وجهها المرة بعد المرة. فأصابتني سنة وأنا قاعد. ثم انتهت وأبو تميم مستند إلى الحائط وهو في الذكر فنظرت إلى وجه أختي، فلم أر فيه من البرص شيئا. فأشرت عليها أن تقوم فقامت وتبعتها فتناولت أختي، فلم أر فيه من البرص شيئا. فأشرت عليها أن تقوم فقامت وتبعتها فتناولت أختي، فلم أر فيه من البرص شيئا.

<sup>(677)</sup> بطرة غ: «بجبل سُلْفات من أزغار».

<sup>(678)</sup> هو الشَّيْخ الصالح أبو علي الصنهاجي من أهل تادلا نزل مراكش وكانت له صحبة مع عدد من صالحيها من أمثال أبي العباس الجبَّاب.

<sup>(679)</sup> س: الصالحين.

<sup>(680)</sup> لم أقف له على ترجمة.

<sup>(681)</sup> م: ومررت بأبي تميم لأزوره.

<sup>(682)</sup> م. س. ز: يحدثنا.

#### 118 – ومنهم أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل الهواري (68<sup>3)</sup>

من أهل أغات وريكة . قدم مراكش متوجها إلى مكة . فات بها قرب الزوال يوم السبت الرابع عشر من شهر ربيع الأول عام أحد وثمانين وخمسهائة وكان عبدا صالحا على سنن أهل الفضل والدين ؛ نسخ كتاب الإحياء للغزالي فعمل به واستعمل ما فيه من الأذكار والأدعية والأوراد . فلم يخل بشيء من ذلك . وكان إذا صلى الصبح ، قعد في مصلاه إلى أن يصلي الضحّى ، فيصلي الضحّى إلى أن يتعالى النهار . ثم يصلي الظهر ، فلا يزال مصليا إلى أن يصلي العصر . ثم يقعد في المسجد إلى قرب غروب الشمس وما سكن قط بأغات الا بالكراء ولا اتخذ به ضيعة . فقيل له في ذلك . فقال : أخاف أن [ اكتسب ] (684) ملكا فاحتاج إلى مصانعة العال .

وحدثني أبو بكر بن عبد الرحيم قال : سمعت أبا علي حسن بن عبد الله يقول : كان أبو عبد الله بن إسماعيل يصلي الضحَى بثمانية أحزاب من القرآن على الدوام ولا يخالف ذلك .

وحدثني أبو الحسن على بن عيسَى قال: بعث القاضي أبو حفص بن عمر (685) إلى أبي عبد الله محمد بن إسماعيل وكان صديقه. فلها وصل إليه قال له القاضي: بقيت ثلاثة أيام لم يطب لي فيها طعام. فقال له: ولم ذلك ؟ فقال له: لأن العامل كتب أحباس الجامع ليرفعها وأنا أرغبه ثلاثة أيام ألا يفعل. فلج في ذلك وكتبها في زمامه. فقال له أبو عبد الله: أنت تدافع عن الله تعالى من يحاربه وإنما

<sup>(683)</sup> نقل ترجمته صاحب ا**لإعلام**: 4: 120

<sup>(684)</sup> س: أكسب.

<sup>(685)</sup> ولد في حدود سنة 530هـ ونشأ بأغات وولي قضاءها وقضاء عدد من المدن في العدوتين لبني عبد المؤمن ، وتوفي بإشبيلية سنة 603هـ . راجع أزهار الرياض : 2 : 361 وجذوة الاقباس : ص 433 والإعلام : 9 : 275 . وراجع عبد الله كنون : أبو حفص بن عمر في ذكريات مشاهير رجال المغرب (30) وراجع المصادر التي ذكرها محقق نفح الطبب : 3 : 209 . والوافي بالأدب العربي في المغرب الأقضى : 1 168 .

ينبغي لك أن تنصر مخلوقا مثلك ؛ فإن الناقد بصير وهو يدافع عن بيته . ثم دعا على العامل . فأصابته ذبحة من ليلته ، فأصبح ميتا وحمل إلى مراكش . فخرجت في السحر . فسمعت مولاته تقول : لقد كان علينا دخول أغات مشؤوما ! وهي تنوح على مولاها .

قال أبو الحسن: وكان بأغات رجل يتجسس على الناس في أملاكهم. فجاء الناس إلى أبي عبد الله وهو في المسجد. فشكوه إليه. فدعا عليه. فمكث ثلاثة أيام. فبات ذلك الرجل المتجسس مع قوم. فذبحوه وأراحهم الله تعالى منه.

# 119 - ومنهم أبو عبد الله الكَمَّاد

من أهل سبتة وكان عبدا صالحا من أهل الفضل والدين. وكان أعرج لا يتصرف إلا بعصاه. فإذا جنه الليل وقام إلى ورده انتصب واقفا فلم يحتج إلى عصاه.

سمعت أبا العباس أحمد بن إبراهيم البسطي يقول : كان أبو الصبر يقول : إنما هو أعرج في أمور الدنيا خاصة . وكان يحيى أكثر الليل صلاة .

إِذَا مَا ٱللَّيْلُ أَظْلَمَ كَابَدُوهُ فَيُسْفِرُ عَنْهُمُ وَهُمُ لَرُكُوعُ (686) أَظَارَ ٱلنَّوْمِ فِي ٱلدُّنْيَا هُجُوعُ أَطْارَ ٱلنَّوْمِ فِي ٱلدُّنْيَا هُجُوعُ

سمعت أبا العباس أحمد بن ابراهيم بن محمد الأزدي يقول: كان أبو عبد الله البيغي يصنع طعاما كثيرا في يوم من العام ويجمع عليه المريدين، وأكبر ظني أنه عاشوراء، وكان لا يتركه ولو احتاج فيه إلى الدين. ثم صنع طعاما كثيرا في غير اليوم المعهود. فاستفهمه بعض أصحابه من خاصته عن ذلك فقال له: زُوجت حوراء وهذا عرسها.

دَعْ عَنْكَ تَذْكَارَ ٱلْخَلِيطِ ٱلْمُنْجِدِ وَٱلسَّعْيَ نَحْوَ ٱلْغَانِيَاتِ ٱلْخُرَّدِ (687)

<sup>(686)</sup> من الوافر

<sup>(687)</sup> من الكامل.

وَاسْتَغْنِ عَنْ سُعْدَى وَسَلْمَى إِنَّمَا وَإِذَا سَكِرْتَ فَنَادِهِمْ مُتَقَهْقِراً أَخْطَأْتُمُ وَجْهَ الطَّرِيقِ فَكُلُّكُمْ وَجْهَ الطَّرِيقِ فَكُلُّكُمْ وَسَهِرْتُمُ عَنْ مِنَّةٍ مَخْبُوءَةٍ وَسَهِرْتُمُ عَنْ مِنَّةٍ مَخْبُوءَةٍ كَمْ بَيْنَ لَذَّةٍ سَاعَةٍ مَخْصُوصَةٍ فَأَشْدُدْ لِدَارِ الْخُلْدِ رِحْلَةَ حَازِمٍ فَأَشْدُدْ لِدَارِ الْخُلْدِ رِحْلَةَ حَازِمٍ بِالرُّشْدِ وَالتَّوْفِيقِ يَنْتَهِضُ الْفَتَى بِاللَّهُ فَي اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَي اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَي اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَي اللَّهُ فِي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَيْعِي اللْعُلِيْمِ اللْعُلِي اللْعُلِي اللْعُلِيْمِ اللْعُلِيْمِ اللْعُلِيْمِ اللْعُلِيْ

سُعْدَى وَسَلْمَى شُعْلُ مَنْ لَمْ يَسْعَدِ

يَا غَافِلِينَ عَنِ التَّعِيمِ السَّرْمَدِ
حَيْرَانُ عَنْ مَقْصُودِهِ لاَ يَهْتَدِي
يَلْقَى مَكَارِمَهَا الْمُوقَّقُ بِالْغَدِ
وَنَعِيمِ دَارِ لاَ يَبِيدُ مُؤَبِّدِ
تَظْفَرْ بِهَا وَالوَيْلُ إِنْ لَمْ تَشْدُدِ
لاَ يُنْقِذُ الْأَعْمَى كَأَخْذِ بِاللهِ

# 120 - ومنهم أبو عبد الله التاودي المعلم (688)

من أهل فاس. ويقال أن اسم أبيه يعلى ويدعَى أيضا بأبي عبد الله الخياط. من أصحاب أبي يعزى. مات بفاس عام ثمانين وخمسمائة وكان من الأفراد. كان يعلم الصبيان. فيأخذ الأجر من أولاد الأغنياء ويردها على أولاد الفقراء. ويغسل أثواب الصبيان في قصعة كانت عنده في المكتب ويخيطها إذا احتاجت إلى ذلك ولا يأخذ على ذلك أجرا.

حدثني أبو علي حسن بن محمد بن الفتح الغافقي الصواف قال: سمعت الشيخ أبا مدين شعيب بن الحسين الأنصاري يقول: زار أبا عبد الله التاودي رجلان. فأبصرا بين يديه هرين صغيرين قد جعل كل واحد منها رأسه على الآخر. فقال: هكذا ينبغي أن تكون أخوة بني آدم. فضغ أبو عبد الله خبزا ورماه [اليها] (680) فوثب كل واحد منها على الآخر. فقال لها: هكذا كانت أخوة بني آدم حتَّى دخلت بينهم الدنيا. فلما دخلت بينهم أفسدت أخوتهم.

سمعت محمد بن محمد بن أبي القاسم يقول: سمعت أبا اسحاق [ القفال ] (690)

<sup>(688)</sup> راجع الجِدْوة: 185 والاستقصا: 2: 188 وسلوة الأنفاس: 3: 110.

<sup>(689)</sup> خ : بينهما .

<sup>(690)</sup> س: البقال.

يقول : دخل أبو عبد الله التاودي بيته ليخرج منه شيئا . فوجد الهرة نائمة عليه . فكره أن يزيلها عنه وهي نائمة .

وحدثني أبو عبد الله محمد بن أبي القاسم بن أبي الفضل قال: حدثني بعض تلامذة أبي عبد الله قال: خرجت مع أبي عبد الله من فاس إلى بني تاودا (691) فشيت معه ساعة. فأخرج من تحته أرنبا. فقال لها: اذهبي حيث شئت، فقد أمنت. فقال لي: إن كلاب الصيادين ألجأتها إلي فسترتها بثوبي إلى أن بعدت عن الصيادين.

وحدثني محمد بن محمد اللخمي (692) عن أبي اسحاق [ القفال ] (693) قال كان رجل من أهل فاس يأتي أبا عبد الله التاودي بأول عنقود يطيب في عريش العنب الذي بداره في كل عام . فقعدت عنده إلى أن أتاه بعنقود . فقال لي اقسمه على الصبيان وادفع لكل صبي غصنا . فقلت له : لا يعمهم . فقال لي : ليس لك هذا ؛ افعل ما أمرتك به ! فلقد قسمته على الصبيان غصنا غصنا فعمهم كلهم وبقيت منه بقية .

وأخبرني مخبر قال: جاء رجل إلى أبي عبد الله بدراهم . فأبَى من قبولها . فألح عليه الرجل . فقال له أبو عبد الله : لا أحتاجها . فزاد عليه في الالحاح . فرفع له أبو عبد الله السليخة التي قعد عليها عن دراهم طرية . فلما رآها ذلك الرجل انصرف عنه .

<sup>(691)</sup> كانت مدينة تَاوْدَا أو بني تاوْدا على مقربة من جبال غارة ، وكانت ثغرا بناه بعض المرابطين لكبس الغاريين. وهي على مرحلتين من فاس شهالي وادي سبو. راجع نزهة المشتاق ص 55 (طبعة الجزائر) والاستبصار ص 191. ومعنَى تاوُدَا الرعب والخوف.

<sup>(692)</sup> لم أهتد إلى ترجمة شخص بهذا الاسم يمكن أن يكون حدث التادلي عن القفال إلا أن يكون هو محمد بن أحمد اللخمي التلمسيني الأصل الواعظ بمراكش أيام الناصر الموحدي . راجع الاعلام (4: 173) وفيه نقل ترجمته عن التكملة (1578) والذيل والتكملة ، سفر العرباء ص 141 . وقد توفي بمراكش سنة 614هـ .

<sup>(693)</sup> س: البقال. والصحيح القفال، وهو إبراهيم بن جابر المخزومي، من أهل مراكش ونشأ بمدينة فاس. مال إلى التصوف وغلب عليه الوعظ. دخل الأندلس ثم رجع إلى مراكش ومات بها سنة 641هـ. انظر ترجمته في تكملة الصلة: 1 177 وجذوة الاقتباس ص 90. والإعلام: 1 173.

وحدثني أبو عبد الله محمد بن أبي القاسم وغيره قال : جاء رجل [ محتاج ] (160) إلى أبي عبد الله . فقال له : رأيت النبي عليه في النوم فقال لي : ادهب إلى أبي عبد الله ومره أن يدفع لك أثوابه . فقال له : اتبعني . فدخل في داره وتجرد من أثوابه ودفعها له من وراء الباب وبقي عربانا .

وحدثني غير واحد أن أبا اسحاق الخراز المؤذن استدعَى أبا عبد الله للمبيت عنده في جماعة فيهم الفقيه أبو يحيَى أبو بكر بن خلف الأنصاري المعروف بالمواق (695) وأبو عبد الله بن [ البقار ] (696) واستعار أبو اسحاق لحافا من بعض أصهاره وكان في زمان البرد الشديد . فلما أصبحوا جعل اللحاف على حائط ووضع النساء مجمر النار قريبا منه . فسقط بعض اللحاف على النار واحترق بعضه . فاغتم أبو اسحاق لذلك وأعلم به أبا عبد الله . فقال له : جئني به لأنظر في إصلاحه . فأتاه به وحمله . ثم أتاه أبو إسحاق فدفع إليه اللحاف ، فنظره فلم يجد فيه أثر المحرق ولا أثر الإصلاح . قال أبو اسحاق : فتعجبت أنا ومن عندي من الأهل من ذلك ولولا معرفتنا باللحاف لقلنا بُدُّل بغيره .

وحدثني أبو اسحاق إبراهيم بن أبي بكر بهذه القصة قال لي: حدثني بها أبو إسحاق الخراز. وسمعت أبا القاسم أحمد بن عيسَى الأنصاري قال: سألت عنها الشيخ الفقيه أبا العباس أحمد بن محمد الليثي، فحدثني بهذه القصة وقال لي إنها صحيحة.

وأخبرني مخبر قال: دفعت امرأة أبي عبد الله التاودي إليه غزلا فقالت له: بعه واشتر لنا بثمنه أضحية ولا تعطها أحدا. فباع الغزل واشترَى كبشا وأمر الحمال أن يحمله إلى داره. فلقي في طريقه امرأة وزوجها يتنازعان. فسأل عن نزاعها. فقيل له: طلبت منه زوجته أن يشتري لها أضحية. فقال لها: ليس عندي ما أشتريها

<sup>.</sup> عتال (694) س

<sup>(695)</sup> فقيه مستبحر من أهل قرطبة ، حظي بخدمة السلطان بمراكش ، وولي قضاء مدينة فاس وتوفي بها سنة 599هـ . راجع التكللة : 1 221 وجذوة الاقتباس . ص 106 نقلا عن ابن الأبار ، وسلوة الأنفاس : 1 224 ، والاعلام : 4 : 233 .

<sup>(696)</sup> س.: ابن البقال. والصحيح: ابن البقار وهو محمد بن إبراهيم بن حزب الله كان حيا بعد 582هـ. راجع ا**لغيل والتكملة**، سفر الغرباء، ص 143.

به. فدفع لهما أبو عبد الله الكبش الذي اشتراه وأتى إلى داره. فقالت له امرأته أين الكبش الذي اشتريته لنا ؟ فقال لها : تركته يعلف لنا . ثم خرج من الدار . فقال له رجل : عسى أن تذهب معي إلى منزلي . فذهب معه وأدخله إلى أكباش معلوفة وقال له : عينت لك منها كبشا لأضحيتك . فقال له أبو عبد الله : هو هذا . وأشار إلى واحد منها . فقال له الرجل : هو الذي عينته لك .

#### 121 – ومنهم أبو زكرياء يحيَى الدكالي

من أصحاب أبي عبد الله بن أمغار . وكان عبدا صالحا . قدم مراكش واستقر أخيرا بسجلهاسة وبها مات في حدود السبعين وخمسهائة . سمعت أبا عبد الله محمد بن أبي القاسم يقول : حدثني غير واحد من أصخاب أبي زكرياء قال : كان لأبي زكرياء صاحب من مؤمني الجن . فإذا قام إلى ورده بالليل يصلي صلَّى صاحبه بصلاته .

### 122 - ومنهم أبو عبد الله عمد الصباغ (697)

سمعت أبا عبد الله محمد بن عبد الله الوراق يقول: حدثني أبو عبد الله محمد بن [حسن] (۱۹۵۰) المقري أن صهره أبا عبد الله الصباغ من أهل فاس كان حسن الصوت وكان له ورد من الليل. فقام ليلة إلى ورده فخشع فسمع خلفه حسائم قام إلى ورده بعد ذلك بليال فقرأ وخشع وخنقته العبرة. فسمع خلفه البكاء وسكت وانقبض. فسمع هاتفا يقول: يا أبا عبد الله، لا تخف، فإنّا جاعة من مؤمني الجن، نصلي خلفك لطيب صوتك وحسن قراءتك. وما نصل كل ليلة إلى الصلاة خلفك الا من بلاد الهند. ولقد قتلت منا جاعة بحسن صوتك فبارك الله

<sup>(697)</sup> راجع ا**لنجم الثاقب** لابن صعد، ص 83، و**جذوة الاقتباس**، ص 184 (698) س: حسين

لك في صوتك. وأقام مدة إلى أن صار الجبي يكلمه ويحدثه. فقال له أبو عبد الله: عسَى أن تظهر لي في صورتك التي صورك الله فيها! فقال له: يا أبا عبد الله ، وما حاجتك إلى ذلك ؟ فاستغن عنه لئلا يصيبك منه أمر . فقال له : هي حاجتي اليك . فقال له : يا أبا عبد الله ، إني والله تسهل علي حوائجك وما أكره أن تراني في صورتي إلا خوفا من أمر يصيبك. فقال له: لابد من ذلك. فقال له : أمهل نفسك ودبر أمرك واستخر الله تعالى . فأقام ليالي على ذلك . فصلَّى ليلة، ثم انفتل من صلاته وقال له : قد قويت عزيمتي على أن أراك. فقال له : إذا قويت عزيمتك فاخل لي هذا المكان ونظفه واقرأ من القرآن كذا ولا يهولنك ما تسمعه . فانك ستسمع كأصوات الطبول والأبواق والأوتار . فإذا سمعت ذلك فانظرِ خلفك في ركن بيتك فانك تراني فيه. ففعل ليلة الجمعة جميع ما أمره به. فإذا ذلك الجني من سلاطين الجن . فسمع حينئذ جلبة وصوت الطبول والأبواق ، وهو مع ذلك يقول له: لا تخف ، يا أبا عبد الله ، إلى أن قال له: انظر الى ، فإنى ههنا . فنظر في ركن البيت ، فرأى شخصا طويلا كثير الوجوه والعيون وهو ينظر إليه ويقول له : يا أبا عبد الله ، انظر الى حتَّى ترانى . فلما نظر إليه غاب عنه . فكث ثلاثة أيام لا يقدر على شيء وهاله ما شاهده . فأراد في الليلة الرابعة أن يقوم إلى ورده ، فضعف عنه . فأتَى الجني وقال له : يا أبا عبد الله ، ألم أقل لك : استغن عن ذلك لئلا يصيبك منه أمر؟ وقد سألني ذلك رجل من أهل العراق وكنت أصلي خلفه . فرآني ، فما عاش بعد ذلك إلا قليلا . وحذرتك ولم يكن بد من مطاوعتك ، فكان ما ترَى . قال محمد بن [حسن ] (699 : فمرض أبو عبد الله أياما قليلة ، ثم مات رحمه الله .

زِيَادَةُ حُسْنِ ٱلصَّوْتِ فِي ٱلْخَلْقِ زِينَةٌ يَّادَةُ كُسْنِ ٱلْمُحَبَّرِ (700) يَرُوقُ بِهَا لَحْنُ ٱلْقَرِيضِ ٱلْمُحَبَّرِ (700) وَمَنْ لَمْ يُحَرِّكُهُ ٱلسَّمَاعُ بِطِيبِهِ فَلَاكِ أَلسَّمَاعُ بِطِيبِهِ فَلَاكِ أَعْمَى ٱلْقَلْبِ أَعْمَى ٱلتَّصَوُّدِ فَلَاكِ أَعْمَى ٱلْقَلْبِ أَعْمَى ٱلتَّصَوُّدِ

<sup>(699)</sup> س، م: حسين.

<sup>(700)</sup> من الطويل، والشعر لأبي الحسين محمد بن أحمد بن جُبير. راجع **الذيل والتكملة.** السفر الخامس، ص 615.

تُصِيخُ إِلَى ٱلْحَادِي ٱلْجِمَالُ لَوَاغِباً فَتُوضِعُ فِي بَيْدَائِهَا غَيْرَ حُسَّرِ وَلِلَّهِ فِي ٱلْأَرْوَاحِ عِنْدَ ٱرْتِيَاحِهَا إِلَى ٱللَّحْنِ سِرٌّ لِلْوَرَى غَيْرُ وَكُـلُّ ٱمْدِئٍ عَابَ ٱلسَّمَاعَ فَإِنَّهُ مِنَ ٱلْجَهْلِ فِي عَشُوائِهِ غَيْرُ مُبْصِرِ وَأَهْلُ ٱلْجَهَلِ فِي عَشُوائِهِ غَيْرُ مُبْصِرِ وَأَهْلُ ٱلْجِجَازِ وَكُلُّهُمْ وَلُكُمْ مَنْكَرِ مُنْكَدِ مَنْكَدِ وَهَامَ بِهِ أَهْلُ ٱلتَّصَوُّفِ رَغْبَةً لِنَه يَسكَوْ اللهِ لَهُ لَمْ تَسكَّرِ وَ اللهُ لَمْ تَسكَّرِ وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَدْ قَالَ: أَزَيْنُوا بِأَصْوَاتِكُمْ آيَ ٱلْكِنَابِ ٱلْمُطَهَّر وَزَانَتْ لِللَّهُودَ ٱللَّفَيْدِيُّ زُبُورَهُ مَزَامِيرُهُ بِٱلنَّوْحِ فِي كُلِّ مَحْضَرِ السَّرَافِيلُ بُسْمِعُ أَهْلَهُ ٱلْخُلْدِ إِسْرَافِيلُ َ رَـِينَ يَسْتِي اللهُ فَيُسْلِيهِمُ ٱلْمَسْمُوعُ عَنْ كُلِّ مَنْظَر فَإِنْ أَكُ مُغَرِّى بِالسَّمَاعِ وَحُسْنِهِ فَحَسْبِي أَقْتِدَاءً بِٱلْكَرِيمِ أَبْنِ جَعْفَر (701)

## 123 - ومنهم أبو محمد عبد الله البن موسى الجزولي

من أهل سجلهاسة . ومات بمكة في حدود الثمانين وخمسهائة وكان عبدا صالحا فاضلا . سمعت أبا عبد الله محمد بن أبي القاسم يقول : لما عزم أبو محمد الجزولي على التوجه إلى مكة عرض عليه أبي دراهم . فلم يقبلها ، وأبنى أن يقبل من غيره

(701) راجع الذيل والتكملة: 1 197

شيئا. ثم قال لأبي: أنت قلت في نفسك: ليت شعري كم حمل لزاده. وحدثت نفسك بأنك تزودني بثلاثة عشر دينارا وثلاثة دراهم.

وحدثني ابن أبي القاسم قال: حدثني أبو بكر بن [قرمان] (٢٥٥٠) الباغاني قال: كنت مقدورا على في رزقي وكان حرثي لا يقوم بي. فاحتجت في وقت الحصاد. فالتمست أجيرا على الحصاد. فوجدت عبد الله الجزولي، فاستأجرته وأنا حينئذ لا أعرفه. فحصد عندي وظهرت لي بركته في زرعي ولم يزل ينمو كل عام ويضاعف حتَّى أثريت وامتلأت مخازني بالزرع حتَّى لم أجد أين أجعله.

## 124 - ومنهم أبو عبد الله محمد البَردعي الأسود

من أهل سجلهاسة . وله رحلة إلى المشرق . وكان عبدا صالحا شديد الخوف من الله تعالى لا تكاد ترقأ له دمعة . سمعت أبا عبد الله محمد بن أبي القاسم يقول : حدثوا عنه انه كان إذا جنه الليل تنفتح له أبواب المدينة ، [فيخرج إلى المقابر] (703) يعتبر فيها .

لِسَانُهُ قِفْ وُقُوفَ مُعْتَبَرِ (٢٥١) فِيهَا تُجَاوِبْكَ أَلْسُنُ الْعِبَرِ فِيهَا تُحَاوِبْكَ أَلْسُنُ الْعِبَرِ نَعْلَاكَ مَعْدُودَةً مِنَ الْبَشَرِ نَعْلَاكَ مَعْدُودَةً مِنَ الْبَشَرِ نَعْوُلُو مَنْ الْمُلاَءِ وَالْحِبَرِ نَعْدُرُسُ بَيْنَ الصَّفِيحِ وَالْعَقَرِ نَعْدُرُسُ بَيْنَ الصَّفِيحِ وَالْعَقَرِ وَصَغُوهَا لِلسَّقَامِ وَالْكَدَرِ وَصَغُوهَا لِلسَّقَامِ وَالْكَدَرِ إِنَّ كُمُونَ الْحَيَّاتِ فِي الزَّهَرِ وَوَفَوْقَهُ فَلْتَكُنْ عَلَى حَذَرِ وَفَوْقَهُ فَلْتَكُنْ عَلَى حَذَرِ غِطَاءُ لَيْسَ الْعِيَانُ كَالْخَبَرِ غِطَاءُ لَيْسَ الْعِيَانُ كَالْخَبَرِ غِطَاءُ لَيْسَ الْعِيَانُ كَالْخَبَرِ غِطَاءُ لَيْسَ الْعِيَانُ كَالْخَبَرِ

يَا خَاطِراً بِالْقُبُورِ مُنْطَلِقاً وَسَلْ عَنْ آخَابِكَ الَّذِينَ ثَوُوا اللهِ مَنْ مَنْطَلِقاً اللهِ مَنْ مَنْ مَنَاكِبِهَا اللهُ مُنَاكِبِها وَالْيَوْمَ صِرْنَا بِبَطْنِهَا رِمَما أَفِي مَنَاكِبِها أَفِي صِرْنَا بِبَطْنِهَا رِمَما أَفِي مِنَاكِبِها أَفِي لِللهُ تَعْنَرِهُ بِرَهْرَتِها أَفِي سَمِعْتَ بِهِ فَالْخَطْبُ فَوْقَ الَّذِي سَمِعْتَ بِهِ عِنْدَ وُرُودِ الْحِمَامِ يَنْكَشِفُ الْهِ عِنْدَ وُرُودِ الْحِمَامِ يَنْكَشِفُ الْهِ عِنْدَ وَرُودِ الْحِمَامِ يَنْكَشِفُ الْهِ عِنْدَ وَرُودِ الْحِمَامِ يَنْكَشِفُ الْهِ عِنْدَ الْحِمَامِ يَنْكَشِفُ الْهِ عَنْدَ اللهِ عَلَيْهِ الْمِمَامِ يَنْكَشِفُ الْهِ عَلَيْهِ الْمِمَامِ يَنْكَشِفُ الْهِ عَلَيْهِ الْمُعْمَامِ يَنْكَشِفُ الْهِ عَلَيْهِ الْهِ الْهِ عَلَيْهِ الْهِ عَلَيْهِ الْهِ عَلَيْهِ الْهِ الْهِ عَلَيْهِ الْهِ عَلَيْهِ الْهِ الْهِ عَلَيْهِ الْهِ عَلَيْهِ الْهُ عَلَيْهِ الْهِ الْهِ عَلَيْهِ الْهِ عَلَيْهِ الْهِ الْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ الْهِ عَلَيْهِ الْهِ الْهُ عَلَيْهِ الْهُ عَلَيْهِ الْهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْتَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْتَ الْهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللَّه

<sup>(702)</sup> س : قزمان . ز : قدمان .

<sup>(703)</sup> م وس : فيمشى بين المقابر.

<sup>(704)</sup> من المنسرح.

### 125 - ومنهم أبو محمد عبد الله بن صاعد

. كان عبدا صالحا منقطعا بموضع يقال له قرن الثور على نحو ثلاثة عشر [يوما] (705) من مدينة سبتة (706) سمعت أبا العباس أحمد بن ابراهيم الأزدي يقول: ذهبت: أنا والفقيه أبو الصبر أيوب بن عبد الله الفهري إلى ابن صاعد نزوره. فقال لي أبو الصبر: اشم عليه رائحة شديدة العطر ما شممتها قط إلا من ولي.

وَلَقَدْ أَقُولُ لِصَاحِبِ وَدَّعْتُهُ فَوْقَ ٱلرِّحَالَةِ وَٱلْمَطِيُّ رَوَاقِي (707) أَوْمَا شَمِمْتَ بِذِي ٱلْأَبَارِقِ نَفْحَةً خَلَصَتْ إِلَى كَبِدِ ٱلْفَتَى ٱلْمُشْتَاقِ فَأَوَى وَقَالَ أَرَى بِقَلْبِكَ لَسْعَةً لِلْحُبِّ لَيْسَ لِدَائِهَا مِنْ رَاقِي

وحدثني أبو العباس أحمد بن ابراهيم بن محمد الأزدي قال: أحبرني أبو عبد الله الوادلاوي المعلم وكان من الفضلاء قال: أخبرني المزين الذي كان يمشي من سبتة إلى ابن صاعد فيأخذ من شعره متى احتاج إلى ذلك قال: كُتِبتُ مرة في غزاة البحر ، فشكوت إلى ابن صاعد ، فقلت له : آنا ضعيف وذو عيال ، ولا قدرة لي أن أكون من غزاة البحر وكان ابن عمروس (٢٥٥) على البحر . فقال لي : اذهب إلى ابن عمروس واقرأ عليه سلامي وقل له ان ينظر في أمرك . فأتيت ابن عمروس بيدي فقلت له : بعثني البك ابن صاعد . وذكرت له حاجتي . فقال لي : ليس بيدي حيلة في أمرك . فرجعت إلى ابن صاعد ، فأخبرته بمقالة ابن عمروس . فقال : انما جرك هذا من أجلي ، لأني رددت أمري إلى الخلق ؛ اذهب ، فلن يذكرك أحد . فرجعت إلى سبتة ؛ فا ذكرني ولا عرض لي بعد ذلك أحد .

<sup>(705)</sup> م، س، ميلا، وهو الصحيح.

<sup>(706)</sup> راجع **تاريخ سبتة** لمحمد بن تاويت. الدار البيضاء. 1982

<sup>(707)</sup> من الكامل.

<sup>(708)</sup> س : ابن عبدوس .

## 126 - ومنهم أبو الربيع سلمان بن عبد الرحمن [بن] (710) المعز الصنهاجي المعروف بالتلمساني (710)

شيخ أبي بكر بن خلف المعروف بالمواق وأبي العباس أحمد بن محمد المعروف بالمحصار (٢١١). وكان زاهدا في الدنيا وأهله على سنن أهل الفضل والدين وكان وثاقا (٢١٥) بمدينة سلا ، فإذا أعطاه أحد على الوثيقة أكثر من حقه ، رده إليه واستقر أخيرا بفاس وبها مات سنة تسع وسبعين وخمسائة . وحدثني يحيَى بن عبد الرحمن قال : حدثني خلف الله بن محمد ابن الشيخ قال : مات بسلا أخو الفقيه أبي الربيع التلمساني . فاجتمع في متروكه ألف دينار . فحملت إلى أبي الربيع بفاس . فأبى من أخذها وقال : كان أخي لا يعرف وجوه التحري . فأخذها أحد بنيه . فاتجر بها فهلكت . فقال له أبو الربيع : ألم أنهك عنها وقلت لك إنها غير طيبة ؟ .

وحدثني أبو الحجاج يوسف بن موسى بن يحيَى بن أبي بكر قال: سمعت أبي يقول: ماتت امرأة الفقيه أبي الربيع وتركت دارا بفاس بزقاق ابن بالة (٢١٥). فقال له تلامذته: هذه الدار مثمنة؛ فعسى أن تباع ويشترى من ثمنها دونها. فبيعت واشتريت له دويرة وبتي له من الثمن خمسهائة دينار. فأقمت له بها أرجوانا. فلها عزمت على التوجه إلى مراكش قلت له: اكتب لي كتابا إلى القاضي ليلحظني . فقال لي: أحرق الله بالنار هذا الارجوان الذي يحوجني إلى أن أكتب من أجله الكتاب. قخرجت من فاس متوجها إلى مراكش فنزلت مع الرفقة في كسس (٢١٤)

<sup>(709)</sup> سقط من ف.

<sup>(710)</sup> راجع **جذوة الاقتباس** ، ص 517 وسلوة الأنفاس: 3: 316

<sup>(711)</sup> س وبعض نسخ ف: الحسَّار

<sup>(712)</sup> بعض نسخ فَ : مُوثَّقاً ...

<sup>(713)</sup> زقاق ...

<sup>(714)</sup> كُسَّسْ. قرية على مرحلة من سلا جنوبا (نزهة المشتاق ص 47). وذكر ابن عذاري (البيان: 3: 28) وادي كُسَّسْ في منتصف الطريق بين سلا ومراكش. وأرجح أن هذه الأخيرة غير الأولى، وأنها تنطبق على سطات الحالية، ومعناها فيه ما يفيد الخفارة التي في سطات (الفعل ك. س. يعني وضع الحزام) أما أن تكون هي كِيسْرْدِ

فقامت لنا نار في المرحلة . فاحترق جميع أرجوانه وذلك في عام تسعة وسبعين وخمسمائة . فلما بلغه الحبر سر سرورا عظيما [ بذلك الذي احترق من أرجوانه ] (715)

يَقُولُونَ لِي فِيكَ آنْقِبَاضٌ وَإِنَّمَا وَأَوْا رَجُلاً عَنْ مَوْقِفِ آلذُّلِّ أَحْجَمَا (716) وَأَوْا رَجُلاً عَنْ مَوْقِفِ آلذُّلِّ أَحْجَمَا (716) إِذَا قِيلَ هَذَا مَوْرِدٌ قُلْتُ قَدْ أَرَى وَلَكِنَّ نَفْسَ ٱلْحُرِّ تَحْتَمِلُ ٱلظَّمَا وَلَكِنَ نَفْسَ ٱلْحُرِّ تَحْتَمِلُ ٱلظَّمَا وَلَمْ أَبْتَذِلْ فِي خِدْمَةِ ٱلْعِلْمِ مُهْجَتِي وَلَمْ أَبْتَذِلْ فِي خِدْمَةِ ٱلْعِلْمِ مُهْجَتِي لِأَخْدَمَا لِأَخْدَمَا لِأَخْدَمَا لِأَخْدَمَا لِأَخْدَمَا لَكِنْ لِأَخْدَمَا الْخُدُمَا أَنْ أَخْدَمَا وَأَجْبَيْبِهِ ذِلَّتَ الْخَدْمَا وَلَوْ عَنْ أَلْجَهْلِ قَدْ كَانَ أَخْزَمَا وَلَوْ عَظَمُوهُ فِي ٱلنَّفُوسِ لَعُظَّمَ وَلَدَّكِنْ أَهَالُوهُ فَي النَّفُوسِ لَعُظَّمَ وَلَوْ عَظَمُوهُ فِي ٱللَّاطُمَاعِ حَتَّى تَجَهَمَا وَلَكِنْ أَهَالُوهُ مَاعِي وَلَيْسُوا مُحَيَّاهُ بِٱلْأَطْمَاعِ حَتَّى تَجَهَمَا فَا وَلَا عَلَى الْأَطْمَاعِ حَتَّى تَجَهَمَا فَلَا مَاعِ حَتَّى تَجَهَمَا فَا فَاللَّامُ مَاعِ حَتَّى تَجَهَمَا فَا عَنَّهُ فَالْ فَلَا مَاعِ حَتَّى تَجَهَمَا فَا فَي إِلَا أَلْمَاعٍ حَتَّى تَجَهَمَا فَا فَالْمَاعِ حَتَّى تَجَهَمَا فَا عَلَى اللَّهُ فَالَا فَالْمَاعِ حَتَّى تَجَهَمَا فَا عَلَيْمَ مَاعِهُ مَا فَالْمَاعِ حَتَّى تَجَهَمَا

سمعت أبا الحجاج يوسف بن موسى يقول: حدثني محمد بن عبد الوهاب: قال أبو الحجاج: أنا أشك هل حدثني عن نفسه أو عن مخبر أخبره أبه قيل له في النوم: إذا صليت الصبح، فصل عند السارية الفلانية؛ فإنك تصلي عندها مع رجل من أهل الجنة. فلما أصبح دخل المسجد وجاء إلى تلك السارية ووجد عندها أبا الربيع التلمساني.

كما ورد في هامش المن بالامامة (ص 90) فستبعد لأن إيجيسل مكان آخر مذكور في نزهة المشتاق (ص 46) وفي التشوف (الترجمة 249) كما سنرى.

<sup>(715)</sup> زيادة في م.

<sup>(716)</sup> من الطويل ، وهي للقاضي علي بن عبد العزيز الجرجاني . راجع وفيات الأعيان (3 : 278) . والذيل والتكلة (سفر الغرباء ، ترجمة عمر بن محمد الصنهاجي الذي كان كثيرا ما يتمثل مها) وكذا الإعلام (9 : 280) .

وقال إبراهيم بن أبي بكر العجمي: مات والد امرأتي ببلد السودان فوصل متروكه إلى مدينة فاس. فوجدنا فيه صرة تبر مكتوب عليها: للفقيه أبي الربيع. فوصلنا بها إليه وقلنا له: وجدنا في المتروك هذه الصرة، فهل وجهت مع الميت شيئا؟ فقال: وجهت معه أردية. فقلنا له: لعل هذا ثمنها. فقال: لا آخذ ذلك. فقيل له: ولم؟ فقال: لو وجدتم عليها مكتوبا: هذا ثمن الاردية التي بعث بها فلان لأخذتها ؛ ولعل بعض الناس كتب ذلك. فقال له الورثة: نحن نجعلك في حل. فقال: لست ممن يأخذ الصدقة ؛ اجعلوها في جملة التركة ؛ فإن كانت لي فأنتم في حل منها والميت في حل. وامتنع من أخذها. وذكرت هذه القصة لأبي العباس أحمد بن يوسف. فقال لي: حدثني بها أبو عبد الله محمد بن عمروس وكان مختصا بالفقيه أبي الربيع رحمه الله.

## 127 - ومنهم أبو علي [ويسِّينَنُ ] (٢١٦) ابن عبد الله البردعي الأسود (٢١٥)

أصله من حاحة (719) . ونشأ بدكالة . ونزل بمراكش وبها مات عام ستة وثمانين وخمسهائة . خدم أبا يعزَى وغيره من الصالحين وكان عبدا صالحا .

<sup>(717)</sup> ويسيِّنَنُّ أو ويسِينَانَ . ويسيِّنْ معناه الثاني في كل شيء ، ولعل المقصود هنا : المثنى أو المثنى من الأولاد . والنون الملحقة به في الأخير للإشارة إلى البعيد بمعنى قريب من ذاك مقابل هذا . وفي س : ويبسَّشْنْ ، وتعني شغروشن المعروفة إلى الآن اسما على قبيلة . ومعناه الذين يقومون بتيبيس الذئب (قصد أكل لحمه) ويُؤول المعنى على أنه يعني المهارة في اصطياد الذئب . وكان أكل الذئاب مشهودا في سجلاسة (الاستبصار ص

<sup>(718)</sup> نقل ترجمته صاحب ا**لإعلام** ج 10 ص 191

<sup>(719)</sup> حاحة قبيلة مصمودية شهيرة كأنت في العهد الموحدي جنوبي موطن رخمرا خمة ومايزال المستوطنون لهذه المنطقة (نواحي الصويرة) بسمون بهذا الاسم وإليهم انتسب عدد من الأعلام من أمثال أبي عبد الله العبدري صاحب الرحلة الشهيرة. واسمهم الأصلي ايحاحان وهو جمع ، والمفرد إيحيحي ، والراجح أنهم تسموا بذلك لنطقهم الحاء حاء. والنسبة إليهم بالعربية الحاحي نسبة إلى قبيلة حاحا. أما الحيحي فصيغة بربرية يستحسن ألا تدخل عليها الألف واللام بل تترك على أصلها إيحيحي .

سمعت محمد بن أحمد الزناتي (٢٥٥) يقول: جلست يوما بدكان أبي علي [ويسين] (٢٥١) مع موسَى بن مسعود المعلم قبلي مسجد الجزارين (٢٥٤) وأبو علي يحدثني بأخبار من أدركه من الصالحين إلى أن رأيته في قلق شديد. فقال لي موسَى: اذهب بنا عن هذا الشيخ لئلا نكون قد آذيناه بكثرة الجلوس عنده. فقال لنا أبو علي: يصيبني وجع في رجلي إذا حانت أوقات الصلوات؛ فلا يزيله عني إلا إسباغ الوضوء. قال محمد بن أحمد: وكانت عينا أبي علي بيضاوين وكان مع ذلك يبصر بها ويتصرف في عمله. فقال لي: كنت قد عميت وأقمت عامين لا أبصر ولزمت البيت. فسمع ذلك الشيخ أبو يعزَى. فبعث لي رقعة من برنوسه وأمرني أن أحرقها بالنار وأكتحل برمادها. ففعلت فرجعت أبصر كما تراني.

### 128 - ومنهم أبو علي سالم ابن سلامة السوسي (723)

أصله من تارودانت (٢٦٠٠) ودرس الفقه بفاس على محمد بن عيسَى [ الهيلاني ] (٢٢٥٠) ، وبأغمات على ابن شبونة وعبد السلام بن ومحال الجراوي (٢٢٥٠) واستقر أخيرا بسجلاسة وبها مات عام تسعة وثمانين أو عام تسعين وخمسائة . وكان عبدا صالحا فاضلا .

<sup>(720)</sup> راجع الهامش 231.

<sup>(721)</sup> س: ويبسشن.

<sup>(722)</sup> لعله مسجد القصابين الذي ذكره صاحب ا**لإعلام** (1 96). وحي القصابين معروف إلى اليوم بمراكش.

<sup>(723)</sup> راجع ا**لتكملة** (712) ومفاخر البربر ص 97 و**جذوة الاقتباس** (605).

<sup>(724)</sup> تارودانت ، قاعدة سوس (**نزهة المشتاق** ، ص 39 وا**لاستبصار** ص 211) ، وهي المدينة المعروفة إلى اليوم بهذا الاسم .

<sup>(725)</sup> ح وم : التادلي وهو الصحيح ، ذكرناه في هامش على ترجمة عثمان السلالجي (69) .

<sup>(726)</sup> هُو عبد الله بن أحمد بن خُلُوف الأزدي ، أحد حفاظ المذهب المالكي . درَّس بسبتة ونزل ببني عشرة بسلا فأكرموه وانتقل إلى أغات فكان رأسا بها في التدريس والفتيا إلى أن توفي بها سنة 537هـ . ترجمته في الغنية (57) وفي معجم أصحاب الصدفي (197) وفي الإعلام (1146) .

سمعت أبا عبد الله محمد بن أبي القاسم يقول: دخلت على أبي علي سالم. فوجدته يتوضأ وقد قعد على كرسيه وكان ضيقا ضعيفا. فسقط عنه. فقمت إليه وأخذت بيده. فقال: اللهم يسر لي [كرسيا كبيرا قويا] (127)! فأكمل وضوء وقعد وقرأت عليه نحو ورقة، فإذا قارع يقرع الباب. ففتح له فدخل أبو بكر بن أبي العباس (728) الصنهاجي المؤذن. فاستأذن على محمد بن علي بن سليان. فدخل معه ومعها خادم على رأسه كرسي على الصفة التي طلب أبو علي. فقال له أبو بكر: ان محمد بن علي دخل دار أخته مريم المتوفاة، فوجد في تركتها هذا الكرسي. فقال: تحمله إلى الفقيه أبي علي يتوضأ عليه ويدعو لها.

قال أبو عبد الله: ودخل موسى بن عمر بن [ينتزي] (<sup>729)</sup> اللمتوني على أبي على فقال له: عزمت على التوجه إلى مكة وأردت أن أبيع دمنتي. فجمع الربيع الزواغي جماعة الوهبية (<sup>730)</sup> فدعوا له ألا يساومني فيها أحد غير الربيع وأراد أن يبخسني فيها. فقال: خيب الله دعاءهم ورزقك فيها ثلاثة آلاف دينار! فلم يمض إلا أسبوع؛ فحضرت عند أبي علي وقد نظر إلى عامته البالية، فقال: اللهم. افتح لي في عامة جديدة. فدخل ابن أبي حاج الفاسي (<sup>731)</sup> علينا وبيده عامة.

<sup>(727)</sup> م، ح، س: في كرسي قوي شديد.

<sup>(728)</sup> أمُغار معناه الشيخ الرئيس في قومه عامة . وقد يكون هذا المذكور من غير بني أمغار الصنهاجيين أصحاب رباط تيط .

<sup>(729)</sup> ح : عمران بن ينتور. م : ينتر.

<sup>(730)</sup> يرَى الرقيق القيرواني في تاريخ إفريقيا والمغرب ص 173 أن الوهبية تنتسب إلى عبد الوهاب بن رستم الإباضي. ويرى البرادي في كتابه الجواهر ص 174 أنهم أتباع عبد الله بن وهب الراسبي. راجع: صالح باجيه: **الإباضية بالجريدة في العصور الإسلامية الأولى** (ص 36). وراجع نزهة المشتاق ص 128 والروض المعطار ص 158 ومعيار الونشريسيي ج 1 ص 445 (طبعة دار الغرب الإسلامي) ورحلة التجافي ص 123 وما بعدها. وكانت الوهبية من الإباضية. بجربة وبغربي تاهرت، وهؤلاء من زواغة، فلا شك أن هذا الزواغي الوهبي وجاعته في سجلهاسة من زواغة تاهرت وان كانت فرق أخرى من زواغة في مناطق متفرقة من المغرب (يذكرهم البكري قرب داي).

<sup>(731)</sup> ليس ابن أبي حاج المترجم في الجذوة (ص 392) نقلا عن المستفاد وفي السلوة (3: 295) لأنه توفي قبل وفاة أبي جبل يعلى الفاسي أي قبل سنة 503هـ. وبيت بني أبي حاج من بيوتات فاس الكبري.

فجاءه موسى بن عمر ، فقال له : يا أبا على قد أجاب الله دعوتك وقد اشتراها الربيع بثلاثة آلاف دينار .. ثم نظر إلى العامة التي بيد ابن أبي حاج ، فقال له : ما هذه العامة ؟ فقال له ابن أبي حاج : أخرجتها للبيع ، فاشتراها منه موسى وقال لأبي على : رأيت عامتك قد تخلقت ، فخذ هذه ، فلما خرج الناس من عند أبي على قال لي : لا يغرنك هذا ؛ فلا جعله الله مكرا ولا استدراجا .

وذكر لأبي على أن يحيَى بن سلمان بن أيوب الفطناسي تكلم مع جماعة من أهل سجلاسة فقال : لن يمطر هذا البلد مادام فيه أبو على سالم . فبلغ ذلك أبا على ، فدعا عليه وقال في جملة دعائه : اللهم ، ارسل عليهم سيلا يتعجب منه . قال محمد بن أبي القاسم. فنزل المطر وجاء سيل لم يعهد حتَّى خيف على البلد. وأما يحيَى بن سلمان ، فكان قد ترك له والده نحو عشرة آلاف دينار دون العقار ، فافتقر حتَّى صَّار يسألُ الناس ؛ ولقد جاءني يسألني مرة . ثم أفضَى به الحال إلى أن قتل في مغارة بطريق درعة شر قتلة ولسانه مخلوع قد جعل على صدره . قال ابن أبي القاسم : ولما مرض أبو علي مرضه الذي توفي فيه قلت له : من يصلي عليك ؟ قال لي : يصلى على والدك ؛ فإني رأيت في النوم شخصا ، فقال لي : أبو القاسم هو الرجل الصالح ؛ فلا يصلي علي سواه . قال : فتوفي أبو علي و[ أنا ] <sup>(732)</sup> غائب بتازيما <sup>(733)</sup> وهي على ثمانية عشر ميلا من سجلاسة ، فلم يمكنني أن أبعث إلى أبي . فعزمنا على دفنه بالغداة ؛ فأرسلنا في السحر إلى الغاسل: فلم يوجد مفتاح الدرب الذي يسكن فيه الغاسل ؛ فاحتجنا إلى نجار يفتح الباب. فتعذر علينًا دفنه بالغداة ولم يتفرغ من تجهيزه إلى قبره الا وقد طلع النهارِ . فرفعناه إلى شفير قبره ونظرنا من يصلي عليه ، فإذا نحن بأبي حاضر . فتقدم وصلَّى عليه فلما فرغنا من دفنه ، قلت لأبي : من أين عرفت وفاة أبي علي . فقال : لما صليت العتمة صرخ صارخ بموته . فأسريت طول ليلتي إلى أن وصلت فوجدته على شفير القبر.

<sup>(732)</sup> س وم : وأبي .

<sup>(733)</sup> يعرف هذا المكان اليوم بـ «تيزيمي» راجع : الصديق بلعربي : المغرب ص 82. ولمعنَى الاسم علاقة بالملح. وتصحح في الإعلام حيث وردت هكذا : بتازا.

### 129 – ومنهم أبو علي يغمُورْ ابن خالد [اليِرْصِجِي] (<sup>734)</sup>

تلميذ أي عبد الله محمد بن ياسين الفقيه وصاحب أبي مهدي وين السلامة بن جلداسن. وكان مدرسا للفقه ثم اعتزل الناس وغلبت عليه أحوال المعاملات مع الله تعالى ومات [ بتاسوفيطت ] (735) قبل التسعين وخمسهائة. وكان بدء أهره انه نظر إليه أبو مهدي وهو يدرس الفقه. فقال : هذا الفتّى لا يصلح إلا لطاعة الله وعبادته. فصحبه وكان يدله على الطريق ويبصره فيه ويحدثه بكرامات الأولياء إلى أن حدثه مرة بالمشي في الهواء. فأنكر له يغمور ذلك. فمر عنه أبو مهدي إلى أن جاءه برجلين من أصحابه. [ فوجده أبو مهدي ] (736) في المسجد. فلما رآهم أبو على تقدم بهم إلى منزله فأدخلهم في البيت وذهب ليأتيهم بطعام. فلما جاءهم بالصحفة خرجوا من البيت واستعلوا على السقف وهو ينظر إليهم وهم يقولون له : كل طعامك أيها الشاك! ولم يزل ينظر اليهم إلى أن استعلوا في الهواء. فصاح ومزق أثوابه ووقع مغشيا عليه فجاءه والده. فلما أفاق سأله عن سبب غشيانه. فأخبره. فقال له والده: ما لك وأولياء الله تعالى تنازعهم ؟ فمن حينئذ لزم يغمور الطريق فقال له والده: ما لك وأولياء الله تعالى تنازعهم ؟ فمن حينئذ لزم يغمور الطريق أن أن لحق بالرجال.

حدثني داود بن عبد الخالق قال: حدثني اسماعيل بن خالد أخو الفقيه يغمور قال: كان يأتي أبو مهدي إلى أخي بالليل فيخرج إليه ويغيبان عنا الليل كله فنشاهد على أثوابه بالنهار ندكى البحر وعلى رجليه أثر رمل البحر. وبيننا وبين البحر مسيرة [يوم] (737)

<sup>(734)</sup> في بعض نسخ ف: البرصجي . وفي **مفاخر البربر (**ص 70): البرزخي وهو تصحيف . وتقول الإرْصِكِّي بإشهام الصاد زايا كما لو قلت : المُرَّيَّ أو ابن مُرَّة . ومعنَى يغْمُورْ أو إيغْمُورْ : الفحل .

<sup>(735)</sup> تاسُوفِيطْتُ أو تَاسُوفِيطَ بإدغام آخره وتسكين الطاء مع شد. وأقرب معنَى يمكن أن يؤول إليه الإسم : مكان التوديع والإرسال . ويظهر من القرائن أن هذه القرية كانت على مسافة يوم من ساحل دكالة في بلد بني دْغُوغْ .

<sup>(736)</sup> ح : فوجدوا أبا على .

<sup>(737)</sup> م: يومين,

# 130 - ومنهم أبو عبد الله محمد ابن سالم الشَّلْبِي (738)

أصله من شلب. ولما قُتل بها أحمد بن الحسين المعروف بابن قسي (<sup>739)</sup> جاز إلى هذه العدوة . فنزل مدينة سلا ، ثم استقر أخيرا بفاس وبها مات . وكان عبدا صالحا زاهدا حكما .

سمعت أبا العباس أحمد بن ابراهيم الأزدي يقول: كان كلام أبي عبد الله محمد بن سالم أمثالا فمن لم ينتبه له ويتأمله عده لغوا. فمن ذلك أبي قعدت معه يوما في رابطة فيها شجرة رمان. فقال لي هذه الرمانة، من لم ينظر اليها ونظر إلى الأرض لم يدر متى أورقت ولا متى نورت ولا متى أطعمت ولا متى قطفت؛ ومن رفع اليها بصره رآها كيف تنتقل من حالة إلى حالة حتَّى تجني فيها غرتها. وهذه كلها اشارات إلى أن من «أَخْلَدَ إِلَى ٱلْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ» انحجب عن عجائب الملكوت ومن طمحت همته إلى الملأ الأعلى شاهد العجائب وانقلب بغرائب الفوائد.

وحدثني أبو عبد الله محمد بن علي بن عبد الرحمن الهواري قال: واصل أبو عبد الله بن سالم أربعين يوما. قال: وحضرت معه أنا ووالدي وعبد الزحمن بن يوسف بن عشرة (740) بموضع يعرف بدار أم القاضي (741) على ساحل البخر.

<sup>(738)</sup> ذكره ابن صعد في الجزء الرابع من النجم الثاقب وذكره ابن القاضي في الجذوة . ص 275. والكتاني في سلوة الأنفاس 3: 270.

<sup>(739)</sup> هو الثائر على الموحدين في غرب الأندلس ، وهو صاحب ثورة المريدين قتله عبد الله بن سلمان (البيذق : أخبار المهدي ، ص 215) وفي تاريخ ابن خلدون (6 : 485) أن الذي غلبه على مرثلة هو سداري بن وزير . راجع ترجمته في الإعلام (2 : 58) نقلا عن لسان الميزان وتاريخ الذهبي والمعجب للمراكثيني .

<sup>(740)</sup> هو أخو عبد الله بن يوسف بن على اللذكور في ترجمة الشريشي أعلاه (رقم 70) وهما من أسرة بني عشرة الشهيرة بسلا ويرى الأستاذ بنشريفة أن انصراف بعض أبناء هذه الأسرة إلى الزهد يمثل طورا انصرفت فيه الدنبا عنهم. راجع مجلة تطوان العدد 10

<sup>(741)</sup> يرَى الأستاذ بنشريفة أن بانية هذه الرابطة هي سيدة من بيت بني عشرة قضاة سلا وأعلامها . (المرجع المذكور قبله) .

فأهويت بيدي على نبات من الأرض لأقطعه منها. فنهاني عنه وسمعته يقول لأبي: لم يقطعه عبثا من غير حاجة إليه ؟ فكم من حيوان يأكل منه! وكم من حيوان يستظل تحته! ثم أكلنا طعاما فلف بقية الطعام في منديل. فوصل إلى منزله وفتحه. فوجد فيه جماعة من النمل فقال: غربت هذا النمل عن مواضعها. فحملها حتَّى أعادها إلى المكان الذي كانت فيه.

وحدثني أبو العباس أحمد بن إبراهيم الأزدي قال: خرج أبو عبد الله في سياحة مع جهاعة من أصحابه على الساحل. فأصابهم عطش شديد ولم يجدوا ماء. فقال لهم: أتسترون علي؟ فقالوا: نعم. فدخل في ماء البحر إلى أن بلغ إسرته] (742). فقتح ما بين رجليه وجعل يغرف بيديه ويسقيهم. فشربوا ماء عذبا. قال: وحدثني أبو إسحاق قال: كنت بفاس، فخرجت إلى السوق بدرهم لأشتري بقيراط لحها وأنفق عليه القيراط الثاني. قال: فسمعت سائلا يسأل فقلت في نفسي: أعطيه قيراطا وأنفق لنفسي قيراطا؛ ثم خطر لي خاطر آخر بأن هذا السائل يجد من يعطيه غيري. فأمسكت درهمي. فإذا أنا برجل قد مد يده إلى ثوبي من ورائي وهو يقول لي: لم رجعت عن الخاطر الأول؟ فالتفت فإذا أنا بأبي عبد من سالم.

# 131 - ومنهم [الحاج] (743) أبو عمران موسَى [الصاريوِيّ] (744)

كان عبدا صالحا منقطعا عن الناس في الشعراء بموضع [ زردلة ] (<sup>745)</sup> . رحل إلى المشرق وحج ؛ ثم عاد إلى المغرب وانقطع في الشعراء وفيها الأسود . فلا يصل اليه أحد إلا إذا اجتمع الجمع الكثير . فجاءه بعض أهل الدعارة ، ظانا أن عنده

<sup>(742)</sup> ح ، م : صدره :

<sup>(743)</sup> سقط من ف.

<sup>(744)</sup> س: الصاربوني ، والنسبة لـ أَصْرُو بإشهام الصاد زايا . وفيها صيغة عتيقة هي أزربون بتفخيم الزاي أو وانْزرُو . ومعنى أَزْرُو الحجرة أو الصخرة أو القرية الواقعة على صخرة أو منحدر صخري . وهذا ما يرجح أن تكون زرهون من أرزيون أما صاربوة فهي من ضواحي فاس ، وكانت منها فرقة داخل باب فتوح دفن بينهم أبو غالب الصاربوي الذي يذكره ابن عيشون (الروض . ص 139) .

<sup>(745)</sup> م وز: زردالة

مالا. فقال له: أعطني الدراهم والا فعلت وصنعت! وهدده بالقتل. فدعا عليه أبو عمران. فجن فبقي أياما يصرع ويخنق نفسه المرة بعد المرة. فلها زال ذلك عنه فر وصار يحدث الناس بذلك. ثم إن أبا عمران باع أرضا كانت له هناك وتصدق بثمنها على المساكين وجاور بمكة إلى أن توفي بها رحمه الله.

أَقَامَ رِجَالاً نَظَّمُوا حُبَّهُ سِلْكاً وَطَايَاهُمُ هَلْكَى (140) وَأَقْعَدَ قَوْماً فِي خَطَايَاهُمُ هَلْكَى (140) أَلا كَنْ شِعْرِي هَلْ لَنَا مِنْ وَسِيلَةٍ ثُلَّهُ مِنْكَا وَسَيلَةٍ ثَلَيْ مَنْ أَنْتَ لَمْ نُبْرِئْ شَكَايَا عُقُولِنَا وَلَا أَنْتَ لَمْ نُبْرِئْ شَكَايَا عُقُولِنَا وَتَجْلُ عَمَايَاهَا إِذاً فَلِمَنْ بُشْكَى وَلِنَا لَا مُعُولُنَا وَتَجْلُ عَمَايَاهَا إِذاً فَلِمَنْ بُشْكَى نَعُودُ بِكَ اللَّهُمَّ مِنْ كُلِّ فِنْنَةٍ مِنْ كُلِّ فِنْنَةٍ فَمَنْكَا فَعُولُنَا بُعُودُ بِكَ اللَّهُمَّ مِنْ حُلِّ فِنْنَةٍ فَمَنْكَا فَعَدُ مِنْكَا فَنَهُمَا وَشَفَّهَا فَمَنْكَا وَشَفَّهَا وَشَفَّهَا بُكَى فَمُ اللَّهُ وَسَفَّهَا لِللَّهُ وَسَفَّهَا لِللَّهُ وَسُفَّهَا لَيْكَى وَشَلْهَا يُبْكَى وَمُعْنَا إِللَّهُ وَسُفَّهَا وَسَفَّهَا يَبْكَى وَقَلْبُ فُلُوبًا طَالَ إِعْرَاضُهَا عَنْكَا وَقَلَّرَتْ نَفْسِي رِضَاكَ وَقَطَّرَتْ وَقَلَّرَتْ نَفْسِي رِضَاكَ وَقَطَرَتْ مِنْ جَوَاهِرِهَا سِلْكَا وَقَدْ آثَرَتْ نَفْسِي رِضَاكَ جُفُونِي مِنْ جَوَاهِرِهَا سِلْكَا عَلَيْكِ مَعْمُونِي مِنْ جَوَاهِرِهَا سِلْكَا عَلَيْكِ مَا لِكُلُكَ مُغُونِي مِنْ جَوَاهِرِهَا سِلْكَا عَلَيْكِ مَعْلَاتُ مَوْلِكَ مَعْوَنِي مِنْ جَوَاهِرِهَا سِلْكَا عَلَيْكُ مَعْوَنِي مِنْ جَوَاهِرِهَا سِلْكَا

# 132 – ومنهم أبو عبد الله محمد ابن الأمان الجزولي المعلم (747)

من أهل مراكش ، من أصحاب أبي محمد عبد العفور بن يوسف وكان عبدا صالحا متقللا من الدنيا منقبضا عن أهلها .

<sup>(746)</sup> من الطويل

<sup>(747)</sup> الجزولي . كما نبهنا عليه من قبل ، بجيم مصرية عليها ضم . نقل هذه الترجمة صاحب الإعلام (4 : 374) .

سمعت محمد بن أحمد الزناقي يقول: جاءه أحد الكبراء إلى مكتبه فقال له: يا عبد الله ما لك لا تأتينا إذا بعثنا إليك؟ فقال له: ان لي عدرا. فلم يزل به إلى أن وعده أن يأتيه وكان ذلك في يوم الاربعاء. فلما صرف الصبيان يوم الجميس وصلى صلاة العصر قال لي: يا محمد ، وعدت فلانا أن آتيه وأنا أكره إتيانه وأريد أن أدعو وتؤمن على دعائي ألا يجمع الله بيني وبينه. فدعا وأمنت على دعائه. ثم قال لي: عسى أن تذهب معي اليه. فذهبنا اليه ، فوجدنا باب داره مغلقا. فقرعت الباب. فقال البواب: أمرني سيدي ألا أفتح الباب لأحد. فقعد عند الباب إلى أن جاءت جماعة من [العظماء] (817). فاستعظموا جلوس أبي عبد الله بالباب وكلموا البواب أن يفتح لهم. فأبَى. فقال أبو عبد الله لأولئك الواصلين: اعلموا أبا فلان بوصولي اليه. ثم قال لي: سر بنا. فقد قضى الله حاجتنا. قال محمد بن أحمد: وسمعت أبا عبد الله يقول: بعث إلي بعض معارفي بقصعة من ثريد بلحم. فجمعت عليها الأهل والأولاد. فأردت أن آكل ، فلما وأمن الأولاد وجدتها مملوءة بالذباب. فأضعها ثم آخذ غيرها فأجدها كذلك وأرى الأولاد والأهل يأكلون ولا يجدون مثل ما أجد. ثم بحثت بعد ذلك عن أصل ذلك والطعام فإذا هو طعام رجل من الغصاب أهداه إلى الذي بعث به إلى.

### 133 - ومنهم أبو وكيل ميمون الجراوي (749)

أصله من تادلاً . قدم مراكش وصحب عبد الغفور بن يوسف ثم انتقل إلى تادلاً وبها مات .

سمعت أبا عبد الله محمد بن خالص الأنصاري يقول: رأيت أبا وكيل بجامع أغات وريكة ، فقال لي: أتيت زائرا عبد الغفور فعسَى أن تذهب معي إليه. فخرجنا من المدينة. فجاء إلى جدار السور. فأطال الجلوس إلى أن تعالى النهار.

<sup>(748)</sup> م: العلماء.

<sup>(749)</sup> نَقُل تِرجمته في ا**لإعلام** (7 : 312). والجراوي بجيم مصرية، وأصله اكْرَاوْ أَوْ اَكُورَايْ.

فقام ومشينا إلى أن وصلنا جامع أغات أيلان. فتقدمت إلى عبد الغفور وسلمت عليه وتأخر أبو وكيل ساعة ، ثم جاء إليه فتحدثنا معه. ثم انصرفنا إلى مراكش فأردت أن أوثره بنعلي. فأبى ومشيت حافيا موافقة له ، حتَّى دخلنا المدينة. فلقيت أبا العباس أحمد بن عبد الرحمن الجباب (750). فحدثته بذلك كله. فقال لي: لعلك أنكرت عليه شيئا أو خالفته في شيء. فقلت: لم أنكر عليه شيئا ولم أخالفه. فقال لي: إنه محدث ، لا يفعل شيئا إلا بأمر وما يتوقف إلا ليؤمر بما يفعله. وقد هم أن يلازم بيته على التوكل. فقيل له: ليس هذا مقامك ، اخرج واحترف! هم أن يلازم بيته على التوكل. فقيل له: ليس هذا مقامك ، اخرج واحترف! وأنه ليمر به الناس فيبصر صورهم الظاهرة قد بدلت بصورهم الباطنة. فينهاهم عن الأوصاف الذميمة التي ظهروا. فيها.

وحدثني أبو عبد الله محمد بن خالص الأنصاري قال : لقيت أبا وكيل ؛ فقلت له : ادع لي . فصاح علي وقال لي : تجعل بينك وبينه حجابا وتقول : ادع لي ! فهلا دعوت لنفسك ؟ قال : [ فتبت ] (١٣٥١) بعد ذلك أن أقول لأحد : ادع لي .

وحدثني أبو عبد الله محمد بن خالص قال : سمعت أبا العباس الجباب يقول بت ليلة بمراكش مع أبي وكيل . فقال لي : حدثني أن أبا محمد عبد الغفور توفي الليلة . فلما أصبحنا جاءنا الخبر من أغمات بموت عبد الغفور رحمه الله .

# 134 - ومنهم أبو مهدي [ مُطْكُود ] (٢52) ابن على الهسكوري

من أهل [ امشكاد] (<sup>753)</sup> من بلد هسكورة. كان عبدا صالحا.

<sup>(750)</sup> انظر الترجمة: 159.

<sup>(751)</sup> ح : فهبت .

<sup>(752)</sup> مُطْكُودْ، وفي س: مُصْكُودْ. وفي أخبار المهدي (ص 130 من طبعة باريز) اسم مماثل ورد هكذا: مظكود. ومعنَى الاسم يدل على متصف بصفة جذرها متكون من زَإِي وكاف ودال أو ضاد وهي التي في أزنْكُضْ أي الغزال.

<sup>(753)</sup> أَمْشُكَادُ أي المكان الذي يبدو وكأن له قروناً ، وعلى هذا يقابل في معناه إيلاسْكَاوُنْ المعروف في دكالة أو بعض الأماكن التي تسمى بوقرون . والمعروف اليوم بهسكورة هو أَمْشُكُدادُ بأيت حكيم . وهناك أَمْشُكَاد آخر على وادي تاشرافت من ورديغة تادلا ذكره صاحب يتيمة العقود ص 405 .

حدثني عيسَى بن يعقوب (٢٥٦) عن أبي محمد عبد الحق بن عبد الله (٢٥٥) قال حدثني يلول بن يحيَى (٢٥٥) قال : أتبت أبا مهدي زائرا فإذا أنا بأرنب قائمة من عنده . فرميتها . ثم أردت أن أضم يدي فلم أقدر . فشكوت ذلك إلى أبي مهدي . فقال : ان لهذه الأرنب مدة تأتيني فلم رأيتها أنت رميتها . فسح يده على يدي . فزال عني ما كنت أجده . وصرت أرسل يدي وأقبضها .

#### 135 – ومنهم أبو الحسن الزناتي

كان من بلاد [بني مصطاو] (757) من هسكورة وكان عبدا صالحاً . حدثني يوسف بن سلمان عن ابراهيم بن ولجوط عن أبي عبد الرحمن السايوي قال : كنت يوما في ساحة الدار ، إذ سمعت أصوات ثلاثة صفوف في الهواء تتجاوب بالتسبيح والتقديس وتقول : سبحانك اللهم ربَّنا وبحمدك اللهم اغفر لنا ! وسمعتهم يذكرون أبا الحسن الزناتي . فنهضت في الحين إلى الموضع الذي كان فيه أبو الحسن الزناتي . فوجدته قد مات في الساعة التي فيها سمعت تسبيح الملائكة .

# 136 - ومنهم أبو وَلْجُوط تُونَارْت [ المَشَنْزائي ] (758)

وهو الذي يقال له أبو تبرنوست . كان عبدا صالحا زاهدا ، شيخه عبد الخالق بن ياسين ؛ كان مجاب الدعوة .

حدثني بن سليمان قال : حدثني إبراهيم بن ولجوط قال حدثني أبو تبرنوست

<sup>(754)</sup> هسكوري مقيم بمراكش ، ذكره ابن عبد الملك في **الذيل والتكملة** ، سفراء الغرباء ص 10 .

<sup>(755)</sup> ميمنوني من هسكورة كان له اتصال بصلحائها.

<sup>(756)</sup> ميمنوني هسكوري ويلول معناه: مولود. قال عنه المؤلف في ترجمة أبي عبد الحق الهسكوري (185): «وكان عبدا صالحا» وكناه «أبو واجرو» بجم مصرية ومعناه: أبو ضفدعة.

<sup>(757)</sup> مصْطَاوْ باشهام الصاد زايا: راجع الهامش 252 قبله.

<sup>(758)</sup> س : المستنزائي .

قال: شكا أهل بلدنا كثرة الأمراض. فدعوت جاعة الجن إلى أبي محمد عبد الخالق. فلما أبصرني أبو محمد عبد الخالق تبسم وقال: سبقوك يا أبا تبرنوست! وكنت قد لبست برنوسا. فسمعت كلاما كثيرا. فقلت: كيف أخاصم قوما لا أراهم ؟ فليقدموا إلى واحدا منهم يقوم بحجتهم. فظهر لي واحد منهم قصير أزرق العينين مشقوقها طولا وعليه قميص وقباء وسروال. فقلت لأبي محمد: إن قوم هذا أضروا بأهل بلدنا فكلهم مرضى. فقال لأبي محمد: ما أضررنا أحدا وما مرضوا إلا من [تغيير] (759) هواء بلدهم. وانصرفنا.

#### 137 - ومنهم أبو يحيَى أبو بكر ابن عبد الله

تلميذ أبي مهدي الدغوغي وكان عبدا صالحا.

حدثني داود بن عبد الخالق قال: كنت ماشيا مع أبي يحيَى تلميذ أبي مهدي إلى أن رأيت ديكا في الطريق يصرخ. فقلت: سبحان من يعلم ما يقول هذا الديك! فقال لي أبو يحيَى: ما تقول فيمن يحدثك انه رأى ديك السماء؟ فدهشت من قوله ، ثم انبسطت معه إلى أن قلت له: سمعت بعض المريدين يقولون إنهم يكلمون الموتى ويجيبونهم في قبورهم. فقال لي: هذا صحيح ، إن لله تعالى عبادا لو تكلموا بما استفادوا من مواهب الله تعالى لأفتى هؤلاء الفقهاء برجمهم.

#### 138 - ومنهم أبو محمد وين يوفَّنْ

تلميذ الفقيه يغمور بن خالد. كان عبدا صالحا زاهدا في الدنيا وأهلها. سمعت داود بن عبد الخالق يقول: جاء رجل إلى وين يوفن بمائة دينار في عام مجاعة وفأسه في يده يحفر. فرمَى اليه بالمائة. فقال له وين يوفن: أتيتني بأوساخك لتنجسني بها، خذها إليك! ورماها إليه بفاسه وأقبل على حفره. فانصرف عنه الرجل منكسرا.

<sup>(759)</sup> م: تَغَيُّر

وقال يوما لشيخه يغمور: ما هذا البياض الشديد الذي أراه تحت الأرض السابعة ؟ فقال له يغمور: هي الأرض الساهرة. وقال له في يوم الاثنين، وهو صحيح: يا أبا على ما هذا الغبار الأبيض الذي أراه عليك ؟ فقال له يغمور: تلك آثار الفناء وقد دنا أجلي. فلما جاء يوم الاثنين الثاني مات فيه يغمور رحمه الله.

مَا فَازَ بِٱلْمَجْدِ إِلاَّ سَيِّدٌ فَطِنٌ سِرُّ ٱلْعَوَاقِبِ عَنْهُ غَيْرُ مَحْجُوبِ (٢٥٥) لَوْ قِيلَ خُذْ كُلَّ مَا تَهْوَى بِلاَ ثَمَنٍ لَوْ قِيلَ خُذْ كُلَّ مَا تَهْوَى بِلاَ ثَمَنٍ لَـمْ يَـرْضَ إِلاَّ بِـإِسْآدٍ وَتَـأْوِيبِ

#### 139 – ومنهم أبو اسحاق إبراهيم ابن يِسُّوِلُ الاشبيلي

نزل تلمسان وبها مات وكان معلما ؛ أخذ القراءات عن شريح بن محمد بن شريح الرعيني (٢٥١) واقرأ القرآن بتلمسان محتسبا لله دون أجرة عليه . فإذا صرف الصبيان احتطب من الجبل العزف يصنع منه حصر الصلاة ، فباعها واشترى بثمنها شعيرا يقتاته . وكان عبدا صالحا من أرباب الصيام والقيام . سمعت على بن محمد (٢٥٥) يقول : أنا ممن قرأ على أبي اسحاق . فكنت أقرأ عليه . فيغلبه النوم من سهر الليل . فإذا انتبه قال لي : لحنت في آية كذا وأسقطت آية كذا .

لَـقَدْ حَكَمَ ٱلزَّمَانُ عَلَيَّ حَتَّى أَرَانِي فِي هَوَاكَ كَمَا تَرَانِي (763)

<sup>(760)</sup> من البسيط

<sup>(761)</sup> هو شيخ المقرئين القاضي الأديب الخطيب الاشبيلي (451هـــــ 539هـ). ترجمته في الغنية (92) ص 213 وفي الصلة ص 234.

<sup>(762)</sup> هو أبو الحسن بن خيار البلنسي . درس بتلمسان وسبتة ومراكش وتوفي بفاس سنة 605هـ (الذخيرة السنية ص 44) وله ترجمة في التكملة (1917) والذيل والتكملة (سفر الغرباء ص 9) وفي جذوة الاقتباس ، ص 483 والإعلام (9: 61).

<sup>(763)</sup> من الوافر. وردت في روض الرياحين دون نسبة.

حَبِيبِي إِنْ نَأَيْت فَإِنَّ قَلْبِي عَلَى مَرِّ النَّمَانِ إِلَيْكَ دَانِي عَلَى مَرِّ النَّمَانِ إِلَيْكَ دَانِي وَإِنْ بَعُدَتْ دِيَارُكِ عَنْ دِيَارِي فَأَنْ فَيْلِي فَشَخْصُكَ لَيْسَ يَبْرَحُ مِنْ عِيَانِي لَقَدْ أَسْكَنْتَ حُبَّكَ فِي فُوَّادِي مَكَاناً لَيْسَ يَعْرِفُهُ جَنَانِي مَكَاناً لَيْسَ يَعْرِفُهُ جَنَانِي مَكَاناً لَيْسَ يَعْرِفُهُ جَنَانِي كَانَا لَيْسَ يَعْرِفُهُ جَنَانِي كَأَنَّكَ قَدْ خَتَمْتَ عَلَى ضَمِيرِي فَعْيرِي فَعَيْرُكَ لاَ يَمُرُّ عَلَى لِسَانِي فَعَيْرُكَ لاَ يَمُرُّ عَلَى لِسَانِي فَانِي

### . 140 - ومنهم أبو العباس المُقعَد (764)

من أهل مراكش . [ زرته ] (<sup>765)</sup> مرارا وأنا صغير . وكان خياطا يأكل من كد يمينه . وكان عبدا صالحا . توفي عام اثنين وتسعين وخمسمائة ودفن بباب تاغزوت (<sup>767)</sup> سمعت أبا موسَى عيسَى بن أبي عيسَى السوسي (<sup>767)</sup> يقول : سمعت

<sup>(764)</sup> المترجم تحت رقم (159) اسمه أيضا أبو العباس أحمد بن عبد الرحمان الجباب توفي في نفس عام وفاة هذا المترجم وكان خياطاً هو أيضا . ويظهر أن ذاك شخص ثان لم يكن مقعدا . راجع الإعلام : 1 : 233 . وفي طرة س أن ضريحه بجنان النخيلات الذي لأولاد أبي محمد القسطالي بداخل باب تاغزوت .

<sup>(765)</sup> ح : رأيته .

<sup>(766)</sup> مايزال اسم باب تَاغُزُوتْ يطلق على حي من أحياء مدينة مراكش ولم يعد من أبوابها بعد أن أضيف إلى المدينة الحي الذي به ضريح أبي العباس السبتي والمسمى بالزاوية العباسية . وقد اتفق مؤرخا مراكش العباس بن ابراهيم (الإعلام: 1: 96) وابن الموقت (السعادة الأبدية ص: 11) على أن هذه الباب سميت بذلك لأنها كانت باب الحزوج إلى الغزو . ونبه على أن تاغُزُوت اسم شائع من أسماء الأماكن في بلاد المصامدة ، وقد يرد في صيغة الجمع : تَبْغُزُا . ويدل على الوهدة والمنخفض من الأرض لأن الفعل إغْزًا يعنى حفر .

<sup>(767)</sup> حدثُ عنه في غَيرُ هَذَا المُوضع وقال : «وكان عبدا صالحا».

الشيخ أبا العباس أحمد بن إبراهيم المروي يقول: بت ليلة مع أبي العباس الجباب. فرأيته في جوف الليل قام واقفا إلى ورده يصلي فقلت له: يا أبا العباس ما هذا؟ فقال لي: اكتم على.

#### 141 - ومنهم أبو محمد عبد الله [ ابن ] (768) الخير الزناتي

من أهل تامسنا على قرب من [تالماخت] (٢٥٥). كان عبدا صالحا فاضلا ورعا مستجاب الدعوة. سمعت محمد بن [الحسن] (٢٦٥) الفزاري (٢٦٦) يقول: أقام عبد الله بن [وين] (٢٦٠) الخير عشرين سنة لم يأكل لحما ولا شيئا مما يأكله الناس وإنما كان يجمع نبات الأرض، فيصنع منه أقراصا يأكلها في العام؛ فإذا جاء عام آخر صنع مثلها. فسألته عن تلك الأقراص. فقال لي: أجمع النبات فأجففه في الشمس ثم أطحنه وأعجنه وأصنع منه هذه الأقراص فأقتات بها.

### 142 - ومنهم أبو بكر يحيَى ابن محمد [وزْرْج الزاهد](773)

أخذ عن الإمام أبي بكر بن العربي ؛ وهو شيخ أبي الحسين يحيَى بن محمد

<sup>(768)</sup> م: وينُّ الحير (بمعنَى : أهل للخير) وهو الصحيح . وفي طرة غ : «هو الذي يقول له الناس : غريب أَنْوالُ». (وأنوال هو الكوخ الحقير من أغصان الشجر أو نحوها).

<sup>(769)</sup> م: تَالْمَّاغْتْ. وهو جائز. ومايزال هذا الاسم يطلق على فرقة من قبيلة زعير جنوب مدينة الرباط. راجع أخبار المهدي ص 178 من الترجمة.

<sup>(770)</sup> م: محمد بن علي الفزاري.

<sup>(771)</sup> والراجح أنه الفنزاري نسبة إلى فنزارة التي تستوطن هذه المنطقة القريبة من سلا . (772) زيادة في م .

<sup>(773)</sup> س وم: ورزق الزاهد. والراجع أن القاف في محل جيم بدوية فيكون: ورزك أي ابن صاحب السعد أو ابن ذي السعد، راجع الصلة: 673 (1487) وبغية الملتمس: 497 (1455). وفيها أن ميلاده سنة 503هـ ووفاته سنة 560هـ. وفهرسة ابن خير: 437.

الأنصاري المعروف بابن الصائغ ، وكان من أهل العلم والعمل والزهد في الدنيا وأهلها . سمعت أبا عبد الله محمد بن خالص يقول : سمعت أبا الحسين بن الصائغ يقول : أقام أبو بكر مدة لم يعقد على دينار ولا درهم ولا أوى إلى عمران ، وما كنا نقرأ عليه إلا في بطون الأودية وشعاب الجبال والرباطات . فإذا نزلنا منزلا خدمنا بنفسه ، فإذا جنه الليل غاب عنا ، ثم يأتينا عند الصباح وفي حديه خطان من الدموع . وما كان يأكل إلا مما تنبته الأرض من المباح . فإذا وجد عصير الرثب يفرح به كثيرا ويترقّه حينئذ ويقول فرحا [به] (٢٦٠٠) : يا قريب عهد بربه ! وكان يفرح به كثير البكاء دائم الحزن وما أوى إلى العمران إلى أن مرض مرضه الذي مات فيه . فنقلته إلى داره بمدينة سبتة . فات بها رحمه الله [ ودفن] (٢٦٥)

ذَهَبْتُ أَطْلُبُ قَلْبِي فِي كُلِّ شِعْبِ وَوَادِي (776) فَمَا وَجَدْتُ فُوَّادِي فَمَنْ يَحُلُّ قِيَادِي لَأَذْرِفَنَ دُمُوعِي لَأَهْ جُرَنَّ رُقَادِي حَنَّى أَفُوزَ بِقُرْبٍ وَٱلْقُرْبُ مِنْكَ مُرَادِي

حدثني أبو عبد الله محمد بن خالص الأنصاري قال: سرت مع أبي الحسين بن الصائغ في جبال سبتة. فبتنا في الطريق وقد أتعبه السير من المشي على قدميه فجعلت رجليه في حجري وشرعت في دلكها بيدي. فقال لي : يا بني ادلك قدمي والله ما مشيت بها قط في مظلمة ولا إلى باب سلطان وهكذا فعلت بقدمي شيخي أبي بكر [ابن وزرج] (777) فقال لي مثل ما قلت لك.

# 143 – ومنهم أبو عمران موسَى المعلم (178) ابن إسحاق الوزيكي المعلم (178)

من أهل مراكش ؛ وبها مات عام اثنين وتسعين وخمسهائة ودفن خارج [ باب

<sup>(774)</sup> زيادة في س وم .

<sup>(775)</sup> س وم : ودفنته .

<sup>(776)</sup> من المجثث.

<sup>(777)</sup> ح : زرق، م : رزق. والصحيح وَارْزُحْد.

<sup>(778)</sup> نقل الترجمة صاحب **الإعلام**: 7: 290 وابن الموقت في **السعادة الأبدية**: 2: 119

ينتان] (779) صحب أبا العباس الجباب ومحمد بن تميم وأبا يعقوب المبتلى وأضرابهم. وكان أبو عمران من أهل الزهو والكبر والركون إلى الدنيا ونعيمها. ثم نزعت به إلى الله همة عالية. فزهد في الدنيا ومتاعها. فلقد رأيته، بعدما تاب علوق الرأس حافي القدمين، على جسده كساء صوف بال، وعليه آثار الانكسار والندم. وما رأيته قط إلا ووعظني بحاله وحقر الدنيا في عيني. وإذا بت معه في جماعة من المريدين، لم يأكل إلا آخر الناس بقية الآكلين. وما رأيته قط ضحك حتى فارق الدنيا، وما مر بحجر أو عظم في طريق إلا أماطه. وما جاء قط مسكين وعنده ما يعطيه إلا أعطاه فإن لم يجد شيئا يعطيه قام معه إلى السوق يمشي على الناس ويسألهم له. وكان يُعاتبُ على التشديد على نفسه فلا يقنع إلا بذلك.

دَعْ عَذْلَهُ إِنْ كُنْتَ مِنْ إِخْوَانِهِ

يَكْفِيكَ مَا يُخْفِيهِ مِنْ أَشْجَانِهِ (780)

إِنَّ الْعَذُولَ هُوَ الْخَذُولُ إِذَا لَحَى

لاَ تَعْذِلَنْهُ فَأَنْتَ مِنْ إِخْوَانِهِ

لاَ تَعْذِلَنْهُ فَأَنْتَ مِنْ إِخْوَانِهِ

نَشَرَتْ مَطَاوِي سِرِّهِ أَنْفَاسُهُ

نَشَرَتْ مَطَاوِي سِرِّهِ أَنْفَاسُهُ

فَبَكَى وَأَعْرَبَ شَأْنُهُ عَنْ شَانِهِ

يَا أَبُّهَا الْغَادِي اَجْتَنِبْ بَانَ اللَّوى

فَ الْأَسْدُ صَرْعَى اللَّحِي اللَّهِي

إِنَّاكَ إِنِّاكَ الْمَاكَ الْمَعْقِيقِ فَإِنْمَا

وَاسْتَوْقِفِ الْحَادِي وَسَلْ أَطْعَانَهُ

وكان أبو عمران قد دفعت اليه أربعائة دينار وقت المجاعة التي كانت عام أحد وتسعين وخمسمائة . فتصدق بجميعها على المساكين وبتى دون أضحية . فأتت امرأة

<sup>(779)</sup> س إنْتَان . وهو الباب الذي كان الخروج منه إلى جهات هنتاتة ، وليس باب ايلان كما ظن ليني بروفنسال (أخبار المهدي ، ص 170 من الترجمة) . (780) من الكامل .

مسكينة إلى زوجه وقالت لها: عسى أن تكلمي الشيخ أبا عمران أن يعطيني من الصدقة التي يفرقها. فقالت لها زوجه: ما عندي بذلك علم. فلها دخل عليها أبو عمران قالت له: كيف؟ فرقت الصدقة على المساكين وأولادك أحوج منهم! فقال لها: والله ما أرضَى تلك الصدقة للمساكين فكيف أرضاها لأولادي. فهات رحمه الله ولم يترك شيئا قليلا ولا كثيرا. فرق الناس لما كان في أولاده من الفاقة والفقر. فجمعوا لهم صدقة على قبره. فاشتريت لهم منها دار وأعطوا باقيها ليصلحوا منها شأنهم. أخبرني بعض المريدين قال: أخبرني محمد الغاد وكان من أصحاب أبي عمران قال: كنت ليلة في مصلاي وأنا في الذكر إذ سمعت حسا فقلت: يا هذا، عمران قال: من مؤمني الجن، أتينا من الشام في جاعة لنحضر جنازة أبي عمران المعلم. فلما أصبحت خرجت فصليت الصبح مع الأستاذ أبي زكرياء يحيى بن حسان المرادي (٢١٥) فقلت له: سمعت أن أبا عمران المعلم توفي البارحة. فجلسنا ساعة، فجاء إليه ابنه محمد فقال لنا: إن أبي توفي البارحة.

وحدثني أبو الحسن علي بن زكرياء قال : أخبرني أخي يوسف قال : رأيت أبا عمران بعد موته في النوم . فقلت له : كيف حالك ؟ فقال لي : «هَلْ جَزَاءُ ٱلْإِحْسَانِ إِلاَّ ٱلْإِحْسَانُ ! » (182)

وحدثني أبو العباس أحمد بن إبراهيم الأزدي قال: سمعت أبا عمران يقول: عقد رجل مع الله عقدا الا يرَى فتاتة طعام بالأرض الا التقطها. فنحضر مع قوم على طعام. فسقطت فتاتة، فاستحيّى من الحاضرين أن يلتقطها. فخرج ثم رأى أنه قد حل العقد الذي كان بينه وبين الله تعالى. فعاد إلى المكان ليلتقطها فإذا هي قد انقلبت جوهرة. فاستحيّى وخرج. قلت: إنما أخبر، والله أعلم، عن نفسه: فإنه كان بهذه الصفة، وما مر قط بطعام في الأرض إلا رفعه.

رأيت أنا في النوم الشيخ الصالح أبا زكرياء يحيَى بن أبي بكر الزناتي المعلم بعد وفاته فقلت له : ما فعل الله بك ؟ فذكر خيرا . فقلت : ما فعل باخواننا في الله

<sup>(781)</sup> شلبي نحوي حافظ ، أقرأ بمراكش إلى أن مات بها سنة 614هـ. ترجمته في ا**لإعلام** ج 10 ص 217 نقلا عن صلة الصلة وعن البغية.

<sup>(782)</sup> سورة الرحمن: 60.

تعالى الذين ماتوا؟ فقال لي : هم كلهم في خير. ثم ولى عني ذاهبا . فمشيت في أثره وقلت : أسأله عن أبي عمران المعلم ؟ فقلت له : ما فعل بأبي عمران المعلم ؟ فقال لي : ما رأيته ولكن سألت عنه فقيل لي إنه مع العارفين .

# 144 - ومنهم أبو يعقوب يوسف بن عبد الله ابن مصباح التادلي المعلم (783)

أصله من داي من بلاد تادلا ونزل مراكش وبها مات عام اثنين وتسعين وخمسهائة. وكان عبدا صالحا ورعا، على سنن أهل الفضل والدين، وكان لا يأكل إلا من شيء عرف وجهه. أخبرني عنه مخبر أنه قام ليلة إلى ورده، فلما سجد لذغته عقرب [ في جبهته ] (784) فلم ينفتل من صلاته إلى أن سلم. ولما مات أبو يعقوب غسله جيرانه ولم يعلم بموته غيرهم. فما خرجوا بجنازته من باب الدباغين حتى انثال الناس من كل جهة واحتفل الناس لجنازته. فاجتمع خلق كثير، وكنت أنا ممن حضرها [ وكان في يوم جمعة، وكان يوما صائفا شديد الحر ] (785). فغلب على الناس الغبار وشدة الحر فجاءت سحابة فرشت على قبره وما حواليه فسكن الغبار وخف الحر.

أخبرني عيسَى بن على قال: سمعت أبا عبد الله محمد بن تميم يحدث عن ابنه عبد الله قال: رأيت في النوم جماعة وصلت من المشرق إلى جنازة أبي يعقوب المعلم فحملوه. فسألت عنهم. فقيل لي: هم ملائكة حملوه ليصلى عليه في المشرق. قال أبو عبد الله: فما أدري هل قال لي إنهم يصلون عليه بمكة أو بالمدينة أو بالمسجد الأقصَى ، إنما ذكر لي أحد هذه المساجد فنسيت. ثم لقيت عبد الله فسألته عن هذه الرؤيا فحدثني بها.

<sup>(783)</sup> نقل ترِجمته في ا**لإعلام**، ج 10. ص 310

<sup>(784)</sup> زيادة في م وس.

<sup>(785)</sup> سقط من ف.

#### 145 - ومنهم أبو علي منصور ابن [عبد الرحمن] (786) [السايُويّ] (787)

تلميذ يحيى بن يسولال الصنهاجي . أصله من بلد هسكورة . ومات ابتاهورت ] (788) من بلد أيلان قرب الزوال من يوم الخميس السابع عشر من شهر رمضان عام سبعة وتسعين وخمسهائة . وكان عبدا صالحا زاهدا منزويا عن الدنيا وأهلها وما تزوج قط وما ركن إلى معلوم . سألت تلميذه مخلوف بن ياسين عن أحواله فقال لي : ما جاءه أحد قط يسأله عن شيء إلا سمع منه الجواب قبل الدخول إليه . وقد طال عهدنا باللحم في بعض الأوقات . فخرج من بيته ورفع بصره إلى السماء . فقال : يا رب عودتنا فضلك فأفض علينا ما عودتنا ! ثم قال لي : احدد ذلك السكين واغسل الصحفة . ودخل بيته . فلما طلعت الشمس سمعت قارعا يقرع باب الدار فخرجت إليه فإذا رجل بشاة سمينة . فدفعها لي وانصرف ، فادخلتها وذبحتها وأكلنا منها .

وحدثني مخلوف بن ياسين قال: سمعت أبا علي يحدث قال: أتّى على وقت وليس عندي فيه شيء غير حصير ننام عليه. فأتاني رجل بلحم وكان رفيقي يوسف الرجراجي غائبا. فجعلت اللحم وغرزت العود فوق رأسي في الحائط وقلت: أتركه حتّى يجيء رفيقي. فنمت. فسمعت في نومي قارئا يقرأ القرآن. فانتبهت وانا أسمع قراءة قوله تعالى: «وَظِلِّ مَمْدُودٍ وَمَاءٍ مَسْكُوبٍ ...» إلى قوله تعالى: «... عُرُباً أَرَّاباً لِأَصْحَابِ ٱلْيَمِينِ » (189 والصوت في جهة اللحم فلا أدري هل كان ذلك الصوت في اللحم فلا أدري هل كان ذلك الصوت في اللحم أو على قرب منه.

<sup>(786)</sup> م: عبد الرحيم.

<sup>(787)</sup> م: السَّايويِي وهو الصحيح، نسبة إلى سايوية (إيسايُويْنُ) من هسكورة الظل وكانوا على وادي تَاساؤتُ المعروف.

<sup>(788)</sup> بَاهُوَّرْت . قرية منسوبة إلى هوارة وكان منهم سكان أغهات وتعرف إلى اليوم بمسفيوة بتاوَّرْت .

<sup>(789)</sup> سورة الواقعة: 30 ، 31 ، 37 ، 38 .

#### 146 – ومنهم أبو زكرياء يحيَى ا ابن عبد الله [ الهواري ] (790 المغيلي

تلميذ أبي عبد الله الهواري. كان عبدا صالحا زاهدا ورعا مؤثرا. سمعت على بن ياسين يقول: سمعت أحمد بن بصال تلميذ أبي زكرياء يقول: نهضنا مع جاعة إلى أبي زكرياء. فاشترينا خبزا وتينا. فأكلنا منه وبقيت لنا من التين بقية. فجعلناها تحت السدر وسترناها بالنبات. فدخلنا على أبي زكرياء. فقدم لنا طعاما. فأكلنا منه ثم قال لنا: ما هكذا أخلاق المريدين! رفعتم بقية التين! هلا تركتموه على الطريق يأكله ابن السبيل؟ فقلنا له: نتوب إلى الله تعالى من ذلك.

قال على : ولقد حدثني أبو بكر بن فاضل قال : كنت مع أبي زكرياء المغيلي في المسجد وقد أُدخل رأسه في جبته ؛ فقلت له : سمعت أن بعض الرجال يحج من ليلته . فأخرج رأسه من جبته ورجلاه تحت الجبة وقال : أعرف رجلا كها تعرفني يجعل قدمه الأخرى بمكة .

قال على : وحدثني أبو بكر يعقوب بن [ الحجار ] (٢٥١) قال : كانت دار أبي زكرياء في ظهر مسجده ووراء داره أشجار قريبة من الجبل . فكان يدخل بين الشجر وعليها الحجل ، فإذا دخل ورأته نزلت إليه فيسقيها واحدة بعد واحدة ، فتحرك تلميذ من تلامذته بين الشجر . فالتفت إليه أبو زكرياء وقال له : أنت ههنا تطلع على سري ! لا تصحبني أبدا !

### 147 - ومنهم أبو يعقوب يوسف بن يعقوب المرادي (792)

من أهل أغمات وريكة وبها مات رحمه الله. وكان إمام الفريضة بجامعها .

<sup>(790)</sup> زيادة في ح . ورد ذكر المترجم في الذيل والتكلة ، في ترجمة أبي مدين (بقية السفر الرابع ، ص 129) وفيها أنه كان ساكنا بحومة مليانة من بجابة ، واستدعاه المنصور الموحدي والشيخ أبا مدين فلم يجبه .

<sup>(791)</sup> م: الحجاج.

<sup>(792)</sup> نقل ابن مليح هذه الترجمة في أنس الساري والسارب ، ص 17 ونقلها صاحب

صحب أبا زيد الامام وأبا عبد الله محمد بن إسماعيل الهواري. كان عبدا صالحا ورعا يخيط الثياب بداره ولا يعيش الا من كد يمينه. أخبرني من حضر وفاته قال رأيت أبا يعقوب المرادي عند النزع قد قبض بيده على لحيته وقال: والله لئن لم تغفر لي وترحمني لأكونن من الخاسرين! ثم قطب وجهه فقضَى نحبه رحمه الله.

وَزَادِي قَلِيلٌ مَا أَرَاهُ مُبَلِّغِي فَلِيلٌ مَا فَتِي (793) فَيْكِي أَمْ لِبُعْدِ مَسَافَتِي (793) أَتُحْرِقُنِي بِٱلنَّارِ يَا غَايَةَ ٱلْمُنَى فَلِيْ أَيْنَ مَحَبَّتِي فَيكَ أَيْنَ مَحَبَّتِي

# 148 - ومنهم أبو علي عمر بن علي ابن عبد العزيز الهزرجي (794)

من أهل الجانب الشرقي من مراكش وبها مات عام اثنين وتسعين وخمسمائة ودفن خارج باب ينتان وكان عبدا صالحا معمور الباطن بأمر الله تعالى . وكان لا يفتر عن تلاوة القرآن . إذا دخل في زقاق خال التفت يمينا وشمالا فيرفع صوته بقراءة شجية لا يسمعها أحد إلا خشع .

طَوى وَجُداً فَضَاقَ بهِ آخْتِمَالاً فَأَعْلَنَ بِٱلصَّبَابَةِ فَٱسْتَرَاحَا (705) وَأَطْرَبَهُ حَمَامُ ٱلْأَيْكِ لَمَّا أَتَاحَ لَهُ ٱلتَّشَوُّفُ مَا أَتَاحَا وَمَا عِيشُ ٱمْرِئِ لِلْبَيْنِ أَضْحَى يُسَائِلُ عَنْ أَحِبَّتِهِ ٱلرِّبَاحَا

سمعت محمد بن يحبَى يقول: سمعت أبا على يقول: قرأت القرآن حتَّى ختمته سرا. فقلت في نفسي: ليت شعري هل أثاب على هذه الختمة. فسمعت هاتفا يقول: «وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ» (796)

الاعلام ج 10 ، ص 392 . وقبره معروف في مقبرة أغمات العتيقة ، يسمونه سيدي يعكموب .

<sup>(793)</sup> من الطويل. راجع <mark>رسالة القشيري: 3</mark>3.

<sup>(794)</sup> راجع ا**لإعلام** (1457).

<sup>(795)</sup> من الوافر .

<sup>(796)</sup> سورة النحل: 19.

وحدثني محمد بن سعيد قال : كان أبو علي يكلم الجن وحدثني أن أمير الجن عاهده أن لا يكتب مكتوبه لمصروع الا برئ .

وحدثني محمد بن يحيَى قال: دخلت على أبي علي وهو مريض فقال لي: ان الجن [سألوني] (٢٩٥٦) عن مسائل لا أعرفها.

وسمعت محمد بن سعيد (<sup>798)</sup> يقول: قال لي أبو علي: إِن محمد المرسي يؤذيني. فقلت له: لعله لم يصح عنه ذلك. فقال لي: بل هو صحيح. فأقام محمد المرسي قليلا. فخرج يوما من باب فاس فجن وتعرى من أثوابه وذهب عريانا فانقطع خبره إلى الآن.

وكان أبو على يؤثر الخلوة والانفراد ويبيت في المساجد الخالية وسكن بمصرية ببحيرة الفصفصة . فافتقد فوجد في بيته مستقبل القبلة ميتا رحمه الله .

سمعت محمد بن يحيَى يقول: كنت أسير مع أبي على يوما فقال لي: ما معنى قوله تعالى: «قُلِ ٱللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ أُوِّتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ» (١٥٥٥) ما هذا الملك؟ ففهمت إشارته وقصدت أن لا [أبوح] (١٥٥٥) بسره وأردت أن أقطعه عن ذلك. فقلت له: تمام الكلام عند قوله: «وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ». ففهم عني وسكت. فأقت شهرين وبات عندي فوق السطح. فنظر إلى السماء وقال لي: قال لي فلان: أتريد أن أعرفك بالمنازل لتعرف بها أجزاء الليل؟ فقلت له: أنت تعرف مني أني لا أعرف المنازل ، فأي وقت أردت أن أوقظك فيه أيقظتك. فنام فاخترقت من المشرق إلى المغرب قبل ذهاب الثلث الأول من الليل.

وحدثني محمد بن سعيد قال : قعدت مع أبي علي في بستان خارج المدينة إلى أن مالت الشمس للغروب . فقلت : لعله يريد المبيت في قرية [تاووتي] (801)

<sup>(797)</sup> ح : يسألونني .

<sup>(798)</sup> محمد بن سعيد الأنصاري. بلنسي نزل مراكش كان عارفا بالقراءات. عاقدا للشروط. توفي في حدود ستمائة. راجع الذيل والتكملة: 6: 209.

<sup>(799)</sup> سورة آل عمران: 26.

<sup>(800)</sup> م ، ح ، س ألا يبوح . وهو الصحيح .

<sup>(801)</sup> تَاوُّونِّي . لم يعد لها وجود . ومعناها : الضرب أو الحدود .

وباب المدينة [ عازم ] (802) على أن يغلق. فقال لي: أتطيق الإسراع في الجري؟ وكان نحيفا وأنا أقوى منه. فأشفقت عليه لضعفه. فما التفت إلا وقد غاب عني. فأجهدت نفسي في الاشتداد إلى أن وصلت إلى باب المدينة وقد سبقني إليه ورغب البواب أن يحبس على الباب إلى أن أصل. فنظر الي وهو يتبسم. فدخلنا المدينة وأغلق البواب الباب وقضيت العجب من ذلك.

#### 149 - ومنهم رجل مجهول

سمعت محمد بن يحينى بن على يقول: سمعت أبا على عمر بن على بن عبد العزيز يقول: صلبت المغرب في رابطة أبي اسحاق (803) التي هي داخل باب أيلان. فلما سلمت وقع بصري على رجل توهمت فيه أنه ولي. فأحرم للنافلة فقلت: أتنفل قدر ما يسلم وأكلمه. فسلم قبلي وخرج من المسجد فسلمت واتبعته. فصعد في درج سطح المسجد. فقلت: قد يسر الله لي في الحديث معه على السطح في خلوة. فصعدت في الدرج؛ فلما علوت السطح نظرت فلم أجد له أثرا ولا علمت أين ذهب.

### 150 - ومنهم أبو عمران موسى ابن عيسي الدرعي الأسود (804)

من أهل الجانب الشرقي من مراكش وبها مات عام أربعة وتسعين وخمسائة . ودفن خارج باب الدباغين . وكان أبو عمران مسرفا على نفسه . ثم تاب إلى الله توبة صادقة . فجمع القرآن في مدة يسيرة وأقبل على الصيام والصلاة والاجهاد وما رأيته قط ضاحكا منذ تاب حتَّى لحق بالله تعالى . وكنت إذا نظرت إليه ذكرني حاله بالآخرة . وكان سبب موته أنه حضر مجلس وعظ يوم جمعة فأصابه حال . فخرج من المسجد إلى داره وقد استصحبه ذلك الحال . فسقط في الطريق مغشيا

<sup>(802)</sup> غير وارد في م وح وس.

<sup>(803)</sup> معروفة بضريح سيدي إسحاق بمراكش.

<sup>(804)</sup> نقل هذه الترجمة صاحب ا**لاعلام**: 7: 292. وصاحب ا**لسعادة الأبدية**: 1 131.

عليه فحمل إلى منزله. فأقام يومين أو ثلاثة ومات رحمه الله تعالى:

هَذِي الصَّوافِي وَذِي أَعْلاَمُ نَجْرَانِ
فَأَحْبِسْ لَعَلِّي أَقْضِي بَعْضَ أَشْجَانِي (805)
وَأَسْتَحْبِسِ الرَّكْبَ مِقْدَارَ السُّوَّالِ فَفِي
سُوَّالِ تِلْكَ الْمَعَانِي بَعْضُ سُلُوانِي
مَا ذَا الْهَوَى الْآنَ مِمَّا كُنْتَ تَعْهَدُهُ
هَذَا هُوَى الْآنَ مِمَّا كُنْتَ تَعْهَدُهُ
هَذَا هُوَى جَازَ عَنْ حَدِّ الْهَوَى وَجَرَى
هَذَا هُوى جَازَ عَنْ حَدِّ الْهَوَى وَجَرَى
عَنْهُ وَتَنْهَانِي
هَذَا هُوى جَازَ عَنْ حَدِّ الْهَوَى وَجَرَى

#### 151 - ومنهم أبو علي عمر ابن كامل الفخار<sup>(806)</sup>

أصله من الأندلس، نزل بمراكش وبها مات في شهر صفر عام اثنين وتسعين وخمسهائة. وكان إمام الفريضة بمسجد بئر الجنة (807) وكان رجلا صالحا معتزلا عن الناس منزويا عنهم. سمعت أبا العباس أحمد بن محمد الغساني المعلم يقول: مات عمر بن كامل في يوم مطير فحمل إلى قبره خارج باب أغمات فأمسك المطر وكان السحاب متراكها. فلها صلينا عليه وألحدناه في قبره عاد المطر إلى انههاره الأول. قال أبو العباس: ورأيت أبا علي بعد موته في النوم وهو يقرأ: «وَالَّذِينَ يُمَسَّكُونَ بِنَكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلاَة إِنَّا لا نُضِيعُ أَجْر المُصْلِحِينَ» (809) وسمعت هارون بن عبد الحليم يقول: رأيت أبا علي بعد موته في النوم وعليه ثياب خضر فقلت له: ما فعلت ؟ فقال لي: استرحت يا بني .

<sup>(805)</sup> من البسيط

<sup>(806)</sup> راجع الإعلام : 9 : 271 . والسعادة الأبدية 1 88 . وفي طرة س : «قبره بباب الصالحة» .

<sup>(807)</sup> قال ابن الموقت في ا**لسعادة الأبدية** (ص 18 من طبعة الدار البيضاء): «وهو المعروف اليوم بمسجد سيدي أبي يعقوب الحكيم بباب الدبغ».

<sup>(808)</sup> معروف بمراكش.

<sup>(809)</sup> سورة الأعراف: 170.

وسمعت يوسف بن محمد الحزرجي (١٥٥) يقول: سمعت أحمد بن عبد العزيز الخزاز (١١٥) يقول: قال لي أبو الحسين بن الصائغ بسبتة ، من أين أتيت ؟ فقلت له من مراكش. فقال لي في أي جهة تسكن ؟ فقلت: بباب أغات. فقال لي : أتعرف عمر بن كامل ؟ فقلت له: نعم. فقال لي : وددت أني صليت خلفه ركعتين. فلما عدت إلى مراكش ذكرت لأبي على مقالة أبي الحسين. فتغير وانقبض وأنكر على ذلك.

وخدثني أحمد بن محمد الغساني قال: جاء رجل إلى أبي علي في عام مجاعة بمال. فامتنع من قبوله. فقال له الرجل خذه مني على وجه السلف. فقال له: لا يحل لي أن أستسلف ما أعلم أني لا أؤديه وليس عندي من أين أؤديه. فانصرف الرجل [ ولم يقبل مما أتاه شيئا] (١٤١٥)

# 152 - ومنهم أبو يحينى أبو بكر ابن جلداسن الصنهاجي (813)

كان بسجلهاسة ثم قدم مراكش فمات بها في حدود التسعين وخمسمائة وكان عبدا صالحا .

حدثني محمد بن أبي القاسم عن أبيه قال : بعث أبو بكر الصنهاجي إلى يحيَى بن عمر بن المعتصم ـــوكان خاصا بهـــ أن يبعث إليه تمرا من [التمر البراري] (814) فبعث به إليه . فلما سبق إليه امتنع من أكله . فقلت له : لم

<sup>(810)</sup> مراكشي كانت له علاقات مع بعض صلحائها.

<sup>(811)</sup> راجع ترجمته في التشوف تحتّ رقم (199)

<sup>(812)</sup> سقط من ف.

<sup>(813)</sup> راجع ا**لإعلام**: 1: 404 والسعادة الأبدية: 2: 114. وهو: ابن ݣُلِّيدَاسْن.

<sup>(814)</sup> م: البراري. والصحيح البِرَارِي أو الإيراري، نسبة لمنطقة قصور إيرارة في نواحي سجلهاسة. وماتزال معروفة بهذا الاسم في تافيلالت. وقد ذكر الادريسي (**نزهة المشتاق** ص 38 من طبعة الجزائر) شهرة سجلهاسة بنوع من التمر سماه البرني واختلف رسمه في طبعة بريل (1975) ص 226. فلعله الإيراري.

امتنعت من أكله ؟ فقال لي : إنه اقتطفته امرأة حائض فكرهت أكله . قال أبو القاسم . فبعث إلى أبي زكرياء أن يبعث لي من ذلك التمر . فبعث لي شيئا في طبق . فأكل منه أبو بكر وقال : أما هذا فاقتطفه ولده على . قال أبو القاسم فقمت من فوري إلى دار أبي زكرياء فسألته عن التمر الأول والثاني . فقال لي : أما الأول فاقتطفته امرأة وأما الثاني فاقتطفه ولدي على . وسمعت ابن أبي القاسم يقول : كان أبو يحيى يأوي إلى أبي ، فاقترح عليه ألا يصنع له الطعام الذي يأكله غير أختي الصغرى ميمونة . فكانت تصنع له عصيدة شعير دون ادام . فحملتها الحادم إليه يوما وقالت في نفسها : قال هذا الشيخ : لا آكل إلا ما تصنعه ميمونة فلآكلن منه يوما وقالت في نفسها : قال هذا الشيخ : لا آكل إلا ما تصنعه ميمونة فلآكلن منه الطعام بين يديه أكل من جوانب الصحفة ولم يأكل من وسطها . فقال له : إني أراك تركت من طعامك . فقال له : إن الحادم قالت في نفسها : لآكلن من طعام هذا الشيخ حتَّى أرى هل يعلم بذلك أم لا فأكلت منه وتركت الموضع الذي هذا الشيخ حتَّى أرى هل يعلم بذلك أم لا فأكلت منه وتركت الموضع الذي

وحدثني ابن أبي القاسم قال: دفع محمد بن [النوقي] (١٤١٥)، وكان رجلا صالحا، لأبي يحيَى دراهم وقال له: ابعث بها إلى أمك. فتركها ودبعة عند أبي القاسم فجعلها في صدع حائط؛ ثم ان أبا يحيى طلبها من أبي القاسم [فطلبها أبو القاسم] (١٥١٥) في الصدع الذي كان قد جعلها فيه. فلم يجدها. فقال له أبو يحيَى : لا تتعب نفسك في طلبها ؛ فإن ابنك عبد الله جاء يطلب الأقلام في هذا الصدع. فوجدها فيه. فطلبها عند ابنه عبد الله فوجدها وأعطاها لأبي يحيَى.

# 153 – ومنهم أبو حفص عمر بن أبي يعقوب تصولي بن وابوسكط [المشنزائي] (817)

من أهل قرية [ يليسكاون ] (<sup>818)</sup> أشخص إلى حضرة مراكش ثم عاد إلى

<sup>(815)</sup> من بعض نسخ ف : النوني أو النومي .

<sup>(816)</sup> سقط من ف.

<sup>(817)</sup> س : المُشتنزائي . ورسم اسمه هكذا : تَصُولِي باشهام الصاد زايا . بن وَالْبُوسْكُطُ

<sup>(818)</sup> س : يَلَيْسْكَاوْنْ ، م : ٰ بيسْكَاوْنْ ، ز : يَلَى سْكَاوْنْ . وَكُلُهَا مُحَاوِلات لَرْسُمُ النطقِ

بَلده. فمات فيه عام خمسة وتسعين وخمسائة. وكان عبدا صالحا.

سمعت هارون بن عبد الحليم يقول: دخل قوم من العرب أطراف بلاد دكالة. فلدخل أحدهم في جنة أبي حفص. فأخذ منها عنبا. فلها جعله في فيه أصابه وجع كاد يقضي عليه. فجاء إلى أبي حفص فأخبره. فحسح أبو حفص على حلقه فزال عنه ما كان أصابه. فقال له: ما الذي أدخلك جنتي ؟ فقال له: كنت آكل من جنات أهل تامسنا فلا يصيبني شيء فظننت أن جنتك كتلك الجنات. قال هارون: وخرج أبو حفص ليلة من داره متوجها إلى مسجد [أساكن] (810) بعدوة وادي أم الربيع (820). فإذا اللصوص خارج القرية مرتقبين من يمر بهم فيجردوه من ثيابه. فعاينوا كساء أبي حفص وهو أبيض في ظلام الليل. فتبعوه وهم يجرون ولا يدركونه. فدخل في المسجد. فقعدوا ينتظرونه عند باب المسجد وقالوا: إذا خرج علينا أخذنا كساءه. فخرج من باب المسجد ولم يشعروا به حتَّى بعد عنهم. فتبعوه فلم أن وصل وادي أم الربيع. فمشى على الماء إلى أن عبر إلى العدوة الأخرى. فعلموا حينئذ أنه أبو حفص. فخاضوا الوادى إلى أن عبر إلى العدوة الأخرى.

<sup>(819)</sup> س: أَسكَا انتخدووت ز: أسكَان تُعدَّوْتْ ، ج وم: أَسكَانْ تَغْزُوتْ. وهذا الرسم الأخير هو الصحيْح ومعنَى أَسكَا: المجاز ، والنون للإضافة وتغزوتْ كها سبق هي الوهدة والمنخفض.

<sup>(820)</sup> س: أم ربيع. وهذا هو الصحيح إلى يومنا هذا على ألسنة الناس، وهكذا ذكره الادريسي (نزهة المشتاق: 46 من طبعة الجزائر) والاستبصار ص 185. وعنها نقل صاحب الروض المعطار، ص 605. وأم ربيع عند الادريسي قرية على الضفة الجنوبية لهذا الوادي في الطريق بين مراكش وسلا. وصفها وصفا مفصلا. أما الوادي فكان يسمى وادي وانسيفن، وبذلك سماه التشوف في مجراه الأعلى بتادلا مراز ويذهب ماسينيون في دراسته (بالفرنسية) عن المغرب في أوائل القرن السادس عشر استنادا إلى وصف افريقيا للوزان (ص 210) أن اسم أم ربيع أطلق على هذا الوادي مؤخرا وذلك نسبة لمجازه عند بولعوان المسمى أم الرجلين، وليس من شك أن اطلاق اسم أم ربيع على مجموع المجرى جاء متأخرا بعد حلول قبائل عربية في ضفتيه بتامسنا ودكالة وكذا في مجراه الأعلى بتادلا. ولكننا نستبعد أن تكون قرية أم ربيع هي بولعوان الأن الادريسي يجعلها على مرحلة قبل ايجيسل للمتوجه إلى سلا، وايجيسل هي يجيشر الحالية. ولا يعقل أن تنحرف الطريق بما يقتضيه العبور في بولعوان إلى مجسر.

داره. فانتظروه ساعة. ثم قرعوا الباب. فخرج إليهم. فتابوا بين يديه وحلقوا رؤوسهم. فدعا لهم وانصرفوا.

أَكلَفُ الْقَلْبَ أَنْ يَهْوَى وَٱلْزِمُهُ صَبْرًا وَذَلِكَ جَمْعٌ بَيْنَ أَضْدَادِ (821) مَمْعٌ بَيْنَ أَضْدَادِ (821) وَأَسْأَلُهُ وَأَسْأَلُهُ عَلَيْتُ رُوَّادِي وَأَسْأَلُهُ عَلَيْتُ رُوَّادِي عَلْمُ عَنْدُهُ مِنْ مُبْكِدٍ خَبَرُ هَلْ مُدْلِجٌ عِنْدَهُ مِنْ مُبْكِدٍ خَبَرُ وَكِي وَكَيْفَ يَعْلَمُ حَالَ الرَّائِعِ الْغَادِي وَكَيْفَ يَعْلَمُ حَالَ الرَّائِعِ الْغَادِي فَإِنْ رَوَيْتُ أَحَادِيثَ الَّذِينَ مَضُوْا فَعَنْ نَسِيمٍ الصَّبَا وَٱلْبَرُقِ إِسْنَادِي فَعَنْ نَسِيمٍ الصَّبَا وَٱلْبَرُقِ إِسْنَادِي فَعَنْ نَسِيمٍ الصَّبَا وَٱلْبَرُقِ إِسْنَادِي

#### 154 – ومنهم أبو اسحاق الأندلسي

أصله من الأندلس وقدم فاس. فبنى رابطة خارج باب الجيسة وانقطع فيها. فكان يأوي إليه المريدون فيها. فأخبرني مخبر أن جماعة من أصحابه صنعوا طعاما لعشائهم وقد قرب المغرب. فأتت إليه امرأة وقالت له : إن أولادي هؤلاء جياع وليس عندي ما أطعمهم. فقال أبو اسحاق لأصحابه : ادفعوا هذا الطعام لهذه المرأة وأولادها. فدفعوه لها وهم كارهون وأيقنوا أنهم يبيتون دون عشاء وقد مالت الشمس للغروب وباب الجيسة [عازم] (822) على أن يغلق. فإذا رجل جاء إلى البواب وناشده الله تعالى أن يتأخر بإغلاق الباب حتى يحمل طعاما إلى أصحاب أبي اسحاق بالرابطة. فسمع البواب بذلك فتأخر رغبة في الثواب إلى أن جاء حمال يحمل على رأسه طعاما كثيرا. فحمله إلى الرابطة وتركه هناك وانصرف. فلما انفتل غيمل على رأسه طعاما كثيرا . فحمله إلى الرابطة وتركه هناك وانصرف. فلما انفتل ظنونكم بالله تعالى ! آثرتم بطعامكم على كراهة منكم وقلتم نبيت الليلة جياعا . فعوضكم الله أطيب من طعامكم .

<sup>(821)</sup> من البسيط .

<sup>(822)</sup> سقط من ح وم وس.

# 155 - ومنهم أبو إسحاق إبراهيم ابن عبد الصمد الصنهاجي (823)

من أهل فضالة (٤٤٠) [إنما كان يتعبد بفضالة ، وهو من أفوجك ، قرية من نظر أزمور] من عدوة وادي أزمور . قدم حضرة مراكش بعد أن أمر بإشخاصه إليها . ثم عاد إلى موضعه ومات فيه عام ستة وتسعين وخمسائة . كان عبدا صالحا وكان سبب توبته أنه كان في حداثته محبا في اللهو يغني في الأعراس ويضرب الدف . فخرج يوما مع جهاعة من الشباب يغني لهم ويضرب دفه لهم . فأبصروا أبا شعيب أيوب السارية وهو مقبل إلى جهتهم . ففروا حياء منه وبتي وحده . فوصل إليه أبو شعيب ودعا له فنفعه الله بدعوته . فأقبل على العبادة ثم انقطع عن الناس واعتراهم حتى لحق بالله تعالى .

بِأَيِّ فُوَّادٍ أَحْمِلُ الْبُعْدَ وَالْهَوَى وَأَنْتَ فَرِيبٌ إِنَّ ذَا لَعَجِيبُ (828) مَلَكُنْتَ فُوَّادِي عِنْدَ أَوَّلِ نَظْرَةٍ مَلَكُنْتَ فُوَّادِي عِنْدَ أَوَّلِ نَظْرَةٍ كَنْتَ لِي فِيهِ عَائِداً أَعَنُّ رَبِيبُ وَجَبْثُ لِدَائِي كُنْتَ لِي فِيهِ عَائِداً شَيْدِينَ طَبِيبُ وَبَعْضُ الْعَائِدِينَ طَبِيبُ وَأَنْهَلَتْنِي مِنْ رِيقِكَ الصَّرْفِ شُرْبَةً وَاعْضُ الْعَائِدِينَ طَبِيبُ وَأَنْهَلَتْنِي مِنْ رِيقِكَ الصَّرْفِ شُرْبَةً وَاعْضُ الْعَائِدِينَ طَبِيبُ وَأَنْهَلَتْنِي مِنْ رِيقِكَ الصَّرْفِ شُرْبَةً عَلَيْدِينَ عَلِيبُ وَمَا كُلُّ الدَّوَاءِ يَطِيبُ وَمَا كُلُ الدَّوَاءِ يَطِيبُ

<sup>(823)</sup> راجع ا**لإعلام**: 1 152

<sup>(824)</sup> ذكر البكري أنها جزيرة بساحل بلد تامسنا (المغرب ، ص 87) وهي مرسَى . وذكر الادريسي أن مرسَى على ثلاثة مراحل من واد أم ربيع شهالا) (نزهة المشتاق ص 46) وحدد بدقة أكبر عندما ذكر أن بينها وبين سلا اثنى عشر ميلا وبينها وبين أنفا أربعون ميلا . ولعل العكس هو الصحيح إذا كانت تنطبق على فضالة المعروفة حاليا بهذا الاسم وصارت تسمى المحمدية ، سيا وأن البكري يذكر مرسَى أخر هي ماريفن بينها وبين سلا .

<sup>(</sup>ه) سقط من ف ومن النسخ التي اعتمدناها واستدرك من **الإعلام**. وكان السياق بسقوطه هو «فضالة من عدوة أزمور» وهو لا يستقيم.

<sup>(825)</sup> من الطويل.

عَلَى أَنَّ ذِكْراً لاَ تَزَالُ سِهَامُهُ

تَرَى مَفْتَلاً مِنْ مُهْجَتِي فَتَصِيبُ
أَعِبرُ ٱلْمُنَادِي لِاسْمِهِ ٱلسَّمْعَ كُلَّهُ
عَلَى عِلْمِهِ ٱلسَّمْعَ كُلَّهُ
عَلَى عِلْمِهِ أَنِّي بِذَاكَ مُرِيب
وَيَا أَسْفِي كُمْ لِي عَلَى ٱلْخَيْفِ شَهْقَةٌ
وَيَا أَسْفِي كُمْ لِي عَلَى ٱلْخَيْفِ شَهْقَةٌ
الْخَيْفِ شَهْقَةٌ
وَيَا أَسْفِي كُمْ لِي عَلَى ٱلْخَيْفِ شَهْقَةٌ
وَيَا أَسْفِي كُمْ لِي عَلَى ٱلْخَيْفِ شَهْقَةٌ
وَيَا أَسْفِي كُمْ لِي عَلَى الْخَيْفِ شَهْقَةٌ
وَيَا أَسْفِي يَا مُنْيَةً ٱلْقَلْبِ رَاحَةً
وَلاَ فِي ٱلسَّدانِي إِنَّنِي لَكَئِيبُ
وَلاَ فِي ٱلسَّدانِي إِنَّنِي لَكَئِيبُ

# 156 - ومنهم أبو يعقوب يوسف ابن على المُبْتَلَى (826)

تلميذ الشيخ أبي عصفور . كان بحارة الجذماء ، قبلي حضرة مراكش وبها مات في شهر رجب عام ثلاثة وتسعين وخمسائة . ودفن خارج باب أغات عند رابطة الغار (827) . واحتفل الناس لجنازته ، وكان كبير الشأن فاضلا زرته مرارا ورزقني الله منه محبة ومودة . وكان صابرا راضيا . سقط بعض جسده في بعض الأوقات . فضنع طعاما كثيرا للفقراء شكرا لله تعالى على ذلك .

تَعَوَّدْتُ مَسَّ اَلضُّرِّ حَتَّى أَلِفْتُهُ وَأَسْلَمَنِي طُولُ الْبَلاَءِ إِلَى اَلصَّبْرِ (828)

<sup>(826)</sup> راجع الاستقصا: 2: 211 والإعلام: 10. ص. 311 وإظهار الكمال والسعادة الأبدية: 1: 24. وهو معدود من الرجال السبعة الذين يزارون بترتيب مخصوص في مراكش. ويعرف فيها بسيدي يوسف بن علي.

<sup>(827)</sup> هي مدفنه المعروف خارج سور مراكش في الحي الذي يحمل اسمه.

<sup>(828)</sup> من الطويل. والبيتان من ثلاثة نسبها ياقوت في معجم الأدباء (ط مصر) ج 12 ص 38، لظالم بن عدي بن عمرو بن سفيان الدؤلي، والبيت الثاني فيه هكذا: ووسع صدري للأذَى كثرة الأذَى وكان قديما قد يضيق به صدري وردت منسوبة لأبي العتاهية في ديوانه، ص. 175.

### وَوَسَّعَ قَلْبِي لِلْأَذَى ٱلْأَنْسُ بِٱلْأَذَى وَقَدْ كُنْتُ أَحْيَاناً يَضِيقُ بِهِ صَدْرِي

سمعت أبا الحسن على بن [سحنون] (829) بن ميمون الهزرجي الشاهد يقول حضرت غسل أبي يعقوب وكان الفقيه أبو على بن صمغ (830) يغسله فقال له: رأيته الآن وأنا أغسله وهو يتبسم. وسمعت يوسف بن محمد الحزرجي يقول: صليت الجمعة بجامع القصر الجديد (831) مع أبي العباس أحمد بن عبد العزيز الحزاز. فلما سلم الإمام أصابت أبا العباس سنة. فلما أفاق منها قال لي: رأيت أبا يعقوب قد مات فأسرع بنا إلى داره بحارة الجذماء! فأتينا إليه ودخلنا عليه. فلما سلمنا عليه قال لأبي العباس: رأيت في منامك أني قد مت؟ فقال له: نعم. فقال له أبو يعقوب: بتي لي، وأشار بيده، فعد باصبعه أربعين. فقال يوسف بن محمد: فلما كملت أربعون يوما من ذلك اليوم مات أبو يعقوب رحمه الله.

### 157 - ومهم أبو محمد عبد الحليم ابن إسماعيل الأيلاني الأسود (832)

من أهل قرية تاووتي من جهات مراكش . مات عام ثلاثة وتسعين وخمسائة . زرته مرات بداره وكان حسن الموعظة سريع الدمعة مؤثرا بماله يقصده المريدون ويجتمعون عنده . فنفع الله به خلقا كثيرا ، سألت بعض خاصة تلامذته عن أحواله فقال لي : ما جئت قط من بلد نفيس إلى قرية تاووتي إلا وقال لي : فعلت بدارك كذا ، وقلت كذا وأخبرني بأمور خفية لا تدرك إلا بالمكاشفة .

<sup>(829)</sup> في بعض نسخ ف: اسحاق. وفي **الإعلام** (9: 75): ابن سحنون

<sup>(830)</sup> هو عمر بن عبد الله القرشي . تونسي نزل مراكش . كان زاهدا راوية للحديث متحققا بالفقه . توفي سنة 598هـ . ترجمته في الذيل والتكملة . سفر الغرباء ص 51 من المخطوط .

<sup>(831)</sup> هو جامع المنصور بالقصبة الذي بني سنة احدَى وتسعين وخمسمائة .

<sup>(832)</sup> نقل ترجمته هذه صاحب الإعلام: 8: 35.

قَالُوا عَسَاكَ مُتَرْجِمٌ فَتَبِينَ لِي هَيْهَاتَ لَيْسَ بِنَاظِرِي إِنْ غَرَّنِي (833) هَاتِيكَ دَارُهُمُ وَهَاذَا مَاؤُهُمْ فَأَحْبِسْ وَرِدْ وَشَرِفَّتَ إِنْ لَمْ تَسْقِنِي الشَّيْفِ وَطَرِبْتُ يَا حَادِي ٱلرَّفَاقِ فَغَنِّنِي الشَّيْفِ فَعَنِّنِي

### 158 - ومنهم أبو العباس أحمد ابن [ عبد السلام ] (834) الدكالي

من بني سيكتي . من أهل العلم والعمل . شيخ أبي طالب المغيطي . حدثوا عن أبي العباس أنه زار الشيخ أبا يعزَى . فما وصله حتَّى حان وقت الصلاة . فنادَى أبو يعزَى بأبي العباس يا أبا العباس ! فلم يجبه لأنه دخل في لفيف الناس ولم يكن رآه أبو يعزى قبل ذلك . فناداه أبو يعزى : يا أبا العباس أحمد بن عبد السلام ! فحينئذ أجابه وعلم أنه كوشف به . فلما أتاه قال له : تقدم بنا وصل . فتقدمه وصلًى به .

# 159 - ومنهم أبو العباس أحمد ابن عبد الرحمن الصنهاجي الجباب (835)

من أهل بلد أزمور وبه نشأ ثم نزل بالجانب الشرقي من مراكش وبه مات عام اثنين وتسعين وخمسهائة . كان من أهل المعرفة بعلوم الاعتقادات وكان كبير الشأن .

<sup>(833)</sup> من الكامل. والأبيات من قصيدة لمهيار الديلمي. راجع ديوان مهيار (ط القاهرة) ج 4 ص 30 وفيه:

الشطر الأول من البيت الأول هكذا: قالوا عساك مرجِّم فتبيَّن الشطر الأول من البيت الثاني هي تلك دراهم وذلك ماؤهم. الشطر الأول من البيت الثالث «فأبلغي» بدل فبلغي.

<sup>(834)</sup> في بعض نسخ ف: أحمد بن عبد الرحمن الصنهاجي. وهو خلط بين هذا والمترجم الذي بعده.

<sup>(835)</sup> نقل ترجمته هذه صاحب ا**لإعلام**: 1 - 89. ويتفق هذا المترجم مع المترجم تحت رقم (140) في الكنية والاسم وسنة الوفاة والمهنة. والواضح أنهها شخصان أحدهم مقعد والآخر ليس كذلك.

سمعت أبا على عمر بن عبد الله الصنهاجي يقول: كنت أخرج مع أبي العباس الجباب من مراكش قرب الزوال. فيصلي الظهر بمسجد عقبة الذي بعدوة وادي نفيس (836)

وحدثني أبو عبد الله محمد بن خالص قال: سمعت محمد بن يعقوب يقول: قعدت مع أبي العباس الجباب فوق السطح في ليلة مرجوة الخير والفضل. فكان أبو العباس يدعو إلى أن غاب. فرأيت العرق يتصبب من جسده. فكنت أمسح عنه العرق بقميصي حتَّى ابتل كله وعصرته كما يعصر الثوب المغسول بالماء. فأقام ساعة على ذلك الحال ثم سرى عنه.

نَظَرَ ٱلْغَرَامُ إِلَيْهِ مِنْ نَظَرَاتِهِ فَلِمَنْ يَلُومُ وَدَاؤُهُ مِنْ ذَاتِهِ (837) لَمْ يَدْرِ مَا لاَقَى وَلُوْ وَصَفُوا لَهُ مَاذَا يُلاَقِي مَاتَ عِنْدَ صِفَاتِهِ

سمعت أبا عبد الله محمد بن خالص الأنصاري يقول: سمعت أبا العباس الحباب يقول: كنت في موضع مشرف على بحر أزمور فلم أزل أنحدر منه إلى جهة البحر حتى حصلت في حفرة في الحجر المشرف على البحر. فرأيت ماء البحر قريبا مني. فنظرت إلى المكان الذي كنت عليه فإذا هو فوقي. فنظرت في الرجوع إليه فإذا ذلك بعيد صعب. فأيقنت بالهلاك. فغلبت على حالة غبت فيها عن نفسي. فلم أرجع إلى نفسي إلا وأنا في الموضع المشرف الذي كنت فيه أولا ولا أدري كيف وصلت اليه ولا كيف كان ذلك. وعجبت من حالي غاية العجب.

قال : وسمعت أبا العباس يقول أتت على أوقات أعتقد فيها أن الواجبات إنما

<sup>(836)</sup> في كتاب القبلة لابن عبد الحليم (ص 15) وكذا في كتاب الأنساب (ص 42) أن هذا المسجد أو الرباط على وادي نفيس قرب دركالة. وظن من اعتمد مقال عبد الحي الكتاني المنشور في مجلة المغرب (عدد يونيه بوليوز 1936) أنه رباط شاكر. ولكن رباط شاكر على وادي تانسيفت، وصاحب التشوف يذكره ويذكر رباط عقبة. وقد قرأ عبد الحي اعتادا على أبي زيد الفاسي دكالة بدل دركالة. وهو تصحيف، وقد بين صاحب القبلة المعتمد عليه أن دركالة في بلد إنْميغرن وهي قريبة من سد تاكركوست الشهير على وادي نفيس ولا عبرة في نظرنا بنقد العبدري للبكري وبينها مدة اندثرت فيها معالم أخرى غير رباط نفيس.

تعبنت على وحدي وهي أحسن الأوقات عندي. وكنت إذا أشكل على أمر يفتح على في تيسير كتاب انظر فيه فأجد فيه بيان ما أشكل علي وكنت أخيط الجبة بخمسة دراهم فأجيد خياطتها حتى تقوم بعشرة دراهم وأرضى بما ينالني من الغبن مع التحري مني فرأيت النبي عيالة في النوم فعلمني كيف أخيط وأراني قدر ما يكون بين الغرزتين فكنت أخيط بعد ذلك على ذلك المثال.

### 160 - ومنهم [منية] (838) بنت ميمون الدكالي (839)

أصلها من مكناس ونزلت في الجانب الشرقي من مراكش وبه توفيت عام خمسة وتسعين وخمسائة. ودفنت خارج باب الدباغين وكانت من الأفراد. زرتها ورأيتها عجوزا قد اسودت من الاجتهاد ولصق جلدها بعظمها.

وَمَا أَبْقَى ٱلْهَوَى وَٱلشَّوْقُ مِنِّي سِوَى نَفَسٍ تَرَدَّدَ فِي خَيَالِ<sup>(810)</sup> خَفِي خَيَالِ<sup>(810)</sup> خَفِيتُ عَنِ ٱلْهَزِيَّةِ أَنْ تَرَانِي كَأَنَّ ٱلرُّوحَ مِنِّي فِي مَجَالِ

حدثني أبو العباس أحمد بن إبراهيم الأزدي البسطي قال: مشيت إلى رباط شاكر فوجدت فيه منية فقالت لي ما رأيت هذا المكان قبل هذه المرة ولقد تمنيتك فيه. ثم حدثتني إلى أن قالت لي في حديثها: قبل لي: يتفق لك شيء. وأنا أظنه أنه الموت. فقلت لها: لعله غير ذلك. فلها عادت إلى مراكش مرضت مرضها الذي ماتت فيه.

وحدثني أبو عبد الله محمد بن خالص الأنصاري قال: رأيت منية في رباط شاكر. فصليت بها في جهاعة من المريدين وانصرفت عنهم. فأخبرني بعض من تحدث معها من المريدين أنها قالت: حضر هذا العام بهذا الرباط ألف امرأة من الأولياء.

<sup>(838)</sup> ورد الاسم في بعض نسخ ف مشكولاً هكذا : مُنيَّة وفي بعضها الآخر : منينة .

<sup>(839)</sup> جاء في الإعلام (7: 332): «المشهورة عند العامة بميمونة تاڭخُنُوت» ومعنَى تاكنُوْت: التي لا تبين في كلامها، وأكَّنَاو الذي من بلد غانا.

<sup>(840)</sup> نسب البيتين في روض القرطاس (ص 271) لمحمد بن عبد الكزيم الفندلاوي الكتافي. وكذا في جذوة الاقتباس (ص 220). ولعل الصواب أنها للوأواء الدمشقي كما وزد في يتيمة الدهر للثعالمي: 1 279.

وحدثني محمد بن على قال : قالت لي منية : زرت ولدي حسونا بجارة [ أبي يعبيدن ] (الهافي فصل المطر والطين . فخرجت من عنده إلى مسكني ببحيرة أبي مروان (842) وأنا أسمع أذان المغرب. فخرجت ولم أشعر إلا وأنا عند باب مسكني وأذان المغرب لم ينقطع . قال : وزرتها يوما ، فوجدت عندها ابن أحيها أبا الحسن على العربي وقالت لي : يا محمد ، بات البارحة عندي العربي ، فصلَّى بنا عيسَى بن موسَى (843) فكان النور يدخل علينا من هذه الطيقان. فقلت في نفسي : كيف بات عندها عيسَى وهو شاب؟ فقالت : يا بني أتتهمني؟ أو لم أقل لك بات ابن أخي على العربي؟ يا على ، ألم تكن عندنا البارحة؟ وكان نائما عندها فأجابها وقال : نعم . فخجلت مما خطر في خاطري ثم اني أقمت زمانا بعد أن حدثني محمد بن يحيَى بهذه القصة ، فلقيت عيسَى بن موسَى فسألته هل شاهد النور يدخل عليهم من الطاق في مصرية منية إذ كان يصلي بها وبعلي العربي . فقال لي : رأيت والله النور داخلا من الطاق ومن خلني وأنا أنظر اليه إلى أن انحرفت عن القبلة . مَنْ رَأَى ٱلْبُرْقَ بِنَجْدِ إِذْ تَرَاءَى سَلَبَ ٱلنَّوْمَ وَأَهْدَى ٱلْبُرَحَاءَ (١٤١١) فَاضَ فِيهَا كَجُفُونِي مَاؤُهُ وَٱلْتَظَى وَهْناً كَأَنْفَاسِي ٱلْتِظَاءَ تَخِذَ ٱلْهَمَّ مَمِيراً وَٱلْبُكَاءَ قَامَ سُمَّارُ الدُّجَى عَنْ سَاهِرِ أَسَاهِرِ أَسَاهِرِ أَسَاهُ أَسْحُهُ أَسْحُهُ أَسْحُهُ وَإِذَا مَا أَخْسَنَ ٱلدَّمْعُ أَسَاءَ يَا خَلِيلَيَّ وَلَمْ أُشْعِرْكُمَا بِأَلْهَوَى حُتَّى تَبَيَّنْتُ ٱلْإِخَاءَ رُبَّ دَاءٍ قَـادَ لِلنَّفْسِ دَوَاءَ عَلَّلاً قَلْبِي بِذِكْرَى قَاتِلِي

سمعت محمد بن یحیکی یقول : زرت قبر منیة . فقعدت عنده فرأیت بخرج منه شيء كبخار القدر . ثم رأيت كعمود من النور يخرج من قبرها إلى السماء إلى أن غلب على شعاع الشمس.

<sup>(841)</sup> يعْبيدْنْ تعنى العُبَّاد . لعلها الدرب المعروف بدرب عبيدالله .

<sup>(842)</sup> لَعلَها البستان المعروف بـ (تَابْجيرْتْ) وصار به حي مبني اليوم .

<sup>(843)</sup> مراكشي ، خالط عددا من رجال التشوف ، وكان يتردد على رباط شاكر ورباط أسني . (844) من الرمل .

قال محمد: وكانت منية تحدثني قالت: دعاني رجل من التجار إلى طعام فأجبته كارهة. فلما قدمت القصعة بالطعام ، كلمني الطعام وقال لي: لا تأكلني. فإني حرام! فاستحييت من صاحبه ورفعت بضعة من لحم إلى فمي ثم وضعتها. فحرمت أورادي والنوافل ثلاثة أيام ، والهواتف تهتف عن يميني وعن شمالي: هكذا يفعل بالكلاب على بطونهم يهجرون!

قالت : وصليت الضحّى بوما إلى أن رأيت الحصير الذي أصلي عليه كأنه يرفعه شيء من تحته . فقلت في نفسي : لعله دخل تحته حيوان . فلما سلمت رفعته فإذا تحته دراهم طرية . فخررت ساجدة أبكي وأقول : أنت مطلوبي ! لا سواك فأقلني ! فعاد الحصير على الأرض كما كان . فرفعته فلم أجد تحته شيئا .

#### 161 – ومنهم أبو سعيد عثمان [ اليِرْصِجِي ] <sup>(1)</sup>

مِن أهل قرية سرنو<sup>(2)</sup> من دكالة . كان عبدا صالحا منقطعا في غار يعمل أحجار الأرحاء . مات في حدود التسعين وخمسائة . سمعت داود بن عبد الخالق يقول : سمعت أبا سعيد غير ما مرة يقول أيصلي أحدكم خمسة عشر يوما ولا يكون لصلاته نور؟ وهل الصلاة صلاة ان لا يكون لها نور؟

### 162 - ومنهم أبو مدين شعيب الن حسين الأنصاري<sup>(3)</sup>

أصله من حصن قطّنِيانة من عمل اشبيلية ثم نزل ببجاية وأقام بها إلى أَن أُمر باشخاصه إلى حضرة مراكش. فمات وهو متوجه اليها بموضع يسرّ<sup>(4)</sup> عام أربعة وتسعين وخمسهائة وقيل عام ثمانية وثمانين. ودفن بالعباد خارج تلمسان. وذكره الشيخ أبو الصبر أيوب بن عبد الله الفهري. فقال: كان زاهدا ، فاضلا عارفا بالله تعالى. قد خاض من الأحوال بحارا ونال من المعارف أسرارا وخصوصا مقام التوكل لا يشق فيه غباره ولا تجهل آثاره وكان مبسوطا بالعلم مقبوضا بالمراقبة كثير الائتفات بقلبه إلى الله تعالى حتّى ختم الله له بذلك. ولقد أخبرني من أثق به ممن شهد وفاته

<sup>(1)</sup> الإرْصِكِي، بإشهام الصاد زايا. سبق شرح معناه.

<sup>(2)</sup> سُرُّنُو ، تَبَعد منَ أَسُنِي بحوالي ثمانية عشر كيلومترا . وآثارها معروفة . ولا ينطبق موقعها على وضعه عند ماسينيون في خريطة دكالة (ص 203 من كتابه : المغرب في أوائل القرن السادس عشر) . راجع أحمد بوشرب : دكالة والاستعار البرتغالي ، ص 50 .

<sup>(3)</sup> ترجمته في صلة الصلة ص. وفي التكلة (2015) وفي الذيل والتكلة والنجم الناقب ص 115 بقية السفر الرابع ، ص 127 . وأفرد له ابن قنفذ كتابه أنس الفقير وعز الحقير . وترجم له كذلك في عنوان الدراية ص 22 والمعزى في مناقب أبي يعزى ص 83 . والبستان ص 108 ونيل الابتهاج (على هامش الديباج) ص 127 ونفح الدليب : 7 والبستان ص 108 وبخوة الاقتباس (609) وشجرة النور ص 164 والاستقصا : 2 : 212 وسلوة الأنفاس : 1 : 364 .

<sup>(4)</sup> وادي يسر قريب من تلمسان (المعزى ، ص. 83).

أنه قال : رأيته عند آخر الزمن يقول : الله الحق .

حدثني محمد بن إبراهيم بن محمد الأنصاري (٥) قال : سمعت أبا مدين يحدث ببدء أمره ويقول: كنت بالأندلس يتها. فجعلني إخوتي راعيا لهم لمواشيهم فإذا رأيت من يصلى أو من يقرأ أعجبني ودنوت منه وأجد في نفسي غما لأنني لا أحفظ شيئا من القرآنُ ولا أعرف كيف أصلي . فقويت عزيمتي على الفرار لأتعلم القراءة والصلاة . ففررت ، فلحقني أخي وبيده حربة . فقال لي : والله لئن لم ترجع لأقتلنك ! فرجعت وأقمت قليلا ثم قويت عزيمتي على الفرار ليلا. فأسريت ليلة وأخذت في طريق آخر . فأدركني أخي بعد طلوع الفجر . فسل سيفه علي وقال لي : والله لأقتلنك وأستريح منك ! فعلاني بسيفه ليضربني . فتلقيته بعود كان بيدي فانكسر سيفه وتطاير قطعا . فلما رأَى ذلك قِال لي : يا أخي اذهب حيث شئت . فذهبت إلى البحر وعبرت إلى طنجة ؛ ثم ذهبت إلى سبتة . فكنت أجيرا للصيادين . ثم ذهبت إلى مراكش . فدخلتها وأدخلني الأندلس معهم في جملة الأجناد . فكانوا يأكلون عطائي ولا يعطونني منه إلا اليسير . فقيل لي : ان رأيت أن تتفرغ لدينك فعليك بمدينة فاس. فتوجهت إليها ولزمت جامعها وتعلمت الوضوء والصلاة وكنت أجلس إلى حلق الفقهاء والمذكرين فلا أثبت على شيء من كلامهم إلى أن جلست إلى شيخ ثبت كلامه في قلبي . فسألت من هو . فقيل لي : أبو الحسن ابن حرزهم . فأخبرته أني لا أحفظ إلا مَا سِمِعته منه خاصة . فقال لي : هؤلاء يتكلمون بأطراف ألسنتهم فلا يجاوز كلامهم الآذان. وقصدت الله بكلامي فيخرج من القلب ويدخل القلب. ثم سمعت الناس يتحدثون بكرامات أبي يعزى ً. فذهبتَ إليه في جهاعة توجهت لزيارته . فلما وصلنا جبل ايروجان ودخلنا على أبي يعزَى أقبل على القوم دوني . فلما أحضر الطعام منعني من الأكل . فقعدت في ركن الدار . فكلما أحضر الطعام وقمت إليه انتهرني فأقمت على تلك الحالة ثلاثة أيام وقد أجهدني الجوع ونالني الذل. فلما انقضت ثلاثة أيام قام أبو يعزَى من مكانه. فأتيت إلى ذلك المكان ومرغت وجهي فيه . فلما رفعت رأسي نظرت ، فلم أر شيئا وصرت

<sup>(5)</sup> ذكره في أنس الفقير (ص 37) وقال: «ومن أصحاب الشيخ أبي مدين ، رضي الله عنه ، الفقيه أبو عبد الله محمد بن ابراهيم الأنصاري ، وهو من كبار تلامذته ، وكثير الرواية عنه الله عنه البجاية وحضر بها مجالس أبي زكرياء الزواوي (المترجم 256) ولعله نزل مراكش بأخرة .

أعمَى . فبقيت أبكى طول ليلتي .

قَلِيلٌ لِمِثْلِي زَفْرَةٌ وَنَحِيبُ وَلَيْسَ لَهُ إِلاَّ ٱلْحَبِيبَ طَبِيبُ (٥٠) وَلَيْسَ لَهُ إِلاَّ ٱلْحَبِيبَ طَبِيبُ (٥٠) وَأَمْثَلُ مَا يَلْقَى ٱلْمُحِبُّ خُضُوعُهُ إِذَا كَانَ مَنْ يَدعُوهُ لَيْسَ يُجِيبُ

فلها أصبحت استدعاني وقال لي: [اقرب، يا أندلسي!] (٢) فدنوت منه، فسح بيده على عيني، فأبصرت، ثم مسح بيده على صدري وقال للحاضرين: هذا يكون له شأن عظيم، أو قال كلاما هذا معناه. فأذن لي في الانصراف وقال لي: ستلقى في طريقك أسدا، فلا يروعنك فإن غلب عليك خوفه، قل له: بحرمة يلنور إلا ما انصرفت عني! وسيلقاك ثلاثة من اللصوص عند شجرة وستعظهم فيتوب اثنان منهم على يدك ويرجع الثالث فيقتل ويصلب على تلك الشجرة. فودعته وانصرفت. فاعترضني أسد في الطريق، فأقسمت عليه بأبي يعزى وتنحى عن الطريق وجزت ولم يزل يتبعني إلى أن خرجت من الشعراء فرجع عني، ثم أتيت على ثلاثة من اللصوص وهم جلوس إلى أصل شجرة. فقاموا إلى فوعظتهم فأثرت الموعظة في قلوب اثنين منهم. فانصرفا وبقي الثالث إلى أصل الشجرة. فقعد عندها، فسمع به الوالي فبعث إليه من ضرب عنقه وصلبه على تلك الشجرة. ولم أزل سائرا إلى أن وصلت بجاية. فأقت بها.

وحدثني أبو على حسن بن محمد الغافقي الصواف وكان قد صحب أبا مدين نحوا من ثلاثين سنة وما فارقه إلى أن مات بيسر قال : سمعت الشيخ أبا مدين يقول : كنت بقطنيانة فأردت التخلي عن الدنيا ، فسرت قاصدا نحو المغرب ثلاثة

<sup>(6)</sup> من الطويل.

<sup>(7)</sup> في عنوان الدراية ، ص 23 : كان أبو يعزَى يثني عليه (أبي مدين) ويقول بلسانه «إيشار أفان أندلسي» وفي أنس الفقير ، ص 16 أن أبا يعزى كان يقول له : «آشك أرثخاز الأندلسي» ومعناه آشك الرجل الأندلسي وقال محققا الكتاب : إن معناه تلف . وفي الطبعة الأولى لعنوان الدراية التي حققها ابن شنب قال المحقق : «وقيل معناه : (المشار إليه هو الأندلسي)» وفي المعزى ص 83 : «كان أبو يعزَى يقول إذا ذكر أبو مدين : «أركّاز أندلسي» يعني : «أي رجل أندلسي» . وواضح أن كلمة «آشك» تصحيف لكلمة أرقاز بقاف معقودة أي أرثّاز ، ومعناه الرجل . فيكون المعنى هو ما ورد في التشوف «اقرب يا أندلسي» .

أيام أو أربعة أيام فلاحت لي كدية على البحر وعليها خيمة ، فخرج إلي منها شيخ وليس عليه إلا ما يستر به عورته . فنظر إلي وظن أني أسير فررت من أرض الروم . فسألنى عن شأني فأخبرته . فأخذ حبلا وربط في طرفه مسهارا ؛ فرمَى به في البحر فأخرج حوتًا فشواه لي فأكلته . فأقمت عنده ثلاثة أيام ، كلما جعت ، رمَى بالحبل والمسهار في البحر فيخرج به حوتا ، فيشويه وآكله . ثم بعد ذلك قال لي : أراك تروم أمرا ، فارجع إلى الحاضرة ، فإن الله لا يعبد إلا بالعلم . فرجعت إلى اشبيلية ثم ذهبت إلى شريش ومن شريش إلى الجزيرة الخضراء. فجزت البحر إلى سبتة وذهبت إلى فاس فلقيت بها الأشياخ. فسمعت رعاية المحاسى على أبي الحسن ابن حرزهم . وسمعت كتاب السنن لأبي عيسَى الترمذي على أبي الحسن على ابن غالب وأخذت طريقة التصوف عن أبي عبد الله الدقاق وأبي الحسن السلاوي (8) . فكنت أقيم بفاس وآخذ آية من القرآن وحديثا فأخرج إلى موضع خال متصل بالساحل فإذا فتح لي في العمل بالآية والحديث عدت إلى فاس فأخذت آية وحديثا وكذلك فأعمل عليهها. وكان الموضع الذي آوي إليه في الجبل عمرانا طرأ عليه الخراب فلم يبق من بنيانه شيء قائم إلا مقصورة المسجد خاصة. فكنت إذا قعدت فيها تأوي إلى غزالة فلا أدري هل كانت تأوي إلى أهل ذلك المكان فرحلوا وبقيت تأنس بالمكان أو كانت تأوي إلي. فكانت تأتيني متَى جئت إلى ذلك المكان فتشم من قرني إلى قدمي ثم تربض أمامي . فذهبت يوم الخميس إلى فاس وبت بها ليلة الجمعة . فلقيت رجلا من الأندلس أعرفه . فسألت أبا عبد الله بن أبي حاج عن ثوب كان عنده ، فقال لي : ما تريده ؟ فقلت له : أريد أن يباع ويدفع ثمنه إلى هذا الرجل ويكون ذلك ضيافته فقال لي : خذ عشرة دراهم وادفعها له . فأخذتها وطلبت الرجل ، فلم أجده . فصررت الدراهم في صرة وجعلتها في مثزري وخرجت إلى الجبل. فمررت بقرية على طريقي فيها كلاب كثيرة وكنت إذا مررت بها، تبصبص إلي الكلاب وتدور بي. فلما قربت من تلك القرية أنكرتني كلابها ونبحتني وما تخلصت منها إلى أن حال بيني وبينها أهل القرية. فلما وصلت مكاني من الجبل جاءتني الغزالة فشمتني ثم تنحت عني ونظرت إلي نظرا منكرا ونطحتنى مرة وثانية

<sup>(8)</sup> أبو الحسن السلاوي.

وثالثة بقرنها وأنا أتلقَّى قرنيها بيدي. فتفكرت في سبب ذلك وفي انكار كلاب القرية لي ، فعلمت أنه من أجل الدراهم التي صررتها في مثرري. فنزعتها ورميتها ناحية ؛ فنظرت إلي وربضت أمامي على عادتها . فبت بذلك المكان . فلما أصبحت أخذت الصرة وحملتها إلى فاس . فوجدت الرجل الذي أعددتها لضيافته ، فدفعتها له ، ثم سرت إلى الجبل على عادتي . فررت بالقرية التي في طريقي ، فبصبصت الكلاب على عادتها ولم تنبحني ؛ فوصلت موضعي من الجبل ، فجاءتني الغزالة فشمت السلهامة من قرني إلى قدمي فربضت أمامي على عادتها .

قال أبو مدين : وكنت أزور الشيخ أبا يعزَى ؛ فأول مرة زرته مشيت إليه مع رجلين فاشتهَى كل واحد منها طعاما يأكله عنده . فلما وصلنا إليه ، قدم لكل واحد منها ما اشتهاه قبل الوصول اليه . فأقمت عنده أياما ، فرأيته في تلك الأيام يقدم الرجل للصلاة فإن كان قارئا مجيدا أقره وإن كان لحانا أخره . وكان أبو يعزَى أميا ولكنه رزق إدراك علم هذا .

قال أبو مدين : وقالت لي جهاعة من الفقهاء المجاورين لأبي يعزَى : ثبتت عندنا ولاية أبي يعزَى ولكن نشاهده يلمس بيده صدور النساء وبطونهن ويتفل عليهن فيبرأن ونرَى أن لمسهن حرام فإن نحن تكلمنا في هذا هلكنا وان سكتنا تحيرنا . فقلت لهم : أرأيتم لو أن بنت أحدكم أو أخته أصابها داء لا يطلع عليه إلا الزوج ولم يجد من يعانيه إلا طبيب يهودي أو نصراني ألستم تجيزون ذلك مع أن دواء اليهودي أو النصراني مظنون وأنتم من معاناة أبي يعزى على يقين من الشفاء ومن معاناة غيره على شك . فبلغ كلامي أبا يعزى فكان يقول : إذا رأيتم شعيبا فقولوا له : عسى أن يعتقني . كأنه استحسن جوابي عنه .

قال أبو على : كان أبو مدين يقول : رأيت أخبار الصالحين من زمان أويس القرني إلى زماننا فما رأيت أعجب من أخبار أبي يعزَى وينبغي أن تكتب بالذهب.

سمعت أبا على الصواف يقول: سمعت أبا مدين يقول: الملتفت إلى الكرامات كعابد الأوثان، فإنه انما يصلي ليرَى كرامة. قال أبو على: ولما احتضر أبو مدين استحييت أن أقول له: أوصني، فأتيت بربيبه وقلت له: هذا فلان، فأوصه، فقال لي: سبحان الله، وهل كان عمري معكم كله إلا وصية، وأي وصية أبلغ

من مشاهدة الحال؟ قال أبو علي : سمعته عند النزع وهو يقول : الله ! عتَّى رق صوته .

يَّكَ لَمْحَةً وَأَهْوَنُ مَا فِي اللَّكْرِ ذِكْرُ لِسَانِي (0) مِنَ الْهَوَى وَهَامَ عَلَيَّ الْقَلْبُ بِالْخَفَقَانِ مِنَ الْهَوَى وَهَامَ عَلَيَّ الْقَلْبُ بِالْخَفَقَانِ فَي حَاضِرِي شَهِدَتُكَ مَوْجُوداً بِكُلِّ مَكَانِ عَلَيْ عَيْرِ عِيَانِ عَيْرِ عِيَانِ عَيْرِ عِيَانِ عَيْرِ عِيَانِ

ذَكُرْتُكَ ؟ لاَ أَنِّي نَسِيتُكَ لَمْحَةً وَكِدْتُ بِلاَ وَجْدٍ أَمُوتُ مِنَ ٱلْهَوَى وَكِدْتُ بِلاَ وَجْدٍ أَمُوتُ مِنَ ٱلْهَوَى فَلَمَّا رَآنِي ٱلْوَجْدُ أَنَّكَ حَاضِرِي فَكَلَّمً

سمعت محمد بن إبراهيم الأنصاري يقول: خرج أبو مدين ألف تلميذ ظهرت على يد كل واحد منهم كرامة.

حدثني محمد بن على بن عبد الله الأنصاري قال: سمعت الشيخ أبا مدين يقول: رأيت من واصل ستة أشهر، وذكرت عنده العقبات السبع التي في كتاب منهاج العابدين، قال: رأيت من قطعها في سبعين عاما بان قطع كل عقبة منها في عشرة أعوام ورأيت من قطعها كلها في ساعة واحدة كإبراهيم بن أدهم (١٥٠) الذي قطعها في ساعة واحدة وجاءه التوفيق من الله تعالى.

حدثني محمد بن خالص قال: حدثني أبو الربيع المديوني قال: وصل رجل من أهل المكاشفة إلى تلامذة أبي مدين ، فأنكر عليهم بعض أمورهم . فأعلموا أبا مدين ، فقال لهم : سيسلب ما وهب . فسلب المكاشفة بتغيير قلب الشيخ ، فكان كأحد العامة .

### قِفْ بِسأَلَـدَّيَـارِ فَهَـذِهِ أَثَـارُهُـمْ تَبْكِي أَلْأَحِبَّةَ حَسْرَةً وَتَشَوُّفَا (١١١)

<sup>(9)</sup> من الطويل ، وردت الأبيات في **ديوان الشبلي** ، ص 127. ونسبها الكلابادي في ا**لتعرف لمذهب أهل التصوف** ، ص 104 ، للجنبد.

<sup>(10)</sup> أبو إسحاق بن منصور العجلي ، أصله من بلخ روَى عن جماعة من التابعين ، واشتغل بالزهد ، وكان يكون بالكوفة ثم بالشام . توفي سنة 140هـ ودفن في صور . راجع وفيات الأعيان : 1 : 31

<sup>(11)</sup> من الكامل، وردت في **طبقات الصوفية**، ص 264 وفي المدهش، ص 240 ونسبها في **تاريخ بغداد**: 4: 433 لأبي محمد الجريري، وكذا في **روضة التعريف**. ص 659.

كُمْ قَدْ وَقَفْتُ [بِرَبْعِهَا مُسْتَخْبِراً] (12) عَنْ أَهْلِهَا أَوْ [سَائِلاً] (13) أَوْ مُشْفِقاً فَأَجَانِنِي ذَاعِي آلْهَوَى [لِي مُسْرِعاً] (13) فَارَفْتَ مَنْ تَهْوَى فَعَزَّ ٱلْمُلْتَقَى

حدثني محمد بن إبراهيم بن محمد الأنصاري قال: حدثني عبد الله بن ماكْسَن الصنهاجي (١٥) قال: جاء رجل إلى الشيخ أبي مدين ليعترض عليه. فأراد القارئ أن يقرأ عليه الكتاب. فسكته أبو مدين وقال له: اسكت به ثم التفت إلى الرجل وقال: لم جئت ؟ فقال له الرجل: جئت لأقتبس من أنوارك. فقال له: ما الذي في كمك ؟ فقال له: مصحف. فقال له أبو مدين: أخرجه! فأخرجه من كمه نفقال له: اقرأ أول سطر منه فإذا فيه: «الذي كذَّبُوا شُعيناً كأنُوا هُمُ ٱلْخَاسِرِينَ» (١٥) فقال له أبو مدين: أما يكفيك هذا؟

سمعت محمد بن إبراهيم الأنصاري يقول: سمعت أبا مدين يقول: جاءني رجل من الصالحين فقال لي: رأيت البارحة في النوم حلقة عظيمة لجماعة من الصوفية وفيهم أبو يزيد البسطامي (١٦) وذو النون المصري (١٥) وغيرهما من المشايخ وهم على منابر من نور وأبو طالب المكي (١٥) على منبر عال وأبو حامد الغزالي على منبر يقابله

<sup>(12)</sup> تاریخ بغداد: کم قد وقفت بها أسائل مخبرا.

<sup>(13)</sup> تاريخ بغداد: صادقا، روضة التعريف: عاذرا،

<sup>(14)</sup> **تاریخ بغداد** : فأجابني داعي الهوَی في رسمها .

<sup>(15)</sup> في أُنس الفقير، ص 90: «ومن أصحاب الشيخ أبي مدين رضي الله عنه ، الشيخ الصالح أبو محمد بن عبد الله بن مَاكُسْ الصنهاجي». وماكسن من فعل اكُس الذي يعنى : ورث . وإماكسن : بنو وارث .

<sup>92)</sup> سورة الأعراف 92

<sup>(17)</sup> طيفور بن عيسَى ، الزاهد المشهور . توفي سنة 261 أو 264هـ . راجع وفيات الأعيان : 2 : 532 .

<sup>(18)</sup> أبو الفيض ثوبان بن إبراهيم . أحد رجال الطريقة المشهورين . توفي بمصر سنة ست أو سبع أو ثمان وأربعين ومائتين .

<sup>(19)</sup> محمد بن علي بن عطية ، واعظ له مصنفات في التوحيد والتصوف ، أصله من الجبل . سكن مكة ووعظ ببغداد . توفي سنة 386هـ . راجع **وفيات الأعيان** : 4 : 303 .

وأبو طالب يسأل أولائك الصوفية ، فيجيبه كل واحد بمبلغ علمه . فقال أبو طالب لأبي حامد : أين غابت هذه العلوم التي يصرفها أبو مدين في دار الدنيا ؟ فقال له أبو حامد : هو هذا عن يمينك ، فاسأله ، فقال أبو طالب : يا أبا مدين : أخبرني عن سر حياتك . فقال : بسر حياته ظهرت حياتي وبنور صفاته استنارت صفاتي وبديموميته دامت مملكتي وفي توحيده أفنيت همتي . فسر التوحيد في قوله : لا إله إلا أنا . والوجود بأسره حرف جاء لمعنى وبالمعنى ظهرت الحروف وبصفاته اتصف كل موصوف وباسمه ائتلف كل مألوف . فهصنوعاته له محكمة ومخلوقاته له مسلمة لأنه خالقها ومظهرها ومنه مبدأها وإليه مرجعها كها أظهرها ذرا . فقال : ألست بربكم ؟ قالوا : بلى يا أبا طالب هو لوجودك محرك وهو الناطق والممسك ، ان نظرت بلحقيقة تلاشت الخليقة فالوجود به قائم وأمره في مملكته دائم وحكمه في خلقه عام كحكم الأرواح في الأجسام ؛ الحواس به بانت على اختلاف أنواعها منها اللسان كحكم الأرواح في الأجسام ؛ الحواس به بانت على اختلاف أنواعها منها اللسان هذا العلم يا أبا مدين ؟ فقال : لما أمدني بسره غرف وادي من بحره فامتلأ وجودي نورا وأثمر غيبة وحضورا وسقاني شرابا طهورا ، وأذهب عني ضلالا وزورا ، فغشيت أنواره أخلاق فنظرت الباق بالباق .

فَاحَ النَّدِيُّ بِمَنْطِقِي فَتَنَازَعُوا أَبِاسْحِلِ أَسْتَاكُ أَمْ بِأَرَاكِ (20) هَيْهَاتَ عَهْدِي بِالسَّوَاكِي وَانَّمَا شَفَةُ الْحَبِيبِ جَعَلْتُهَا مِسْوَاكِي وَيَظُنُّ مَنْ سَمِعَ الْحَدِيثَ بِأَنَّهُ حَقِّ جَلاَ وَمُــدَبِّبِ الْأَفْلاَكِ وَمُــدَبِّبِ الْأَفْلاَكِ وَمُــدَبِّبِ الْأَفْلاَكِ وَمُـدَبِّبِ الْأَفْلاَكِ وَمُـدَبِّبِهُ الْحَدِيثَ بِأَنَّهُ لَـمُنَازَّةٌ عَنْ مِـهْنَةِ الْإِدْرَاكِ رُوْيَا رَأَيْتُ وَإِنَّ مَنْ أَحْبَبْتُهُ لَـمُنَازَّةٌ عَنْ مِـهْنَةِ الْإِدْرَاكِ

وحدثني أبو على حسن بن محمد الغافقي قال: حدثني أبو مدين قال: صليت مع عمر الصباغ صلاة المغرب. فلما سلمنا قال لي: رأيت وأنا في الصلاة ثلاثا من الحور أو أربعا وهن يلعبن في ركن البيت. فقلت له: أرأيتهن؟ فقال لي: نعم. فقلت له: أعد صلاتك، فإن المصلى يناجى ربه وأنت انما ناجيت الحور.

### 163 - ومنهم رجلان اسم أحدهما موسَى

قيل ان موسَى هذا هو أبو عمران الهروي وهو من الأفراد والطيارين في الهواء -----(20) من الكامل

وممن تطوى له الأرض وتؤثر عنه العجائب من خوارق العادات . قال أبو محمد عبد الحالق التونسي (21) أخبرني الشيخ أبو مدين أنه سمع برجل اسمه موسَى وسمع عنه المشى على الماء وغيره من الكرامات وكان يأتيه رجل كل يوم عند انصداع الفجر يسألُه عن مسائل لا يفقهها الناس. قال أبو مدين : فوقع ليلة في نفسي أن الرجل الذي يأتيني فيسألني هو موسَى الذي سمعت به . فطال على الليل فلما انصدع على الفجر قرع الباب قارع. فخرجت إليه ، فإذا هو الرجل الذي يأتيني فيسألني . فسألنى عن مسألة ، فأجبته ، ثم قلت له : أنت موسكى ؟ قال لي : نعم . فكان يختلف إلي في أكثر الأوقات ، فجاءني يوما ومعه آخر ، فقال لي : كنت قد صليت · أنا وصاحبي هذا ببغداد صلاة الضبح ؛ ثم أتينا مكة فوجدناهم يصلون تلك الصلاة ، فأعدنا معهم . وأقمنا بمكبة حتَّى صلينا الظهر ثم أتينا بيت المقدس ، فوجدناهم يصلون الظهر. قال لي صاحبي: هذا: نعيد معهم؟ فقلت له: لا نعيد : فقال لي : لأي شيء أعدنا بمكة ولا نعيد ههنا ؟ فقلت له : هكذا أدركت شيخي يفعل وبهذا أمرني . فاختلفنا ، فجئنا نسألك . فقلت له : الصواب معك . فقال لي صاحبه: كيف ذلك؟ فقلت له: لأنكما صليمًا ببغداد على علم اليقين وصلاتكما بمكة على عين اليقين وعين اليقين أولى من علم البقين وأيضا فإن مكة أم القرَى وما صلي في الأمهات لا يعاد في البنات. فقنعا بذلك وانصرفا. قَطَعْتُ ٱلْأَرْضَ ذَا سَنْرِ حَنِيثٍ كَلَمْعِ ٱلْبَرْقِ حُبًّا فِي ٱلتَّلاَقِي (22) فَقَالَ لِيَ ٱلْعَذُولُ وَقَّدْ رَآنِي سَبُوقًا بِٱلْمُضَمَّرَةِ ٱلْعِتَاقِ رَكِبْتَ عَلَى ٱلْبُرَاقَ فَقُلْتُ: كَلاًّ وَلاَكِنِّي رَكِبْتُ عَلَى ٱشْتِيَاقِيَ

#### 164 - ومهم أبو محمد عبد الرزاق الجزولي

تلميذ أبي مدين . استقر أخيرا بالإسكندرية وبها مات وكان من كبار المشايخ . حدثني الثقة عن الشيخ الصالح أبي محمد صالح بن ينصارن بن غفيان الماجري

<sup>(21)</sup> ذكر في أ**نس الفقير (**ص 100) أنه من أصحاب الشيخ أبي مدين . (22) من الوافر .

عن أبي محمد عبد الرزاق أنه كان يواصل سبعة أيام. فقيل ذلك لأبي مدين. فقال : دعوه، فإن كان كان صادقا فقال : دعوه، فإن كان كان صادقا فسينتفع بذلك.

وكان أبو مدين يحدث أصحابه أن الشيخ أبا يعزَى بشره أنه تهدى له جارية حبشية يرزق منها ولدا فإن عاش فسيكون له شأن. فأهدى له تاجر [ببجاية] (23) جارية حبشية فرزق منها ولدا سماه محمدا. ثم اعتزلها أبو مدين وكان يظهر عليه أثر الكآبة. فقيل له في ذلك فقال: لم يكن لي في هذه الجارية أرب ولولا بشرى الشيخ أبي يعزَى بأنه سيكون لي منها ولد ما قربتها ولم يبق لي الآن فيها أرب. فإن تركتها [أثمت] (24) وإن زوجتها تحيرت من أمر ولدي منها. فقال لي عبد الرزاق: أنا أتزوجها وأكفل ابنك. فقال أبو مدين: أوتفعل ذلك ونكاح الحبشية (23) عند المصامدة عار؟ فقال له عبد الرزاق: وانما أفعل ذلك من أجلك. فتزوجها وكان يربي ولد أبي مدين. فحفظ القرآن في أمد يسير. وظهرت منه فراسات. ثم اخترم صغيرا فانتقل عبد الرزاق إلى المشرق.

أَسُكَّانَ نَعْمَانِ ٱلْأَرَاكِ تَيَقَّنُوا بِأَنَّكُمْ فِي رَبْعِ قَلْبِيَ سُكَّانُ (26) وَدُومُوا عَلَى حِفْظِ ٱلْوِدَادِ فَإِنَّنَا بُلِينَا بِأَقْوَامِ إِذَا ٱسْتُحْفِظُوا خَانُوا سَلُوا ٱللَّبْلَ عَنِّي مُذْ نَنَاءَتْ دِيَارُكُمْ هَلِ ٱكْتَحَلَتْ بِٱلْغُمْضِ لِي فِيهِ أَجْفَانُ

<sup>(</sup>۵) من كبار تلامذة أبي مدين شعيب الأنصاري (راجع أنس الفقير، ص 35) ومن شيوخ أبي محمد صالح الماكري (راجع المنهاج الواضح، ص 89) قال عنه: «ممن جمع بين الفقه والتصوف». وله ترجمة في طبقات الحضيكي، ص 170.

<sup>(23)</sup> سقط من ف.

<sup>(24)</sup> م: أيت

<sup>(25)</sup> يقصد الزنجية . والكُزولي هذا من المصامدة سكان الجبال والأودية المتحفظين من الاختلاط الذين يسمون أنفسهم إيمازيغن أي الأحرار والبيضان .

<sup>(26)</sup> من الطويل. نُسبت في وفيات الأعيان: 4: 430 ونفح الطيب: 7: 24 وجذوة الاقتباس: 256 لابن باجه. ونسبها الحاتمي في محاضرات الأبرار لابن حبوس. راجع الوافي بالأدب المغربي: 1: 116

سمعت عبد [النور] (27) بن على يقول: سمعت الشيخ أبا محمد صالح بن ينصارن يقول غير ما مرة . اغتم شيخنا أبو محمد عبد الرزاق من أمركان بينه وبين زوجه وربما ضربته . فاعتزلها وانفرد في زاوية ذي النون المصري بأخميم (28) . فغدونا إليه يوما فوجدناه قد تلطخ بالدماء ورأسه مجروح . فحدثني أنه كان بالزاوية بالليل وبابها مغلق ، فإذا رجل مد يده إلى الباب فانفتح ودخل عليه . فقال له : من أنت؟ فقال لهِ : أنا موسَى الهروي . قال عبد الرزاق : فقال لي : اسمع أحدثك . فأنشأ يحدثني عن نفسه ولم يصرح ، فقال له : ذهب رجل إلى ولي من الأولياء سمع به ؛ فسار إليه مسيرة أشهر . فدخل البلد الذي كان فيه بالليل ؛ فنزل في علو الدار التي كان يسكن فيها ذلك الولي . فلما كان الليل سمع ذلك الرجل كلام امرأة الولى ، وقد أتته بطعام . فقالت له : خذ يا هذا المرائي ! فوالله لو علم الناس منك ما أعلم لرجموك بالحجارة . فلما سمع الرجل كلامها ، تغير ظنه فيه وقال : أتيت إلى هذا الشيخ لأتبرك برؤيته وزوجه أعلم بأحواله. فهم بالانصراف دون أن يراه، ثم استقبح الرجوع دون أن يراه . فلما أصبح ، قرع باب دار الشيخ فقالت له زوجته : إن الشيخ ذهب إلى الغابة ليحتطب. فذهبت إلى الغابة. فوجد الشيخ ما بين الشجر والأسد يكسر له الحطب. فجمعه الشيخ وربطه بالحبل وجعله على ظهر الأسد ، فحمله الأسد إلى أن قرب من العمران فأنزل الشيخ الحطب عن ظهره ورجع الأسد إلى الغابة . فبادر الرجل إلى الشيخ فقبل يده وقال له : يا سيدي : بم نلت هذا المقام؟ فقال له الشيخ: بصبري على ما سمعته البارحة. ثم قال لي موسَى الهروي : وأنت يا عبد الرزاق وضع لك الله التعظيم في قلوب أهل المشرق وأهل المغرب وسخرهم لك الا عجوزا واحدة فلم تقدر على الصبر على خلقها! ثم غاب عني ، فصحت صيحة شديدة ووقعت مغشيا علي ، فإذا بي قد وقع رأسي على الجدار فانجرح كما ترون. ثم قال لنا عبد الرزاق: فوالله لا أبالي بعد هذا بما تفعله بي الزوجة ولو نتفت لحيتي ما أنكرت عليها . ثم طرح ثيابه للفقراء شكرا لله تعالى على ذلك. فباعوها وأكلوا ثمنها.

<sup>(27)</sup> م: عبد الرزاق.

<sup>(28)</sup> مدينة في البلاد المصرية في الجانب الشرقي من النيل. راجع ا**لروض المعطار**، ص 15.

وَآخَرَ يَرْعَى نَاظِرِي وَلِسَانِي (29) لِعَيْدِكَ إِلاَّ قُلْتُ قَدْ رَمَقَانِي لِغَيْدِكَ إِلاَّ قُلْتُ قَدْ رَمَقَانِي لِيغَيْدِكَ إِلاَّ عَرَّجَا بِعِنَانِي وَلِسَانِي وَلِسَانِي وَلِسَانِي وَلِسَانِي وَجَدَتُكَ مَشْهُوداً بِكُلِّ مَكَانِ

كَأَنَّ رَقِيبًا مِنْكَ يَرْعَى خَوَاطِرِي فَمَا رَمَقَتْ عَيْنَايَ بَعْدَكَ مَثْظَراً وَلاَ خَطَرَتْ فِي السَّرِّ مِنِّيَ خَطْرَةٌ وَإِخْوَانِ صِدْق قَدْ سَمِعْتُ حَدِيثَهُمْ وَمَا اَلزُّهْدُ أَسَّلَى عَنْهُمُ غَيْرَ أَنْنِي

#### 165 - ومنهم رجل مجهول

حدثني أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن محمد الأنصاري قال : كنت ليلة ببجاية برابطة الزيات (٥٥) وكان معي أبو علي منصور الملياني ؛ فقمنا إلى وردنا في ليلة مقمرة . فسمعت حسا شديدا كحس وحش فار أو طائر طار بانزعاج شديد ؛ ثم استبان لي شخص على البحر ، فرأيته قائما يصلي . فلم أرد أن أنبه عليه أبا علي . فقال لي أبو علي : أترك ما أرك ؟ فقلت له : رأيته حين انزعج فأردت ستره عنك . فقال لي : أعرفه ورأيته يحضر معنا مجلس الشيخ أبي مدين .

سَرَى يَخْبِطُ الظَّلْمَاءَ وَاللَّيْلُ عَاكِفُ حَبِيبٌ بِأَوْفَاتِ اَلزِّيَارَةِ عَارِفُ (31) فَـمَـا رَاعَـنِي إِلاَّ سَلاَمٌ عَلَيْكُمُ أَلَّذْخُلُ ؟ قُلْتُ: اَدْخُلُ فَكَمْ أَنْتَ وَاقِفُ

### 166 – ومنهم أبو عمران موسَى ابن يدْرَاسنْ الحلاج (32)

من أصحاب أبي مدين وكان عبدا صالحا . سمعت أبا علي حسن بن محمد

<sup>(29)</sup> من الطويل: نسبها الحافظ في تاريخ بغداد: 9: 236 لسمنون. وانظر رسالة القشيري: 42 وروضة التعريف: 651.

<sup>(30)</sup> رابطة الزيات.

<sup>(31)</sup> من الطويل، راجع **تزيين الأسواق** (ص 518) للأنطاكي.

<sup>(32)</sup> ذكره في أنسَ الفقير، ص 38 ويدْرَاسْن أو إِدْرَاسْن مركبة من إِدَّر ومعناها يحيَى واسن وهي ضمير بمعنَى لهم . وهو من باب التفاؤل لأهله .

يقول: كان أبو عمران الحلاج حلاجا للقطن. فكان لا يأتيه أحد إلا قال له: كان من أمرك كذا وكذا وفعلت كذا وقلت كذا. فشاعت عنه هذه الأمور. فخاف على نفسه وفر من فاس إلى بجاية. فلما اجتمع مع أبي مدين، شكا اليه ما قاساه من الناس. فقال له أبو مدين: [اسمك موسكي] (33) واسمي شعيب وقد أمنت. فإن موسكي لم يأمن حتَّى لتي شعيبا.

سمعت أبا عبد الله محمد بن إبراهيم بن محمد الأنصاري يقول: سمعت أبا مدين يحدث أن أبا عمران غاب عنه مدة ، ثم جاء وهو يتكلم على الناس . فلما فرغ من كلامه ، قام إليه أبو عمران ، فسلم عليه ، فقال له أبو مدين : على من هي الضيافة أعلى الزائر أم على المزور . فسكت أبو عمران . فقال له أبو مدين : على الرغفان وعليك العسل . فأمر أبو مدين أن تشتري أرغفة وقال لأبي عمران : انظر أنت في العسل . فقال له : نعم . فاستدعى صحفة ووضعها بخارج البيت . ثم أتى زاوية البيت وصلى ركعتين وخرج . ثم طلب من أبي مدين ثوبه ، فأداره على الصحفة بم عاد إلى البيت ، فصلى فيه ركعتين ثم خرج فأدخل الصحفة بملوءة عسلا أبيض . فأكلنا منه . فحدثني أبو عبد الله قال : قال لي الشيخ أبو مدين : فلقد أكلنا من ذلك العسل خمسة وعشرين يوما وهو على حالته لم ينقص فخفت أن يكون معلوما لي فتصدقت به .

### 167 - ومنهم فاطمة الأندلسية

من أهل قصر كتامة وكانت من الصالحات.

سمعت محمد بن أحمد الزناتي يقول: بت ليلة عند أبي عبد الله محمد بن محمد بن جميل القصري المعلم وبات معنا أبو عبد الله التاودي وأبو زكرياء السائح. فصلينا العشاء الآخرة ثم جرَى ذكر طيب حوت القصر، وأبو عبد الله المعلم حاضر، فغاب عنا، فلم طلع الفجر طلبته أنا وعمر بن عيسَى الكتامي، فلم نجده، فتفقدنا بيته الذي كان ينفرد فيه، فوجدناه مغلقا. فأتينا باب المصرية التي بتنا فيها فوجدناه مغلقا. فأبين يأتي . فسمعناه قد

<sup>(33)</sup> سقط من ف. والتصحيح من س.

دفع باب المصرية بيده وطلع فقلنا ننظر إلى خفيه فإن وجدنا بهما بللا علمنا أنه لم يبت معنا ، وكان في زمان الربيع ، فوجدنا بلل الندَى على خفيه وعليها نوار أصفر من نوار المروج . فأخرج لنا حوتا لا يكون إلا في بركة على قدر ثمانية عشر ميلا من القصر . فعجبنا من أمره ، فصلينا الصبح وذهبنا إلى فاطمة الأندلسية . فوجدناها تصلي صلاة الضحَى . فلما انفتلت من صلاتها قالت لنا : لا تنكروا براهين الصالحين فإنها حق .

ولقد ذهبت أنا والفقيه ابن صالح من قصر كتامة إلى مدينة فاس لزيارة أبي مدين . فبتنا معه في سماع كان عنده . فلما طلع الفجر دخل علينا رجل عليه عباءة ، ففرح به الشيخ أبو مدين وقال : هذا أخ من اخواني في الله تعالى ، صلَّى البارحة العشاء الآخرة بمكة والطائف وسرى ليلته فطلع عليه الفجر بفاس فصلينا معه الصبح . وذبح أبو مدين كبشا لضيافته .

# 168 - ومنهم أبو عبد الله محمد ابن إبراهيم المَهْدوي (34)

نزيل مدينة فاس وبها توفي يوم الجمعة الخامس والعشرين من جهادي الأولى عام خمسة وتسعين وخمسهائة ودفن بعد صلاة الجمعة من اليوم المذكور. كان من أهل العلم والعمل والزهد في الدنيا وأهلها. دخل مدينة فاس بنحو من أربعين ألفا ولم يزل ينفقها في سبيل الخير حتَّى لم يبق له غير دار. ثم باعها من محمد بن علي [القزاز] (هذا فأعمره فيها. فلم خرجت جنازته منها قبض المشتري داره.

وسمعت غير واحد يقول: أقام أبو عبد الله المهدوي بجامع فاس مستقبل القبلة نحوا من أربعين عاما. فما فاتته صلاة في جهاعة إلا يوما واحدا لعذر عاقه عن ذلك وما قبل قط من أحد شيئا.

وقال بعض الصالحين : صحبت أبا عبد الله المهدوي ثمانية عشر عاما فما قدرت

<sup>(34)</sup> راجع النجم الثاقب لابن صعد. (الجزء الرابع من المخطوط) وجذوة الاقتباس، ص 273. وسلوة الأنفاس: 3: 267 والاستقصا: 2: 213.

<sup>(35)</sup> س : الهواري . وفي بعض نسخ ف : الفزار .

عليه أن يقبل مني من المباح من بقل البرية شيئا .

سمعت محمد بن علي الهواري يقول : سألته أن أحمل عنه بعض ما يحمله من العلوم . فأبَى وقال لي : قد ضاعت أصولي فلا يحل لي أن يُحمل عني شيء .

وحدثوا عن أبي عبد الله أنه كانت عنده ألف صحفة من قمع . فأصابت أهل فاس مجاعة . فباع جميع ذلك القمع من أجل السَّتْر (36) بوثائق وأخرهم بالنمن إلى أجل . فلما حل الأجل استدعاهم وحل الوثائق في الماء وقال لهم أنتم في حل وما بعت إلا من الله ولكنى احتلت عليكم بالبيع إلى أجل .

عَامِلْ بِذَاتِكَ مَوْلَى أَنْتَ صَنَعَتُهُ وَعَامِلِ أَلنَّاسَ إِنْ عَامَلْتَ بِٱلْعَرَضِ (37) وَعَامِلِ أَلنَّاسَ إِنْ عَامَلْتَ بِٱلْعَرَضِ (37) وَأَسْأَلُهُ فَإِنَّ لَهُ لَهُ لَا لَهُ اللَّهَ وَأَسْأَلُهُ فَإِنَّ لَهُ لَهُ لَا رَاضٍ وَمُعْتَرِضٍ وَمُعْتَرِضٍ وَمُعْتَرِضٍ لُطْفاً يَكُفُّك َ عَنْ رَاضٍ وَمُعْتَرِضِ يَا جَامِعَ ٱلْمَالِ لَمْ يُخْلِلْ بِمَكْسَبِهِ وَقَدْ أَخَلِلْ بِمَكْسَبِهِ وَقَدْ أَخَلِلْ بِمَسْنُونٍ وَمُفْتَرَضِ تَنَامُ مُتَّخِماً حِرْصاً وَمَنْهَمَةً وَجَارُ بَيْتِكَ مَطْوِيٌّ عَلَى لاَ تَأْمَن ٱلْمَوْتَ وَأَحْذَرْهُ فَبَطْشَتُهُ لَـمْ تَقْوَ يَوْماً عَلَيْهَا نَفْس تَقُولُ فِي ٱلْمَرَضِ ٱلذَّكْرَى تُذَكُّونَا كَمْ مَيْتِ قَدْ رَأَيْنَاه بلاَ فَٱنْبِذْ بِدُنْيَاكَ فِي دِينٍ خُلِقْتَ وَٱقْبِضْ عِنَانَ ٱلْهَوَى مَا اسْتَطَعْتَ وَٱنْقَبِض

<sup>(36)</sup> في سلوة الأنفاس: فباعه من ضعفاء أهل فاس.

<sup>(37)</sup> من البسيط

#### فِي كُلِّ شَيْءٍ إِذَا فَارَقْتَهُ عِوَضَ وَلَيْسَ لِلَّهِ إِنْ فَارَقتَ مِنْ عِوَضِ

حدثني يوسف بن موسَى بن يحيَى بن أبي بكر قال : قال رجل : استعرت من أبي عبد الله المهدوي كتابا . فهممت أن أسافر به ، فتعذر علي السفر [ مدة من ستة أشهر وكل يوم أروم فيه السفر يتعذر علي ] (38) إلى أن دفعت له كتابه فخرجت من فاس من حيني .

وأخبرني مخبر قال: سافرت مع ابن عم لي إلى مدينة فاس وكنا إذا دخلنا فاسا زرنا أبا عبد الله المهدوي فيقبل علينا. فذهبنا إليه لنسلم عليه فوجدناه بالجامع جالسا مستقبل القبلة. فأردنا أن نقرب منه فتباعد عنا وولانا ظهره. فكلما دنونا منه بعد عنا واستدبرنا. فقلت لأبي عبد الله: هذا ابن عمي. وكان والده من أصدقاء أبي عبد الله. فقال لي: أعرفه. وهو مع ذلك يعرض عنه. فقلت له: لعله انما انقبض من أجلي! فقال لي ابن عمي: بل انما انقبض من أجلي. فرفع الي الثوب عن بطنه. فرأيت في بطنه أثر خضرة البقل. فقال لي: ان الحاجة مستني في هذه المجاعة. فأخذت مالا حراما على وجه الضرورة. فسافرت به. فلذلك أعرض عنا أبو عبد الله المهدوي.

جِنْتُ مُسْتَخْفِياً وَقَدْ عَرَفُونِي هَا أَنَا تَائِبٌ ثَرَى يَقْبُلُونِي (30) أَنَا بِالْبَابِ وَاقِفٌ لِيَ دَهْرٌ مَ كُلَّمَا رُمْتُ وَصْلَهُمْ أَبْعَدُونِي لَمْ أَكُنْ لِلْوِصَالِ أَهْلَاً وَلَكِنْ أَنْتُمُ بِالْوِصَالِ أَطْمَعْتُمُونِي لَمْ أَكُنْ لِلْوِصَالِ أَهْلاً وَلَكِنْ أَنْتُمُ بِالْوِصَالِ أَطْمَعْتُمُونِي فِي اللهِ مَا لَا شَوْقِي لَهُمْ وَقَدْ تَرَكُونِي فِي بِحَارِ ٱلْهَوَى غَرِقْتُ بِوَجْدِي طَالَ شَوْقِي لَهُمْ وَقَدْ تَرَكُونِي فِي بِحَارِ ٱلْهَوى غَرِقْتُ بِوجْدِي وَنُوحِي وَبْحَ قَلْبِي وَمُهْجَتِي هَجَرُونِي أَبُّهَا ٱلنَّفْسُ سَاعِدِينِي وَنُوحِي وَبْحَ قَلْبِي وَمُهْجَتِي هَجَرُونِي

<sup>(38)</sup> سقط من ف، واستدرك من ح وم وس.

<sup>(39)</sup> من الخفيف. وتنسب لأبي مدين.

# 169 - ومنهم أبو عبد الله محمد ابن علي بن عبد الكريم الفندلاوي المعروف بابن الكتاني (40)

من أهل فاس وبه مات في العشر الأوسط من ذي الحجة عام [سبعة وتسعين] (11) وخمسائة وصلى عليه الفقيه أبو يحيَى أبو بكر بن خلف الأنصاري المعروف بالمواق وكان ابن الكتاني آخر أئمة المغرب فيا أخذه عن أبي عمرو الأصولي من علوم الاعتقاد. وكان زاهدا في الدنيا معرضا عنها وعن أهلها على سنن أهل الفضل والدين.

عَسَى نَفْحَةً مِنْ حَضْرَةِ الْقُدْسِ تَسْتَحُ
وَبَارِقَةً مِنْ جَانِبِ اللَّطْفِ تَلْمَحُ (٤٠)
عَسَى اللَّهُ بُدْنِينِي إِلَى سَاحَةِ الرَّضَى
فَاقَدْعَ أَبْوَابِ الْعُلُومِ فَتُ فُتَحُ
عَسَى نَفْحَةٌ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ أَنَّهَا
عَسَى نَفْحَةٌ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ أَنَّهَا
عُسَى نَفْحَةٌ مِنْ تَحْمَةِ اللَّهِ أَنَّهَا
وَمَازَالَ فَضْلُ اللَّهِ يغْمُرُ سَاحَتِي
وَيَبْهَرُنِي مِنْ حَيْثُ مَا أَتَلَمَّحُ وَلَكِنَّينِي مِنْ فَضْلِهِ أَسْتَزِيدُهُ وَلَكِنَّينِي مِنْ الْجُودِ أَسْبَحُ

<sup>(40)</sup> راجع الفتوحات المكية، الباب 463 والتكلة (1718) والذيل والتكلة سفر الغرباء. ص 111 من المخطوط. وجذوة الاقتباس. ص 220 وسلوة الأنفاس: 3: 173 وراجع مقدمة التحقيق وفندلاوة التي ينتسب إليها من قبائل ناحية فاس، قرب صفرو. راجع نزهة المشتاق، ص 53 من طبعة الجزائر.

<sup>(41)</sup> في ف : سبعة وسبعين ، وهو خطأ ، والتصحيح من م وح وس . وفي التكملة أن وفاته سنة 596هـ .

<sup>(42)</sup> من الطويل. نسبها في الحلة السيراء، ص 447 لعبد الرحيم بن محمد الحزرجي الثائر المقتول بمراكش حوالي سنة 600هـ.

وَلَيْسَ سَبِيلُ ٱلْحَقِّ عَنْكَ بَدْنُو وَقَلبُكَ يَنْزَحُ وَلَـكِـنَّـهُ سَبِيلُ ٱلْهُدَى أَجْلَى وَأَقْوُمُ أَنْوَارِ ٱلسَّعَادَةِ أَوْضَحُ وَمَنْ كَانَ فِي رَوْضِ ٱلْمَعَارِفِ سَارِحاً فَمَا رَاقَهُ مِنْ بَعْ َ بَعْدِ ذَلِكَ مَسْرَحُ أَعْلَى سَمَوْتُ بِهِمَّتِي كَذَلِكَ شَأْنُ ٱلشَّكْلِ لِلشَّكْلِ يَجْنَحُ إِلَى ٱلْمَلإِ ٱلْأَعْلَى وَإِنِّي لَأَرْقَى دَائِـماً فِي مِنَ ٱلْعُلْوِ يَبُوحُ بِسِرً ٱلْحَقِّ صَائِبُ ُ وَكُـلُّ وَأَكْنُهُ سِرَّ السِّرِّ إِنَاءِ بِأَلَّـٰذِي فِيهِ وَ سَنَّ اللَّهِ عَنْ الْمَالَةِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللْمُواللَّهُ اللللْمُواللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ الللْمُواللَّا الللِهُ الللِّهُ الللِمُولِمُ اللللِّهُ الللِّهُ اللللِمُ اللللِمُولِمُ الللِّا م أَصَدِّحُ ور ٱلْقُدْسِ كُـلُّ اً بِذَاتِهِ ٱلْحَقَّ بِٱلْحَقِّ وَحَسْبُكَ أَرْبَابُ ٱلسُّلُوكِ وَعِنْدَهُمْ نِدَاءِ ٱلْحَقِّ شُوْقٌ مُبَرِّحُ إِلاَّ حَاضِرٌ لَيسَ يَبْرَحُ وَمَا رَاتٌ تُنفِيدُ تَنبُّهاً وَهَاذِي إِشَارَاتٌ تُنفِيدُ تَنبُّهاً وَيَكُفِيكَ مِنِّي أَنْ أَكُونَ أَلُوّحُ غَنِيتُ بِنَيْلٍ ٱلْحَقِّ عَنْ كُلِّ مَكْسَبٍ بَعْدَ نَيْلِ ٱلْحَقُّ لِلنَّفْسِ مَطْمَحُ

وَيَكْسِبُنِي عِلْمِي بِقَدْرِ سَكِينَةٍ

وَتَنْزُو بِي ٱلْأَرْوَاحُ طَوْراً وَتَجْمَحُ
قَبَضْتُ عِنَانِي عَنْ مُخَالَطَةِ ٱلْوَرَى

وَقُلْتُ: سَبِيلُ ٱلصَّبْرِ أَوْلَى وَأَنْجَحُ
وَلَكِنْ ضَرُورَاتُ ٱلْمَعِيشَةِ رُبَّمَا

وَكَكِنْ ضَرُورَاتُ ٱلْمَعِيشَةِ رُبَّمَا

وَحَسْبِي مَدْحُ ٱلْوَاحِدِ ٱلْفَرْدِ إِنَّهُ

وَحَسْبِي مَدْحُ ٱلْوَاحِدِ ٱلْفَرْدِ إِنَّهُ

وَحَسْبِي عَلَيْهِ وَبُعْدَهُ

170 - ومنهم أبو إسحاق إبراهيم ابن القاسم التينْمْلّي (43)

صحب أبا لقان وأبا إبراهيم السفاج ومات بمراكش عام اثنين وتسعين وخمسمائة ودفن خارج باب الدباغين وكان زاهدا في الدنيا وأهلها ، مقبلا على الله بهمته . وخرج من الدنيا ولم يتلبس منها بشيء .

## 171 - ومنهم أبو محمد يسكر بن موسى الجراوي ثم العَفْجومي (44)

نشأ بتاجنيت من بلد تادلا ثم نزل مدينة فاس وبها مات ضحَى يوم السبت

<sup>(43)</sup> نقل ترجمته صاحب ا**لإعلام**: 1: 152. والتينَّمُلِّي نسبة إلى تينمل في الأطلس الكبير وهي قاعدة انطلاق الموحدين الشهيرة.

<sup>(44)</sup> راجع جنَى وهرة الآس، ص 56 وروض القرطاس، ص 71 وأنس الفقير، ص 23 ، وجذوة الاقتباس، ص 562 ونيل الابتهاج (على هامش الديباج) ص 360 والروض العاطر الأنفاس، ص 193 وسلوة الأنفاس ج 3 ص 360. ونسبته الكراوي أو الكورايي. والغفجومي نسبة إلى قوم في تادلا سبق أن نبهنا على أنهم أيت وغفكُمي . مركبة من إغف ومعناه الرأس وكمي ومعناه الدار. قال البيذق إنهم أهل باب الدار (المقتبس من كتاب الأنساب، ص 56 من ط. دار المنصور) ويقصد في ترتيب الموحدين. ولكن الإطلاق على القبيلة يعني: أهل المدخل أو الممر أو الوادي=

الحادي عشر لذي القعدة عام نمانية وتسعين وخمسمائة. ثفقه على أبي خزر وحضر مجلس أبي الربيع التلمساني وصحب أبا الحسن على ابن حرزهم وكان ورعا فاضلا مجتهدا صائما قائما. وكان إذا دخل شهر رمضان طوّى فراشه وأخذ في الاجتهاد لاَ تَجْعَلَنْ رَمَضَانَ شَهْرَ فُكَاهَةٍ تُلْهِيكَ فِيهِ مِنَ ٱلْحَدِيثِ فُنُونُهُ (٤٠٠ وَأَعُلُهُ تَنَالَ ثُوابَهُ حَتَّى تَكُونَ تَصُومُهُ وَتَصُونُهُ وَأَعُلُهُ وَتَصُونُهُ وَتَصُونُهُ

وحدثني غير واحد أن أبا محمد يسكر كان لا يأكل مما يباع في الأسواق. فإذا احتاج إلى اللحم بعث إلى ماشيته فيؤتى بكبش فيذبحه ، وإن أبا عبد الله المهدوي كان يعتب عليه ويقول: لم يفعل هذا والحلال بفاس ممكن ؟ هذا فلان الجزار لا يشتري الغنم إلا من قوم عرف طيب مكسبهم ؛ وفلان الدقاق لا يشتري القمح إلا من قوم عرف طيب مكسبهم .

وأخبرنا عيسَى بن يعقوب قال : حدثنا أبو بكر بن علي الصنهاجي قال : ذكر أبو محمد يسكر بمحضر الشيخ الصالح أبي صالح عبد الحليم بن هارون الهسكوري . فقال أبو صالح : كنت بجامع فاس ليلة مظلمة ؛ فدخل علي فيه أبو محمد يسكر. فأضاء الجامع كله : فجاء إلى زاوية ، فصلى ما قدر له ثم انصرف إلى منزله فعاد المجلس مظلها كها كان .

هُمُ ٱلْقَوْمُ لاَ تَلْهِيهِمُ عَنْ مَلِيكِهِمْ تَعَالِيلُ دُنْيًا بِالْغُرُورِ تَدُورُ (١٥٠) يُضِيءُ ظَلاَمَ ٱللَّيلِي ٱلْمُظْلِمَاتِ بُدُورُ يُضِيءُ ظَلاَمَ ٱللَّيلِي ٱلْمُظْلِمَاتِ بُدُورُ

حدثني أبو إسحاق إبراهيم بن أبي بكر قال : حدثني أبو محمد يسكر قال : ذهبت مع جماعة لزيارة الشيخ أبو يعزى . فتمنيت في نفسي أن يطعمني رغيف البر

الذي يشبه بالنسبة للبسيط بعده المدخل بالنسبة للدار. وتستعمل الكلمة في اللسان العربي الدارج مقتبسة من البربرية لتعني البهو الذي بين باب الدار ووسطها فيقال : أعْكُمِّي بعد حذف الفاء وابدال الغين عينا. ويسْكُرْ أو إسْكُرْ من صفة أسكُّورْ وهو طائر الحجل وفي نظرنا أنها القِصَر ، ونرَى أنها تقابل في الجال الصنهاجي الهسكوري ما يَعنيه اسم أخُورُولْ في مجال مصمودة.

<sup>(45)</sup> من الكامل. نسبها للمترجم في القرطاس: 271 وفي جنَى زهرة الآس: 56 وجذوة الاقتباس: 563.

<sup>(46)</sup> من الطويل.

بالعسل. فلما دخلنا عليه ، قدم لنا طعاما ، فأهويت بيدي لآكل مع الناس. فقال لي : اصبر حتَّى تأكل ما اشتهيت. فأتاني برغيف البر والعسل.

وحدثني الشيخ الصالح أبو زكرياء يحيّى بن محمد الزناتي قال: زار أبو محمد يسكر الشيخ أبا يعزَى فأعطاه أبو محمد نعليه ليلبسها وقال له: أريد أن تقبلها مني لتذكرني كلها نزعتها للوضوء فتدعو لي.

أَمِنْ بَعْدِ بَذْلِ ٱلنَّفْسِ فِيمَا أَرُومُهُ أَثَابُ بِمُّ ٱلْعَيْشِ حِينَ أَثَابُ (١٦٠) فَكَيْتَكَ تَرْضَى وَٱلْأَنَامُ غِضَابُ فَكَيْتَكَ تَرْضَى وَٱلْأَنَامُ غِضَابُ وَلَيْتَكَ تَرْضَى وَٱلْأَنَامُ غِضَابُ وَلَيْتَكَ تَرْضَى وَٱلْأَنَامُ خِصَابُ وَلَيْتَكَ تَرْضَى وَبَيْنَ ٱلْعَالَمِينَ حَرَابُ وَلَيْتَكَ مَاعِرٌ وَبَيْنِي وَبَيْنَ ٱلْعَالَمِينَ حَرَابُ إِذَا صَحَّ مِنْكَ ٱلْوَدُ فَٱلْكُلُ هَيِّنٌ وَكُلُ ٱلَّذِي فَوْقَ ٱلتَّرَابِ تُرَابُ

### 172 - ومنهم أبو صالح عبد الحليم ابن هارون بن سعيد الهسكوري

من أهل تاجنيت من بلاد تادلا من أقران أبي محمد يسكر وأبي الأمان بن مشو. وكان من الأفراد وتوفي بتادلا ليلة خمس عشرة للمحرّم عام ثلاثة وتسعين وخمسهائة.

سمعت أبا إسحاق إبراهيم بن أبي بكر يقول : سمعت أبي يقول : سافرت مع أبي صالح الهسكوري ، فلقينا الأسد ، فتقدم إليه أبو صالح الهسكوري بعصاه ، فضربه إلى أن تنحَّى عن الطريق .

وحدثوا عن أبي صالح أنه يجيز الرفاق من المخاوف. فإذا سمع اللصوص بأنه تقدم رفقة فروا ولم يتعرضوا لها. وكان يتقدم الرفاق من بلد إلى بلد على قدميه محتسبا لا يبتغي على ذلك أجرا إلا من الله تعالى.

حدثني أبو محمد عبد الله بن موسَى بن يحيَى بن أبي بكر قال : حدثني ابراهيم بن يحيَى بن بطان الرفروفي قال : سمعت أبا صالح يقول : أتاني آت في الثلث

<sup>(47)</sup> من الطويل. والأبيات في **ديوان أبي فراس الحمداني**. راجع **ديوان الحلاج** بتحقيق كامل مصطفَى الشيبي، ص 334.

الآخر من الليل وأنا ببلد رفروفة. فقال لي: قم! فمشيت معه إلى أن وصلنا وادي وانسيفن ] (١٩٥) . فتوضأنا منه ومشيت معه إلى أن طلع الفجر. فصلينا صلاة الصبح ثم غاب عني فإذا أنا قريب من معدن عوام. فمشيت إلى المعدن فوجدت الرفاق مجتمعة. فقاموا الي وقالوا لي: يا أبا صالح لنا ثلاثة أيام ننتظرك. فقلت لهم قد جئتكم مكرها غير طائع فتقدمتهم حتَّى أوصلتهم المأمن.

حدثنا عيسَى بن يعقوب قال حدثني أبو بكر بن على الصنهاجي وكان من الأخيار قال: سمعت الشيخ الصالح أبا جعفر محمد بن يوسف الذي كان بتاغزوت من بلاد تادلا يقول: جاءني أبو صالح الهسكوري فقال لي: أرني بعض ما يتحدث به الناس عنك. فقلت له: انما أنا عبد أسود، فدعني! فقال لي: لابد من أن تريني. فأهويت بيدي إلى الأرض فانفتح لي شق؛ فأخذت منه ثعبانا عظيا أسود. فقال لي أبو صالح: هاته. فأخذه من يدي وحكه بين يديه فتلاشى. فكدت يغشى علي. فقال لي: أنا أقول لك أرني كرامات الأولياء، فأريتني ما يريه أبو الحيات للصبيان بقرية [كويت] (١٩٠) فجاءت فوقنا سحابة فرشتنا. فافترقنا وهو يقول لي: إنما طالبتك بأن تريني مثل هذا.

### 173 - ومنهم أبو الحسن علي ابن عبد الرحمن المعروف بابن الدلال (50)

تلميذ أبي عبد الله الصيقل (١٥) صحب أبا العباس أحمد بن عبد الرحمن

<sup>(</sup>ه) يعرف بـ (سيدي عبد الحليم)، ومزارته بحي الْمِديولَة بقصبة بني ملال. وذكره صاحب المعزى 119.

<sup>(48)</sup> وَأَنْسِيفُنْ. ذو الأنهار أو نهر الأنهار ، ويعرف اليوم في طول مجراه بواد أم ربيع ، وترفده أنهار عديدة .

<sup>(49)</sup> م: كريت، وفي المقتبس للبيذق، ص 45: أهل كَرِيتْ من صنهاجة.

<sup>(50)</sup> نقل الترجمة صاحب **الإعلام**: 9: 73. وابن الموقت في ا**لسعادة الأبدية**: 2: 116.

<sup>(51)</sup> لم أقف له على ترجمة ولعله من عقب أبي عبد الله بن الصيقل المتوفى حوالي سنة 500هـ والمترجم في الغنية (29) والتكملة (1154) الخ. إذ أن المترجم الذي صحب الجباب المتوفَى سنة 592هـ لا يمكن أن يكون تلميذًا لابن الصيقل المذكور.

الجباب وكان أبو العباس الجباب يقول: من الأولياء، صغار وكبار وكان أبو الحسن من الصغار وكان يخدم أهل المحلة التي كان يسكن فيها ويتصرف في حوائج الضعفاء ويستقى الماء للأرامل ويحمل لهن الخبز إلى الفرن.

سمعت أبا عبد الله محمد بن أحمد الزناتي يقول: سمعت أبا العباس الجباب يقول: بت ليلة مع على على ظهر المسجد. فلما كان في الثلث الآخر من الليل نزلت إلى البئر لأتوضأ منه ، فلم أجد دلوا . فصعدت إليه وأنا أتأسف . فنزل ، ثم ناداني ، فنزلت إليه ، فإذا صحفة أمامه مملوءة ماء ولا دلو معه . فقال لي هاك ماء الوضوء . فتوضأت وأنا أتعجب من ذلك .

سمعت محمد بن خالص الأنصاري يقول: سمعت أبا العباس الجباب يقول خرجت مع على يوما إلى المقابر خارج باب الدباغين و فرأى قوما ينظرون إليه وقد توسموا فيه الخير. فقام إلى [ وادي إغْرُرْ ] (52) وملاً حجره بالحجارة وجعل يلعب به فغاب عنهم بذلك.

قال أبو العباس: وحضرت معه في جمع من المريدين؛ فاحتاجوا إلى طعام؛ فقام مبادرا وقال: أنا أشتريه لكم، فلما خرج عنا أنشأت أحدثهم بأخباره، فلما عاد الينا، رأيت التغير في وجهه فانقبض عني. فتلطفت في بسطه إلى أن انبسط إلى. فقلت له: ما هذا التغير؟ فقال لي: ما لك تذكر الإنسان إذا غاب؟ فعلمت أنه كوشف بذكري له.

سمعت أبا عبد الله محمد بن خالص الأنصاري يقول: سمعت أبا العباس الجباب يقول: مرض علي مرضه الذي مات منه. فما عرف علته أحد. فلما مات وجد الجنب الذي كان ينام عليه قد أنفذته الأكلة إلى جوفه وما علم أحد بذلك إلى أن مات.

إِنَّ ٱلْحَبِيبَ ٱلَّذِي يُرْضِيهِ سَفْكُ دَمِي دَعِي ٱلْحِلِّ وَٱلْحَرَمِ (53) دَمِي حَلاَلٌ لَهُ فِي ٱلْحِلِّ وَٱلْحَرَمِ

<sup>(52)</sup> إغْزَرُ معناه الشَّعب الذي لا يدوم ماؤه . والمقصود هنا الذي تحت سور مراكش من جهة الشمال الشرقي ويسمى اليوم واد إيسيلْ.

<sup>(53)</sup> من البسيط. وردت في **ديوان الحلاج**، ص 86، وليست له.

إِنْ كَانَ سَفْكُ دَمِي أَقْصَى مُرَادِكُمُ فَمَا فَمَا غَلَتْ نَظْرَةٌ مِنْكُمْ بِسَفْكِ دَمِي وَاللَّهِ لَوْ عَلِمَتْ رُوحِي بِمَنْ عَلِقَتْ وَاللَّهِ لَوْ عَلِمَتْ رُوحِي بِمَنْ عَلِقَتْ قَامَتْ عَلَى رَأْسِهَا فَضْلاً عَنِ ٱلْقَدَمِ

### 174 - ومهم أبو حفص عمر ابن هارون الماديدي (54)

من أهل أنسا (55) وكان عبدا صالحا انقطع في الجبل لعبادة الله تعالى واعتزل الناس. فما أوَى إلى أحد ولا تزوج قط إلى أن مات في [أعوام] (56) التسعين وخمسائة.

حدثوا عنه أنه كان أكثر جلوسه في المقابر فيأتيه الأسد فيمسح ظهره بيده ويقول له : اذهب ، جعل الله رزقك حيث لا تضر أحدا من المسلمين فينصرف عنه

حدثني عبد الواحد بن سالم الصودي (57) قال : حدثني عبد الرحمن بن اسماعيل المناني قال : زرت أبا حفص عمر بن هارون وكانت عندي مخلاة فيها

<sup>(54)</sup> راجع رحلة العبدري ، ص 7 وطبقات الحضيكي ، ص 171 وخلال جزولة : 3 : 177 ، والإعلام : 4 : 288 . وجاء في طرة س : «وقبره مشهور بزاويته بوامسْلاختْ برأس الوادي» . على بعد حوالي ثلاثة أميال من أُولُوزْ بسوس . والماديدي نسبة إلى إيماديدن ، فرقة في وادي سوس الأعلى معروفة هناك إلى الآن . وقال عنه الحضيكي : «مدفون عند مسجد انمالي في واد تيسماك ، وقال عنه الرسموكي : هو أخو سيدي مُصال (بنطق الصاد زايا) دفين ترمَّنْتْ .

<sup>(55)</sup> أنسا ، بفرقة إيماديدن المذكورة بقبيلة سكتانة قرب تاليوين . وقد ذكره البيذق في كتاب الأنساب وأخبار المهدي . وذُكر أيضا في نظم الجان ، ص 92 وفي الإعلام : 4 : 289 وق : 198 .

<sup>(56)</sup> ح: حدود

<sup>(57)</sup> س الصَّوْدي نسبة إلى صَوْدة ، بإشام الصاد زايا . وقد سبق ذكرها . وفي س : المصمودي وهذا المذكور كانت له صحبة مع بعض الصلحاء المترجمين .

موطأ مالك بن أنس رحمه الله تعالى . فقال لي أبو حفص : أنت [ضيف] (83) ولو كان عندي خديم يقوم بك لبت عندي ولكني منقطع هنا وليس عندي من يقوم بالضيف ، ثم قال لي : أحق ما قرئ كتاب الله عز وجل والذي في مخلاتك . يعني الموطأ ، وما رآه ولا أعلمته به . ثم قال لي : أتعرف الشيخ أبا ابراهيم الرجراجي من أهل أدار (83) ؟ فقلت له : نعم . فقال لي : لم يبق من ينبغي أن يزال ببلاد المصامدة (60) [غير أبي ابراهيم ولا ببلاد القبلة (61) غير هذا أبو موسى الباعقيلي الجزولي] (62)

### 175 - ومنهم أبو عمران المسكوري الأسود (63)

من أهل الجانب الشرقي من مراكش وبه مات في [أعوام] (64) التسعين وخمسمائة ودفن برابطة الغار بخارج باب أغات وكان عبدا صالحا وكان يمزج ضحكه ببكائه ولا تكاد ترقأ له دمعة . فربما سئل عن كثرة بكائه ، فيقول : إنمآ أبكى على فقد من أدركته من الإخوان في الله عز وجل .

لاَ الْعَذْلُ يَنْفَعُهُ وَلاَ اسْتِعْبَارُهُ لَذَّ الْغَرَامُ لَهُ وَلَحَّ أُوَارُهُ (65) فَ مَنْ مِثْلِ مَا هُتِكَتِ بِهِ أَسْتَارُهُ فَ كَانَ فِيهِ لِلْعَرَامِ بَقِيَّةٌ أَوْ لِلتَّحَمُّلِ مَا بَدَتْ أَسْرَارُهُ لَوْ كَانَ فِيهِ لِلْغَرَامِ بَقِيَّةٌ أَوْ لِلتَّحَمُّلِ مَا بَدَتْ أَسْرَارُهُ

<sup>(58)</sup> ف: ضعيف، والتصحيح من س ومن **طبقات** الخضيكي.

<sup>(59)</sup> أدَّار ، اسم شائع من أسماء الأمكنة ، والمقصود في بلد مُتوكَّة اليّوم بعد تجاوز بوابوض بحوالي أربعة أميال بالنسبة للقادم من جهة مراكش.

<sup>(60)</sup> يقصد هنا كل القبائل المستوطنة جنوبي مراكش ولاسما في جبال الأطلس.

<sup>(61)</sup> جنوبي الأطلس الكبير ولاسيا بلاد جزولة على سفوح ما نسميه اليوم بالأطلس الصغير.

<sup>(62)</sup> س: «غير أبي إبراهيم ببلد المصامدة ولا غيرها ولا بالقبلة غير هذا أبي موسَى الباعقلي الجزولي». والباعقيلي نسبة إلى اداو باعقيل ، قبيل معروف إلى اليوم في سوس. وأبو موسَى المذكور سبق التعريف به ، فهو صاحب الكراس في النحو.

<sup>(63)</sup> نقل ترجمته صاحب أنس الساري والسارب ، ص 6 ، وصاحب الإعلام (1006)

<sup>(64)</sup> ف: عام، ح: حدود

<sup>(65)</sup> من الكامل

فَحُضُورُهُ غَيْبٌ عَلَى حُكْمِ ٱلْهَوَى فِيمَا يُحِبُّ وَهَكَذَا ٱسْتِحْضَارُهُ

حدثني غير واحد من المريدين قال: ماتت زوج أبي عمران الهسكوري وتركت له ولدا [صغيرا] (60) اسمه حبيب فضاقت به [أحواله] (60) ، فذهب إلى السوس (60) لزيارة أبي حفص عمر بن هارون ، فشكا اليه بأمر ولده ، فدعا له أبو حفص . فنام أبو عمران مع ابنه حبيب فاستيقظ بالليل وهو يجد البلل في صدره . فخاف أن يكون قد بال عليه ولده . فجعل يمسح صدره ، فبان له أن اللبن في ثدييه ، فصار يرضع ولده من ذلك اللبن إلى أن كبر واستغنى عن الرضاع .

### 176 - ومنهم أبو عبد الله محمد بن عمر اللمطي «

من أهل أسرير (69) من بلد لمطة (70) وكان من أهل الفضل والدين وكان إذا دخل شهر رمضان [ سد عليه بابه ] (71) وختم القرآن كل ليلة فيأتيه أهل الجهات . فيصلون بصلاته .

<sup>(66)</sup> م وس: رضيعا

<sup>(67)</sup> م وس: الحال

<sup>(68)</sup> البلاد التي يخترقها الوادي المعروف بهذا الاسم بين الأطلس الكبير والأطلس الصغير.

<sup>(</sup>ع) راجع إيليغ قديما وحديثا: 7. وطبقات الحضيكي: 79 وفي طرة س: «قبره مشهور بأسْرِرْ بواد نون الموالي للصحراء وهو منتهّى عارة البنيان بيمين السوس الأقصَى».

<sup>(69)</sup> أَسْرِيرُ يعني الوادي المتسع أو السهل عند واد متسع أو مخاضة . والمقصود هنا القصر الذي عند مصب واد نون .

<sup>(70)</sup> راجع : . Monteil (Vincent) — **Notes sur les Tekna, Paris, 1948**. وراجع الهامش 12 لأن هذا الباحث قضَى عشر سنوات من حياته في منطقة نون لمطة . وراجع الهامش 12 على الباب العاشر من ترجمته ل**مسالك** البكري إلى الفرنسية في مجلة :

Bulletin de l'I.F.A.N. T XXX, série B, º 1, 1968, pp. 41-116.

<sup>(71)</sup> م: شد عليه ثبابه

### 177 - ومنهم أبو عبد الله محمد ابن الحسن [ اليَصْلُتي ] (72)

من أهل سجلاسة واستقر أخيرا بفاس وبه مات عام خمسة وتسعين وخمسهائة . وكان من تجار الصحراء فتاب إلى الله تعالى وانتقل إلى مدينة فاس فأقام بها سبعة عشر عاما صائمًا لا يفطر إلا في الأيام المنهى عن صيامها .

إِذَا كُنْتُ أَعْلَمُ عِلْماً يَقِيناً بِأَنَّ جَمِيعَ حَيَاتِي كَسَاعَهُ (٢٦٥) فَلِمْ لاَ أَكُونُ ضَنِيناً بِهَا وَأَجْعَلُهَا فِي صَلاَحٍ وَطَاعَهُ

سمعت إسماعيل بن يعلَى يقول: دخلت عند محمد بن الحسن وهو مريض في يوم الأربعاء وكنا عنده في ثلاثة نفر. فأغمي عليه ، فلها أفاق من إغائه ، سألناه عن حالته فقال لنا: لما أغمي علي أحضرت بين يدي الحق سبحانه وتعالى . فقال لي : يا محمد أكره لك الموت ولابد لك منه . فقلت له : يا رب أريد أن تقبضني وليس علي فرض من فرائضك وأن أموت يوم الجمعة . فقال لي : كذلك قضيت عليك أن تموت يوم الجمعة بعد أن تصلي الصبح . ثم قال لنا : اكتموا علي هذا . فخرج واحد منا . فتحدث بذلك إلى أن فشا في الناس خبره . فأردت أنا أن أبيت عنده تلك الليلة . فقال لي : اذهب إلى منزلك فإن عندك مريضا ، فانصرفت إلى أهلي ، فبت عندهم فلما طلع الفجر خففت الصلاة وبادرت إلى منزله فدخلت عليه فوجدته يتوضأ ، فلما فرغ من وضوئه ركع ركعتي الفجر ، ثم صلى صلاة الصبح وقرأ فيها قراءة مرتلة فسلم وسبح ودعا ثم امتد وقطب وجهه وارتعد ساعة ومات رحمه الله . فانثال الناس علينا من كل جانب وتعجبوا من إخباره بموته في الوقت رحمه الله . فانثال الناس علينا من كل جانب وتعجبوا من إخباره بموته في الوقت الذي أخبر به .

<sup>(72)</sup> راجع النجم الثاقب (الجزء الرابع من المخطوط) وجذوة الاقتباس (281) والروض العاطر الأنفاس، ص 176 وسلوة الأنفاس: 3 : 126. وفي هذا المصدر الأخير: اليصلوتي. وفي نظرنا أنه الإصليتي، بإشمام الصاد زايا، نسبة إلى أَيْتُ زُلْطُنْ وهي تسمية أقوام في مناطق مختلفة. ومعنَى زُلْطُنْ : لا متاع لهم.

<sup>(73)</sup> من المتقارب. والشعر لأبي الوليد الباجي. راجع الصلة، ص 201 ونفح الطيب:=

### 178 – ومنهم أبو محمد عبد الله ابن أحمد المؤذن (74)

من أهل الجانب الشرقي من مراكش وبه مات في أعوام التسعين وخمسمائة . وكان رجلا خيرا نحيل البدن شديد الصفرة.

سمعت محمد بن يحيّى يقول: أخبرني مخبر أن عبد الله المؤذن كان يسأل الله تعالى أن يريه وليا من الأولياء. قال عبد الله: فقمت ليلة إلى مسجد أبي مروان وفتحت باب المسجد، ثم أغلقته وكبرت للصلاة. فأبصرت رجلا داخلا في المسجد . فركع وسلم من الصلاة وفرغت من صلاتي فكلمني وكلمته وأخذ بيدي . فخرجت معه من المسجد ومشينا إلى أن وصلنا باب الدباغين، فانفتح ودخلنا إلى الباب الثاني فانفتح وأخذ يؤنسني ويحدثني إلى أن وصلنا إلى المسجد؛ فدخلناه فوجدنا فيه رجالا يصلون. فصلينا معهم ما قدر لنا ، ثم قال لي : قد قرب طلوع الفجر فاذهب بنا . فرجعت معه وهو يحدثني فلم أشعر إلا وأنا عند باب المسجد وغاب عنى . وأخبرني ثقات من الجيران أن أبا محمد مرض [ من ذلك ] (٢٥) مرضه الذي مات منه وكان يحدثهم بما شاهده.

أَبْكِكُمْ بَكَيْتُ عَلَى خُبِّيَ الْزَّائِلِ الْمَنِي وَبِتُ مِنَ الْحُبِّ فِي شَاغِلِ الْمَنِي وَبِتُ مِنَ الْحُبِّ فِي شَاغِلِ نِيَابٌ شُقِفْنَ عَلَى ثَاكِلَ

يُرَادُ مِنَ ٱلْمَقَلْبِ نِسْيَانُكُمْ وَتَأْبَى ٱلطِّبَاعُ عَلَى ٱلنَّاقِل (76) وَلَوْ زِلْنُتُمُ ثُمَّ لَمْ أَبْكِكُمْ وَهَبْتُ السُّلُوَ لِمَنْ الأَمْنِي كَأَنَّ ٱلْجُفُونَ عَلَى مُقْلَتِي

<sup>2: 74</sup> وخريدة القصر: 2: 473.

<sup>(74)</sup> راجع الإعلام: 8: 198 والسعادة الأبدية: 1: 132.

<sup>(75)</sup> سقط من ف واستدرك من م و س.

<sup>(76)</sup> من المتقارب. والشعر للمتنبي ، راجع ديوان المتنبي ، ص 259 ووفيات الأعيان: 3: . 321

### 179 - ومنهم أبو محمد صالح ابن وَانْدلوس السوسي [ الأسود ] (77) (88)

أصله من تارودانت واستوطن مراكش وأغمات وريكة بعد أن حج واستقر أخيرا بالسوس الأقصَى وبه مات رحمه الله بعد التسعين وخمسمائة وكان أبو محمد من الأفراد . إذا رآه من لا يعرفه ظنه معتوها وكان لا يمسك شيئا مما يفتح له فيه .

سمعت مخلوف بن محمد الأنصاري وكان من جيرانه الخاصين به يقول: حدثني أبو محمد صالح قال: لما عقلت كسرت [لأهلي] (79) خوابي المسكر لأهلي فسجنوني فقلت لهم: لن أنطلق من سجنكم حتّى يصل إلى هذه البلاد أقوام يضفرون شعورهم كالنساء ، يعني الأغزاز (80) وتنهدم [طائفة] (18) من سور المدينة . فقال أهلي : حمق صالح . فقيدوني . فبقيت في السجن إلى أن دخل الأغزاز المغرب فوصلت طائفة منهم إلى السوس وانهدمت [طائفة] (20) من السور فخرجت من السجن وتوجهت إلى المشرق . فصحبني رجل من أهل بلدي ، فكلما دخلنا بلدا رام بيعي وأدخلني في السوق فلم يجد من يشتريني وأنا لا أنكر عليه شيئا إلى أن رجعت معه إلى السوس .

وحدثوا عنه أنه لما وصل إلى بلده تصدق على المساكين بجمنيع ما ورَثّه من أبيه من الأملاك ولم يتمسك بشيء.

<sup>(77)</sup> زيادة في س وفي الإعلام.

<sup>(78)</sup> نقل ترجمته في طبقات الخضيكي ، ص 131 (من المخطوط) وفي الإعلام: 7: 342 . راجع أيضا محلال جزولة: 4: 190. جاء في طرة غ: «قف على قبره جهة الولي الصالح سيدي ودَّار» وجاء في طرة كتا وطرة س: أنه المعروف بسيدي وسيدي بتارودانت. وله مزارة مقصودة هنالك إلى الان. وابن واندالوس يعني ابن الأندلسي. (79) كذا في س.

<sup>(80)</sup> الأغزاز أو الغُرُّ طائفة من مماليك الترك المصريين وردوا على المغرب أيام أبي يعقوب يوسف وأبي يوسف يعقوب المنصور من بني عبد المومن . راجع المعجب للمراكشي ص 370 و412 .

<sup>(81)</sup> م: مسافة.

<sup>(82)</sup> م: مسافة

وحدثني على بن أحمد الصنهاجي (83) قال: حدثني أبو محمد صالح قال عندي صديق من مؤمني الجني وعدني أن يعطيني كل يوم درهمين على ألا آخذ من أحد شيئا. فاحتجت إلى تجهيز يتيمة. فأخذت مالا أجهزها به ب فغاب عني شهرين . ثم عاد إلى ، فقال لى : ألم أقل لك : أوافقك على ألا تأخذ من غيري شيئا.

وحدثني أبو إسحاق ابراهيم بن أحمد قال : سمعت أبا يعقوب يوسف بن عيسَى بن عمران يقول حضرت بدار الشيخ أبي يعقوب المبتلى خارج باب أغمات بحارة الجذماء مع جماعة فيهم أبو محمد صالح وكان بيده درهم فكان يرميه من يد إلى يد إلى أن سقط من يده . فطلبناه أشد الطلب ، فلم نجده . فقال لنا إن لي صاحبا من الجن ، فإذا وقع بيدي متشابه رماه من يدي ولم يتركه فيها .

حدثني أبو العباس أحمد بن محمد القيسي (٤١) قال أخبرني عبد الوهاب بن [ الغاني ] (٤٥) قال دخل علي أبو محمد صالح يوما برجل عريان مجروح خرج عليه قوم فجرحوه وسلبوا أثوابه . فقال لي : يا عبد الوهاب ، اكس هذا وأعطه ما يستعين به ، فاعتذرت له . فقال لي : والله لا أفلحت أبدا وليهدمن لك من هذا البيت ما تنفق فيه خمسين دينارا . فقلت له : لا تفعل يا أبا محمد ودعني ! أعوذ بالله من كلامك ! فخرج عني بالرجل [ وخرجت ] (٥١) من البيت بعد ساعة فانهدمت منه طائفة أنفقت في بنائها خمسين دينارا .

وحدثني أبو إسحاق ابراهيم بن أحمد الوراق قال: سمعت إبراهيم بن محمد بن يوسف بن زكرياء الشاهد يقول: مر بي أبو محمد صالح يوم الجمعة وكان اليوم الحادي عشر من شعبان من سنة احدَى وتسعين وخمسائة وأنا في جاعة فقال: قد اجتمع الفريقان وكان الظفر لصاحبنا! فلم نفهم معنى كلامه. فكأنه علم أنا لم نفهمه. فعاد إلينا وقال لنا قد اجتمع المسلمون والكفار ونصر الله طائفة

<sup>(83)</sup> من كبار أصحاب أبي العباس السبتي . خدمه أربعة أعوام بمراكش وحدث عنه ، وقد ظل في مراكش بعد وفاة أبي العباس . وحضر مجلس الحباك بتلمسان . ذكره صاحب الإعلام مرتين . تحت رقم 1387 ورقم 1401 .

<sup>(84)</sup> ليس هو ابن واجب المتوفي بمراكش سنة 614هـ لأن كنيته أبو الخطاب.

<sup>(85)</sup> س وز : الغازي .

<sup>(86)</sup> سقط من ف. واستدرك من م وز.

الإسلام. فدخل كل واحد منا داره وأرخ اليوم الذي حدثهم فيه. ثم بعد ذلك وصل الخبر الصحيح من جزيرة الأندلس بغزاة الأرك (٤٦) التي هزم فيها المسلمون أدفونش (٤٥) وجيوش الروم وان ذلك كان من فتح الله تعالى ونصره يوم الأربعاء التاسع عشر من شهر شعبان سنة احدى وتسعين وخمسائة ، حدثني بهذا الخبر غير واحد من الموثوق بهم عن جماعة أخبرهم أبو محمد صالح بوقعة الأرك وهي صحيحة.

وقال لي أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد: كان أبو محمد صالح صديقا لأبي . فسافر أبي مرة إلى بلد أزمور . فلقيته فقال لي : لأي شيء لاتزور والدك؟ فقلت له : ليس عندي شيء أصلح به شأني فقال لي : إذا فتح لك في عشرة دنانير أتزوره ؟ فقلت له : نعم . ففتح لي في أمد يسير في عشرة دنانير . ونسيت ما عاهدني عليه أبو محمد صالح . فلقيني ، فقال لي : لم تركت زيارة أبيك ؟ فقلت له : الآن أشرع في ذلك . فقال لي : لا تتحرك ، فإنه سافر من بلد أزمور . ثم مكثت أياما فاتصل بي أن والدي سافر من بلد أزمور . ثم أتبت إلى منزلي فوجدته واقفا وكان من عادته إذا أراد أن يكلم أحدا يطأطئ رأسه ويتكلم وهو ينظر الأرض ، فقال لي : أما بلغك الخبر ؟ فقلت له : ما بلغني شيء . فقال لي : مات صاحبنا . وانصرف عني . فلم أفهم معنى كلامه . فأقت أياما وجاء الخبر بموت أبي ، ثم ورد على كتاب فيه كيفية قتله . فلقيت أبا محمد صالحا ، فقلت له : كيف قتل أبي ؟ فحدثني بأمره كما ورد على الكتاب بشرح الحال ولم يخالف قوله شيئا مما ورد على به فحدثني بأمره كما ورد على الكتاب بشرح الحال ولم يخالف قوله شيئا مما ورد على به الكتاب .

قلت: أدركت أنا بمراكش أبا محمد صالح ورأيته. فكان يأتي إلي فيكلمني بكلام لا أفهمه. وإذا رآه من لا يعرفه، يقول: هذا مجنون. وكان المساكين لا يفارقون منزله. فتارة يخرج إليهم بصدقات وتارة يرمي إليهم الدراهم من بين الأبواب. وكان من أعاجيب الزمان وأخباره كثيرة ويكنى منها ما أوردته.

<sup>(87)</sup> وقعت في 8 شعبان سنة 591هـ، والأرك موضع بنواحي بطليوس. راجع البيان المغرب: 3 : 185. وراجع A. Huici, las Grandes Batallas de la Reconquista, p. 336.

<sup>(88)</sup> ألفونس الثامن ملك قشتالة.

### 180 – ومنهم أبو إبراهيم إسماعيل ابن [ وَجْماتن ] (89) الرجراجي

من أهل أدَّار (٥٥) من بلد رجراجة وبه مات عام خمسة وتسعين وخمسمائة . وكان أبو ابراهيم من أكابر العلماء واتفق أهل عصره على أنه من الأوتاد وغلبت عليه أحوال المشاهدة ، فلم يتفرغ لأخذ العلم عنه ؛ فيظن الجاهل أنه تصيبه غاشية . وكان لا يتكلم إلا بالكلام العربي الفصيح وكان محفوظا ، يتكلم بما شاء ولا يبالي ، وكان يأوي في بيته بمكان لا عمران حوَّله فلا يخرج إلا في أوقات الصلوات. فمرة يخرج وعليه كسوة سنية ومرة يخرج وعليه تليس وكَان أكثر كلامه : ألا لا تؤذوا أُولياء الله! ألا لا تؤذوا أُولياء الله ! ألا لا تؤذوا أُولياء الله ! «أَلاَ إِنَّ أُوْلِيَاءَ ٱللَّهِ لإَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ. وَلاَ هُمْ يَحْزُنُونَ» (٥١). يعيد هذا الكلام في أَكثر الأوقات. وكراماته منقُولة نقل تواتر. أخبرني الثقة عن الشيخ الصالح أبي محمد صالح بن ينصارن الماجري أن أبا ابراهيم أقام بمدينة الرسول عَلِيْكُ ، بعد أن حج نحو العشرين سنة بين الروضة والمنبر إلى أن سمع هاتفا يقول له : يا اسماعيل ، اذهب إلى المغرب فقد قضيت حاجتك . ثم سمع الهاتف في الليلة الثانية ؛ فلما كان في الليلة الثالثة قيل له : لأن لم تفعل ما أمرت به لتُسْلَبَنَّ الايمان . وحدثني جابر بن ياسين وكان خديما لأبي إبراهيم قال : سمع أبو إبراهيم وهو بين الروضة والمنبر هاتفا من فوق رأسه يقول : يا إبراهيم ، ارجع إلى دارك ، فقد قضيت حاجتك . قال جابر وكنت أسمع أبا ابراهيم من جُوف الليل وهو يقول بصوت عال : أنا عبدك اسماعيل ! أنا عبدك

<sup>(89)</sup> أَوْكُمَانُن بمعنى : ذو الإخوة وتحذف فيه الجيم المصرية اليوم فيقال أوَّانَّانُنْ وفي م وس : يُحْانُنْ ، بمعنى آخاهم ، أو كان لهم أخا . وهي صيغة تماثل ما سبق من صيغ الأسماء التي تدل على صفة أو فعل يلحق به ضمير على قوم المسمى بذلك الاسم ، تفاؤلا بأن يكون لهم أخا أو سندا أو غير ذلك . وفي بعض نسخ ف : يحياتن ، وهي صيغة مشابهة ، وفي مفاخر البربر (ص 70) : ابن واجانات ، وضريح المترجم معروف بأدَّار إلى اليوم ، وقفت عليه حيث تنعقد السوق ، ويسمونه سيدي بوبراهيم .

<sup>(90)</sup> رَاجِع الْهَامش و55 أعلاه . وفي غ : بوادًار ، وتعني صاحب أدَّار أو من أهل أدَّار ، وكذا : أوَّاد ، ولا إشكال (راجع أنس الفقير ، الهامش 2 على ص 62) .

<sup>(91)</sup> سورة يونس: 62

اسماعيل! أنا عبدك اسماعيل! أموت على نيتي! أموت على نيتي! أموت على نيتي! أموت على نيتي الكيلمات نيتي! «لا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ ٱللَّهِ! لاَ تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ ٱللَّهِ! لاَ تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ ٱللَّهِ! هذا الكلام مرات بالليل.

عَنَّالُهُ وَتَنَفَّسَتْ بِغَلِيلِهِ زَفَرَاتُهُ (60) عُذَّالِهِ فَتَكَلَّمَتْ عَنْهُ بِهِ خَطَرَاتُهُ عُذَّالُهُ مَجْهُولَةٌ بَيْنَ الْوَرَى حَالَاتُهُ بِحَبِيبِهِ هَاجَتْ إلَيْهِ تَشُوُّقاً حَرَكَاتُهُ بِعَبِيبِهِ هَاجَتْ إلَيْهِ تَشُوُّقاً حَرَكَاتُهُ بَعْنِيهِ وَتَضَاعَفَتْ مِنْ وَجْدِهِ طَرَبَاتُهُ لَعَظَاتُهُ رَنَا عَادَتْ إلَيْهِ كَلِيلَةً لَحَظَاتُهُ وَمَمَاتُهُ لِيعَادُهُ سِيّانِ فِيهِ حَبَاتُهُ وَمَمَاتُهُ بِحَبِّهِ وَتَقَدَّسَتْ أَسْمَاؤُهُ وَصِفَاتُهُ بِحَبِّهِ وَتَقَدَّسَتْ أَسْمَاؤُهُ وَصِفَاتُهُ بِحَبِّهِ وَتَقَدَّسَتْ أَسْمَاؤُهُ وَصِفَاتُهُ بِحَبِّهِ وَتَقَدَّسَتْ أَسْمَاؤُهُ وَصِفَاتُهُ وَمَمَاتُهُ وَصِفَاتُهُ وَمَمَاتُهُ وَمَمَاتُهُ وَمَمَاتُهُ وَمَمَاتُهُ وَمِعْهُ وَصِفَاتُهُ وَمَاتُهُ وَمَمَاتُهُ وَمَاتُهُ وَمَمَاتُهُ وَمَعَانُهُ وَمَعَاتُهُ وَمَعَانُهُ وَمَاتُهُ وَمِعْمَاتُهُ وَمِعْهُ وَلَوْهُ وَصِفَاتُهُ وَمُهُ وَلَهُ وَمِنْ وَلَهُ وَالَهُ وَمَاتُهُ وَمِعْهُ وَتَعْلَيْهُ وَمِعْهُ وَمَنَاتُهُ وَمِعْهُ وَالَهُ وَمَاتُهُ وَمِعْهُ وَالَهُ وَالَهُ وَمِعْمَاتُهُ وَالَهُ وَمِعْهُ وَمِنْ وَالْهُ وَمَاتُهُ وَمُعْلِهُ وَالْهُ وَالْهُ وَمَلِيلًا وَالْمَاتُهُ وَمِنْ وَالْهُ وَمِنْ وَمِنْ وَالْهِ وَمِنْهُ وَمَمَاتُهُ وَمِعْمِوا وَصَاعَاتُهُ وَالْمُوا وَالْمُعْلِمُ وَمِنْ وَالْهُ وَالْمُوالِهُ وَالْهُ وَمِنْ وَالْهُ وَالْهُ وَالْمُعُونُ وَالْمُوالُونُ وَالْهُ وَالْمُعُونُ وَالْمُوالُونُ وَالْهُ وَالْمُوالِهُ وَالْمُوالِهُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُوا وا

صَبُّ بَكَتْ لِبُكَائِهِ عَبَرَاتُهُ أَخْفَى خَفِيَّ الْحُبِّ عَنْ عُذَّالِهِ لَمْ يَخْفَ سِرُّ الْحُبِّ إِلاَّ أَنَّهُ لِمْ يَخْفَ سِرُّ الْحُبِّ إِلاَّ أَنَّهُ إِنَّ الْمُحِبَّ إِذَا خَلَا بِحَبِيهِ إِنَّ الْمُحِبَّ إِذَا خَلَا بِحَبِيهِ وَتَوَقَّدَتْ نَارُ الْهَوَى بِفُوَّادِهِ وَتَوَقَّدَتْ نَارُ الْهَوَى بِفُوَّادِهِ وَرَنَا بِلَحْظِ فُوَّادِهِ فَإِذَا رَنَا وَبِعَادُهُ وَرَنَا بِلَحْظِ فُوَادِهِ فَإِذَا رَنَا وَبِعَادُهُ فَدَنُوهُ مَهْمَا ذَنَا وَبِعَادُهُ سُبْحَانَ مَنْ هَامَ الْفُوَّادُ بِحَبِّهِ سَبْحَانَ مَنْ هَامَ الْفُوَّادُ بِحَبِّهِ

سمعت عبد العظيم بن ابراهيم يقول: سمعت أبا ابراهيم يقول غير ما مرة إذا طلعت الشمس بصوت عال: طلعت الشمس بإذن الله وارتفعت بقدرة الله وسارت في بلاد الله وانتشرت على خلق الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. وسمعت عيسى بن موسى يقول: مررت أنا وجهاعة إلى أبي إبراهيم نزوره فضالنا وبتنا في بعض الكروم. فوصلنا غدوة فلم رآنا قال لنا ضللتم البارحة ؟ فقلنا له: نعم. وعجبنا من مكاشفته بذلك.

وسمعت محمد بن يحينى وغيره يقول: سمعت أبا محمد عبد الله بن عثمان يقول: أصابتني علل. فقلت في نفسي: لو زرت أبا إبراهيم لدعا لي بالشفاء من هذه العلل. ثم دعوت الله أن أخلو به لأستمتع بالحديث معه. فأدركني الليل وغشيني الظلام وأنا على قرب من منزله. فعمي على الطريق. فسمعت صوت أبي ابراهيم وهو يقول: من ههنا يا أبا محمد من ههنا ؟ وأنا أتتبع صوت كلامه إلى أن وصلته فقال لي: ما مثلك يسير في هذا الوقت. فنزلت عن حماري وحملني إلى البيت ثم خرج عني. فقلت في نفسي: هل قيد حماري وقدم إليه التبن ؟ فناداني أبو

<sup>(92)</sup> سورة يونس: 64

<sup>(93)</sup> من الكامل

إبراهيم : قد اشتغلت بحارك وعنده ما يأكل ، ثم غاب عني قليلا وجاءني بصحفة من ثريد الدرمك بالزعفران واللحم الغنمي السمين المفوه وليس مما يصنع بتلك البلاد . فقال لي : هذا صنعه الآن لنا بعض الإخوان فكل . فلما أكلت قال لي : قد أجاب الله دعاءك ، وليس في الدار هذه الليلة إلا أنا وأنت . ثم مد يده إلى رأسي ومسح عليه وعلى عيني وصدري وسائر الأعضاء التي أصابتني فيها العلل السبع وقال لي : ستبرأ من عللك باذن الله . ثم غاب عني فلم أره إلى طلوع الفجر .

حدثني أبو على عمر بن يحينى ، رحمه الله ، قال : سمعت أبا بكر بن محمد الحيحي (١٩٥) يقول : جئنا إلى أبي ابراهيم نزوره . فخرج الينا وهو يقرأ : «زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النَّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنَّطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَةِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنَّطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَةِ وَالْبَنَّامِ وَالْقَرْثِ ؛ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ وَالْحَرْثِ ؛ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ . قُلْ أَوْنَبَنَّكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَاتٍ (١٥٥ فصاح ودخل منزله وتركنا فانصرفنا عنه .

وحدثني عبد الواحد بن سالم الصودي قال: كنت عند أبي ابراهيم فدخلت عليه جماعة وهو مستقبل القبلة. فقعدوا خلفه على البعد منه وولاهم ظهره. فمشت خنفساء حتَّى وصلت إلى أحدهم. فرماها بطرف أصبعه، فعادت إليه فرماها. فقال له أبو ابراهيم : دع ذلك الحيوان فانه لا يخرج إلا إذا [ أتَى ] (٥٥) أمثالكم. وكانوا ممن لا ترضى أحوالهم.

وحدثني عبد الواحد أن رجلا من قومه دخل عليه. فقال له أبو ابراهيم: اني أشتهي لحيا. فاشترى له الرجل لحيا من السوق وأمر أهله فصنعوه بالأفاويه وأتاه به وذهب عنه. ثم جاءه في اليوم الثاني فوجد اللحم على حالته. فقال له أبو ابراهيم: ما شأن هذا اللحم؟ فإني أردت أن آكل منه فوجدته مملوءا دودا! وأخرجه عني ] (٥٠٠ فذهب به الرجل وجاء إلى الجزار فقال له: ما شأن اللحم الذي اشتريته منك؟ فقال له: اشتريت كبشا من غنم جاء بها فلان. يعني رجلا

<sup>(94)</sup> نسبة إلى قبيلة حاحا وتقع جنوبي أدَّار مقر أبي إبراهيم المترجم.

<sup>(95)</sup> سورة آل عمران: 14، 15

<sup>(96)</sup> س : أتاني .

<sup>(97)</sup> زيادة في س وم .

من أشياخ القبائل لا يتورع . فأخبر الرجل الجزار بما قال له أبو ابراهيم . فقال له الجزار : لو أعلمتني أنك اشتريته لأبي ابراهيم لأعلمتك وما بعته منك .

وكان البسباس بدار أبي ابراهيم كبيرا كأكبر الشجر. يقال إنه جاء ببزره من بلاد المشرق ، فلا يشكو إليه أحد بعلة أي علة كانت إلا أعطاه منه ، فينفع لكل داء بإذن الله تعالى .

وحدثني جابر بن ياسين قال: كنت عند أبي إبراهيم ، فدخل عليه رجل من أهل المشرق فسر به سرورا عظيا . فقدم لنا أنواعا من الطعام وأكل معنا لشدة سروره بذلك الرجل . ثم أنشأ يسأله عن الصالحين من أهل الشام واحدا بعد واحد ويسميهم له بأسمائهم إلى أن سأله عن أهل مدينة الرسول عليه السلام . فقال له : ما فعلت العجوز سيدة الناس ؟ فقال له الرجل : ماتت . فتأسف أبو إبراهيم بخبر موتها تأسفا شديدا ثم قال : كانت لي ، بالمدينة ، كالأم الشفيقة وكانت تأتيني بطعام أفطر عليه مدة اعتكافي بمسجد الرسول عليه السلام .

لاَ تَلْقَ دَهْرَكَ إِلاَّ غَيْرَ مُكُثَرِثٍ مَا تَلْدَنُ (60) مَا مَصْحَبُ فِيهِ رُوحَكَ ٱلْبَدَنُ (60) فَمَا يُدِيمُ سُرُوراً مَا سُرِرْتَ بِهِ وَلاَ يَبرُدُّ عَلَيْكَ ٱلْفَافِتَ ٱلْحَزَنُ مَصَا أَضَرَّ بِأَهْلِ ٱلْعِشْقِ أَنَّهُمُ هُمُ هُووا وَمَا عَرَفُوا ٱلدُّنْيَا وَلاَ فَطِبُوا تَفْسُهُمْ تَعْدُن عُيُونُهُم دَمْعاً وَأَنْفُسُهُمْ فَعَيُونُهُم دَمْعاً وَأَنْفُسُهُمْ فَعَيُونُهُم دَمْعاً وَأَنْفُسُهُمْ فَعَيُونُهُم حَمَدُنُ فَعِيْرِ وَجُهُهُ حَسَن أَنْفُسُهُمْ فَيُونَهُم مَا فِي هَوَادِجِكُمْ مِنْ مُهْجَتِي عَوضٌ فَكُلُّ بَيْنٍ عَلَيَ ٱلْيَوْمَ مُؤْمَن مَوْقًا وَلاَ فِيهَا لَنَا تَمَن سَهِرْتُ بَعْدَ رَحِيلِي وَحْشَةً لَكُمْ سَهَادِي وَوْضٌ شَهَادِي وَوْشَةً لَكُمْ شَهُرْتُ بَعْدَ رَحِيلِي وَحْشَةً لَكُمْ شَهَادِي وَوْشَةً لَكُمْ أَنْ تَمَن أَنُوسَنُ مُعْمَد وَعَلَى الْوَسَنُ مَنْ مُهَادِي وَوْشَةً لَكُمْ أَنْ مَن مُهُمْذِي وَارْعَوى ٱلْوَسَنُ مَنْ مُنْ فَي وَارْعَوى ٱلْوَسَنُ مَنْ مُنْ فَي وَارْعَوى ٱلْوَسَنُ مَنْ مُهُمْذِي وَارْعَوى ٱلْوَسَنُ مُعْمَد وَعَمَا لَنَا تَمَنَ لَيْمَا لَكُمْ مَنْ فَي وَارْعَوى ٱلْوَسَنَ مُنْ مُهُمْذِي وَارْعَوى ٱلْوَسَنَ مُنْ مُهُمْذِي وَارْعَوى ٱلْوَسَنَ مُنْ مُنْ فَيْ مَا فَي وَارْعَوى ٱلْوَسَنَ مُنْ مُنْ فَيْ وَالْمَوْمِ وَالْمُونِ وَالْعُونِ وَالْمَوْمِ وَالْمُونِ وَالْمُونِ وَلَا فَيْمَا لَكُومَ مُنْ فَالْمُونِ وَلَا فَيَعْ لَكُمْ مُنْ فَيْمَا لَالْمُونَ وَالْمُونِ وَالْمُونِ وَلَا فَيْمَا لَعَلَى مُنْ فَالْمُونِ وَلَا فِيهَا لَنَا لَمَن مُن فَلَا مُعْرَبِهِ وَالْمُنْ فَا لَكُمْ مُنْ فَي وَالْمُونَ وَلَا فَيْمَا لَكُومُ الْمُنْ فَلِكُمْ فَالِهُ فَيْمَا لَكُمْ أَلَا لَمْ فَالْمُونُ وَلَا فَيْمَا لَعُلُومُ الْمُنْ فَالِهُ فَلَكُمْ مُنْ فَالْمُونَ مُنْ فَلِكُمْ مُنْ فَا لَا فَلَا مُنْ فَا لَا فَالْمُونَ مِنْ مُنْ فَالْمُونُ مُنْ فَالِهُ مُنْ فَا فَالْمُونُ مِلْمُ فَلِهُ مُنْ فَا فَالْمُولُونُ مِنْ فَالْمُولِولُومُ مِنْ فَالْمُولِول

<sup>(98)</sup> من البسيط، والشعر للمتنبي.

سمعت أبا العباس أحمد بن إبراهيم الأزدي يقول: حدثني عبد الله بن يحيكى اللمطي أن الشيخ أبا وزاغار تيفاوت بن علي ذهب مع جاعة من المريدين لزيارة أبي عبد الله محمد بن ياسين الفقيه. فلما انصرفوا من عنده مر أبو وزاغار بأبي ابراهيم. فاستأذن عليه. فقال له أبو ابراهيم: ما جاء بك؟ فقال له: زيارتك. فقال له أبو ابراهيم : كذبت ، انما جئت لزيارة ابن ياسين ثم جزت علي.

فقال أبو العباس : خرجت من مراكش إلى رباط شاكر . ثم توجهت إلى أبي إبراهيم وجددت القصد لزيارته خوفا من الذي كان منه مع أبي وزاغار . فلما قربت من منزله جددت النية وعملت عمل من يلقّى وليا من الأولياء: فتطهرت وغسلت ثيابي وتوجهت إليه ودعوت الله تعالى أن يحفظ لى عقله وحاله مما يعتريه لأتمتع بمجالسته . فلما وصلت إليه قال لى : ما جاء بك ؟ فقلت له : رؤيتك ، ثم قال لي : يوم الأحد خرجت من مراكش ، فعملت حساب الأيام التي كنت فيها برباط شاكر إلى أن تحققت بعد فكرة أن يوم الأحد هو اليوم الذي خرجت فيه من مراكش . فقلت له : يا سيدي : عسى أن تتفرغ لي ساعة . فقال لي : أقول لك ما قال الخضر لموسَى : «إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا وَكَيْفَ تَصْبَرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْراً» (99°. ثم استَوَى قائمًا وهو يقول : ۚ «أَلا بِذِكْرِ ٱللَّهِ تَطْمَئِنُّ ٱلْقُلُوبُ» (١٥٥٠). فَخرِج إلى بيت آخر فاتبعته ووقفت وأنا أقول : أودَّعه وأروح . ثم اشتهيت أن أحمل من عنده شيئا أتبرك به وقلت : لو أعطاني رغيفا لحملته إلى الأهل والأولاد يتبركون به . فناداني : يا أحمد ! فأتيته ودخلت إليه فقال لي : أتغدو أم تروح ٢٠ فقلت له : أروح . فقال لي : أو تقعد ؟ فقلت له : أروح . فقال لي : هل جربت نفسك قط في دعوة مستجابة ؟ فقلت له : لا أدري . ثم ذكرت دعوتي بالتمتع بمجالسته . فناولني كتاب قوت القلوب لأبي طالب المكي . فقرأته عليه . ثم دخلت عليه جماعة من قُومه . فشكوا إليه جور العامل فغضب وأخذ في الكلام حتَّى خرج الزبد على فمه وكان لا يعتريه هذا إلا عند سماع منكر وانتباك حرمة الله. ثم انه سكن عنه ذلك . فصليت معه العصر وودعته . فلما خرجت من عنده رأيت رجلا يجري خلني إلى أن وصلني فدفع إلي رغيفتين وقال لي : بعثني بهما إليك الشيخ أبو إبراهيم، فأخذتهما منه وانصرفت.

<sup>(99)</sup> سورة الكهف: 67، 68.

<sup>(100)</sup> سورة الرعد: 28

وحدثني جابر بن ياسين وغير واحد من المريدين أن أبا ابراهيم صلَّى الجمعة بقرية [ أَجُوْز ] (١٥١) من بلد رجراجة . فتكلم بكلام سمعه العامل فسجنه . وأقام في السجن ثلاثة أيام ، ثم صاح بأهل السجن . فحضروا . فقال لهم : توبوا إلى الله تعالى . فقالوا له : تبنا . فأعاد عليهم هذا الكلام مرارا . فأجابوه بأنهم تابوا . فقال لهم : أتريدون أن تنطلقوا من السجن ؟ فقالوا له : نعم . فسقطت طائفة من جدار السجن فتقدمهم وخرج ، فخرجوا في أثره ولم يرجع منهم أحد إلى السجن ولقد كان فيهم رجل محبوس في مال كثير من الخراج فما طالبه العامل بشيء من ذلك ولا غيره ولا تعرض له أحد .

يَا سَائِلِي عَنْ تَوْبَةٍ كَشَفَتْ لَنَا لاَ يَنْقُصُ اللهَ هَبَ الْكَرِيمَ بَلاَؤُهُ إِنْ كَنْتَ مُمْتَحَبًا فَمَا أَنَا بِالَّذِي لِنَا كَنْتَ مُمْتَحَبًا فَمَا أَنَا بِالَّذِي لَكِنْ خَطَبْتُ مَقَامَةً صِدِّيقَةً وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَمَدَتْ لَهُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَمَدَتْ لَهُ

عَمَّا طَوَنْهُ صَحَائِفُ اَلتَّصْدِيقِ (102) بِالنَّارِ تَحْتَ وَسَائِطِ اَلتَّحْرِيقِ كَسَدَتْ تِجَارَتُهُ بِهَذَا السُّوقِ كَسَدَتْ تِجَارَتُهُ بِهَذَا السُّوقِ فَوَرَدت مَوْرِدَ يُوسُفَ الصِّدِيقِ فَوَرَدت مَوْرِدَ يُوسُفَ الصِّدِيقِ نَفْسِي فَأَوْقَفَهَا عَلَى التَّحْقِيقِ نَفْسِي فَأَوْقَفَهَا عَلَى التَّحْقِيقِ

سمعت سليان بن أبي نور الرجراجي يقول: سمعت الفقيه أبا عبد الله محمد بن ياسين يقول: حضرت يوم جمعة في الجامع. فلما صلينا قام أبو ابراهيم فقال: أتريدون أن أعظكم ؟ فسكتوا إلى أن قالها ثلاثا والناس سكوت والعامل حاضر. فتكلم في حق العامل بكلام خاف منه الناس على أنفسهم. فخرجوا من المسجد كلهم وخرج العامل من المسجد، [فجلس على قرب منه فخرج أبو إبراهيم من المسجد ومر على العامل] (103) فقيل له: هذا هو الذي تكلم في المسجد بما سمعته. فقال: احملوه إلى السجد بما وقيدوه واجعلوه في مطمورة عميقة. ففعلوا ما أمرهم به العامل وأمر الكاتب أن يكتب فيه كتابا إلى حضرة مراكش. فما لبث غير ساعة حتى أبصر أبا ابراهيم ماشيا وهو يقول بصوت جهير: «أَتَقْتُلُونَ رَجُلاً أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللهُ !» (104) فغضب العامل وقال: ما أظنكم فعلتم الذي أمرتكم به! وقام بنفسه الله ي المراحد العامل وقال عما أظنكم فعلتم الذي أمرتكم به! وقام بنفسه

<sup>(101)</sup> س : أوجوز ، وهي أݣُوْز ، مرسَى عند مصب نهر تانسيفت قديمة كان بها رباط وقد سبقت الإحالة على مراجع تعريفها في مقدمة التحقيق .

<sup>(102)</sup> من الكامل.

<sup>(103)</sup> زيادة في س.

<sup>(104)</sup> سورة غافر: 28.

وحمله إلى السجن وجعل على رجليه كبلين ودلاه بالحبل في حفرة وجعل عليها لوحا وأمر رجالا أن يجلسوا عليه . فلما قعد الكاتب بين يديه يكتب الكتاب في شأنه إلى مراكش أبصر أبا إبراهيم مارا عليه وهو يصيح ويقول : «أَتَقْتُلُونَ رَجُلاً أَنْ يَقُولَ رَبِّلاً أَنْ يَقُولَ رَبِّلاً أَنْ يَقُولَ اللهُ !» فطأطأ العامل رأسه وتستر بالجالسين حوله إلى أن جاز عنه . فمزق الكتاب وتغافل عن أمره ولم يتعرض له بعد ذلك بشيء . وهذه القصة مشهورة ، سمعتها من غير ما طريق من غير واحد وهي وان اختلفت ألفاظ روايتها ترجع إلى معنى واحد وبالجملة فشأن أبي ابراهيم من أعجب العجائب .

وَمُسْتَهْزِئِ بِٱللَّهِ بَاتَ فُوَّادُهُ عَلَى حُرَقِ تَشْكُو لِحُرْقَتِهَا ٱلنَّارُ (105) تَوَجَّهَ عَنْهُ النَّاسُ فِي كُلِّ وَجْهَةٍ وَلَيْسَ لِأَهْلِ ٱلْحَقِّ أَهْلٌ وَلاَ جَارُ وَسَاعَدَهُ طَيْفُ الْخَيَالِ فَأَشْرَقَتْ عَلَيْهِ مِنَ ٱللَّوْحِ ٱلْمُكَرَّمِ أَسْرَارُ وَسَاعَدَهُ طَيْفُ الْحَوَادِثِ أَشْرَارُ فَنَحْنُ عَلَيْ مِنَ ٱللَّوْحِ ٱلْمُكَرَّمِ أَسْرَارُ فَنَحْنُ عَلَيْ مِنَ ٱللَّوْحِ ٱلْمُكَرَّمِ أَسْرَارُ فَنَحْنُ عَلَيْ مِنَ ٱللَّوْحِ ٱلْمُكَرَّمِ أَسْرَارُ فَنَحْنُ عَلَى رَيْبِ ٱلزَّمَانِ شَوَامِخٌ وَعِنْدَ مُلاَقَاةٍ ٱلْحَوَادِثِ أَحْرَارُ

سمعت عيسَى بن موسَى يقول سمعت أبا محمد عبد الله بن عثان يقول: زرت أبا إبراهيم. فرأيت على رأسه شاشية. فقلت في نفسي: لو وهبها لي! فقال لي: خذها يا أبا محمد ولكنها لا تبقَى لك. فأخذتها وأنا أظن أن معنَى قوله: لا تبقَى لك أنها ستسرق. فجعلتها بين الثياب وشددت عليها، ثم ذهبت إلى موضعي، فحللت عن ثيابي وهي مشدودة كها كانت. فطلبت الشاشية حيث جعلتها، فلم أجدها وأنا على يقين أنها لم تسرق ولا حل أحد ما شددته. فأقحت مدة، ثم زرت أبا إبراهيم فوجدت الشاشية بعينها على رأسه فقال لي: كان لي فيها غرض، فحملت الينا ولم يبق الآن لنا فيها غرض، فخذها، فدفعها إلي، فأخذتها منه.

### 181 – ومنهم أبو عبد الله يلاسيف ابن [يغْدِيوِن] (106 الرجراجي

من أهل بلاد رجراجة ومن كبار المشايخ والصالحين. سمعت موسَى بن

<sup>(105)</sup> من الطويل.

<sup>(106)</sup> يلاسيف بن يغِدِّيون ، يلا تعني له أو «ذو» والكلمة بعد : أسيف وهو الوادي أو السيف وهو السيف . وإيغَدِّيوْنْ جمع أَغَدُّو : نوع من الزنابير . وبنواحي إيمي نْ تانوت مكان يسمى إيغديون .

[سدرماح](١٥٦٠) الرجراجي يقول: زرت أبا إبراهيم بأدَّار، فلها أردت أن أنصرف عنه قال لي: خد من هذا البسباس. وكان بداره قدر القامة. ثم قال: من اشتكَى بوجع فأعطه منه شيئا . فأخذت منه ، ثم قلت له : يا أبا إبراهيم ، اني لا يعيش لي ولد. فقال لي : وما [حبك](١٥٥) للأولاد؟ فقلت له : أنما أحب الأولاد لعلى أرزق ولدا يحفظ القرآن. فدعا لي ، ثم قال : سترزق ثلاثة أولاد [ ذكورا ] (109) ولكن اذهب إلى أبي عبد الله محمد بن ياسين وأبي تونارت وأبي عبد الله وأعلمهم برغبتك . فذهبت إلى الفقيه أبي عبد الله بن ياسين فدعا لي ؛ ثم ذهبت إلى أبي تونارت فوجدته أعمَى وكان من الصالحين، فدعا لي ؛ ثم ذهبت إلى الشيخ أبي عبد الله بتامْزاوْرْت (١١٥) من بلاد هنفيفة (١١١) فلم أجده بمنزله وكان زمان الدراس، فسألت عنه فقيل لي : انه في الأندر . فشيت إليه ، فرأيته مشتغلا بالدراس وقد دخلت حارته في فدان جاره ، فصاح عليها : إلى أين قيدك الله ؟ فرأيت الحارة واقفة لا تتحرك. ثم أنه رآني فقال لي : عسَى أن ترد الحمارة من ذلك الفدان . فمررت اليها ، فوجدتها مقيدة لا تتحرك ؛ فنظرت إلى يديها وقد دار بهما كالقيد الأسود. فظننت أنه قيد من شعر. فانحنيت عليه لأحله فإذا هو حنش أسود قد التوَى على يديها فانسل وذهب في الحطام وأنا أسمع حسه في الحطام. فأتيت أبا عبد الله وقبلت يده وقلت له : بعثني اليك أبو ابرأهيم لتدعو لي فإني أحب أن أرزق ولدا يحفظ القرآن. فقال لي أما يكفيك ما بشرك به أبو إبراهيم ؟ فقال موسى بن [سدرماح](١١١٤) لقد رزقت ثلاثة من الأولاد ذكورا حفظ القرآن واحد منهم .

<sup>(107)</sup> م وس: سُدّرمَامٌ

<sup>(108)</sup> س: وماحاجتك في الأولاد

<sup>(109)</sup> ف: ذكرا.

<sup>(110)</sup> تامزَّاورْتْ. وردت في بعض نسخ ف: تامارووت. وهذه أيضا من أسماء الأماكن. وتوجد تامَارُوُوت الشهيرة قريبة من هنفيفة ، إلا أنها ليست المقصودة هنا ، بل تامزَّاوْرْت وهي قرية انقرض بنيانها وبقيت منها حفرة تزار لعلها المزارة الأصلية فيها وسط بساتين أيت علي إيْزُمْ بقبيلة إدْويران قريبا من مكان انعقاد سوق هذه القبيلة الآن. ورد ذكرها في البيان المغرب: 3 : 370

<sup>(111)</sup> هي قبيلة أَفِيفُنْ التي تعرف بهذا الاسم إلى اليوم في منطقة إيمي نُ تانوتُ . ولعل مجالها كان أوسع من حدودها اليوم إذ كانت تمتد إلى تامزاورت المذكورة أعلاه . (112)

<sup>(112)</sup> م وس وز: سدرمام.

### 182 – ومنهم أبو الحسن\* نجا ابن عبد الله الأموي

أصله من مدينة لبلة ؛ ثم جاء إلى هذه العدوة واستقر بمدينة سلا وبها مات عام [خمسة] (د١١٠) وتسعين وخمسائة وشيخه أبو عبد الله بن خليل (١١٠) وكان أبو الحسن رجلا صالحا زاهدا في الدنيا منقبضا عن أهلها ، لا يقبل من أحد شيئا وكان يقول : إذا أردت أن تكون شيئا فلا تكن شيئا ! ولما ركب البحر من لبلة إلى مدينة سلا كان معه في المركب عبد السلام بن عبد الخالق الصنهاجي من أعيان بلد أزمور . فكلم صاحب المركب أن يحط ببلد أزمور . فلما عدل بمركبه عن مرسى سلا وتوجه إلى بلد أزمور هال البحر واضطربت أمواجه وشاهدوا هولاً عظيا فرجعوا إلى مرسى سلا وحطوا بها . فكان عبد السلام بن عبد الخالق بعد ذلك يزور أبا الحسن في كل عام .

وحدثوا عنه أنه شكا اليه أهل سلا بأقوام استأصلوا ما في كرومهم من العنب. فقال لهم : يكفيكم الله ! فبعث الله في كرومهم دويبة تعرف بالرتيلة ؛ فكل من دخل فيها تلسعه فيموت من حينه .

وحدثني أبو العباس أحمد بن إبراهيم الأزدي قال: كان القاضي بسلا أبو الحسن على بن الحسين الصديني (١١٥) وكان يكثر زيارة أبي الحسن نجا وكان يكره أن يكثر القاضي زيارته. فقال لي أبو الحسن نجا: اذهب إلى القاضي وقل له: أريد أن لا تأتيني ولا نأتيك وادع لي وأنت في موضعك وأدعو لك وأنا في موضعي. فإن مثلنا كرجل حصل في المرحاض فإن جاء من يريد أن يخرجه تلوث معه وان تركه وحده كان أحسن له.

<sup>(﴿)</sup> في ز وبعض نسخ ف: أبو الحسين

<sup>(113)</sup> س : تسعة .

<sup>(114)</sup> محمد بن عبد الله القيسي الإشبيلي ، كان محدثا سكن فاس ثم مراكش ، وتوفي بها سنة 570هـ. راجع التكملة : 515 والذيل والتكملة : 6 : 305 (796) وجذوة الاقتباس : 265 والإعلام : 4 : 108

<sup>(115)</sup> راجع المترجم في الجذوة تحت رقم 517.

### 183 - ومنهم أبو محمد عبد الواحد ابن [تومرت] (116) الهسكوري الأسود (117)

رأيت هذا الرجل؛ قد نزل بمحلتنا بالجانب الشرقي من حضرة مراكش وكان كل من رآه يتوسم فيه الخير وأنه رجل صالح وكان لا يفتر عن الذكر وكنت إذا أبصرته نالتني منه هيبة ولم أقدر أن أكلمه إلا مرة واحدة ، استوهبت منه الدعاء فدعا لي . ولما توجه المسلمون إلى جزيرة الأندلس لغزو الروم نهض معهم فاستشهد ، رحمه الله ، في غزوة الأرك التي كانت سنة احدَى وتسعين وخمسمائة .

وكان عبد الواحد يبيع الباقلاء ويحمله على رأسه . فقال له رجل : هلا قبلت مني شيئا يغنيك عن رفع الباقلاء على رأسك وتقعد في دكان تبيع الباقلاء ؟ فقال له : حالتي هذه أحسن ؛ فإني إذا أدركني وقت الصلاة توضأت ودخلت المسجد ووضعت قفتي عند سارية وتنفلت ما قدر لي إلى أن تقام صلاة الفريضة فأصلي مع الناس وأنصرف وإذا اتخذت دكانا وحانت الصلاة ومررت إلى المسجد يوسوس إلي الشيطان ويقول لي : لعلك سرق لك شيء فلا يصفو لي خاطري في الصلاة ويشوش على بالوسوسة .

وحدثني بعض الجيران قال: كان عبد الواحد قريبا مني. فأخبرت أنه يحيي الليل صلاة. فقلت: في جواري رجل من الصالحين ولم أدر به. فصنعت طعاما ودعوته إلى منزلي لأتبرك به. فرأيت صورة رجل في الهواء في غلاف من نور وذلك الغلاف ينزل إلى أن قرب من ساحة الدار وغاب عن بصري فعلمت أن ذلك من أجل الرجل الذي دعوته إلى الطعام.

### 184 - ومنهم أبو مهدي اللَّسيدي (١١٥)

من هسكورة من حومة وادي أم الربيع وكان عبدا صالحا .

<sup>(116)</sup> في بعضِ نسخ ف : تونارْت ، ومعناهما على ما يبدو واحد وهو الفرحة أو السعد .

<sup>(117)</sup> نقل هذه الترجمة صاحب الإعلام: 8: 508

حدثني عيسكي بن يعقوب عن أبي محمد [عبد الحق](١١٩) بن عبد الله المينوني \* عن أبي علي [.وَلْلوي ] (120) قال : زرت أبا مهدي ، فوجدته قد توضأ ، فأمسك فضلته للقطا" وهي تشرب منه.

#### ومنهم أبو عبد الحق عبد الصمد ابن إسحاق الهسكوري

من أهل رباط بئر [ قرن ] (121) الجدي وبه مات عام أحد وتسعين وخمسمائة . وكان من كبار المشايخ وأدرك أبا الأمان [ بن ] (122) يلارزج وأبا شعيب وأبا يعزي .

سمعت شعيبا بن جلداسن (123) يقول: سمعت موسى بن عمران تلميذ أبي عبد الحق يقول: مررت مع أبي عبد الحق لزيارة الشيخ أبي يعزى. فكنت أسير معه في الطريق إلى أن أدركني عطش شديد. فشكوت اليه ما بي من العطش ، فسكت عني ساعة ثم ناولني ركوة فيها ماء بارد عذب فوقه شبه الطحلب. فشربت منها

الكبير الأوسط إلى حدود وادي العبيد عند هنتيفة الذين عدهم البيذق أيضا من هسكورة الظل ، فإذا كان المؤلف قد قصد أن المترجم من حومة وادي أم ربيع أي رافده واد العبيد فموطن لسيدة كان في أيت عباس أو في جزء من نتيفة نفسها وإلا فهناك تجاوز في إطلاق هسكورة بالنسبة لما ورد عند البيذق.

<sup>(119)</sup> ز: عبد الحالق

<sup>(</sup>ه) م : الميموني ، والصواب : الميمنوني ، نسبة إلى ابن ميمنون ، قبيلة من هسكورة الظل . (120) في بعض نسخ ف : وَلَلَّوْين . ومعنَى أَلْلُويْ : السياحة وجمعه : إِلْلُويْنْ . ويمكن أن يكون هذا الشخص منسوبا بالواو في أوله إما إلى المفرد أو إلى الجمع ويكون معنَى كنيته: السائح.

<sup>(\*)</sup> ح: للقطة.

<sup>(121)</sup> زيادة في س وبعض نسخ ف.

<sup>(122)</sup> سقط من ف. وهو الصواب والمقصود هو المترجم تحت رقم (37)

<sup>(123)</sup> ݣُلِّيدَاسْنْ ، وهو حدث فقط عن هساكرة ، والذين حملوا هذا الاسم من الواردين في التشوف من الهساكرة .

حبَّى رويت وناولته الركوة ثم نظرت إليه بعد ذلك ، فلم أر الركوة ولا رأيت من أخذها منه .

وحدثني يوسف بن سليان قال: حدثني إبراهيم بن ولجوط قال: سمعت أبا عبد الحق يقول: ذهب ثلاثة نفر ليزوروا [صاحبهم] (١٢٠١) في جزيرة من جزائر البحر. فمشى اثنان منهم على الماء، فلم يقدر الثالث على المشي معها. فأمسكاه وسار معها ساعة وهما يمسكانه، ثم مشى على الماء كمشيها إلى أن وصلوا إلى صاحبهم في جزيرة البحر. فدعا لهم وانصرفوا. قال إبراهيم بن ولجوط: فكنا نقول إن الشيخ أبا عبد الحق هو الثالث الذي ذكره لنا ولم يصرح [بنفسه] (١٥٥١)

وأخبرني الثقة عن أبي محمد عبد الحق [ بن عبد الله ] (120) المَيْمْنُونِي قال : حدثني أبو واجرو يلول بن يحيَى المينوني وكان عبدا صالحا أن لصا من السودان قال لأصحابه : لأختبرن أبا عبد الحق ولأسلبن أثوابه حتَّى أرَى ما يفعل الله بي على ذلك ! وكان أبو عبد الحق يتأخر في المسجد بعد خروج الناس منه . فانتظره اللص بباب المسجد ثم خرج ، فتبعه اللص ثم التفت خلفه فرأى ظلمة تتبعه ، فاضطر إلى اتباع أبي عبد الحق خوفا من الظلمة التي تتبعه إلى أن وصل البحر . فدخل إلى جماعة ، فقاموا إليه وقالوا له : أبطأت عنا منذ ثلاثة أبام . فشَى معهم على الماء وغاب ساعة . ثم خرج إلى الشط ، فرجع إلى القرية واللص يتبعه وقد عاين ما عاين . فالتفت إليه أبو عبد الحق وقال له : يا هذا ، خف الله والزم بيتك . فلزم بيته ولم يخرج منه وأقبل على عبادة الله تعالى إلى أن لحق بالصالحين . بيته ولم يخرج منه وأقبل على عبادة الله تعالى إلى أن لحق بالصالحين .

سمعت عيسَى بن يعقوب يحدث عن أبي محمد عبد الحق بن عبد الله الميمنوني قال : جئت من بلاد المصامدة ، فررت بأبي عبد الحق فسلمت عليه فقال لي : ألا تنزل عندنا ؟ فأبيت ، وكانت حمارتي قد انخلع كتفها وهي لا تقدر على الحركة . فالتفت إليها ونظر إليها ساعة وانصرف . فأبصرتها قد انزعجت بحركة قوية كأنها لم يصبها شيء . فركبت عليها وتوجهت إلى منزلي .

<sup>(124)</sup> م: أصحابهم.

<sup>(125)</sup> ح وم وس : عن نفسه .

<sup>(126)</sup> زيادة في م وس وح.

# 186 - ومنهم أبو زكرياء يحيَى ابن صالح [المصطاوي] (127)

من أهل [تاورجين] (128) من بلد هسكورة . شيخه أبو عبد الله ابن أمغار وخدم الشيخ أبا يعزى من أقران أبي عبد الحق وكان عبدا صالحا مجتهدا كثير البكاء والحنوف من الله تعالى ومازال يبكي إلى أن سقطت عيناه من كثرة البكاء ، فلما عمى ضاعف عبادته وأوراده شكرا لله تعالى .

إِذَا كَانَ شُكْرِي نِعْمَةَ ٱللَّهِ نِعْمَةً اللَّهِ نِعْمَةً عَلَيْ لَهُ فِي مِثْلِهَا يَجِبُ ٱلشُّكُرُ (129) عَلَيْ لَهُ فِي مِثْلِهَا يَجِبُ ٱلشُّكُرُ (129) فَكَيْفَ بُلُوعُ ٱلشُّكْرِ إِلاَّ بِفَضْلِهِ وَإِنْ طَالَتِ ٱلْأَبّامُ وَٱنْفَسَحَ ٱلْعُمْرُ إِذَا سَرَّ بِٱلنَّعْمَاءِ عَمَّ سُرُورُهَا وَإِنْ مَسَّ بِٱلضَّرَاءِ أَعْفَبَهَا ٱلْأَجْرُ وَمَا مِنْهُمَا إِلاَّ لَهُ فِيهِ مِنَّةٌ وَمَامُ وَٱلْبَرُ وَالْبَرُ وَالْبُرُ وَالْبَرُ وَالْهُمُ الْمُعْلِقُ فِيهِ مِنْ الْمَامُ وَالْبَرُ وَالْبَرُ وَالْبَرْ وَالْبَرْ وَالْبَرُ وَالْبَرُ وَالْبَرْ وَالْبَرْ وَالْبَرْ وَالْبَرْ وَالْبَرْ وَالْبَرُ وَالْبَرْ وَالْبَرُ وَالْبَرْ وَالْبَرْ وَالْبَرْ وَالْبَرْ وَالْبَرْ وَالْبَرْ وَالْبَرْ وَالْبُرُومُ وَالْبَرْ وَالْبُولُومُ وَالْبَرُ وَالْبُولُومُ وَالْبِرُومُ وَالْبُومُ وَالْبُرُومُ وَالْبَرْ وَالْبُومُ وَالْبُولُومُ وَالْبُولُومُ وَالْبُومُ وَالْبُولُومُ وَالْبُومُ وَالْمُومُ وَالْمُوالْمُ وَالْمُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ

#### 187 - ومنهم أبو عبد الرحمن [ السايويّ ] (130)

من أصحاب أبي عبد الحق ويحيّى بن صالح وكان عبدا صالحا.

<sup>(127)</sup> نسبة إلى إين مُصْطَاوْ . بإشهام الصاد زايا . وهم قبيلة من هسكورة الظل ، ربما كانت أيت مسَّاضُ المعروفة بهذا الاسم اليوم .

<sup>(128)</sup> تاؤرْكِينْ وفي م: ترجين (تِرْكِينْ) . لم أقف على موقعها . إذا كانت جمع تُوْرَكيت وهو الفحم فهل تكون جهة أيت شخان أو ناحية واد العبيد ؟ وفي إتحد العينين (ص (139) أن تاورڭين مقر الشيخ صالح بن صالح .

<sup>(129)</sup> من الطويل

<sup>(130)</sup> السَّايويي، نسبة إسابوية، قبيلة من هسكورة الظل، كانت على نهر تاساؤت .

حدثني يوسف بن سليان قال : سمعت إبراهيم بن ولجوط يقول : سمعت أبا عبد الرحمن يقول : كنت أسمع دعاء أبي زكرياء يحيّى بن صالح . فكنت أقول : هل هذا الذي أسمعه دعاء أبي زكرياء ؟ وكانت بيننا مسافة يوم . قال : فسرت إلى أن وصلته . فقلت له : اذكر لي الدعوات التي تدعو بها . فذكرها لي ؛ فإذا هي الدعوات التي كنت أسمعها بمكاني . فأخبرته أني أسمع ذلك الدعاء وأنا ببلدي . فقال لي لا تشكن فيما سمعت فإن الغطاء رفع عن أذنيك فأسمعت ما سمعت .

#### 188 – ومنهم أبو عمران موسَى ابن عبد الله الأسود (131)

من أهل الجانب الشرقي من مراكش ومن أصحاب أبي ابراهيم السفاج وأبي عبد الله بن تميم وأضرابهما وكان رجلا خيرا من أهل السخاء والإيثار.

حدثني أبو عبد الله محمد بن يحيى بن على قال: رأيت أبا عمران بعد موته في النوم. فقلت له: من أين أقبلت؟ فقال: الآن هبطت من السماء الرابعة وصليت هناك مع النبيين والمرسلين. فقلت له: صدقت «وَمَنْ يُطِع ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ ٱلنَّبِينَ وَٱلصَّدِينَ وَٱلصَّهَدَاء وَٱلصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا (132)

### 189 – ومنهم أبو علي [وَللوي](١٦٥)

من أهل [تاغرودين] (134) من بلد هسكورة من أصحاب [أبي تبرنوست] (135) وأبي مهدي اللسيدي وكان عبدا صالحا.

 <sup>(131)</sup> نقل ترجمته صاحب الإعلام (1010) وصاحب السعادة الأبدية: 1: 133.
 (132) سورة النساء.

<sup>(133)</sup> راجع الهامش: 120

<sup>(134)</sup> تاغْرُودينُ جمع تاغُرُوت وتعني : الكَتِف أو ما يشبهها من الأرض . وموقع هذه بأيتُ مُكُون من فطواكة . وذكرِها صاحب المنهاج الواضح : 188 (من المحطوط) .

<sup>(135)</sup> في بعض نسخ ف: بوتَبْرْنُوسْتْ. والمعنَى واحد، وهو صاحب البُرْنُس القصير المعروف عند أهل الجبال في المغرب. ويقصد به المترجم تحت رقم (136)

حدثني الثقة عن أبي محمد عبد الحق بن عبد الله المينوني قال: أدرك فدان أبي على واستحق الحصاد ولم يكن عنده ما ينفقه في حصاده. فخرج إلى فدانه وطاف به وقال: سبحان الله. وعاد إلى منزله فأصبح وقد حصد فدانه. فجاءه قومه وقالوا له: إن فدانك قد حصد. فقال: انه جاءه البارحة رجال، فحصدوه. وذكر لهم قوما لا يعرفونهم من عباد الله تعالى.

#### 190 – ومنهم أبو صالح واطيل ابن عبد الرحيم الهسكوري

من أهل سافو (136) من بلد هسكورة وكان من الأفراد.

حدثوا عنه أنه كان يحج في كل عام ولا يغيب إلا في أيام الحج خاصة.

حدثني الثقة عن أبي محمد عبد الحق بن عبد الله الميمنوني عن أبي علي حسون بن عبد الباري (١٥٦) قال قال لي أبو صالح وقد أهل هلال ذي الحجة : يا حسون ، أتريد أن تحج ؟ فقلت له : أخاف أن أذهب معك فتتركني . فقال لي : ضع رجليك حيث أضع رجلي ولا تلتفت . فقلت له : أخاف أن أخطئ خطوة من خطواتك . فقال لي : صدقت . ثم سكت عني ، فغاب أياما يسيرة ، ثم جاء بعد ذلك .

قال أبو على : وذبح أهل سافو ثورا . فسألهم الفقراء أن يجعلوا لهم نصيبا فيه . فأبوا فشكوا ذلك إلى أبي صالح . فغاظه ذلك . ثم قال لهم : اذهبوا إلى الموضع الفلاني من الجبل فما وجدتموه فيه فجيئوني به فذهبوا إلى ذلك المكان فوجدوا فيه ظبيا يضطرب فجاؤوه به . فذبحوه وأكل معهم منه .

وحدثني شعيب بن جلداسن قال: قال لي أبو صالح: إني لأعرف من اللحوم الحلال من الحرام. فقلت له: وبم تفرق بينها؟ فقال لي: إذا كان اللحم حراما ظهر لي فيه الدود فأتركه.

<sup>(136)</sup> لم يعد معروفا . ولعله المكان الذي به ضريح سيدي بوصالح المعروف في أيت محمد . (137) هو المترجم تحت رقم (212) .

قال شعيب: وحدثني أبو محمد عبد الحق: زارني أبو صالح في عيد الأضحَى. فقدمت له من لحم الأضاحي. فعض فيه وقال: ليس هذا اللحم من لحم أضحيتك. فسألت أهلي عن ذلك فقيل لي: جاءتنا فلانة زائرة، فساقت لنا من لحم أضحيتها فقدمته لكم. فقال لي أبو صالح: لما تناولت منه علمت أنه ليس من أضحيتك.

## 191 - ومنهم أبو عبد الله محمد ابن موسَى الأزكاني

أصله من [أزكان] (١٦٥) واستقر أخيرا بصفرو على أميال من فاس ومات بعد التسعين وخمسمائة وكان من الأفراد الأكابر. وكان مبدأ أمره أنه كان في شبيبته يلعب ويغني في الأعراس. فحضر بفاس مجلس أبي اسحاق الميورقي الواعظ فأثرت فيه الموعظة، فمازال يبكي ويمرغ وجهه في التراب إلى أن انجرح وجهه وسالت منه الدماء. ففر إلى الله تعالى وساح في طلب الصالحين برباط شاكر وغيره وتعبد أحدا وعشرين عاما فلحق بالرجال.

تَعَرَّضْ نَسِماً هَبَّ مِنْ أَرْضِ نَعْمَاذِ لِيَحْيَى بِهِ مَا مَاتَ مِنْ قَلْبِ هَيْمَاذِ (١٥٥١) وَقِفْ عَنْ يَمِينِ ٱلرُّوحِ مِنْ جَانِبِ ٱلْحِمَى وَقَفْ عَنْ يَمِينِ ٱلرُّوحِ مِنْ جَانِبِ ٱلْحِمَى وُقُوفَ ذَلِيلٍ هَائِمِ ٱلْقَلْبِ حَبْرالِ وَنَادِ سَلَامُ ٱللَّهِ يَا بَانَةَ ٱلْحِمَى عَلَيْكَ وَمَنْ لِي بِٱلسَّلاَمِ عَلَى ٱلْبَاذِ وَقُلْ إِنْ رَآكَ ٱلْوَاشِيَانِ مُدَلِّها عَلَى ٱلْبَاذِ وَقُلْ إِنْ رَآكَ ٱلْوَاشِيَانِ مُدَلِّها فَعَلَى النَّها فَعَلَى الْبَاذِ وَقُلْ إِنْ رَآكَ ٱلْوَاشِيَانِ مُدَلِّها فَعَلَى النَّه فَعَلَى الْحَمَى النَّه فَعَلَى النَّه فَعَلَى النَّه فَعَلَى النَّه فَعَلَى النَّه فَعَلَى الْقَوْمِ فَعَلَى النَّه فَعَلَى الْمُعْتِهِ النَّه فَلَا النَّه فَعَلَى النَّه النَّه فَعَلَى النَّه النَّه وَالْعَلَى الْعَلَى النَّه النَّهُ الْعُلِي الْعُلِيْ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعِلْمُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعُلِيْلُولُولُولُولُ النَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُلَالَةُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُلِهُ الْعَلَى

<sup>(138)</sup> بناحية صُفْرو ، راجع وصف إفريقيا ، ص 281 من الترجمة العربية (139) من الطويل .

## لَعَلَّهُمُ أَنْ يَسْمَعُوا لَكَ أَنَّةً فَ فَنَادِهِمُ صَفْحَ ٱلْكِرَامِ عَنِ ٱلْجَانِي

حدثني يحينى بن داود الزناتي قال: حدثني أبو عبد الله الأزكاني قال لما أراد الله تعالى أن أقيم بعد السياحة سمعت كلاما عن يميني: [خذ] (١٩٥) سلاحك ومر إلى صفرو (١٩٥). وكنت حينئذ ببلاد الهبط (١٩٤) ؛ فالتفت فلم أر أحدا. فسمعت هذا مرة ثانية وثالثة فأتيت صفرو الأسفل. ثم سمعت ذلك الكلام مرارا ؛ فأتيت صفرو الأعلى. فاجتمع لي جموع كثيرة فتاب على يدي مئون من الرجال ومر أكثرهم إلى مكة فحوًا. وتسامع الناس بي. فجاؤوا من كل مكان وكثروا. فسمع بذلك القائد [ابن حسون] (١٩٥) وكان واليا على فاس. فخرج إلي في جمع كثير من الخيل والرجال. وكنت جالسا خارج الرابطة ، فلم يروني وأنا أراهم يطلبونني طلبا شديدا. فلما لم يحدوني انصرفوا. فقلت في نفسي: أنا رجل أمي لا أقرأ ولا أكتب فما الذي يتقون مني.

وسمعت أبا زكرياء يحيى بن داود يقول: سمعت أبا عبد الله الأزكاني يقول: دخلت مرة مدينة فاس. فاختفيت في دار رجل من أصحابي. فسمع بي أهل فاس. فجاؤوا إلى الدار. فلم أفتح لهم فتسوروا على السقف من كل جانب؛ فلم أخرج اليهم. فأقمت إلى يوم آخر وخرجت من فاس فلم أعد اليها بعد ذلك. قال أبو زكرياء. وكان الغالب على أبي عبد الله الأزكاني الخوف؛ فإذا سمع آية من كتاب الله تعالى غلب عليه البكاء.

يَا نَدَامَايَ صَحَا ٱلْقَلْبُ صَحَا فَآطُرُدُوا عَنِّي ٱلصِّبَا وَٱلْمَرَحَا (١٠٤٠) شَمَّرُوا بُرْدِيَ لِلنَّسْكِ وَلاَ تَعْجَبُوا مِنْ فَاسِدٍ إِنْ صَلُحَا

<sup>(140)</sup> ح: حدًّ

<sup>(141)</sup> في ح وم: صفروي ، وكذا عند البكري (المغرب ، ص 146) والإدريسي (نزهة المشتاق ، ص 55) والاستبصار ، ص 193. وهي اليوم مدينة شهيرة ونطقها : صُفْرو ، ولا نجد هذه الصيغة إلا في أسماء أماكن قليلة مثل سُبُو ودُبْدُو ، وكُرُو. وزيادة الياء ، إما أن يكون نطقا قديما أو تصحيفا عند البكري اقتنى فيه .

<sup>(142)</sup> منطقة في الشمال المغربي.

<sup>(143)</sup> ح : أبو حسون

<sup>(144)</sup> من الرمل، وردت في المدهش دون نسبة.

سمعت يحيّى بن داود يقول : لما من الله تعالى على بالتوبة وأيقظني من سنة الغفلة وصلت إلى فاس. فأقمت بها نحو أربعة أشهر في حال المحاهدة الى أن سمعت بأبي عبد الله الأزكاني ويما عنده من أسرار المكاشفة والنظر بعين الفراسة. فتوجهت إليه . فلما وصلت صفرو تطهرت ودخلت المسجد الجامع فحييته بركعتين ونهضت إلى منزله. فنقرت الباب بأطراف أصابعي نقرا خفيفا ، فخرِج الي رجل كهل عليه جبة صوف وشاشية صوف ويوسطه مئزر صوف وبيده سبحة من المهاة . فقال لي من تطلب ؟ فقلت له : أطلب سيدي أبا عبد الله . فقال لي : ما تريد منه ؟ فقلت له : جئته زائرا ومتبركا برؤيته . فقال لى : ها أنا ذا ، ادخل . فدخلت إليه وهو يصعد في النظر ويصوبه المرة بعد المرة . فجلست معه . فقال لي : كنت عاملا وأرَى البياض أقل من السواد من مظالم العباد . فأنت الآن كثمرة أخذت في اللقاح وأرَى خيلا وأخبية كمثل ما كان ابراهيم بن أدهم في زمانه . وأنا مطرق . ثم قالَ لي : لك من العمر ثلاثون سنة . وكذلك كان . ثم قال لي : أراك زهدت في النساء وحب الدنانير . فقلت له : أرجو ذلك من الله تعالى . ثم قال لي : أراك حُبيت اللك الساحة وزيارة الصالحين. فأزل عنك هذه الثباب وانظ في جلاسة واخرج فارًّا بنفسك في طلب الصالحين ؛ وأنت ، عند دخولك مدينة فاس ودخول المسجد الذي تأوي اليه ، يفتح لك في تليس ، فاصنع منه جُلابية واخرِج إلى السياحة ولكن بت الليلة عندي وأقم أياما فإن النائب حبيب إلى الله وما أقام قط عندي أحد غيرك . ثم أتاني بجوز في قشره وقال لي : هذا الجوز كنت غرسته بأزكان . فأقمت عنده نحو خمسة أبام . فرجعت إلى فاس ، فدخلت المسجد الذي آوي إليه . وحدثت بعض الإخوان بما شاهدته من أبي عبد الله الأزكاني . فدخل على أبو عبد الله بن بيضاء امام الجامع بتليس مطرق بطرق حمر ودفعه لي فصنعت منه جلابية وتجردت من أثوابي وخرجت إلى زرهون، ثم إلى الهبط لزيارة الصالحين. فأقمت في ذلك أربعة أشهر. فلقيت أبا عبد الله بمغيلة (١٠٤٠) وقد وصلها لزيارة بعض إخوانه بزرهون (١٦٦٠) وكان ذلك في يوم جمعة . فصلينا الجمعة وخرج من القرية والناس على بعد منه ؛ فلم يقرب منه إلا أنا وخادمه. فجاءته عجوز ،

<sup>(145)</sup> معروفة في جهات فاس. ذكرها البكري، ص 114. والإدريسي، ص 53. والاستبصار، ص 193.

<sup>(146)</sup> المدينة المعروفة ، وقد سبق أن رجحنا أن يكون النطق الأصلى للإسم هو أزريون .

فسلمت عليه ، فصوب فيها النظر وصعد وقال لها : ما هذا الشيء المعلق في عنقك ؟ ثم قال : هلا أديت حق الله الواجب عليك ؟ فإذا بها قد نذرت نذرا لم توف به [ ولم تصم الأيام التي نذرت صومها ] (١٩٦٠) ثم جاءه رجل ، فسلم عليه ، فقال له : أرى سيلا قد حملكم ، ما هذا الذي بينكم ؟ فقال له الرجل : بيني وبين اخوتي مخاصمة كثيرة . فقال له : لا تفعلوا وارجعوا إلى الحق .

فجاءنا رجل حاج ، فحملنا إلى داره وأتانا بقصعة كبيرة فيها ثريدة اللبن. فنظر في القصعة ساعة وتوقف عن أن يضع يده فيها. ثم قال : سموا الله وكلوا. فأكلنا . فلما فرغنا من الأكل قال لصاحب الطعام : يا حاج لأي شيء صنع طعامك من لا يصلي ؟ فقال له : صنعته زوجتي وزوجة أخي وهما لا تصليان . فلما خرجنا من عنده قلت له : يا سيدي رأيتك توقفت ساعة حين قدم لنا الطعام . فقال لي لما هممت بالأكل حجبت الصحفة عن بصري ؛ فقلت : يا رب طعام صنع لوجهك ، لم حُجِب عني ؟ ثم علمت أنه صنعه من لا يصلي .

قال أبو زكرياء يحيَى بن داود: وكانت عندي جبة ألبسُها تحت الجلابية ؟ فبعتها ببعض أسواق الهبط بثلاثة دراهم أو أربعة دراهم وربطتها في محزمي. فقعدت مع أبي عبد الله برابطة زرهون (۱۹۵ في جهاعة من الصالحين. فتحدثوا في شأن الدراهم. فقال لهم أبو عبد الله: ليس في هذه الجهاعة من عنده دراهم إلا فلان [ وأشار إلي ] (۱۹۵). وذكر العدد الذي كان عندي ولا أدري أن أحدا من خلق الله تعالى علم بها.

# 192 – ومنهم أبو عبد الله محمد بن حسان التاوُنْتي المعروف بابن الميلي (١٥٥)

أصله من تاونت (۱۶۱) من عمل تلمسان وكان من الأفراد واستقر أخيرا بجبل

<sup>(147)</sup> سقط من ف·

<sup>(148)</sup> لعله يقصد ضريح المولى إدريس الأكبر.

<sup>(149)</sup> زيادة في س و م.

<sup>(150)</sup> ذكر ترجمته ابن صعد في النجم الثاقب، (القسم الرابع من المحطوط).

<sup>(151)</sup> قال ابن صعد: «وهذا الموضّع هو المعروف عندنا بتَوَنْتُ من غير ألف، بليدة بساحل مطغرة» والصواب أنها تاوُّنْتُ، ومعناها الصخرة والحجرة.

لبنان وبه مات في أعوام التسعين وخمسمائة وكان ابتداء أمره أنه كان كاتبا لبعض الكبراء بجزيرة الأندلس وكان مسرفا على نفسه . فنام ليلة في فراشه . فلما طلع الفجر قالت له زوجته : قم لصلاة الفجر ! فتكاسل واستطاب النوم وقال لها : دعيني ، فإني قد طاب لي النوم. فأتَى إليه رسول من الرئيس الذي كان يكتب له ، فوثب مسرعا وبادر اليه عجلًا. فقالت له زوجته : سبحان الله ، دعاك داعي الله ، فلم تجبه وبادرت إلى داعي المحلوق هذه المبادرة! فأثر كلامها في قلبه وقعد إلى الأرضُ يبكي وقال لها : اصرفي عني هذا الرسول الواصل إلي . ثم خرج من حينه . فلتي بعض الرعيان ؛ فأحذ منه جبته وتجرد له من أثوابه ولحق بالبحر . فكان يجدم من حدمة البحر فأقام مدة معهم لا يعرفه أحد وظن أهله أنه قتل. ثم عبر البحر وجاز لبلدة تاونت بسأحل تلمسان . فاجتمع إليه أهل بلده وعينوا له أملاكا لأبيه . فقال لهم : من بيده شيء من أملاك أبي ، فهو له . ولم يبق لنفسه إلا فدانا قريبا من حصن تاونت حبسه لدفن موتَى المسلمين وبنَى بدار أبيه محرابا وقال لهم : اجعلوا هذا مسجدًا . وتخلى عن كل شيء . فأقام بتلمسان مدة ؛ ثم توجه إلى المشرق . فجاور بمكة وترك بالمدينة ابنته عند امرأة من أهل المدينة . فروت العلوم وانتهت إلى أن صارت تروَى عنها المصنفات. ثم رحل أبو عبد الله إلى جبل لبنان. فوافق وصوله اليه موت إمام الصالحين به . فقدموه للصلاة بهم . وأقام به إلى أن مات رحمه الله تعالى.

سمعت عبد الرحمن بن محمد (152) يقول: حدثني أبو عبد الله محمد بن أبي عرجون قال: سافرت من تلمسان إلى بجاية مع رفقة فيهم شيخ يمشي على قدميه وليس عليه غير جبة ومئزر في وسطه؛ ومعه أم عجوز وابنة على حار. فكنت أصلي بالرفقة وأعظهم وذلك الشيخ يصغي إلى وعظي. فغسل يوما مئزه مجعله على رأسه ونشره بيده لتجففه الشمس. فهبت ريح ، فأطارت المئزر عن رأسه فرد إليه رأسه ونظره ، ثم مر وتركه . فقلت في نفسي : هذا الشيخ موسوس ؛ فرفعت له مئزره إلى أن وصلته في المرحلة . فأعطيته إياه . فلما قربنا من بجاية ونزلنا في بعض المنازل أخرجت أمه أوعيتها. فرأيت في بعض ما أخرجته من تلك الأوعية رقا فيه خطوط الأشياخ بإجازة أبي عبد الله بن حسان بما رواه عنهم من المصنفات . فقلت

<sup>(152)</sup> كان بتلمسان ونزل بمراكش كنيته أبو زيد حدث عن ابن الميلي وأبي الطاهر التونسي وأبي عبد الله العمراني بتلمسان .

لها: لمن هذه الاجازة ؟ فقالت: لذلك الإنسان، وأشارت إلى أبي حسان. فقمت اليه وقلت له: يا أبا عبد الله، تركتني أصلي بك وأعظك وأنا لا أعرفك! فقلل لي: وأي شيء في هذا ؟ فقلت: أنت الخير. فاستمعت اليه. فلما حانت صلاة المغرب عزمت عليه أن يصلي بنا. فتقدم وقرأ قراءة خاشعة أحسست منها أعضائي قد انتقضت وخنقتني العبرة. فلما سلم قبلت يده ورجليه وقلت له: حرمتني الصلاة خلفك وسماع قراءتك من تلمسان إلى هذا المكان! فصليت خلفه إلى أن وصلت بجاية. ثم سألته عن قصة المئزر الذي رمته الربح عن رأسه فلم يرفعه. فقال لي: كنت نويت الهجرة إلى الله تعالى من المغرب، فخفت أن أقبض عند أول خطوة أخطوها في رجوعي فأكون قد نقضت هجرتي.

سمعت يحيى بن عبد الرحمن يقول: سمعت محمد بن [الكري] (153) يقول: كنت مع أبي عبد الله بن حسان ببجاية على سطح؛ فتجرد من جبته ليفليها. فرأيت ظهره أسود من أثر الضرب. فسألته عن ذلك، فلم يجبني. فمكث ساعة، فإذا مناد ينادي على قوم مضروبي الظهور بالسياط. فاطلعنا عليهم، فإذا هم حرس السوق. فلم رآهم قال: سبحان الله عُجِّلت عقوبتهم! ثم قال: هؤلاء الذين فعلوا بي ما رأيت. فسألت عن ذلك. فقيل لي: ان أبا عبد الله خرج بالليل؛ فقبض عليه حرس السوق وظنوا أنه سارق، فأوجعوه ضربا إلى أن قيل: هذا ولي من أولياء الله تعالى فخلوا عنه!

وحدثني يحيّى بن عبد الرحمن عن محمد بن [الكري] (١٥٠١) الحياط خادم أبي عبد الله محمد بن حسان قال: لما عزم أبو عبد الله على ركوب البحر إلى المشرق جاءه رؤساء المركب يرغبونه أن يركب معهم. فقال لهم: لا أركب عند واحد منكم إلا على شرط أن تحملوا معي كل من يريد أن يركب من المساكين ممن يتوجه إلى مكة كرمها الله وتزودوهم ولا تأخذوا منهم أجرا. فأجابوه إلى ذلك. فلما خرج بساحل الاسكندرية حفر حفرة في الرمل ودخل فيها ورمّى مرقعته في البحر. فر به رجل من الاسكندرية فرمّى عليه ملحفة جديدة ، فلبسها وقام فدخل الاسكندرية.

وحدثني عبد الرحمن بن محمد قال : أخبرني عبدون بن وادفل قال : بات

<sup>(153)</sup> م وبعض نسخ ف : البكري .

<sup>(154)</sup> س : ابن الكدي.

عندي أبو عبد الله بن حسان وكان إذا بات في مكان انفرد في بيت خال . فلما كان في جوف الليل ، سمعت صوت شيء سقط . فقمت إلى البيت الذي بات فيه ابن حسان فإذا به قد سقط نصفه . فدخلت إليه فوجدته قائما يصلي وكادت الغبرة تحول بيني وبينه . فناديته مرات ، فلما سمعني أوجز في صلاته وسلم وما شعر بالهدم . فقلت له : أما رأيت هذا الهدم ؟ فحينئذ شعر به . قال عبدون : ودخلت عليه وهو ببجاية فقال لي : بت الليلة عندي . فقالت له أمه : أتريد أن يبيت الليلة جائعا ؟ فقال لها : لعله يأتيه رزقه . فلما صليت المغرب أتيته فقالت له أمه : هذا الذي ذكرت لك . فقال لها : لن يتركه الله دون رزق . فلبث ساعة ، ثم سمعت قرع الباب ، فإذا مملوكة جاءت بطاجين فيه لحم الدجاج وعليه رغفان من الدرمك . فقدمها إلي وقال لي : كل . فقلت له : كل معي . فقال لي : أما أنا فلن آكل . ثم أكلت وحدي . فلم كان من الغد جاء مولى المملوكة التي جاءتنا بالدجاج والرغفان أكلت وحدي . فلم كان من الغد جاء مولى المملوكة التي جاءتنا بالدجاج والرغفان فقال لأبي عبد الله : ما أخرني عن الوصول اليك البارحة إلا أني أمرت المملوكة أن تصنع لك ذلك الطعام فلم تصنعه ، فضربتها عليه ، فصنعته وجاءتك به . قال عبدون : فحينئذ علمت أنه إنما امتنع من الأكل لضربه لها عليه .

## 193 - ومنهم أبو محمد عبد الحليم بن عبد الله [156] [ المراسني ] (155)

من أهل سلا؛ قدم مراكش مرة واحدة ، ثم عاد إلى بلده وبه مات في أعوام التسعين وخمسمائة وكان عبدا صالحا يطوف على المكاتب ويستوهب الدعاء من الصبيان ويبكى على نفسه .

دَعْنِي وَمَا قَدَّمْتُ مِنْ زَلَّتِي وَسُوءُ أَفْعَالِيَ [أَفعَى لِي] (157) أَنْعَى لِي] (157) أُمَّ مُرَاعَاتِي وَمَبْلِي إِلَى قَبُولِ أَعْمَالِيَ [أعمَى لِي] (158)

<sup>(155)</sup> م وس وبعض نسخ ف: المراسي

<sup>(156)</sup> راجع **الإعلام** (1064) و**الاستقصا**: 2: 211، وفيه قال الناصري السلاوي مؤلفه: «وقبره معروف ملاصق للمسجد الأعظم قرب بابه الكبير من جهة القبلة».

<sup>(157)</sup> كذا في الإعلام، وهو الصواب، وفي ف: أفعالي.

<sup>(158)</sup> كذا في **الإعلام**، وهو الصواب، وفي ف: أعمالي

وَلاَ أَرَى فِسِمَا أَرَاهُ سِوَى أَسْمَالِيَ [ أسمَى لي] (159) تَرْقيع تَحْقَيقُ أَقْوَالِيَ [أَقَوَى لِي](١٥٥) وَلاَ أَقُولُ ٱلزُّورَ مَا عِشْتُ إِذْ

سمعت أبا عبد الله محمد بن خالص الأنصاري يقول: قال لي عبد الحليم الغاد : كنت أصلى صلاة التراويح في رمضان في ليلة شديدة البرد . فغلبني البرد . فنمت في زاوية المسجد وتغطيت بحصير فنمت فرأيت في منامي رمال سلا وهي روضات مغروسة يغرسها أقوام لا أعرفهم . فرأيت روضة قريبة مني قد تركوا غرسها . فقلت لهم : لمَ لا تغرسون هذه الروضة ؟ فقالوا : أنت أبيت أن تغرس . فقلت لهم : وكيفُ أبيتُ أن أغرس ؟ فقالوا : هذه الروضات المغروسة لهؤلاء الذين يصلون ؛ فنمت أنت فتعطلت روضتك . قال : فانتبهت مذعوراً وتوضأت وعدت إلى الصلاة معهم.

وحدثني محمد بن الحسن قال : سمعت عبد الحليم الغاد يقول : رأيت في النوم أن الخلق قد حشروا وقد أنبتت الأرض كلها نباتا ذا شوك كرؤوس الإبر في الأرض طريق طويل لا شوك فيه ورجل يمشي في ذلك الطريق ووراءه خلق كثير يتبعونه ووراءهم رجل بيده لواء أبيض وهو ينادي بصوت يسمعه الداني والقاصي ، وهو يقول: أيها الناس، هلموا إلى الطريق! فرأيت كل من كانوا في تلك الطريق كلما أرادوا الخروج من الأرض ذات الشوك سقطوا ولم يقدروا على الخروج منها . وكنت في الأرض ذآت الشوك ، فكلما رمت الخروج منها آذاني الشوك فسقطت . فأخذت ملحفتي : فلففت بها قدمي لأقيها من الشوك . فكلما أردت الخروج من الأرض ذات الشوك والوصول إلى الطريق التي لا شوك فيها سقطت ولم أقدر على الخروج منها . فقلت : يا قوم ، أخبروني عن هذا الرجل الذي تقدم هذا الخلق ومن هذا المنادي الذي بيده اللواء الأبيض؟ فقالوا لي : الذي تقدم الحلق هو رسول الله عَلَيْكُم . وهؤلاء الذين اتبعوه هم متبعوه من أمته ، وهذا المنادي الذي بيده اللواء هو الفقيه أبو إسحاق بن قرقول المحدث. فلم أزل أحاول الوصول إليهم من ذلك الشوك إلى أن انتبهت من نومي .

<sup>(159)</sup> كذا في الإعلام، وهو الصَّواب، وفي فه: أسمالي

<sup>(160)</sup> كذا في الإعلام، وهو الصَّواب، وفي فه: أقوالي

وحدثني محمد بن إبراهيم قال: بنّى رجل من أهل سلا دارا وتأنق في بنائها وقال لعبد الحليم الغاد: أريد أن ترّى داري التي بنيتها. فمر معه إليها، فدخلها. فقال له الرجل: ما تقول فيها ؟ فقال له: أرّى فصلانها متداخلة ولم تعمل للفرس مدخلا يدخل منه. فقال له: وما هذا الفرس الذي يدخل هاهنا ؟ فقال له: هو النعش فإنه لا مدخل عنده من تعاريج هذه الفصلان. فقال له: نعيت إلى نفسي، فما انقضى عليه شهران حتّى مات ذلك الرجل.

أَنْسِيتَ يَا مَغْرُورُ أَنَّكَ مَيِّتٌ أَيْقِنْ بِأَنَّكَ فِي ٱلْمَقَابِرِ نَازِلُ تَبْلَى وَتَفْنَى وَٱلْخَلَائِقُ لِلْبِلَى أَبِمِثْلِ هَذَا ٱلْعَيْشِ يَفْرَحُ عَاقِلُ تَبْلَى وَتَفْنَى وَٱلْخَلَائِقُ لِلْبِلَى أَبِمِثْلِ هَذَا ٱلْعَيْشِ يَفْرَحُ عَاقِلُ

سمعت أبا الحجاج يوسف بن حجاج الأنصاري يقول: سمعت عبد الحليم الغار يقول: دفعت لرجل عشرين درهما، لم يكن عندي غيرهما، على وجه القراض. فحاسبني على أنه أنفقها على ولم يبق عنده منها شيء فاغتممت غما شديدا. فنمت بالليل فرأيته في المنام قد سيق [ إليه ] (١٥١) في كساء جديد وفي يدي عود. فكلما ضربته بالعود تلقاه بالكساء. فقلت: أي فائدة في ضربه وهو يتوقاه بالكساء؟ فقيل لي: هذا الكساء الذي يتقي به الضرب هو صلاته. فرأيت موضعا من خصره قد انكشف. فقيل لي: هذه صلاة ضيعها، اضربه في خصره. فلما أصبحت قيل لي عنه إنه مريض. ثم أتيته أعوده فوجدته وبه وجع في خاصرته. فخرجت من عنده ولم يزل ذلك الوجع به إلى أن مات.

وَلَسْتُ [بِمَيَّالٍ] (162) إِلَى جَانِبِ ٱلْغِنَى إِلَى الْفَقْرِ (163) إِذَا كَانَتِ الْعَلْيَاءُ فِي جَانِبِ الْفَقْرِ (163) وَإِنِّي لَصَبَّالٌ عَلَى مَا يَنُوبُنِي وَحَسَّبُالٌ مَلَى مَا يَنُوبُنِي وَحَسَّبُكَ أَنَّ ٱللَّهَ أَثْنَى عَلَى الصَّبْرِ

<sup>(161)</sup> م إلى

<sup>(162)</sup> س بنزاع .

<sup>(163)</sup> من الطويل. نسبا في **طبقات الصوفية** (ص 387) لأبي علي بن الكاتب. وانظر أيضا ص 269.

## 194 - ومنهم أبو علي عمر ابن عمران [ السمائلي ] (164)

من كبار المشايخ وكان فقيها ؛ ثم غلبت عليه أحوال المشاهدة فانقطع عن الناس بمسجده بساحل تاتوريت . سمعت أبا العباس أحمد بن إبراهيم بن محمد الأزدي يقول : قال لي بعض المريدين : سمعت أبا العباس أحمد بن إبراهيم المروي يقول : رأيت عمر بن عمران وهو يسير تحت سحابة تظله .

وحدثني بعض المريدين قال: رأيت أبا حفص عمر بن عمران فقلت له: سمعت أنك [كنت] (165) تنكر أحوال المريدين وأخبارهم. فقال لي: كذلك كنت إلى أن مشيت في برية فلقيت شابين. فقالا لي: انظر إلى من جاء من ههنا. فالتفت، فلم أر أحدا. ثم التفت إلى جهتها فلم أرهما. فعلمت أنها وليان من أولياء الله تعالى أرادا أن يحققا عندي أحوال الرجال.

وأخبرني عيسى بن موسى قال: نهضت من مراكش مع رجل من المريدين من أهل مراكش يواصل عشرة أيام. فقلت له: كيف تكون حالتك في الوصال؟ فقال لي: أنا في اليوم العاشر كها أكون في اليوم الأول. فكنت معه في رباط شاكر، وقد انصرف عنه الناس، فأقمنا ثلاثة أيام لم نأكل شيئا. فكان ذلك الرجل يتصرف ويتوضأ من الوادي ولم يضعفه الجوع وأما أنا فضعفت حتى لا أستطيع الصلاة إلا قاعدا. فخرج يوما إلى الوادي ليتوضأ، فمر برجلين يأكلان خبزا؛ فقالا له: تعال لتأكل معنا. قال: فقلت في نفسي: كيف آكل وصاحبي في المسجد جائع. فقال لي أحدهما: تعال، فكل واحمل لصاحبك الجائع الذي في المسجد، فأكل معها وجاءني بكسر الخبز. فسألته عنها. فأخبرني بالقصة في المسجد، فأكل معه منها فأشار إلى أحدهما فلها تبيته وجدته عمر بن عمران.

<sup>(164)</sup> س : السمايلي . وهي نسبة إلى بني سمايل الذين كانوا على ساحل البحر من دكالة جهة رياط تبط .

<sup>(165)</sup> سقطت من ف.

## 195 - ومنهم أبو إسحاق إبراهيم ابن هلال المشنزائي (116)

من أصحاب عمر بن عمران وأضرابه ، وكان جليل القدر وكان الشيخ أبو وزاغار تيفاوت بن علي يقول إنه من المشاة على الماء وحدثوا عنه أنه كان يحلف بالله أنه ما كبر قط للصلاة إلا على معاينة الكعبة . وكان إذا جن عليه الليل ركب أمواج البحر يصلي عليها . وحدثوا عنه أن رجلا رأى ضوءا في الكهف أضاء منه جميع الكهف فظن أنه سراج ، فلما قرب من الكهف وجد فيه إبراهيم بن هلال .

# 196 - ومنهم أبو عبد الله محمد ابن عبد الله بن عثمان الصنهاجي (167)

من أهل مراكش وبه توفي عام تسعة وتسعين وخمسائة وكان مسرفا على نفسه ، ثم تاب إلى الله تعالى وكان نادما على ما فات وسلف منه ، كثير البكاء والحزن وما رأيته ضحك بعد ذلك إلى أن لحق بالله تعالى . وكان يقول : إذا تفكرت في ذنوبي ضاقت على الأرض برحابها وليس للسرور في قلبي موضع . صَرَّحَ عَنْ مَحْضِهِ الصَّرِيحُ وَجَدَّ فِي وَعْظِهِ النَّصِيحُ (168 في وَعْظِهِ النَّصِيحُ (168 في وَعَظِهِ النَّصِيحُ (168 في وَعَظِهِ النَّصِيحُ (168 في وَعَظِهِ النَّصِيحُ وَقَصَّرَتْ أَرْبَسِعُونَ حَوْلاً عُسمسرَكَ لَوْ أَنَّسهُ فَسِيحُ وَقَصَّرَتْ أَرْبَسِعُونَ حَوْلاً عُسمسرَكَ لَوْ أَنَّسهُ فَسِيحُ وَقَصَّرَتْ أَرْبَسِعُونَ حَوْلاً عُسمسرَكَ لَوْ أَنَّسهُ فَسِيحُ وَأَنْت تَسلُهُ وَكُللَ يَوْمِ يَسفُغَمُ فَاهُ لَكَ الضَّرِيحُ وَأَنْت تَسلُهُ وَكُللَ يَوْمِ يَسفُغَمُ فَاهُ لَكَ الضَّرِيحُ وَلَّاتَ تَسلُهُ وَكُللَ يَوْمِ يَسفُغَمُ فَاهُ لَكَ الضَّرِيحُ وَكُمْ فَعَلْ بِهِ غُصْمُكَ الْجَمُوحُ وَكُمْ فَعَيْرَهُ فِعْلُكَ الْحَمُوحُ وَكُمْ فَعَيْرَهُ فِعْلُكَ الْحَمُوحُ وَكُمْ فَعَيْرَهُ فِعْلُكَ الْحَمْوحُ وَكُمْ فَعَيْرَهُ فِعْلُكَ الْحَمْوحُ وَكُمْ فَعَيْرَهُ فِعْلُكَ الْحَمْوحُ وَمَدْهُ إِلَا لَيْقَى جَمِيلِ غَيْرَهُ فِعْلُكَ الْحَمْوحُ وَمَدْهُ إِلَالتُقَى جَمِيلِ غَيْرَهُ فِعْلُكَ الْحَمْوحُ وَمَدْهُ إِلَيْ الْحَمْوحُ اللَّهُ وَعَيْرَهُ فِعْلُكَ الْحَمْوحُ وَمَدْهُ إِلَى اللَّهُ وَعَيْرَهُ فِعْلُكَ الْحَمْوحُ وَمَدْهُ إِلَا لَهُ فَيْرَومُ فَعْلُكَ الْحَمْوحُ وَمَدْهُ إِلَالَتُهُ فَى جَمِيلِ غَيْرَهُ فِعْلُكَ الْحَمْونَ الْعَلْمَ الْمَالِولُ عَنْكُونَ الْمَوْونَ الْعَمْونَ اللَّهُ اللَّهُ وَمِيلُو اللَّهُ الْمَالِ عَنْكُونَ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ اللّهُ اللّه

<sup>(166)</sup> في ط و س : «ابن هلال الذي بساحل أولاًد بوعزيز من دكالة» . وانظر : Villes et Tribus du Maroc, Doukala. T. 1, p. 131.

<sup>(167)</sup> راجع الإعلام: 4: 151 والسعادة الأبدية: 2: 113

<sup>(168)</sup> من مخلع البسيط.

لَعَلُّهَا مِنْكَ تَسْتَريحُ فَجَاهِدِ ٱلنَّفْسَ فِي هَوَاهَا لَـهَـا إِلَى غَـيِّـهَا جُـنُوحُ وَكَيْفَ تَتْنِي عِنَانَ نَفْس لَـعَلُّهَا تَوْبَـةٌ نَصُوحُ فَانُو لَهَا ۚ تَوْبَةً بِصِدْقً فَإِنَّهُ مَنْ جَرٌ رَبِيحُ وَٱلْعَمَلَ ٱلصَّالِحَ ٱغْنَتَنِمْهُ وَاسْعَ وَبَسَادِرْ سَحَابَ عُمْرٍ تَجْرِي بِهِ لِـلْـمَنُونِ َرِيحُ وَاغْدُ وَرُحْ فِي سَبِيلِ خَبْرٍ مَادَامَ فِي ٱلْجِسْمِ مِنْكَ رُوحُ وَاغْدُ وَرُحْ فِي سَبِيلِ خَيْرٍ

وكان محمد بن عبد الله ، يفضي إلي بسره ويقول لي : ربما أتيت إلى باب مغلق ، فيفتح لي ؛ فأخاف أن يكون ذلك من الشيطان ليغرني ، ورآه بعض أصحابه في النوم بعد موته، فقيل له: هذا ولي من أولياء الله تعالى.

### 197 – ومنهم أبو محمد عبد العزيز ابن مُسري الهسكوري

خديم أبي يعزى يلنور [ بن ميمون ] \* بن عبد الله وكان رجلا صالحا فاضلا .

حدثني يوسف بن سليمان قال : حدثني إبراهيم بن ولجوط قال : سمعت ابنا لعبد العزيز بن مسري الهسكوري يقول: مات أبي فوسدناه في قبره ، فسمعته يقول: لا اله الا الله حتَّى قالها ثلاث مرات.

سمعت يوسف بن سليان يقول: سمعت إبراهيم يقول: سمعت عبد العزيز يقول: رفعت من حرثي ثماني صحاف من الشعير بالصحاف الهسكورية. فأكلت منها وعيالي وعلفت دوابي وأطعمت منها أضيافي سنة كاملة .

أَهَا بُكَ أَنْ أَقُولَ فَنِيتُ وَجْداً عَلَيْكَ وَقَدْ فَنِيتُ عَلَيْكَ وَجْدا (١٥٥) وَلَوْ أَنَّ ٱلرُّفَادَ جَرَى بِعَيْنِي جَلَدتُ جُفُونَهَا بِٱلدُّمْعِ جَلْدَا

<sup>(</sup>٥) لم يرد في ح وم وس.

<sup>(169)</sup> من الوافر

## 198 - ومنهم أبو الحسين يحيكي ابن محمد الأنصاري (170)

عرف بابن الصائغ من أهل سبتة ، تلميذ أبي بكر بن [ وزرج ] (171) الزاهد وشيخ أبي محمد ابن تاخميست وكان أبو الحسين زاهدا في الدنيا وأهلها صليبا في الحق مهابا لا يخاف في الله لومة لائم ، توفي بسبتة في الثاني والعشرين من شعبان عام ستائة .

سمعت أبا عبد الله محمد بن خالص يقول: نزلت عند أبي الحسين بدار مجاورة للداره بسبتة. فأقمت فيها أربعين يوما. فدخل على أخ من إخواني في الله تعالى. فقلت له: أريد السفر. فسمعت الضرب في الحائط المتصل بدار أبي الحسين. فقمت إلى الباب، فوجدت أبا الحسين واقفا بباب الدار فقال لي: إن كنت تعتقدني، فلا ترحل عني حتَّى أرحل معك. فأقمت معه إلى أن سافرنا إلى فاس.

#### 199 - ومنهم أبو العباس أحمد ابن عبد العزيز السلالجي الخراز <sup>(172)</sup>

من أهل الجانب الشرقي من مراكش. توجه إلى مكة فمات ببجاية في صدر عام ستائة ودفن بملاًلة. وكان صاحب مجاهدات وسياحة وكان إذا سُمع بخروجه من مراكش يشيعه المريدون وغيرهم وتطرح عليه أنواع الثياب، فيطرحها على الفقراء ويبقى بمرقعة وكان يسافر على التجرد. وحدثني أنه كان يعدل في سياحته عن العمران ولا زاد معه ويتجنب المواضع التي فيها أصحابه ومعارفه حتَّى لا يروه فييسر الله رزقه من حيث لا يدري وأنه ينزل حيث شاء من الأرض فلا يتعذر عليه شيء.

<sup>(170)</sup> راجع صلة الصلة ، ص 200 والتكملة : 3 : 730 والذيل والتكملة ، سفر الغرباء ص 193 (من المخطوط)

<sup>(171)</sup> م: ورزف. والصواب ورزڭ.

<sup>(172)</sup> راجع ا**لإعلام** (154).

أَنَّا فِي حَالِيَ الَّذِي قَدْ تَرَاهُ إِنْ تَكَ مَنْزِلِي حَيْثُ شِئْتُ مِنْ مُسْتَقَرِّ الْدَ أَرْضِ مَنْزِلِي حَيْثُ شِئْتُ مِنْ مُسْتَقَرِّ الْدَ أَرْضِ لَيْسَ لِي كِسْوَةٌ أَخَافَ عَلَيْهَا مِنْ لَيْسَ لِي كِسْوَةٌ أَخَافَ عَلَيْهَا مِنْ لَيْسَ لِي مَوْلُو دُ وَ لَيْسَ لِي مَوْلُو دُ وَ لَيْسَ وِسَادِي ثُمَّ الْمُعِنُ وِسَادِي ثُمَّ قَدْ تَسَمَتَعْتُ حِقْبَةً بِأُمُور لَوْ قَدْ وَقَدْ تَسَمَتَعْتُ حِقْبَةً بِأُمُور لَوْ قَدْ وَقَدْ تَسَمَتَعْتُ حِقْبَةً بِأُمُور لَوْ

انْ تَفَكَّرْتَ أَحْسَنُ النَّاسِ حَالاَ (173) أَرْضِ أَسْقَى مِنَ الْمِيَاهِ اَلزُّلاَلاَ مَنْ مُغِيرٍ وَلاَ تَرَى لِي مَالاَ مِنْ مُغِيرٍ وَلاَ تَرَى لِي مَالاَ دُ وَلاَ حُرْتُ مُذْ خُلِقْتُ عِيَالاَ ثُمَّ اَلْشَمَالاَ ثُمَّ اَلْشَمَالاَ نُمَّ اَلْشَمَالاَ كَانَتْ خَيَالاً لَوْ تَعَدَّبُرْتُهَا لَكَانَتْ خَيَالاً لَكَانَتْ خَيَالاً لَوْ تَعَدَّبُرْتُهَا لَكَانَتْ خَيَالاً لَكَانَتْ خَيَالاً لَوْ تَعَدَّبُرْتُهَا لَكَانَتْ خَيَالاً

وكان أبو العباس ممن لا يروض نفسه إلا بالجد والتشمير. وكان يعمل بيده فيطعم إخوانه من كد بمينه ؛ وإذا كان معهم في موضع كان خديمهم . وعقد مع الله تعالى ألا يبيت وعنده معلوم يركن إليه .

سمعت يوسف بن محمد الخزرجي يقول: كان ليلة عند أبي العباس الخراز ربع درهم. فطلب فقيرا يتصدق به عليه. فلم يجده. فخرج إلى المسجد، فلم يجد فقيرا يتصدق به عليه في كوة حائط ودخل منزله حتى لا يبيت معه شيء يشغل خاطره.

أخبرني مخبر أن رجلا وصل من بجاية أخبره عن وفاة أبي العباس أنه نزل في فندق يخرز فيه ويعتزل الناس في بيت يعمل فيه ، ثم جاءت إلى بجاية جماعة من الصالحين المنقطعين وسألوا عن الفندق الذي نزل فيه أبو العباس وقالوا : أين نزل هذا المراكشي ؟ فأرشدوا إليه . فلما اجتمعوا به قال لهم : أريد منكم ألا تشهروني عند الناس فاتركوني . فقالوا له : انما جئنا لنحضر جنازتك فإنّا أمرنا في النوم أن مني لحضور جنازتك . فودعوه وهو صحيح وخرجوا من الفندق ثم دخل في بيته وأغلقه على نفسه فافتقده أصحابه فوجدوه في البيت ميتا مستقبل القبلة .

#### 200 - ومنهم أبو القاسم بن أبي الفضل

من أهل سجلماسة وبها مات ليلة الخميس الثالث من رجب عام أحد وستائة وكان عبدا صالحا.

<sup>(173)</sup> من الخفيف. والأبيات لأبي وهب الزاهد القرطبي. راجع أربعة منها في **الغنية**، ص 150. وفيها بعض الاختلاف عما هنا.

حدثني ابنه أبو عبد الله محمد قال: لما مرض أبي مرضه الذي مات منه قال لي : ما بقي من الليل؟ فكرهت أن أعلمه أنه أول الليل لئلا يقلق بطوله فوَرَّيْت له وقلت له : قد أذن محمد السكاك؛ وكان يؤذن في أي وقت قام من الليل ولا يتربص لوقت معلوم. فقال لي : أقول لك الليلة قولا ما قلته لأحد قط : طالما استقضرت الليل وأنا الآن أستطيله وطالما ختمت كتاب الله تعالى في ركعة واحدة.

وحدثني أبو عبد الله محمد بن أبي القاسم قال: أحبرني أبو زكرياء يحيى بن أبي القاسم بن منون (١٦٩) ، وكان رجلا فاضلا من أهل البيت قال: خرج إلي أبو القاسم فبات عندي بالرابطة ، فأحيى ليله صلاة. فاحتاج بالغداة إلى تجديد الوضوء. فدخل في كمون الفصفصة (١٦٥) فرأى الفيران قد حفرته كله. فقلت له: إن الفيران أضرتني في كموني كها ترك. فقال: سيكفيك الله مئونتها. فسقيت الفصفصة تلك الليلة ؛ فأصبح كل فار فيها ميتا.

وحدثني أبو عبد الله محمد بن أبي القاسم قال: كان [ يلجم الورتطغيرني ] (176) إذا قرب وقت الأضاحي يسافر من سجلهاسة ويجلب الغنم إليها. فصلى أبي صلاة الغداة وقعد مستقبل القبلة ، يذكر الله تعالى إلى أن ناداني فأجبته ، فقال لي : خرج اللصوص على يلجه [ الورتطغيرني ] (177) اثر سماء (178) ، فأخذ بضاعته وخباها في سدرة وسلم وقد سلمت بضاعته . فوصل بعد ذلك يلجه إلى سجلهاسة وسلم على أبي وقال له : وجدت بركة دعائك ، فإنه خرج علينا اللصوص اثر سماء فخبأت بضاعتي في سدرة فسلمت [ وسلمت البضاعة والحمد الله ] (179)

<sup>(174)</sup> بعض نسخ ف: بن ميمون.

<sup>(175)</sup> الكمُّون في منطقة الواحات حوض صغير يُزرع فيه ويسقَى بماء الفجارة .

<sup>(176)</sup> يِلَاجْمَا ، بجيم مصرية ، يعني له أخ . والورتطغيري ، نسبة إلى قبيلة ورتطغير ، ذكر الإدريسي (ص 60) أنها بين تلمسان وتاهرت . ومعنَى ورتطغير : غير ساكنة أو غير مستقرة ، ومقابلها إمطغرن أو إمدغرن (مداغرة) الساكنون أو المستقرون .

<sup>(177)</sup> ح : الورتطغيرني ، والنسبة هنا للجمع : إيورٌتطْغيرْنْ ، وهو أرجح .

<sup>(178)</sup> كذا في جميع النسخ. لم أقف على تعريف بهذه الجاعة.

<sup>(179)</sup> زيادة في ح.

### 201 - ومنهم أبو عبد الله محمد ابن مُفرّج الأنصاري (180)

أصله من إشبيلية ونزل مراكش وبها مات عام أحد وستمائة . من أصحاب أبي عمران موسَى بن عمران الزاهد وشيخها هو ابن مجاهد الزاهد<sup>(۱8۱)</sup> وكان أبو عبد الله زاهدا في الدنيا ؛ أقبلت عليه فكان يفرقها ولا يمسك منها شيئا . وبنَّى خيمة بمسجد الصحراوي (١٣<sup>2)</sup> ، فكان يأوي فيها إلى أن لحق بالله عز وجل .

#### 202 - ومنهم أبو هارون عبد السلام ابن ولجوط العزفي (183<sup>)</sup>

من أهل الجانب الشرقي من مراكش وبها مات عام أحد وستمائة ودفن خارج باب الدباغين وكان رجلا فاضلا حزينا دائم البكاء لا يكاد ترقأ له دمعة وقلما رأيته في جموع المريدين الا وأبكاهم لكثرة بكائه.

نَسِيمَ ٱلدِّيحِ مِنْ كَاظِمَةٍ شَدًّ مَا هِجْتَ ٱلْأَسَى وَٱلْبُرَحَا (١٤٠) أَلصَّبَا لَأَبُدَّ إِنْ كَانَ ٱلصَّبَا إِنَّهَا كَانَتْ لِقَلْبِي أَرْوَحَا يَا نَدَامَايَ بِسَلْعِ هَلْ أَرَى ذَلِكَ ٱلْمَعْتَبَقَ وَٱلْمُصْطَبَحَا الْمُصْطَبَحَا الْدُكُرُونَا فِحُرَنَا عَهْدَكُم رُبَّ ذِكْرَى قَرَّبَتْ مَنْ نَزَحَا ٱذْكُرُوا صَبّاً إِذَا غَنَّى بِكُمْ شَرِبَ ٱلدَّمْعَ وَعَبافَ ٱلْقَدَحَا

<sup>(180)</sup> راجع الإعلام: 4: 154، والسعادة الأبدية: 2: 113.

<sup>(181)</sup> أبو ُعبد الله محمد بن أحمد بن مجاهد ، الفقيه الزاهد . أخذ عن ابن العربي وغيره وأخذ عنه ابن خبر وغيره، مولده سنة 484هـ ووفاته سنة 574.

قال في ا**لإعلام** : «ومسجد الصحراوي بمراكش اثنان : أحدهما ببناهض ، والآخر

<sup>(183)</sup> راجع ا**لإعلام (1293) والسعادة الأبدية**: 1 133.

<sup>(184)</sup> من الرمل. والشعر لمهيار الديلمي. راجع **الديوان**: 1: 202. و**روضة التعريف**. ص 240 ، وفي روايته عما هنا بعض الاختلاف.

أخبرني مخبر أن رجلا صالحا من أهل درعة وصل إلى مراكش . فسأل عن قبر أبي هارون فدل عليه ، فدعا عنده وانصرف ؛ فسئل عن ذلك ، فقال : نمت ببلدي فرأيت في نومي أني بمقابر باب الدباغين ، فرأيت بها قبرا صعد منه نور إلى السماء فقلت : من صاحب هذا القبر؟ فقيل لي : هو قبر أبي هارون العزفي فأتيته وزرته وريء أبو هارون بعد موته في النوم ، فقيل له : ما فعل الله بك ؟ فقال : ما لقيت إلا خيرا.

#### 203 – ومنهم أبو يِلْبُخْتُ رِ يَالِلْتُنْ ] (185) أَ الأسودُ ] (186)

تلميذ الشيخ أبي يعزى ، كان بجبل دمنات (١١٥٦) من جبال هسكورة وبه مات عام اثنين وستمائة وكان من أكابر المشايخ والأولياء.

سمعت القاسم بن عبد العزيز يقول : كان أبو يلبخت يقول : عاهدت الله تعالى ألا يفتح لي في شيء من الدنيا إلا رددته إليه. وكان أبو يلبخت قد أعد ثورا يطعمه جيرانه إذا ختن ولده فجاءه رجل فقير فقال له : نفست زوجتي وليس عندي ما أطعمها لولادتها وقد ولد لي مولود ذكر. فقال له أبو يلبخت: احمل هذا الثور ، فأطعمه أهلك ، فقيل له : أنت الآن أحوج إليه منه ت قال : سيفتح الله لي فها أطعمه الناس. فما طلع الفجر حتَّى وسيقتُ اليه جملةُ من الثيرانِ فأطعمها الناس. وأخبرني الثقة عن أبي محمد عبد الحق بن عبد الله المينوني عن [ بيدان ] (١٥٨) بن عبد الكريم وكان من الصالحين قال : نزلت ليلة في جوف الليل

<sup>(185)</sup> في س وبعض نسخ ف : يانلتن ، مما قد يعني أنه من قبيلة ينُولْتانُ ، والصواب أن اسْمه : يَلَلْنُن أَو إِيلَاّلْتُنْ ، ومعناه : أغانْهم . كَأَنما يتفاءل به أَن يكون غياث قومه . ورسم كُنيته : بِلَلْبِخْتْتْ أَو إِيلَالِبِخْت ، أي : هو ذو بخث وسعد ، شرحنا ذلك في هامش في الترجمة رقم (5) عند ذكر أبي موسَى الكُرولي.

<sup>(186)</sup> سقط من ف. واستدرك من ح وم وس وز. (187) ضريح هذا المترجم معروف بفرقة ايت أومْغَار بقبيلة إينولتان على مقربة من دمنات، ويسمونه سيدي بُولْبُحْتْ .

<sup>(188)</sup> س: يبران ، ح: ايران ، وفي المنهاج الواضح ، ص 85 بيدار . ومعنَى أبيدار الأعرج .

لأتوضأ. يعني أسفل الجبل. فرأيت أبا يلبخت نزل من الهواء على مدارج من نور ، فوضعت يدي على آخر درجة نزل منها حتّى لمستها بيدي. قال [بيدان] (189) بن عبد الكريم: وجلست معه يوما ، فإذا رجل واقف بين يديه فقال له : يا أبا يلبخت ما بتي من الناس إلا الصور فالتفت فلم أر أحدا. قال أبو محمد عبد الحق بن عبد الله: حدثني محمد بن أبي سلمة قال : أخبرني أبو يلبخت مشافهة قال : ادعت نفسي التوكل ، فأردت أن أصحح ذلك ، فذهبت إلى الغابة واضطجعت بين طريقين ولففت الثوب على رأسي فجاءني أسد أسمع زئيره . فلما وصلني انصرف ، ثم جاءني ثان فانصرف ، ثم جاءني ثالث فانصرف . وحدثني يوسف بن سليان عن إبراهيم بن ولجوط عن على بن عبد العزيز الهزرجي تلميذ أبي يلبخت قال : زرت أبا يلبخت فأقمت عنده سبعة أشهر وهو يطحن لزائريه ما يأكلونه . قابطأ يوما فطحنت له وجعلت حفنة من القمتح في فم الرحكي . فدخل علي وقال لي : تنح بارك الله فيك ، ثلاث مرات . فتنحيت في الثالثة . فقعد يطحن وهو يجمع الدقيق من تلك الحفنة إلى أن ملاً برمة كبيرة .

وحدثني يوسف بن سلمان عن إبراهيم بن ولجوط قال : حدثني يحبَى بن يلول صاحب أبي يلبخت قال : قال لي أبو يلبخت : حدثتني نفسي أني من المتوكلين . فأردت تصحيح دعواها . فأتيت موضع السباع واضطجعت فجاءني سبع ، فشمني ولحس ركبتي . فقلت له : أنا خلق مثلك ! فذهب عني وتركني . ثم جاء سبع ثان وثالث إلى سابع وكل واحد منها يفعل ما فعل الأول وأنا أقول لكل واحد مثل ما قلته للأول فينصرف . ثم قحت فرجعت إلى منزلي .

وحدثني يوسف عن إبراهيم قال : حدثني علي بن عبد العزيز قال : قلت لأبي يلبخت : أتعرف فلانا من أهل أغات وريكة ? فقال لي : أعرنه وقد زرته البارحة ورجعت من عنده في ليلة واحدة .

قال إبراهيم : حدثني الثقة قال : كان أبو يلبخت يطحن ليلة إلى أن قال لي : اطحن لي ساعة لأصلي ركع ما قُدِّر لطحن لي ساعة لأصلي ركع ما قُدِّر له . فقال لي : قم يا فلان ، فصل أنت . فقمت لأصلي ؛ فنظرت إلى الرحَى تدور وحدها وتطحن دون أن يطحن بها أحد . فلما رآني رأيت ذلك قال لي : لا تعجبن

<sup>(189)</sup> س: يبران، ح: ايران

مما رأيت. فإنه من اتقَى الله تعالى رأَى أكثر من هذا.

وحدثني عيسَى بن يعقوب قال: قال لي أبو محمد عبد الحق بن عبد الله المينوني: أتيت مرة من الفحص إلى أهلي ، فلقيت العرب في طريقي وهم يعيثون في الناس يمينا وشهالا وأنا راكب على دابتي فحفظني الله منهم ولم يتعرضوا لي حتَّى وصلت أهلي ولم أحدث بذلك أحدا، ثم إني زرت أبا يلبخت، فجلست معه نتحدث إلى أن وصلته جماعة من المريدين من أهل تامسنا. فقالوا له: أردنا أن نستسقي ، فخرجنا إلى المسجد الفلاني فجردنا العرب. فقال لهم أبو يلبخت: أعرف رجلا من أبناء هسكورة اجتاز بالعرب فلم يتعرضوا له وهم يعيثون في كل جانب ، فتطمعون أنتم ان تستنزلوا المطر من السماء وقد عجزتم عن استرجاع أثوابكم من عند العرب! قال أبو محمد: ما أخبرت بما أخبر به عني أحدا من الناس.

## 204 - ومنهم أبو العباس أحمد ابن محمد العزفي (190)

من أهل مراكش وبه مات في شهر ذي الحجة عام ثلاثة وستائة ، كان عبدا صالحا صابرا على شدة الفقر ، معرضا عن الدنيا وأهلها .

تَسَبَارَكَ ٱللَّهَ فَذَاكَ الْفَقِيرْ (١٥١) مَنْ جَهِلَ ٱللَّهَ فَذَاكَ الْفَقِيرْ (١٥١) مَنْ ذَا ٱللَّهُ الْعَلِيُّ ٱلْكَبِيرْ

حدثني أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد: أخبرني أبو الحجاج يوسف بن علناس الزناتي قال مات أبو العباس أحمد بن محمد، فلم يكن عنده شيء يُكَفَّن فيه. فأراد أقوام أن يجمعوا له ثمن كفن. فأدركتني عليه رقة. فقلت لهم لا تنظروا في كفنه فإن عندي كفنا أعددته لنفسي اشتريته بدراهم نحو ثلاثة دنانير أعطانيها بعض الأكابر وقال حصلت لي في واجبي من الغنيمة ببلاد الروم فآثرني بها.

<sup>(190)</sup> راجع الإعلام: 2: 111، والسعادة الأبدية: 2: 113

<sup>(191)</sup> من السريع ، ورد البيتان في الحلية : 6 : 373 . وأولها ورد الآخر من سبعة أبيات في قصيدة لأبي العتاهية . (ديوان أبي العتاهية ، ص 173 ط . دمشق 1965)

## 205 - ومنهم أبو علي [حسن] (192) ابن علي المطغري المؤذن (193)

نزل عندنا بالجانب الشرق من مراكش ؛ ثم رحل إلى المشرق على قدميه . فحج ثم أراد الرجوع إلى المغرب ، فمات بالاسكندرية عام ثلاثة وسمائة وكان عبدا صالحا يعيش من كد يمينه ؛ وإذا أراد أحد أن يستأجره على دبغ الجلود وغير ذلك ، يشترط على مستأجره أن يتوضأ متى انتقض وضوءه وأن يصلي الظهر والعصر في الجاعة . فإذا أخذ أجرته أخذ منها قوته وتصدق بالباقي على المساكين . وكان أبو على إذا انتقض وضوءه جدده . فقيل له في ذلك . فقال : أخاف أن يأتي أمر الله وأنا على غير طهارة .

وأصابته فاقة شديدة فقال له بعض جيرانه: هلا أعلمتني بحالتك؟ فقال له: أتريد أن يبتليني الله فأشكوه إليك! وكان الغالب عليه التفكر والاعتبار؛ فإذا قام بالسحر إلى الصومعة ليؤذن سبح وهلل ثم ركع ركعات قليلة وقعد وأدخل رأسه في جبته يتفكر إلى طلوع الفجر.

مُنْعَجِمُ ٱلْأَمْرِ غَائِبٌ حَاضِرْ (194) إِذَا بَدَا ٱلْغَيْبُ مُطْرِقٌ نَاظِرْ كَذَاكَ مَنْ كَانَ عَارِفاً ذَاكِرْ فَهُوَ مَدَى ٱللَّيْلِ رَاقِدٌ سَاهِرْ فَهُوَ مَدَى ٱللَّيْلِ رَاقِدٌ سَاهِرْ فَمَنْ رَأَى قَطُّ آيِساً ظَافِرْ مُسْتَعْجِمُ السِّرِ صَامِتٌ ذَاكِرٌ مُنْقَبِضٌ فِي الْغُيُوبِ مُنْبَسِطٌ تَرَاهُ تَحْتَ السُّكُوتِ مُنْطَرِحاً يَرْقُدُ فِي لَيْلِهِ بِلاَ سِنَةٍ يَرْقُدُ فِي لَيْلِهِ بِلاَ سِنَةٍ يُوْيِسُهُ النَّانُ ثُمَّ يُطْمِعُهُ

<sup>(192)</sup> س حسُّون

<sup>(193)</sup> راجع الإعلام: 3: 134. والمطغري، نسبة إلى مطغرة قبيلة كانت بين فيكَّيكُ وسجلهاسة في عهد المؤلف وبعده. وأضغار أو أدغًار، المقر والمسكن، راجع ما قلناه بصدد ورتطغير في الهامش 176 أعلاه.

<sup>(194)</sup> من المنسرح

## 206 - ومنهم أبو يحلو الصديني (194)

تلميذ الشيخ أبي يعزى من أهل تادلا وبها مات عام اثنين وقيل عام أحد وستمائة وكان عبدا صالحا.

حدثني عبد الله بن موسى بن يحيى بن أبي بكر قال: حدثني أخي محمد وكان خاصا بأبي يحلو الصديني قال: قال لي أبو يحلو: مرضت فأقمت خمسة عشر يوما لا أعقل فيها أحدا. فلما عدت إلى عقلي صليت الصلوات التي فاتتني في الخمسة عشر يوما ، فقطعت الليل بالدعاء والتضرع إلى الله تعالى إلى أن أحسست من جوف الليل شيئا قد نزل من السماء على خيمتي كالطائر الكبير. فقال لي: قد غفر الله لك ، قد غفر الله لك ، ثلاث مرات. قال محمد: فلما حدثني أبو يحلو بهذا الحديث رأيته تغير وأدركه روع ، فقال لي: اكتم علي ما حدثتك به فهو أمانة.

### 207 - ومنهم امرأة مجهولة

كنت توجهت من مراكش إلى رباط شاكر في شهر رمضان عام ثلاثة وستائة مع جاعة من الفضلاء فأقمنا بها إلى ليلة سبع وعشرين. فقمنا في الثلث الآخر من الليل وأسرينا فرارا من شدة الحر بالنهار فاتبعنا جمع كثير من الرجال والنساء فرغبنا أبا بكر الخراز المريد، رحمه الله، أن ينشدنا وكان حسن الإنشاد طيب الصوت فازال ينشدنا ونحن نسير إلى أن أنشدنا هذا البيت من أبيات:

إِذَا لاَحَ وَجْهُ ٱلْحَقِّ لَمْ يَبْدُ غَيْرُهُ وَمَنْ لِي بِوَجْهِ ٱلْحَقِّ إِنْ غَابَ أَنْ يَبْدُو (١٩٥)

فلمع نور أضاء منه الأفق وظهر ما كان غائبا في ظلام الليل. فرأينا عجوزا قد

<sup>(195)</sup> صدينة التي ينتسب إليها ليست الفرقة التي كانت قرب فاس (البكري ، ص 117) بل فرقة أخرى كانت في تادلا وإليها ينسب أبو عبد الحليم الصديني (المترجم : 49) دفين بني ملال وأبو يحُلو أو إِحْلُو يقابل إِرْصِكْ ، أي المر ، وقد سبق التنبيه عليه . (196) من الطويل .

سقطت عن حارها وأخذت تضطرب على وجه الأرض إلى أن بعدت عنا. فوقفنا عليها وخفنا أن تنكشف فأمرنا أن تستر بثوب. فقال لنا بعض من أراد أن يسترها: هي مستورة بسراويلها. فنظرنا إليها فرأينا ثوبا أبيض قد سترها إلى كعبيها ولم نشك أن عليها سراويل. فأقمنا عليها إلى أن أفاقت من حالها. فركبت حارها وانصرفنا. فلما طلع الفجر نزلنا فصلينا الصبح وسرنا ونحن ننظر اليها إلى أن استبان النهار. فرأينا عجوزا قد لصق جلدها بعظمها وعليها كساء خلق وساقها مكشوفة ليس عليها سراويل. فعجبنا من شأنها. فقال لنا بعض المريدين: أعرف هذه العجوز وهي امرأة صالحة تسكن بجومة باب أغمات من مراكش.

مَا عَلَى ذِي لَوْعَةٍ نَبَّهَهُ بَارِقٌ مِنْ قِبَلِ ٱلْغَوْرِ فَشَامَا (197) كُلَّمَا أَوْمَضَ مِنْ حَوْلِ ٱلْحِمَى قَعَدَ ٱلْقَلَبُ مِنَ ٱلشَّوْق وَقَامَا

## 208 - ومنهم أبو موسى عبد الصمد ابن أبي مروان الهلتاني (198)

من أهل بلد [كرول] ((199) من جبل هسكورة قديم الموت وكان عبدا صالحا فقيها . حدثني عبد العزيز بن عبد الله قال : حدثني أبي قال : زرت أبا موسَى المعروف بأزطوط . فدخلت [جنته] ((200) بالليل فوجدته يتهجد فرأيت غزالة تحتك اليه . فلما سلم أبو موسَى قال : ما بال أحدكم يدخل علينا من غير اذن حتَّى يتكشف علينا ؟ فهلا استأذنت علينا قبل دخولك ؟ قال عبد العزيز : وحدثني أبو يتكشف علينا ؟ فهلا استأذنت علينا قبل دخولك ؟ قال لمن حضره : حججت أربعا . سلمان الماصوصي ((201) قال : لما احتضر أبو موسَى قال لمن حضره : حججت أربعا

<sup>(197)</sup> من الرمل

<sup>(198)</sup> الأصل في النسبة: الإينولتاني ، نسبة إلى إينُولْتَان، قبيلة من هسكورة الظل. وقبر المترجم معروف بإفطُّوشْنْ بفرقة كرول ، وهناكُ سيدي عبد الصمد آخر بدوار بوسبا من نفس الفرقة .

<sup>(199)</sup> في ف وس وم : كزول . وكذلك كتبها جورج كولان على هامش كتا ، والصواب كُرُوْلْ ، وهو اسم غريب لكنه اسم موطن معروف إلى الآن . راجع بحثنا : إينولتان . ص 55 .

<sup>(200)</sup> م: سته.

<sup>(201)</sup> نُسبة إلى ماصوصة ، وهم إينْ مَاصُوصْ (بإشهام الصاد زايا) ذكرهم البيذق من

وعشرين حجة ولم يعلم بذلك أحد من قومي إلى الآن.

#### 209 - ومنهم أم محمد السلامة

من أهل قرية [تايدافالت] (202) من بلد دكالة ، كبيرة الشأن من الأفراد . سمعت موسَى بن عيسَى (203) يقول : سمعت الشيخ أبا ويعزان يبريدن بن [ويبدن] (204) الأيلاني القدار يقول : في المصامدة سبعة وعشرون وليا يخترقون الهواء وفيهم أربعة عشرة امرأة منهن عجوز [بتكتينت] (205) من بلد ايلان وتين السلامة بتايدافلت وعجوز عمياء [بسامدن] (206) من بلد هسكورة .

أخبرني مخبر قال: أخبرني أبو بكر الحويري حديم [تين] (207) السلامة قال: خدمت [تين] (208) السلامة ثمانية أعوام. فكانت تبذر في كل يوم خمسة أمداد خاصة. فإذا حصدت رفعت خمسة أمداد للبذر وأعدت الباقي لنفقتها ونفقة أضيافها مدة عام. قال أبو بكر: وقلت يوما [لتين] (209) السلامة: خدمتك مدة، فما رأيت شيئا مما يراه الرجال: فقالت لي: تتوب إلى الله تعالى وعليك بالصوم. فصمت أياما. فلما كان ذات ليلة قالت لي: قم، فانظر كم بتي من

هسكورة الظل ، وهم مجاورون لإينولتان الذين منهم المترجم ، وإعازُوزْنْ : الذين أتوا
 متأخرين .

<sup>(202)</sup> زوم: تايدًا، وهو نوع من شجر العرعار، وتايدافالت، نبات اللبلاب. ولعل هذه القرية هي تيقيتين أو تيقطين في دكالة (راجع: ماسينيون: المغرب في بداية القرن السادس عشر، ص 203).

<sup>(203)</sup> أيلاني صحب أبايعزى الذي يروي عنه .

<sup>(204)</sup> انظر المترجم تحت رقم (258)

<sup>(205)</sup> م: بَتكْسِينِيتْ ، وكذلك تنطق اليوم ، وهي بالدراع من جهات أيت ورير . وراجع وصف افريقيا 1: 86 .

<sup>(206)</sup> مركبة من سا ومعناها سبعة ، ومن مُدَّنْ ومعناها : رجال ، فتكون سبعة رجال .

<sup>(207)</sup> زيادة في س وم .

<sup>(208)</sup> زيادة في س ، وهُو الصواب ، فيكون اسم المترجمة الأصلي ، تين السَّلَامْت ، أي ذات السلامة أو المتفاءل لها بالسلامة ومذكر «تين»، وهو: وين . انظر المترجم (111) .

<sup>(209)</sup> ف للسلامة

الليل ، فقمت لأنظر ما بتي من الليل . فرأيت شيئا يطير في الهواء كالغرنوق العظيم . فإذا به قد نزل على خيمتها ، ثم دخل إليها فإذا هو صهرها أبو سجات فسمعته يقول لها : ما وجدت من ترينه من تلامذتك إلا أنا . فتحدث معها ساعة ثم رأيته عاد من حيث جاء .

قال أبو بكر الحويري: وكنت مع [تين] (السلامة وابنها محمد في زمان الحصاد إلى أن صاحت فسقطت، فسمعت ابنها محمدا يقول لها: ستكون الكرة لهم ؛ ثم أفاقت من غشيانها وصرخت صرخة يصرخها النساء عند السرور بالشيء فاجتمع الناس عليها وأنكروا عليها ذلك . فقالت لهم : كنت رأيت الروم قد حملوا على المسلمين حملة عظيمة . فعظم ذلك على ؛ ثم بعد ذلك كانت الكرة للمسلمين عليهم فهزموهم . فأرخ الناس ذلك اليوم فجاء الخبر من جزيرة الأندلس بأن المسلمين هزموا في ذلك اليوم ادفونش ملك الروم وهي غزوة الأرك التي كانت يوم الأربعاء التاسع من شهر شعبان سنة احدى وتسعين وخمسائة .

# 210 - ومنهم أم عصفور تبعزّات بنت حسين الهنتيني (211)

من أهل [ رباط ملولاسن ] (212) وكانت كبيرة الشأن . سمعت عبد العزيز بن عبد الله يقول : حدثني أبو سليمان الماصوصي قال : حدثتني أم عصفور قالت : مرضت مرضا شديدا . فرأيت أنه دخل علي أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب ، رضي الله عنها ، فأقعداني ، فوجدت في نفسي قوة ؛ فقمت من حيني وقد استرحت من مرضي ووجدت الراحة .

وَمُغْتَرِبٌ بِٱلْكَرْخِ يَبْكِي لِشَجْوِهِ وَقَدْ غَابَ عَنْهُ ٱلْمُسْعِدُونَ عَلَى ٱلْحُبِّ (213) إِذَا مَا أَتَاهُ ٱلرَّكْبُ مِنْ نَحْوِ أَرْضِهِ إِذَا مَا أَتَاهُ ٱلرَّكْبُ مِنْ نَحْوِ أَرْضِهِ تَنَشَّقَ بَسْتَشْفِي بِرَائِحَةِ الرَّكْبِ

<sup>(210)</sup> زيادة في س و م.

<sup>(211)</sup> في ز: تيقدًات بنت حسن.

<sup>(212)</sup> مُلولاسِنْ. معناه أبيض لهم (أي لقومه).

<sup>(213)</sup> سقط البيتان من م.

# 211 – ومنهم أبو تُونَارْتُ ولجوط ابن عبد الرحمن الهنتيني

من أهل بلد هسكورة ؛ كان فقيها فاضلا خيرا .

. حدثوا عنه أنه كان ماشيا فظهر له كنز . فوضع قدمه عليه وقال لرجل كان معه · انظر ما تحت قدمي . فجعل الرجل ينظر في قدمه . فقال له أبو تونارت : اذهب إني ظننت أنك تركى ما أركى .

### 212 – ومنهم أبو علي حسون ابن عبد الباري الماصوصي

تلميذ أبي صالح [واطيل] (214) بن عبد الرحيم الهسكوري. كان عبدا صالحا . حدثوا عنه أنه لما مات ودفن قام بعض أصحابه على قبره . فقال له : يا حسون ! فأجابه من قبره . فقال له : أتعرف أين أنت ؟ فقال له : نعم .

أَخُو ٱلْعِلْمِ حَيٍّ خَالِدٌ بَعْدَ مَوْتِهِ وَأَوْصَالُهُ تَحْتَ ٱلتُّرَابِ رَمِيمُ (215) وَذُو ٱلْجَهْلِ مَيْتُ وَهُوَ مَاشٍ عَلَى ٱلنَّرَى يُظَنُّ مِنَ ٱلْأَحْيَاءِ وَهُوَ عَدِيمُ

<sup>(214)</sup> واطِيلْ: ومعناه: حسن أو جميل.

<sup>(215)</sup> من الطويل، والبيتان لأبي محمد بن السِّيد البطليوسي، راجع الغنية (61) والصلة. ص 293. ووفيات الأعيان: 3 96. ووهم صاحب القرطاس إذ نسبها لابن تاخميست واتبعه صاحب الجذوة، ص 220.

## 213 - ومنهم أبو محمد عبد الله ابن حريز المعروف بابن تاخميسَت (216)

من أهل فاس. قدم مراكش وعاد إلى فاس وبه مات ليلة الثلاثاء السادس والعشرين لذي الحجة عام ثمانية وستمائة وكان عبدا صالحا كبير الشأن وعلى سنن السلف الصالح، كثير الانقباض عن الناس.

حدثوا عنه أنه كان ساكنا بمكناسة في دويرة قريبة من المسجد. فأقام بها مدة: فرحل عنها، فسقطت صومعة المسجد على الدويرة فانهدمت. أخبرني أبو العباس أحمد بن يوسف قال: أدركت أبا محمد بن تاخميست بفاس وكان حسن [ السمرة ] (217) يلبس برنسا أكحل. فإذا سلم الإمام من الصلاة دخل بين الناس وغاب حتَّى لا يجتمع بأحد.

وأخبرني أبو الحجاج يوسف بن موسَى قال : كان أبو محمد ابن تاخميست يدفع لأصحابه قراطيس فيها دراهم طرية طيبة وكان ينسخ المصاحف بيده ويدفعها لمن يراه أهلا لها .

أخبرني مخبر ثقة قال: نهضت من المغرب إلى المشرق لأزور مكة ، كرمها الله ، فركبت البحر. فحدثنا رجل صالح من رؤساء البحر قال: ركب أبو محمد ابن تاخميست في البحر في وجهته إلى المشرق فهال بنا البحر واضطرب اضطرابا شديدا أشرفنا منه على الهلاك. فسمعنا هاتفا يقول: لولا عبد الله ابن تاخميست لغرقتم . فطلبناه عندنا ، فلم نعرفه . فلما فطنا به غاب من بيننا . فلما وصلنا مرسى الاسكندرية قيل لنا انه وصل الاسكندرية منذ أيام وقد تقدم إلى مكة .

<sup>(216)</sup> راجع روض القرطاس، ص 272 وفيه أنه أبو عبد الله بن جرير، وراجع الجذوة ص 200 وفيها أنه محمد بن جرير، وراجع سلوة الأنفاس: 3: 174. والإعلام: 8: 205. والصواب ما في التشوف، وكثيرا ما مال النساخ عما إلى يفهمون، فاسم حريز بلاشك ترجمة لاسم يدل على الحرز والحفظ، وقد رأينا أمثلة منها، وتاخميست في هذا المعنى أيضا، فهي الحلية التي تصور أصابع اليد الحمسة وتشير إلى الحرز من العين والشر عموما.

<sup>(217)</sup> ز: الصورة ، ح: السيرة .

وَلَمَّ رَكِبْتُ الْبَحْرَ نَحْوَكَ قَاصِداً
وَلَمْ أَرَ غَيْرَ اللَّهِ مَالاً وَلاَ أَهْلاً (218)
دَعَوْتُكَ بِالْإِخْلاَصِ وَالْمَوْجُ طَامِحٌ بِالْإِخْلاَصِ وَالْمَوْجُ طَامِحٌ بِعَلْنَ قَبْلُ مُعْتَلاً أَبُا مُنْقِذَ الْغُرْفَى وَيَا مُلْهِمَ التَّقَى وَيَا صَمَداً يَبْقَى إِذَا أَذْهَبَ الْكُلاّ لِوَجْهِكَ ذَلَ الْبَرُّ وَالْبَحْرُ خَاضِعٌ وَكُو لِهَذَا الْخُلُقِ أَنْ يَأْلُفَ اللَّلَا الْخُلُقِ أَنْ يَأْلُفَ اللَّلاَ الْخُلُقِ أَنْ يَأْلُفَ اللَّلاَ الْخُلُقِ أَنْ يَأْلُفَ اللَّلاَ

حدثني أبو عبد الله محمد بن علي بن عبد الرحمن الهواري قال: حدثني أبو بكر ابن الأستاذ أبي عبد الله محمد بن علي الأنصاري السقطي قال: مرضت، فدخل علي أبو محمد ابن تاخميست يعودني. فسح بيده علي ثلاث مرات وهو يقول: سألت الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. فما أكملها في المرة الثالثة حتّى برئت من مرضي وخرجت.

## 214 - ومنهم أبو موسَى ويعزان ابن مخلوف الصادي (219)

من أهل [تاوْزُنيت] (220) من بلد هسكورة وكان عبدا صالحا. سمعت عبد العزيز بن عبد الله يقول: حدثني أبو سليمان الماصوصي قال: لما احتضر أبو موسَى نزع قلنسوته عن رأسه وقال لأهله: احفظوها، فإني قد طفت بها الكعبة أربعا وعشرين سنة ما علم بذلك أحد إلى الآن!

<sup>(218)</sup> من الطويل.

<sup>(219)</sup> الصَّادِي . بإشهام الصاد زايا ، نسبة إلى صادة من هسكورة الظل (ال**مقتبس** ، ص 44) .

<sup>(220)</sup> س وم: تاوَزينت ، والراجح أنها كذلك . والمكان المعروف باسم قريب من هذا في جبال هسكورة هو وَزْنْتُ بكُطيوة الجبل والراجح أنها بكُلاوة . راجع : ماسينيون : المغرب ...، ص 205

# 215 - ومنهم أبو محمد [يِلَارْزْجْ] (221) ابن القاسم الركوني

من أهل بلد ركونة من عمل مراكش. مات قبل عام أحد وستائة. قدم من مراكش وكان عبدا صالحا من أرباب القلوب. سمعت أبا محمد عبد الصمد بن [ يوجُكُل ] (222) الركوني يقول: كان أبو محمد يواصل أربعة وثلاثين يوما. وكنت يوما بمراكش. فأردت صحة ما يحدث به عنه. فقلت وأنا بمراكش وهو ببلد ركونة: يا أبا محمد! فأتاني بالمكان الذي كنت فيه وقال لي: ما الذي أردت مني حين ناديتني فأتعبتني بالوصول إليك؟

#### 216 – ومهم أبو علي حسين بن عبد الله الأندلسي المعروف بابن يابو<sup>(223)</sup>

من أهل أغات وريكة وبها مات عام أربعة وستائة . قدم مراكش وكان عبدا صالحا ، أدرك أبا الحسن ابن حرزهم وخدمه ولتي بأغات الامام أبا بكر بن العربي . سمعت على بن عيسَى يقول : سمعت أبا على يقول : حضرت عند أبي بكر

<sup>(221)</sup> إيلا أَرْزُكْ أي : مسعود (له السعد) ، وبالإضغام صارت يِلَارزَكْ ، والركوني نسبة إلى وكونة . راجع هامشا على الترجمية (80) .

<sup>(222)</sup> يُوجْكُلُ صبغة مفعول أو فعيل ، وأَجْكَالُ هو المشكاة ، ويُوجْكُلُ منها بمعنى معلق . ولا معنى هنا لهذه الدلالة إلا أن تعني «المعلَّق» أي الذي فقد زوجته. ولا يبقى من المعاني المعروفة المتصلة بهذا الجذر إلا كلمة : إِحْيِكْمِلُ وهو اليتيم ، وكلمة أدْكَالُ أو تادْكَالْتُ وهي الأيم والأرمل: وصيغة مفعول أو فعيل من فعل هذا الاسم تعطي : يوخُدُلُ أو يبوجْكُلُ فيكون هو المتروك والمؤتَّم والموتور أو اليتيم أو «المعلق». وعبد الصمد هذا هو أبو محمد الذي ذكره ابن عبد الملك في الذيل والتكلة (سفر الغرباء ، ص 72 من المخطوط) في الآخذين عن أبي موسى المُخْرُولِي ، وشرح ابن عبد الملك معنى يوجكل ولكن الكلام الذي شرح به معناه ممحو من المخطوط الفريد لكتابه ، وإلا كان أخرجنا من الحظن إلى اليقين .

<sup>(223)</sup> نقل الترجمة صاحب أنس الساري والسارب، ص 21 وصاحب الإعلام: 3 1.36. وفي ز وبعض نسخ ف وفي أنس الساري: ابن تابو.

ابن العربي بأغمات وقد وصل إليه بعض فقهائها فقال له: أريد أن أصلي بحضرتك حتَّى تَرَى هل أحسن الصلاة أم لا. فلما فرغ من صلاته قال له أبو بكر: صلاتك مكروهة بالإجاع. فقال له: ما أخللت بشيء من الفريضة والسنة. فقال له أبو بكر: بلى فإن القراءة في الركعة الثانية عندك أطول من القراءة في الركعة الأولى والسنة أن تطول قراءة الركعة الأولى وتكون الثانية دونها.

وحدثني على بن أحمد الصنهاجي قال: جلست مع أبي محمد عبد الله بن محمد القناع وأبي الحسن [ العربي ] (224) وجاعة من المريدين ونحن بمراكش إلى أن قال لنا أبو محمد: حدثتني نفسي أن أبا علي ابن يابو يموت، فلنذهب إلى أغات لنحضر جنازته فذهبنا إلى أغات فدخلنا عليه، فوجدناه مريضا، فأردنا أن نبيت عنده. فقال لنا: لن أموت الليلة وإنما أموت غدا ان شاء الله بالليل. فانصرفنا عنه. فلما أصبحنا أتينا اليه وأقمنا عنده وهو في النزع إلى العتمة. قال علي: فقلت له: يا أبا علي، حسن ظنك بالله عز وجل، فإنك أفنيت عمرك في طاعة الله تعالى. فقال: أي وقت هذا؟ تعالى. فقال: أي وقت هذا؟ فقلنا: هذا أول وقت العنمة. فاستقبل القبلة وتوجه وقال: الله أكبر! فخرجت نفسه رحمه الله، فحضرنا جنازته ورجعنا إلى مراكش.

وحدثني علي بن أحمد الصنهاجي قال: رأيت بأغات رجلا ملهوفا يستغيث بالمسلمين ، فسألته عن شأنه . فقال لي : أنا من أهل فاس ، اخترق كل ما كان عندي بقيسارية فاس ، فلم يبق لي شيء فانتقلت إلى مراكش وصرت دلالا بقيسارينها . فسمعت أن زوجتي وأولادي قد وصلوا إلي من فاس . فخرجت من مراكش لأتلقاهم فاستعرت فرسا ألقاهم عليه ، فلقيني عبيد فنزعوا مني الفرس وسلبوني أثوابي وفروا . فلم أزل أتبع أثرهم إلى أغمات . فما وجدت منهم أحدا . فقلت له : تطهر وتأهب لأحملك إلى رجل صالح يدعو لك . فلعل الله يرد عليك ما سلبت . فتطهر الرجل ودخلنا إلى أبي علي . فأخبره الرجل بشأنه ورغب إليه أن يدعو له . وكان أبو علي متربعا . فجلس على قدميه وأطرق ساعة ، ثم قال له : لو وصلت إلى مراكش اليوم لوجدت ما سلب منك ، ولكن بت الليلة هنا ، فإذا انصرفت غدا وجدته ان شاء الله تعالى . فبات عندي تلك الليلة فلما أصبح غدا إلى

<sup>(224)</sup> م: العزفي ، والصواب العربي وهو المترجم تحت رقم (250) .

مراكش . فلقيته بعد ذلك ، فحدثني وقال : خرجت من أغات ، فلما وصلت باب أغات من مراكش ، وقفت متحيرا . فأتاني رجل قال لي : أنت الرجل المسلوب ؟ فقلت له : نعم . فقال لي : سر معي لأريك الدار التي فيها العبيد الذين سلبوك . فأقعدني عند باب الدار ، فقرعت الباب وذهب الرجل إلى الحرس ليأتيني بهم . فخرج من الدار رجل فلما رآني ، عرفني ، فدخل اليهم ، ثم خرج وقال لي : استرنا ونحن نرد لك ما سلبناه . فأخرجوا الفرس والثياب ، فأخذت جميع ذلك منهم وانصرفت .

## 217 – ومنهم أبو وُزَاغَارْ تِيفَاوْتْ ابن علي المشنزائي (225)

من كبار المشايخ وكان رجلا صالحا ذا حكم تؤثر عنه ؛ قيل إنه مات عام ثلاثة وستمائة . أخبرني الثقة قال : زرت أبا وزاغار ، فلما جن علي الليل ، أمرني أن أبيت في مكان خال من الدار بازاء حائط عال . فقمت من الليل وأنا أقول في نفسي : لعل هذا الوقت هو الوقت الذي جرت عادتي بأن أقوم فيه ؛ فرأيت الجدار قد انشق ودخل منه أبو وزاغار وأنا أشم عليه رائحة البحر . فمس كتفي وقال لي : نم فليس هذا وقت قيامك . فلما أصبحت ودعني وقال لي : زر موسى بن وجادير وابراهيم بن هلال . فانهما يتحدث عنهما أنهما بمشيان على البحر . ثم قال : وهذا الذي يذكر عنهما حق .

وأخبرني عيسَى بن يعقوب عن أبي محمد عبد الحق بن عبد الله قال : حضرت برباط شاكر مع أبي وزاغار والفقيه أبي ابراهيم بن يغمور فإذا جماعة من مريدي المصامدة يرفعون أصواتهم بالدعاء . فقال أبو وزاغار لأبي ابراهيم كلاما معناه : ينبغي ألا ينكر عليهم لأنهم أهل نيات وجد وصدق . ولقد حضرت بهذا المكان وقد قام فيه أبو تبرنوست فأردت أن أسكته ، فدعا علي بالجلاء عن بلدي . ففردت من المغرب إلى المشرق حتَّى حججت من غير اختياري وذلك حين طلب أشياخ

<sup>(225)</sup> أزاغار معناها السهل وتيفاؤت ، معناها الضياء أو النور . فيكون معنَى اسمه هو : أبو سهل نور بن علي : المشترائي سبق شرحه . وفي طرة س : «دفين أولاد عمران من دكالة البيضاء» .

المريدين بسبب ما نسب إلى عتاب (226) حين قيل إنه يطلب الملك فقُتل وطُلب أصحابه .

### 218 - ومنهم أبو عبد الله محمد ابن تميم الزناتي <sup>(227)</sup>

أصله من داي ونزل الجانب الشرقي من مراكش وبه مات عام سبعة وستمائة ودفن خارج باب الدباغين. وكان عبدا صالحا مجاب الدعوة وصحب أبا ابراهيم السفاج وأبآ لقمان وأضرابهها.

سمعت أبا العباس أحمد بن إبراهيم بن محمد الأزدي يقول: أخبرني المريسي عن ثقات من المريدين قالوا: كنا مع [ ابن تميم ] (228) بجبل [ اجيليز ] (229) فأردنا أن نتوضاً من ساقية قريبة منا ، فلم نقدر أن نتوضاً من الساقية لعمقها إلا بالنزول فيها . فذهبنا إلى موضع منها يتمكن أن يتوضاً منه . فلها رجعنا وجدنا أبا عبد الله محمد بن تميم قد توضاً من أعلى الساقية ، وأثار الماء حوالي الساقية . فنظرنا فيها ، فرأينا آثار ماء الساقية قد ارتفع حيث يمكن القاعد أعلاه أن يتوضاً منها . وأخبرني محمد بن عبد الله قال : أخبرني إبراهيم الزناتي وكان من الأخيار قال : لما نهض المسلمون من حضرة مراكش إلى جزيرة الأندلس لغزوة الأرك رأيت في النوم ، النبي عينية ، وقد تقدم خلقا كثيرا من أهل مراكش ثم رأيت جمعا آخر كثيرا المتخلفين . فأعزي نفسي بذلك وأقول : هذا أبو عبد الله وهو رجل صالح قد المتخلفين . فأعزي نفسي بذلك وأقول : هذا أبو عبد الله وهو رجل صالح قد تعلف ولي فيه اسوة . فقعدت معه إلى أن جاءه أسود حبشي وقال له : بعثني اليك رسول الله علي الله عنه الله عنه الله : لا تنس أمتي .

وحدثني أبو العباس أحمد بن إبراهيم بن محمد الأزدي قال : حدثني أبو محمد

<sup>(226)</sup> راجع مقدمة التحقيق، وفيها افترضنا أنه من تادلا وإليه يُنسب أيت عتاب. (227) راجع ا**لنجم الثاقب**، الحزء الرابع من المخطوط، و**الاعلاء**: 4: 156 والسعادة

<sup>(227)</sup> راجع النجم الثاقب، الجزء الرابع من المخطوط، والإعلام: 4: 156 والسعادة الأبدية: 1 128 .

<sup>(228)</sup> ح : أبي إبراهيم وهو خطأ .

<sup>(229)</sup> مَ وس : ايجيليزَ ، وهو إيكيليزُ أو إيكُلُيزُ .

عبد الله بن محمد القناع قال: أبقت لجارتي مملوكتها فبكت عليها [حتَّى عميت ببكائها] (230). فأتيت أبا عبد الله ، وذكرت له ذلك وسألته أن يدعو لها أن ترجع إليها . فسكت . فقلت له : أخر الدعاء إلى وقت خلوتك وحضور النية . فشد بيده على يدي وقال : سترجع إليها مملوكتها إن شاء الله . فخرجت من عنده مسرورا بقوله وعلمت أن قوله حق لا شك فيه . فأتيت إلى المرأة وقلت لها : هل رجعت اليك مملوكتك ؟ فقالت : لا ؛ فقلت لها : سترجع لك الآن إن شاء الله ؛ فها مرت عليها سملوكتها .

### 219 - ومنهم أبو محمد عبد الحق ابن واليل المغيطي (؞)

من كبار المشايخ وكان عبدا صالحا. مات قبل عام أحد وستائة وكان نازلا على قرب من قرية [يمُويْمْن] (231) من بلد دكالة. فبعث اليه الشيخ أبو وزاغار يقول له: أما وجدت موضعا تنزله إلا موضعا تجاور فيه العال؟ فهلا ارتحلت عنه؟ قال أبو محمد للرسول: أعلم أبا وزاغار أنه لا يلحده في قبره إلا أحد الذين عاب علي مجاورتهم. ثم مات أبو محمد عبد الحق وبتي بعده أبو وزاغار إلى أن مات فامتنع قومه من دفنه إلى أن يحضر كبير شيوخهم. فبعثوا اليه [رقاصا] (232) فوافاه بين يدي العامل. فقال له: ورد علي كتاب قومي بموت الشيخ أبي وزاغار وقد توقفوا عن دفنه حتى أحضر. فقال له العامل: أريد أن أذهب لحضور جنازته. فبادر إلى أن يلحده [في قبره فألحده] (233) فعجب الحاضرون من مقالة أبي محمد عبد الحق قبل ذلك بزمان.

بِخَيْفِ مِنِيَّ بِٱلْحَجِّ بِٱلْمَوْقِفِ ٱلَّذِي تُحَطُّ بِهِ ٱلْأَوْزَارُ مِنْ عَرَفَاتِ (234)

<sup>(230)</sup> م وح : الى أن عمني بكاؤها ، وفي س : إلى أن غمتني ببكائها .

<sup>(</sup>ه) سُ : أَبُو محمد عبد الله . والِيل يعنى الغوث وهو مذكر تالِيلْتُ

<sup>(231)</sup> يِمُويْمُنْ : المؤمنون . كانت مدينة وافرة العمارة والرخاء في أرض ذّكالة بين مراكش والبحر إلى أن خربها الحلط أيام العادل الموحدي . راجع الروض المعطار : 619 .

<sup>(232)</sup> س رسولاً. والرقَّاص في الاصطلاح المغربي هو الرسول والساعي.

<sup>(233)</sup> زيادة في م.

<sup>(234)</sup> من الطويل .

بزَمْزَمَ بِٱلْأَرْكَانِ بِٱلْحِجْرِ بِٱلصَّفَا بِمَشْعَرِهِ بِٱلرَّكْنِ بِٱلْبَرَكَاتِ بِحُجَّاجٍ بَيْتِ ٱللَّهِ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ أُجرْنِي مَنَ ٱلْإعْرَاضِ وَٱلصَّدِّ وَٱلْجَفَا

جِ ٱللَّهِ بِٱلْجَمَرَاتِ تَنْفَتُ بِٱلْحَسَرَاتِ

### 220 – ومنهم أبو الخير مسعود الأيلاني الأسود

أصله من بلد أيلان ونزل بمحلة داود (235) من بلاد تادلا وبها مات عام أربعة وستمائة . وكان عبدا صالحا زاهدا في الدنيا لا يقبل من أحد شيئا ؛ شيخه أبو الحسن على الصنهاجي الزاهد.

وحدثني عبد الله بن موسَى قال حدثني يحيَى بن عبد الرحمن بن خيرون وأبو بكر بن على الجياط ، وكانا من الأخيار ، قالا حدثنا أبو الخير قال : دخلت على أبي الحسن الصنهاجي في خيمته. فشكوت اليه ما أنا فيه من الفقر وضيق الحال. فأخذ يزهدني في الدنيا ويهونها ويحقرها ثم قال لي : قم لتتأهب للصلاة . فخرجنا من الخيمة وكانت في الفضاء وحدها . وقد نبت الخباز حولها . فسمعت كِصوت السحابة صبت البرد، فإذا على أوراق الخباز دراهم وقراريط بيض طرية يبرق بياضها على خضرة الأوراق. فقلت له : أما ترَى ؟ فأخذ يمنعني أن أنظرِ اليها وقال لي : لا تنظر إلى ذلك ولا تلتفت اليه وأزعجني حتَّى بعدنا عنها .

> مَتَى سَهَرَتْ عَيْنِي لِغَيْرِكَ أَوْ بَكَتْ فَلاَ أُعْطِيَتْ مَا أَمَّلَتْ وَتَمَنَّتِ (236) وَإِنْ أَضْمَرَتْ نَفْسِي سِوَاكَ فَلاَ رَعَتْ بأَرْضِ ٱلْمُنَى مِنْ وَجْنَتَيْكِ وَجُنَّتِ

<sup>(235)</sup> هي ئكنة مرابطية ومدينة بتادلا تنسب إلى القائد المرابطي الكبير داود بن عائشة وهي التَّى يسميها البيذق (**أخبار المهدي 8**9) تاكْرَارْتْ متاع ّداود ، ومعنَى تاكرارت محلَّة الجيش ، وأطلالها معروفة في ضواحى بنى ملال .

<sup>(236)</sup> مِن الطويل، وهي لسمنون المحب بن حمزة البصري.

# 221 – ومنهم أبو عبد الله محمد ابن شعيب الجذامي<sup>(237)</sup>

أصله من بلنسية وجاز إلي هذه العدوة. فكان يتردد من سلا إلى فاس. ثم جاز إلى الجزيرة الحضراء. فمات بها سنة أربع وستائة وكان جليل القدر، كبير الشأن ودعا له أبو عبد الله التاودي. فلما احتضر قال لأبي عبد الله: يا بني رد إلي الأمانة. فدعا له ابن شعيب.

حدثني عيسَى بن أبي عيسَى رحمه الله وكان عبدا صالحا قال: حدثني عمر المراكشي (238) قال: كان ابن شعيب في صغره جميل الصورة، ناعم البدن. فحضر في موضع فأصابه حال غلب عليه. فخرج بالليل هائما على وجهه. فدخل في السوق. فرآه حارس السوق فأخذ بيده فجاء به إلى حانوت وهم به. وكان عند الحارس كلب عقور لا يرسله من قيده إلا بالليل. فأنكر الكلب الحارس ونبحه وحاز ابن شعيب وحال بينه وبين الحارس. فكلما أراد الحارس أن يدنو من ابن شعيب نبحه الكلب إلى أن طلع الفجر. فاعتبر بذلك وتاب إلى الله تعالى وصار من الصالحين.

وحدثني عبد الرحمن بن محمد بن عبد الخالق قال : رأَى ابن شعيب في نومه أنه يتصل بالملك . فخاف من هذه الرؤيا وكان الملك متوجها من افريقية إلى مراكش . فعبر ابن شعيب من فاس إلى الجزيرة الخضراء ومات بها واتصل بملك الدنيا والآخرة .

أخبرني محمد بن خالص الأنصاري قال: أخذت نفسي بالمحاسبة في بعض الأوقات. وكنت أرَى ابن شعيب، فأهاب أن أكلمه. فكنت يوما بمكان بمدينة

<sup>(237)</sup> راجع الجذوة، ص 276

<sup>(238)</sup> عمر بن محمد بن الطوير الصنهاجي، تفقه بمراكش وكانت له رحلة علمية إلى الشرق، ثم عاد إلى مراكش وأخذ عنه الناس، وكان مع استبحاره في العلم متصوفا، توفي بمراكش سنة 622هـ. راجع الذيل والتكملة سفر الغرباء، ص 64 (من المخطوط).

سبتة ؛ فدخل على وأنسني وقال لي : ينبغي للانسان أن يحاسب نفسه ولا يتركها مهملة فكوشف بحالي .

قال محمد بن خالص: أخبرني أبو عبد الله السبتي قال: رغبت ابن شعيب أن يكون شيخي. فأجابني إلى ذلك بعد حين. فما انقضى اليوم حتَّى حل نفسه من التشيخ علي. قال: وذلك أني قد خرجت مع جهاعة من المريدين فانغمسنا في غدير من ماء ولم نتجرد من أثوابنا إلا بعد أن دخلنا في الماء. فلما جئنا إليه آخر النهار انقبض عني. فسألته عن انقباضه عني. فقال لي: تدخلون الماء من غير ازار! ولم يكن أعلمه أحد منا بذلك.

سمعت أبا العباس أحمد بن محمد يقول: كلمت ابن شعيب مرارا أن يذهب معي إلى منزلي فأبى. فكلمت تلميذه أبا عبد الله الصفروي في ذلك. فقال: عادته ألا يجيب أحدا إذا دعاه إلا إذا أحضر له الطعام وأعلمه بأن الطعام حاضر. قال: فأعددت له طعاما وقلت له: باسم الله اذهب معي؛ فان معي طعاما حاضرا. فقال لي: أحاضر هو؟ فقلت نعم. فقام معي. فلما فرغنا من الأكل، قلت له: دعوتك مرات ولم تجبني؛ وأجبتني اليوم. فقال لي: وما سؤالك عن ذلك؟ فقلت له: أريد أن أعلمه. فقال لي: الفقير معلق القلب بالله تعالى، واثق بوعده الصدق في ضمان الرزق؛ فلا يترك وعد الحالق وضانه، وهو الغني، لوعد المخلوق وضانه وهو فقير. فإن دعيت إلى شيء حاضر أجبت ولم أحل ضمان الرعد تعالى.

## 222 – ومنهم أبو زيد عبد الرحمن ابن [هبة] (239) الله المزياتي

من أهل ورغة (<sup>240)</sup> من بلد مزياتة <sup>(241)</sup> . وكان عبدا صالحا . مات بعد عام سبعة وستمائة وقد زاد على مائة سنة . وكان أبو زيد منقطعا وحده في موضعه . فلا

<sup>(239)</sup> في بعض نسخ ف: بن هبت الله، وفي س وم بن هبة المزياتي. (240) حوض الوادي الذي يحمل هذا الاسم إلى الآن في غربي جبال الريف (241) قبائل الجبال المحيطة بالوادى المذكور قبله.

يجاوره إلا من يعينه على خدمة من يأتيه من أهل الخير وكانت له أرض يخدمها سفسه.

حدثني محمد بن عبد الله الوراق قال: حدثني يحينى ابن الشيخ أبي زيد بن هبة قال: جاءنا أقوام على وجه الاختبار لأبي. فدخلوا بالليل في فدانه وأخذوا منه زرعا وسنابل وجعلوا يسيرون ليلتهم. فلما صلّى أبي الصبح خرج إلى أرضه، فرأًى أولائك الأقوام يدورون في الفدان ولا يخرجون منه وظنوا، بسيرهم، طول الليل، أنهم قطعوا أرضا كثيرة ولم يشعروا أنهم باقون في ذلك الفدان بعينه؛ فأبصروا الشيخ، فقالوا له: نتوب إلى الله تعالى! وحدثوه بأمرهم. فقال لهم: لو أعلمتموني لأعطيتكم قوتكم من الزرع؛ اذهبوا، فأنتم في حل. فخرجوا من الفدان وانصرفوا.

وحدثني أبو محمد عبد الله بن يخلف [الصاريوي] (242) قال: مرضت لنا صبية ، فحملناها إلى أبي زيد ليدعو لها ، فدعا لها ثم قال: بيتوا الليلة عندي . فأردنا المبيت في أهلينا ، فاعتذرنا له ، فقال لنا : أما إذا أبيتم إلا الرجوع من فوركم ، فإذا وصلتم موضع كذا ، فبيتوا عند فلان لئلا يصيبكم المطر. قال : وكان اليوم صاحيا وليس في السماء شيء من السحاب . فانصرفنا ولم نزل نسير إلى أن وصلنا الموضع الذي أمرنا أن نبيت فيه . فتادينا في السير وتعديناه فنشأت سحابة وعمت الأفق . فأمطرت مطرا كثيرا ، فقصدنا قرية نأوي اليها وقد ابتلت أثوابنا وجن علينا الليل ولم نجد من يأوينا إلا بعد ساعة من الليل .

## 223 – ومنهم أبو ولجوط تُونَارْتْ ابن [ واجُرّام ] (243) الهزميري (244)

من أهل بلد نفيس من عمل مراكش وبه مات في حدود الثمانية وستمائة وكان

<sup>(242)</sup> م: الصايوري ، وفي بعض نسخ ف: الصَّارْيوني ، وهذه هي الصواب ، بنطق صادها زايا ، وقد ينسب : الصاريوي .

<sup>(243)</sup> أَكْرًامْ : المرابط ، أو الفقير المتخذ طريقة التصوف .

<sup>(244)</sup> راجع: الإعلام (370)

عبدا صالحا. شيخه أبو محمد عبد الخالق بن ياسين وكان أبو ولجوط في حداثته يغني في الأعراس. ثم تاب إلى الله تعالى ، فكان يتكلم بالحكمة وهو مع ذلك أمي . وبت معه ليلة بمراكش عند رجل من المريدين ، فقطع الليل كله بأنواع من الحكم والأمثال من غير تلعثم ولا تردد . والفضل بيد الله ، يؤتيه من يشاء . وكان يتكلم على المصامدة في الرباطات بمواعظ لا يهتدي إليها الخطيب المصقع .

مَا تَقْبَلُونَ لِوَاعِظِ نُصْحَا وَهُوَ الطَّبِيبُ وَأَنْتُمُ الْجَرْحَى (245) يَا رَاقِداً فِي لَيْلٍ عَفْلَتِهِ وَالشَيْبُ قَدْ أَبْدَى لَهُ صُبْحَا يَا رَاقِداً فِي لَيْلٍ عَفْلَتِهِ وَالشَيْبُ قَدْ أَبْدَى لَهُ صُبْحَا يَا خَاسِراً فِي بَيْعٍ صَفْقَتِهِ ضَيَّعْتَ رَأْسَ الْمَالِ وَالرِّبْحَا إِنْ أَبْعَدُوكَ فَقِفْ بِبَابِهِمُ مُتَضَرِّعاً وَسَلْهُمُ الصَّفْحَا

حدثني أبو علي عمر بن يحيني، رحمه الله، قال: حضرت ليلة برباط عقبة (216) من بلد نفيس فقام أبو ولجوط وتكلم على المصامدة بلسانهم ووعظهم موعظة بليغة وزهدهم في الدنيا. فكان من كلامه أن قال لهم: يا هؤلاء، انما مثلكم كمثل قوم نصبت لهم قنطرة يعبرون عليها، فجاؤوا إلى أعلى القنطرة فطلبوا الإقامة عليها وشرعوا في البنيان. فن رآهم قال: هؤلاء قوم حمق! طلبوا الإقامة في غير منزل. وكذلك أنتم طلبتم الإقامة في الدنيا وليست بدار قرار وإنما هي معبرة للآخرة والآخرة الموطن فلا ينبغي لكم أن تستوطنوا دارا لا قرار لها. أرى أَشْقِيَاءَ النَّاسِ لاَ يَسْأَمُونَهَا عَلَى أَنَّهُمْ فِيهَا عُرَاةٌ وَجُوَّعُ (217) أَرَاهَا وَإِنْ كَانَتْ تُحَبُّ فَإِنَّهَا سَحَابَةُ صَيْفٍ عَنْ قَلِيلٍ تَقَشَّعُ أَرَاهَا وَإِنْ كَانَتْ تُحَبُ فَإِنَّهَا سَحَابَةُ صَيْفٍ عَنْ قَلِيلٍ تَقَشَّعُ أَرَاهَا وَإِنْ كَانَتْ تُحَبُ فَإِنَّهَا سَحَابَةُ صَيْفٍ عَنْ قَلِيلٍ تَقَشَّعُ أَرَاهَا وَإِنْ كَانَتْ تُحَبُ فَإِنَّهَا سَحَابَةُ صَيْفٍ عَنْ قَلِيلٍ تَقَشَّعُ

أخبرني بعض الثقة عن مخبر أخبره قال : كنت مع أبي ولجوط بنفيس ، فسمعته يؤمن ولا أسمع الدعاء ؛ فلما فرغ من تأمينه سألته فقال لي : ان الشيخ أبا يلبخت دعا بجبل دمنات ، فسمعت دعاءه فأمنت عليه .

<sup>(245)</sup> من الكامل

<sup>(246)</sup> راجع ما قلناه في هامش علي الترجمة (157) حول مسجد عقبة.

<sup>(247)</sup> من الطويل . راجع **حلية الأولياء** : 6 374 .

## 224 - ومنهم أبو محمد [ تيلجي ] (248) ابن موسَى الدغوغي

من كبار المشايخ من أهل بلد بني دغوغ من دكالة وبه مات عام خمسة وستائة وقد عُمِّر مائة سنة وعشرين سنة ؛ وكان واعظا برباط شاكر في وقت لا يصعد منبر جامع شاكر إلا الآحاد . سمعت داود بن عبد الخالق يقول : حضرت أنا وجاعة من المريدين عند أبي محمد تيلجي . فتكلمنا في الوصال وكم يقدر الانسان أن يواصل . فأنكر بعضهم أن يواصل الإنسان مدة طويلة . فقال أبو محمد : أعرف عبدا من عباد الله يواصل سنة . فسكتنا ولم يجترئ أحد أن يقول له : من هذا ؟ فكنت أقول : إذا زرته ، سألته عنه . فكلها زرته نسيت أن أسأله ، فإذا خرجت من عنده تذكرت ، ومازلت كذلك إلى أن مات ، رحمه الله ، ولم أسأله . قال داود : وحدثني أبو محمد قال : طلبت في أيام عتاب طلبا شديدا ؛ ولو وجدت داود : وحدثني أبو محمد قال : طلبت في أيام عتاب طلبا شديدا ؛ ولو وجدت الحتيمة وإذا [ فرسان ] (240) قد اقتفوا أثري ، فجاؤوا إلى الخيمة ، فنظروا اليها فلم يرني واحد منهم ولا رأى دابتي . فسمعتهم يقولون : ما لهذه الخيمة رحل عنها أهلها ؟

وحدثني محمد بن جلداسن قال: حدثني محمد بن تيلجي أن أمه حدثته قالت: رأيت بالليل شخصا دخل إلى أبي محمد، فأيقظه من نومه ودفع اليه سطلا فتوضأ منه. قالت: فرأيت حيوانا كأنه ناقة بيضاء قد أتته، فركبها فعلت به سقف الدار وسارت به وأنا أبصرها. فلها حدثت بذلك خرست، فلم تتكلم فأقامت مدة قليلة فاتت.

<sup>(248)</sup> تُبُّلُكِي ، معناه صُبح .

<sup>-</sup>(249) ح : فارسان يقتفيان .

# 225 - ومنهم أبو جعفر محمد ابن يوسف الصنهاجي الأسود (\*)

الساكن بتاغزوت على وادي وانسيفن من بلاد تادلا وبها مات عام ثمانية وستائة وكان عبدا صالحا.

سمعت عبد الله بن موسَى وغيره يقول: سمعت أبا جعفر يقول: زرت الشيخ أبا يعزَى بايروجان مائة مرة وما وجدت الا بركة [الرجال](250)

وحدثني الشيخ الصالح أبو زكرياء يحينى بن محمد الزناتي قال: سألت أبا جعفر عن بدء أمره، فقال: كنت أصطاد الحيتان من وادي وانسيفن وأتخذ أجباح النحل؛ فإذا بعت الحيتان والعسل عاملت الله بأثمانها ودفعتها لحملة القرآن والعاكفين على قراءته. فلازمت ذلك إلى أن جاءني الفتح من الله تعالى.

وسمعت أبا الحجاج يوسف بن موسى بن [ يحيى] (251) قال : سمعت حجاج بن يوسف يقول : كنت كثيرا ما أجالس أبا جعفر فأسمعه يقول : نعم ! ويرفع بها صوته . فإذا سألته عن ذلك قال لي : ان الشيخ أبا يعزَى ناداني من جبل ايروجان . وقال لي أبو جعفر : ولقد أتيت أبا يعزَى مرة فعاتبني وقال لي : ما لك ، فإني ناديتك ثلاث مرات فلم تجبني إلا في المرة الثالثة ؟ .

وكان أبو جعفر يحمل سلال العنب على ظهره من تاغزوت إلى جبل إيروجان. وحدثني يوسف بن موسَى قال: حدثني يوسف بن [سواجات] (252) وكان من الأدباء والأذكياء قال: قال لي حجاج بن يوسف: اذهب بنا إلى زيارة أبي

<sup>(</sup>ه) ضريحه معروف بتاغُزُوت في تادلا بينه وبين وادي أم ربيع حوالي خمسة أميال ، وهو مشرف على السهل يمين الذاهب في طريق فم العنصر. وقفت عليه. وقد جدد بناؤه ويقام به موسم في الخريف. ذكره صاحب يتيمة العقود الوسطَى ، ص 380 . حوصاحب المعزّى ، ص 82 .

<sup>(250)</sup> ح : الرجل

<sup>(251)</sup> س : يرزيجن ڀ

<sup>(252)</sup> صوابه : سُواݣَاتْ

جعفر. فقلت له: أتحملني إلى أسود عامي أعجمي لا علم عنده. فمازال بي إلى أن حملني إليه. فلم دخلنا عليه قال: أنا أسود عامي أعجمي لا علم عندي وإنما وجدت بركة الشيخ أبي يعزى. قال: فخجلت مما قلته غاية الخجل.

وحدثني الشيخ الصالح عمر بن عبد الله قال : سمعت أبا جعفر يقول : أدركت ببلاد تادلا [ مائة ] (253) وسبعين رجلا من الصالحين كلهم يزارون .

ذلا [ مائة ] '''' وسبعين ربر و فَكَّمَ الْبِلَي فَكَرَ الْبِلَي وَوَاهاً مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ تَفَرَّقُوا (454) وَوَاهاً مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ تَفَرَّقُوا (454) أَصُونُ تُرَابَ الْأَرْضِ كَانُوا حُلُولَها وَأَفْرَقُ وَالْمَقَ وَأَخْذَرُ مِنْ مَرِّي عَلَيْهَا وَأَفْرَقُ وَلَمْ يَبْقَ عِنْدِي لِلْهَوَى غَيْرُ أَنَّنِي وَلَمْ يَبْقُ ] (253) وَلَمْ يَبْقُ الدَّارِ [ أَشْهَقُ ] (253)

# 226 - ومنهم أبو يعقوب يوسف بن أحمد بن [ الحسن ] (256) الأنصاري المعروف بالحكيم (257)

أصله من الأندلس ونزل بالجانب الشرقي من مراكش وبه مات في جهادي الأولى من عام خمسة وستماثة. من أكابر أصحاب أبي العباس السبتي (258) وفيه مقول:

وَمُنْفَرِدٍ بِٱللَّهِ هَامَ بِحُبِّهِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْسٌ بِشَيْءٍ سِوَى ٱلرَّبِ (259)

<sup>(253)</sup> ح وس : ثلاثمائة .

<sup>(254)</sup> من الطويل. وظن اليوسي في المحاضرات (ص 160) أنها للمترجم

<sup>(255)</sup> م : أشفق

<sup>(256)</sup> م وس: الحسين

<sup>(257)</sup> راجع الإعلام: 10 ص 390 والسعادة الأبدية: 1 118

<sup>(258)</sup> انظرِ أخباره التي كتبها مؤلف التشوف. وألحقت بهذه الطبعة.

<sup>(259)</sup> من الطويل راجع أخبار أبي العباس السبتي.

تَفَرَّدَ فِي الدُّنْيَا لِطَاعَةِ رَبَّهِ

فَأُوْرَثَهُ عِلْمَ الْكِتَابِ بِلاَ رَيْبِ

وَآثَرَ حُبَّ اللَّهِ فَأَنْكَشَفَتْ لَهُ

عَجَائِبُ أَسْرَارٍ ثَوَاباً عَلَى الْحُبِّ
فَمَنْ كَانَ فِي دَعْوَى الْمَحَبَّةِ صَادِقاً
لَجَلَّتْ لَهُ الْأَنُوارُ مِنْ غَيْرِ مَا حُجْبِ
فَمَنْ كَانَ فِي رَوْضِ الْمَعَارِفِ دَائِماً
وَلَذَّتُهَا أَشْهَى مِنَ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ
فَيَرْتَعُ فِي رَوْضِ الْمَعَارِفِ دَائِماً
وَلَذَّتُهَا أَشْهَى مِنَ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ
فَيَرْتُعُ فِي رَوْضٍ الْمَعَارِفِ دَائِماً
فَيَرْتُعُ فِي رَوْضٍ الْمَعَارِفِ دَائِماً
وَلَذَّتُهَا أَشْهَى مِنَ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ
فَيَرْتُعُ مِنَ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ
فَيَافُهُمُ عَنْهَا بِالْضَمِيرِ وَبِالْقَلْبِ
بُكَاشَفُ بِالْأَسْرَارِ مِنْ مَلَكُوتِهَا
فَيَانِي عَلَيْهِ الْفَيْضُ مِنْ عَالَم الْغَيْبِ

وكان أبو يعقوب الحكيم جارا لأبي علي الحسن بن حامة الهسكوري ، رحمه الله ، ولم تكن بينها معرفة . فأصابت أبا يعقوب فاقة من توالي الأمطار وكان لا يمسك شيئا . فأقام يومين وليلتين [ لم يأكل شيئا ] (200) فرهن سراويله في قيراط واشترى رغيفين وسمنا وكان قد بيت الصيام . فخرج إلى المسجد ليصلي صلاة المغرب وكانت له زوجة عمياء ، فسمعت السائل بالباب ، فأخرجت إليه الصحفة . فلا بالطعام وكانت عادته أن يخرج للسائل الطعام ، فإذا أكل أدخل الصحفة . فلا أخرجت الصحفة للسائل أكل جميع ما فيها من الطعام . فلما أتى أبو يعقوب من المسجد ، سألها عن الطعام ليفطر . فأخبرته أن السائل قد استوفاه . فسهر من شدة الجوع إلى أن مرت عليه ساعة من الليل . فسمع قرع باب الدار ، فخرج فإذا هو بأبي على الحسن بن حامة واقف بالباب وبيده شمعة ومعه خادم ، معها مآئدة عليها ألوان من الطعام وخبز فقال له أبو علي : أريد أن تأذن لي في الدخول عليك . فأدخله في بيته [ وقدم اليه ] (261) المائدة . فقال له أبو علي : صنعت الطباخة هذا الطعام فوجدته مرا فخفت أن يكون مسموما وأنت حكيم فأردت أن تراه فإن كان

<sup>(260)</sup> زيادة في ح وس.

<sup>(261)</sup> ح: وقدمت الجارية ، س وم: وقدمت المائدة

قد جعل فيه شيء تحفظت من هذه الطباخة . فذاقه أبو يعقوب فوجده طيبا ثم قال لأبي علي كل من هذا الطعام . فأكل من كل صحفة فاستطابه وتعجب من مرارته قبل ذلك . فقال له أبو يعقوب : ما تمرَّر طعامك إلا من أجلي ، فإني بقيت في جوارك جائعا يومين وليلتين . وذكر له فاقته . فقام أبو علي من فوره إلى منزله وجاءه بقرطاسين فيها دنانير ، فقال له : خذ الواحد وتصدق عني بالآخر ليكون كفارة لما وقعت فيه من التفريط في أمرك على أني لم أعلم بحالك . فإذا في كل قرطاس عشرون دينارا وصار بعد ذلك من أصدقائه ، سمعت أبا الحسن علي بن أحمد الصنهاجي يحدث بهذه القصة عن أبي يعقوب وأكبر ظني أني سمعت أبا يعقوب يحدث بها والله أعلم .

## 227 – ومنهم أبو الطاهر إسماعيل ابن إبراهيم التونسي

أصله من تونس وأشخص إلى حضرة مراكش . فقدمها ثم استقر أخيرا بتلمسان [ فاقرأ ] (262) بها العلم وأعرض عن الدنيا وأهلها ومات بها عام ثمانية وستماثة وكان على سنن العلماء والفضلاء .

حدثني عبد الرحمن بن محمد قال: سمعت أبا الطاهر يقول: رأيت أبا المعالي في النوم، فقلت له: تكلم فيك الناس من أجل ما قلته في كتاب البرهان. فقال لي: يا بني، من عرض عقله على الخلق لم يأمن من القول.

وحدثني أبو الحسن علي بن محمد قال : حضرت مجلس أبي الطاهر وقد دخل عليه عمر بن العباس المعروف بالحباك. فقال له أبو الطاهر : يا أبا علي : ادن ، فدنا منه . فقال له : رأيتك البارحة في النوم وأنت تنشدني :

أَجِيرُونِي فَإِنِّي قَدْ وَحَلْتُ وَفِي نَفْي وَإِثْبَاتٍ حَصَلْتُ (263) أَرِّهُ خَالِقِي عَنْ ذَا وَعَنْ ذَا وَأَعْرِفُهُ وَلَيْسَ كَمَنْ جَهِلْتُ أَنْزُهُ خَالِقِي عَنْ ذَا وَعَنْ ذَا

<sup>(262)</sup> ف: فقرأ. والتصحيح من ح وس

<sup>(263)</sup> من الوافر.

فمم أجيرك؟ فقال له : يا سيدي ، ما وحلت إلا في هذا . فلما انفض المجلس خلا بعمر في حديث كان بينهما لم نعلمه .

# 228 - ومنهم أبو واجّاج عفّان المطاطي (<sup>264)</sup>

أصله من تامسنا ونزل بالجانب الشرقي من مراكش وبه مات في النصف من شعبان عام أربعة وستمائة وكان عبدا صالحا من أئمة العلم [ بالقرآن ] (265) وكان أكثر جلوسه بمسجد بئر الجنة. فمن أراد من المصامدة أن يجوّد عليه القرآن يقصده. وكان من أهل الصيام والقيام وتلاوة القرآن وما تزوج قط. ولا انبسط إلى أحد وكان شديد الصفرة . يهابه كل من يراه . سألت بعض تلامذته عن أحواله ، فقال لي : كنا نقرأ عليه القرآن بالمسجد فينصرف إلى منزله ونبيت نحن في المسجد . فإذا لم نقرأ بالليل جاءنا غدوة وعتبنا على ترك القراءة بالليل وإن قرأنا بالليل لم يقل لنا شيئا. فكنا نفتش المسجد بالليل خوفا من أن يكون قد بات معنا لكثرة ما يكاشف به من أحوالنا . قال : ولما مرض أبو واجاج مرضه الذي مات منه قال لصاحبه أبي يحيَى وكان خاصا به : لا تنفق على إلا من دراهمي ، فإذا تفدت فأعلمني . فلما نفدت دراهمه قال له : لا تنفق علي من دراهمك ولا من دراهم أحد من خلق الله تعالى . فأقام أربعين يوما لا يذوق فيها إلا الماء بعد يومين . فكان في تلك الأربعين يوما لا يدخل عليه أحد يعوده إلا أخبره بما في نفسه وكوشف بسره . فلما احتضر قال للحاضرين : أما ترون الخضر عليه السلام قائمًا ورأسه يكاد أن يُشق السقف وهو يلقنني الشهادتين ويذكرني ؟ ثم مات ، رحمه الله ، فاحتفل الناس بجنازته . ودفن خارج باب [ أغمات ] <sup>(266)</sup> .

<sup>(264)</sup> راجع **الإعلام** (1485). أبو واݣَحَاثُ. سبق شرح معناه (ترجمة (5)). وفي طرة س : «سيدي وَݣَاكْتْ بمراكش».

<sup>(265) `</sup>س : والقرآن

<sup>(266)</sup> م وس: باب الدباغين

# 229 - ومنهم أبو زكرياء يحيَى ابن [ تماجورت ] (267) الدرعي (268)

من أهل وادي درعة وبه مات في حدود خمسة وستمائة وكان عبدا صالجا.

حدثني أبو عبد الله محمد بن أبي القاسم في شعبان سنة ست عشرة وستائة قال : حدثني موسى بن ميمون الدرعي (269) قال : أخبرني غير واحد أن أبا زكرياء كان في رفقة. فروا بلصوص قد كمنوا لهم. فسقط الحمل عن الدابة، فقام رجل من اللصوص ورفع الحمل على الدابة. فقال له أبو زكرياء : تاب الله عليك . فأقلع اللص من حينئذ عاكان عليه وأقبل على الله تعالى ، وصار من الصالحين . وقال لي أبو عبد الله حين حدثني بهذا الحديث في شعبان : وهذا الرجل الآن في قيد الحياة واسمه يحيني ابن أبي بكر الدرعي وهو يزار [لفعله] (270)

## 230 - ومنهم أبو عمر [ياحْميان] (270) ابن عبد الله الصنهاجي

من أهل قرية [تيمغسن] (272 من بلد أزمور وبها مات عام خمسة وستمائة وعاش مائة سنة وستا وعشرين سنة وكان عبدا صالحا. أخبرني واخير بن زيري

<sup>(267)</sup> تَمَا ݣُورْتْ : المتبقية ، المتأخرة ، الأرمل .

<sup>(268)</sup> ذكر ترجمته صاحب اللدر المرصعة (ص 480 من مخطوط خ. ع تحت رقم 265 كـ) وخلط بين ترجمته وترجمة أبي الحسن الدرعي (233). وجاء في طرة غ: «معروف بخميس لكتاوة».

<sup>(249)</sup> درعي نزل مراكش ، حدث عنه المؤلف بواسطة ابن أبي القاسم تارة وبدون واسطة تارة أخرى .

<sup>(270)</sup> س: لفضله.

<sup>(271)</sup> س ياجُّرْيان ، م : يُوجُّرْيانْ ، وهو الأرجح ، ومعنَى يوكِّريان : أكبر (من غيره) .

<sup>(272)</sup> تيمْغِيسِينْ ، اسم معروف للأمكنة ، راجع الخريطة .

الصنهاجي قال: أخبرني رجل من المريدين قال: أتيت أبا عمر زائرا فوجدته في مقثأة. فسألت عنه خديمه. فقال لي: هو ذاك. فقصدت جهته وهو لا يراني بوأيت في حجره أرنبتين. فجعل يمسح على الواحدة [ ويفتل ] (273) أذن الأخرى ويقول لها: إياك أن تفسدي القثاء للمريدين. قال: وأخبرني أيضا قال: كنت جالسا مع أبي عمر يوما إلى أن سمع عصفورا يصيح صياحا كثيرا. فقال لي: ما لهذا العصفور يكثر الصياح وقد رأيته باض في عشه ولعله أوذي. فقام ومشيت معه إلى عشه فوجدنا حنشا عظيا قد أكل بيضه. فقال أبو عمر للحنش: أريته قدرتك، أراك الله قدرته. ثم انصرفنا عنه وتحدثنا ساعة، فقال لي: لعل ذاك الحنش قد مات ب فذهبنا إليه فوجدناه ميتا، فربطناه بحبل وأتيناه به حتّى رآه. فقال: إنه يفزع النساء. فغطاه بالحشيش ب فلها جن عليه الليل حفر له حفرة ورماه فيها.

وحدثني عبد الرحمن بن يوسف بن أبي حفص الصنهاجي قال: قال لي أبو عمر: نمت ليلة فرأيت في النوم أني رفعت إلى السماء. فلها وصلتها سرت فيها كمثل ما سرت في الأرض. فلها استويت على ظهر السماء رأيت أكداسا من الأموال منها كدس قليل وكدس آخر كثير. فسألت عنهها ، فقيل لي : هذه أموال الذين أخذت أموالهم بغير حق . فطفت عليها فإذا في كل كدس براءة فيها اسم صاحبها . فلم أزل أطوف إلى أن وجدت قيراطا واحدا ومعه براءة فيها اسمي . فقيل لي .: أنت لم تظلم قط إلا في هذا القيراط خاصة . فانتبهت وسألت الله تعالى أن يقدم لي عنده جميع مالي لأجده عنده ولا يبقى لي إلا قدر ما أترمق به . فأقت قليلا . فجاءت سرية وأنا أبصرهم ثم فتشوا أجباح النحل فأخذوا دراهم كنت رفعتها في بعضها وذهبوا . فقلت : يا رب ما دعوتك إلا أن تترك لي قدر ما أترمق به . فقمت من جوف فقلت : يا رب ما دعوتك إلا أن تترك لي قدر ما أترمق به . فقمت من جوف الليل لأصلي ، فسمعت نفسا كثيرا في مراح الغنم والبقر . فدنوت ، فإذا ثلاث بقرات بعجولها قد رجعت إلى موضعها فأقامت عندي إلى أن تناسلت وصارت أكثر بها كانت .

<sup>(273)</sup> س وم: يقتل، وهو الأرجح.

## 231 - ومنهم أبو الربيع سليان ابن عبد الباري الدرعي (<sup>274)</sup>

من أهل وادي درعة وبه مات في حدود خمسة وستائة وكان عبدا صالحا. حدثني أبو عبد الله محمد بن أبي القاسم قال : حدثني موسى بن ميمون الدرعي قال : أتى السيل في وادي درعة . فامتلأ الوادي ماء من الضفة إلى الضفة . فنع الناس أن يدخلوا فيه لكثرة مائه . وأقام أياما على ذلك . فلما نقص ماؤه وأمكن الدخول فيه اجتمع أهل العدوتين . فحدّث كل فريق منهم أن سليان بن عبد الباري كان يُرَى في هذه العدوة وفي تلك العدوة في الأيام التي كان السيل قد قطع الناس عن الدخول في الوادي . وقال أهل هذه العدوة : كنا نراه عندنا ؛ وقال أهل العدوة العدوة الأخرى : كنا نراه عندنا .

# 232 - ومنهم أبو يحيَى أبو بكر بن محيو الصنهاجي المعروف بأبي يحيَى السائح (275)

رأيته بمراكش وكان قد جال ببلاد المشرق وغيرها ومات بأغمات وريكة عام خمسة وستمائة وكان لا يعرف أصله ولا يحدث أحدا بذلك وكان عبدا صالحا زاهدا في الدنيا لم يتلبس منها بشيء ولا تزوج قط ولا ركن إلى شيء من الدنيا إلى أن لتي الله تعالى.. وأقام بمصر أحد عشر عاما ثم ساح ببلاد جزولة ثم ذهب إلى نول لمطة (270) وجاز إلى بلاد دكالة ودخل جزائر بحر المغرب الأقصَى (277) ونفع الله به خلقا كثيرا.

<sup>(274)</sup> نقل ترجمته هذه صاحب الدرر المرصعة، ص 166

<sup>(275)</sup> راجع الإعلام: 1 405. وانظر: عبد العزيز بنعبد الله: الموسوعة المغربية: 3: 10 ، ففيها أن البوريني ذكر المترجم في تراجم الأعيان من أبناء الزمان: 1: 275 (ط دمشق). وانظر أيضا: أنس الساري، ص 20. وقد وقفت على ضريحه في بيت معزول بدير سال من بلاد مُسيّوة، بقرية امْضّي، ويعرف بسيدي السائح، على بعد أميال من أغات.

<sup>(276)</sup> راجع: عبد العزيز بن عبد الله: الموسوعة المغربية (ملحق 2) ص 366 (277) لعله يقصد الجزر الحالدات؟

حدثني أحمد بن محمد بن إسماعيل الهواري قال: سمعت أبا يحيني السائح يقول: وجدت في جزائر بحر المغرب أقواما لا يعرفون الإسلام. فعلمت الرجال والنساء الإسلام والشرائع ولم أفارقهم حتَّى كانوا يصلون صلاة الصبح؛ ثم دخلت بلاد السودان. فرغب الى ملكهم أن أقيم عنده ويسلم لي أمره فأبيت. قَالُوْا نَرَاكَ كَثِيرَ ٱلسَّيْرِ مُجْتَهِداً فِي ٱلْأَرْضِ تَنْزِلُهَا طَوْراً وَتَرْتَحِلُ فَقُلْتُ لَوْ لَمْ تَكُنْ فِي ٱلسَّيْرِ فَائِدَةً مَا كَانَتِ ٱلشَّمْسُ فِي ٱلْأَبْراجِ تَنْتَقِلْ \* )

# 233 - ومنهم أبو الحسن علي ابن عمر الدرعي (278)

تلميذ أبي الحسن علي ابن العطار. قدم مراكش وتوجه إلى مكة. فحج وعاد إلى بلاده بوادي درعة. فات بها عام ثمانية وستائة وكان عبدا صالحا صاحب مجاهدة وأحوال وكان لا يفطر إلا من يوم الجمعة إلى يوم الجمعة ويواصل أيام الأسبوع وكان إذا غلبه الحال سال دمه من أنفه لشدة وجده.

إِذَا أَنَا وَاصَلْتُ ٱلصَّبَا عَادَ بَرْدُهَا وَمِنْ حَرِّ أَنْفَاسِي عَلَيَّ لَهِيبُ (279) وَقَدْ أَكْرَتْ فِي ٱلْأَطِبَّاءُ قَوْلَهُمْ وَمَا لِيَ اللَّ أَنْ أَرَاكَ طَبِيبُ يُسَالِمُ قَلْبِي ٱلْهَمَّ فَهْوَ حَلِيفُهُ وَبَيْنَ جُفُونِي وَٱلرُّقَادِ حُرُوبُ يُسَالِمُ قَلْبِي ٱلْهَمَّ فَهْوَ حَلِيفُهُ وَبَيْنَ جُفُونِي وَٱلرُّقَادِ حُرُوبُ

# 234 - ومنهم أبو العباس أحمد ابن حالص الأنصاري

من أهل مراكش وبه مات قبل عام أحد وستمائة ودفن خارج باب الدباغين.

<sup>(=)</sup> من البسيط

<sup>(278)</sup> راجع الإعلام (1375) وفيه أنه تلميذ ابن القطان ، والصواب : ابن العطار وهو المترجم في الجذوة (516). وراجع ا**لدرر المرصعة ،** ص 244 وجاء فيه : «وقبره شهير بالزيارة بقرية إغْرُغْرُ من مُرْغَيطة» وهي قرب أكْدز جنوبي وارْزَازَاتْ.

<sup>(279)</sup> من الطويل.

كان من أهل المجاهدة والتجرد والزهد في الدنيا . وكان جميع مؤنته في الشهر ربع دينار لا يزيد على ذلك .

سمعت أبا عبد الله محمد بن خالص الأنصاري يقول: حدثني أخي أحمد قال: سمعت يوما نباح كلب. فإذا هو يقول: الحمد لله، بكلام صريح. قال: ولما احتضر قلت له: يا أحمد، اذكر الله. فانتهرني فتركته. فسمعته يقول عند آخر الرمق: خذني إليك، خذني إليك! فقضى نحبه رحمه الله. قالَتُ لِي النَّفُسُ أَتَاكَ الرَّدَى وَأَنْتَ فِي بَحْرِ الْخَطَايَا مُقِيمْ (280) وَمَا ذَخَرْتَ الزَّادَ قُلْتُ اقْصُري هَلْ يُحْمَلُ الزَّادُ لِلارِ الْكَرِيمْ وَالْعَبْدُ مَطْلُوبٌ بِدَيْنٍ قَدِيمْ وَالْعَبْدُ مَطْلُوبٌ بِدَيْنٍ قَدِيمْ وَالْعَبْدُ مَطْلُوبٌ بِدَيْنٍ قَدِيمْ وَالْعَبْدُ مَطْلُوبٌ بِدَيْنٍ عَدِيمْ وَلَاتَ مُحْمَلُ الزَّادُ لِلارِ الْكَرِيمْ وَالْعَبْدُ مَطْلُوبٌ بِدَيْنٍ عَدِيمْ وَالْعَبْدُ مَطْلُوبٌ بِدَيْنٍ عَدِيمْ وَلَاتُ مُحْمَلُ الزَّادُ يَلْكُ مِدْمَا اللَّهِ عَدِيمْ وَلَاتَ مُحْمَلُ الْرَادِي عَلِيمْ وَلَى بِحَالِي عَلِيمْ وَلَاتُ مِدْبَانٍ بِمَالِ الْغَرِيمُ وَكُمْهُ الْمُقْسِطُ لَا يَقْتَضِي هَلاَكَ مِدْبَانٍ بِمَالِ الْغَرِيمُ وَكُمْهُ الْمُقْسِطُ لَا يَقْتَضِي هَلاكَ مِدْبَانٍ بِمَالِ الْغَرِيمُ وَكُمْهُ الْمُقْسِطُ لَا يَقْتَضِي هَلاكَ مِدْبَانٍ بِمَالِ الْغَرِيمُ وَكُمْهُ الْمُقْسِطُ لَا يَقْتَضِي هَلاكَ مِدْبَانٍ بِمَالِ الْغَرِيمُ وَكُولَةً مِدْبَانٍ بِمَالِ الْغَرِيمُ وَكُمْهُ الْمُقْسِطُ لَا يَقْتَضِي هَلاكَ مِدْبَانٍ بِمَالِ الْغَرِيمُ

## 235 - ومنهم أبو العباس التُّوزُري

أقام بسجلاسة مدة ، ثم توجه إلى بلاد المشرق . فمات بها في حدود عشرة وستائة وكان عبدا صالحا . حدثني أبو عبد الله محمد بن أبي القاسم قال : كانت تأتي على أبي العباس التوزري الشهران أو الثلاثة وهو ساكت لا يسمع منه كلام . بَيَانُ الْمَرْءِ بِالْإِكْنَارِ عِيُّ وَعِيُّ الصَّمْتِ قُرْبٌ لِلْبَيَانِ (281) وَمَا فِي الْأَرْضِ إِنْ فَكَرْتَ شَيْءٌ أَحَقُ بِطُولِ سِجْنٍ مِنْ لِسَانٍ وَمَا فِي الْأَرْضِ إِنْ فَكَرْتَ شَيْءٌ أَحَقُ بِطُولِ سِجْنٍ مِنْ لِسَانٍ

سمعت أبا عبد الله محمد بن أبي القاسم يقول: حدثني أبو زكرياء يحيَى بن ميمون قال: اعتكف عندي أبو العباس التوزري برابطة أَنْبُدورْ (282) خارج مدينة سجلهاسة فدخلت عليه بين العشائين. فدفع لي جاما فيه خبز ولحم وما رأيت أطيب

<sup>(280)</sup> من السريع ، وهي للفقيه الزاهد أبي عبدالله المنصفي السبتي . راجع **نفح الطيب** : 1 181

<sup>(281)</sup> من الوافر والبيتان لمحمد بن أحمد بن جبير. راجع **الإعلام**: 4: 175 (282) أَنْبِدُورْ، ويطلق على أماكن أخرى، ومعناه العتبة أو الحكاية أو الملحمة.

منها. فهش إلى مسرورا وقال لي: كل يا أبا زكرياء هذا الطعام! فإن أحد أصحابي أتاني به الآن من جزيرة الأندلس. فأكلته. فما رأيت أطيب منه وقضيت العجب من ذلك.

## 236 - ومنهم أبو سليان داود ابن [ وَمالال ] (283) الأيلاني (284)

من أهل أغمات ايلان وبها مات عام سبعة وسمائة وكان عبدا صالحا. أخبرني بعض الثقة قال: أخبرني مخبر قال: بات أبو سلمان ليلة عند أحد أصحابه. فجاءه سارق فنقب الجدار وسرق له بعض متاعه. فجاء إلى أبي سلمان فقال له: سرقت الليلة ونقب السارق جدار داري. فأخذ أبو سلمان في التضرع والبكاء والدعاء وقال: وحقك يا رب لابرحت من مكانى هذا حتى ترد لصاحبنا

# 237 - ومنهم أبو يحيَى أبو بكر ابن ملّول [ الصنهاجي ] (285) الأسود (286)

ما سرق له . فما برح من مكانه حتَّى رمي الينا ما كان قد سرقه السارق من الدار .

من أهل قرية [تانْسْغَرْتُ ] (287) من بلد دادس (288) من بلاد القبلة وبها مات عام خمسة وستائة وكان عبدا صالحا . أخبرني الثقة أن بعض الأمراء قصد أبا يحيَى يزوره . فسمع به أبو يحيَى فقال : اللهم ، حل بيني وبينه ! فلما قرب الأمير من موضعه كر راجعا ولم يصل إليه وقال : أنا في حالة أكره فيها الاجتماع بهذا الرجل

<sup>(283)</sup> معنَى أَمَالَالْ : من البياض . والواو مكان الألف لتخفيف الوصل .

<sup>(284)</sup> راجع الإعلام (436)

<sup>(285)</sup> زيادة في س.

<sup>(286)</sup> ضريحه معروف بدادس ، وهو مزارة إلى الآن (تفضل الأستاذ الزميل أيت حمزة فتحقق من ذلك أثناء أبحاثه الجغرافية في المنطقة وكتب إلي في الموضوع).

<sup>(287)</sup> شكلها كذلك . وموقعها بفرقة أيت حمو قرب قلعة مڭونة .

<sup>(288)</sup> المجرَى الأعلى لوادي درعة بين ورزازات وبولمان (ا**لموسوعة المغربية**، ملحق 2 ص 190)

الصالح. وحدثني موسى بن ميمون الدرعي عن أحمد بن عبد الله قال: شكا رجل إلى أبي يحيى دينا لزمه. فقال له أبو يحيى: كم عليك؟ فقال له: عشرة دنانير. فقال له: ارفع ذلك الحجر. فرفعه، فوجد تحته عشرة دنانير. فحملها وقضى بها دينه.

# 238 – ومنهم أبو زكرياء يحيَى الأسود الصنهاجي الأسود

من أهل [ رباط اييسين ] (289) من بلد أزمور وبه مات عام أحد وستائة . خدم أبا شعيب أيوب السارية وكان يقول : سألت أبا شعيب أن يتفل في في . فلم أزل به إلى أن فعل . فكان يبرئ العلل بالتفل عليها واشتهرت عنه إجابة الدعوة ولذلك سمي يحينى [ المزبرة ] (290) لسرعة إجابة دعوته . وكان الناس يتقون دعاءه لما جربوه من دعائه . وأخبرني الثقة قال : رأيت أبا زكرياء قدم من مراكش وكان يحفر التراب من الأرض ويصنع منه القدور فيبيعها ويشتري بثمنها شعيرا فيطحنه بيده ويأكله . وكان يقول : خدمت الشيخ أبا شعيب أحد عشر عاما أطحن له قوته بيدى .

## 239 – ومنهم أبو عثمان سعيد الصنهاجي

من أهل قرية [ تاكدورت ] (ا291 من بلد أزمور وبها مات عام أحد وقيل عام اثنين وستمائة وكان من الأفراد إلا أنه كان من الشعث الغبر الذين لا [ يؤبه ]ا (292)

<sup>(289)</sup> إبيسينْ أو إيسَانْ تعنيٰ الخيل، فهو رباط الخيل، ولم يعد معروفا بهذا الاسم.

<sup>(290)</sup> س: المدبر، ولا معنَى له هنا. وفي بعض نسخ ف: المزبرة وهو الصواب. راجع معناها في المستدرك على المعاجم العربية لدوزي، وهي ترجمة التسمية المحلية: تاشاقُورْتْ وهي آلة قطع الشجر الحادة. ويكنون بها من يعتقدون في مضاء دعوته على من يعاديه أو يؤذيه.

<sup>(292)</sup> س: لازينة

لهم ولم يكن عنده من الدنيا شيء. فنبه عليه أبو يعقوب يوسف بن أبي عبد الله بن أمغار بعض أصحابه فكانوا يصلون أهله بما يترمقون به. ولما مات أخبرني أبو يعقوب بموته ، وكان مريضا. فقال : لو قدرت على حضور جنازته لحضرتها. ثم قال : وما يبالي أبو عثمان بمن حضر جنازته . وكان ، والله ، يواصل خمسة عشر يوما ثم أمر معه إلى البحر ، فيتناول غرفات من ماء البحر بيده فيشربها إلى أن يروى ، ثم يواصل على ذلك الماء خمسة عشر يوما وكان ينظر إلى القلوب فيرَى قلوبا سوداء كلها ويرَى قلوبا خالطها السواد وكنت أخلط له وهو غائب خبزي بخبز غيري فيميز خبزي ويقول لي : هذا خبزك وهذا ليس بخبزك . وأخلط له عنبي بعنب غيري . فيفرق بين عنبي وعنب غيري ويقول لي : هذا عنقود من عنبك وهذا العنقود الآخر ليس من عنبك . سمعت [ أبا علي بن وزجيج ] (293 يقول : يقول : سمعت أبا يعقوب يحدث بذلك .

وحدثني أبو علي الحسن بن وزجيج الصنهاجي قال : سمعت أبا عثان يقول : كنت في ابتداء أمري في غار في البرية لا أخرج منه إلا في نصف الليل ، فأؤذن ، ثم أعود إليه وأقمت على ذلك خمسة أعوام .

قال أبو على : وجاء أبو عثمان يوما إلى دار أبي يعقوب . فقيل له : أنعلمه بوصولك ؟ فسكت . ثم قال لنا : مرَّ إلى بستانه . فانصرفنا وسألنا عن أبي يعقوب فقيل لنا : إنه ذهب إلى بستانه في الساعة التي جاء إليه أبو عثمان .

### 240 - ومنهم أبو الصبر أيوب ابن عبد الله الفهري (294)

من أهل سبتة ، قدم مراكش واستشهد في وقع العقاب (295) منتصف شهر.

<sup>(293)</sup> أبا على بن وزڭيڭ. سبق شرحه وضبطه.

<sup>(294)</sup> راجع التكلة: 1: 202 ودعامة اليقين (ذكر فيها مرات) والمعزى وجذوة الاقتباس . ص 168 (نقل عن الذيل لابن سعادة) والإعلام: 3: 71 ومجلة المناهل: 22: 710..

<sup>(295)</sup> جرت في الأندلس سنة 609هـ في مكان بين جيان وقلعة رباح وانهزم فيها جيش محمد الناصر الموحدي، وكانت شؤما على دولته.

صفر عام تسعة وستمائة . صحب أبا يعزى وأبا مدين وابن غالب ورحل إلى المشرق ، فلقى العلماء والفضلاء .

سمعت أبا العباس أحمد بن إبراهيم الأزدي يقول: قال لي أبو الصبر: رأيت أبا محمد عبد الله البكري المجاور بالحرم الشريف ينظر إلى السماء ويقول: ألا تنظرون أبواب السماء مفتوحة؟ ما لكم لا تنظرونها؟

قال أبو الصبر: وأخبرني أبو محمد قال: غُلبت في ابتداء أمري؛ فإن تكلمت هلكت وإن سكت هلكت. فذهبت إلى بلاد العجم فأتكلم بتلك الأشياء، فلا يفهمونها لعجمتهم. فلما سكن ذلك عني عدت إلى الناس (296)

سمعت أبا على الصواف يقول: سمعت أبا مدين يقول: جاء أبو الصبر بصحفة كبيرة من عود من [عمل] (297) الروم من مدينة سبتة إلى جبل إيروجان وهي على رأسه. فأعطاها أبا يعزى. فكان أبو يعزَى يقري فيها الضيفان الواصلين إليه. وحدثني أبو علي حسن بن محمد الغافتي الصواف قال: حدثني ابن راضية قال: كانت لأبي الصبر [أمة] (298) من الصالحات؛ فإذا غاب عنها وجاءها أخبرته بكل ما جرَى له في مغيبه.

## 241 - ومنهم أبو محمد [ عبد الجليل] (1999) ابن موسَى

تلميذ أبي الحسن علي بن خلف بن غالب القرشي من أهل قصر كتامة. قيل إنه مات بمدينة سبتة عام [ثلاثة عشر وستائة] (300) كان عبدا صالحا كثير الاجتهاد في العمل ، دائم العبرة . وكان بقصر كتامة مأوى للمريدين . فنالته محنة أخرجته من بلده . فاستقر أخيرا بمدينة سبتة .

<sup>(296)</sup> يقصد غلبة خال المشاهدة عليه فلا يسري عنه إلا إذا عبر عنه بما قد يوخذ به من قومه فغادرهم وحل بمن لا يفهمون لغته حتَّى فرج عنه.

<sup>(297)</sup> سقط من ف.

<sup>(298)</sup> في ف: أم

<sup>(299)</sup> ز: عبد الحليم. والصحيح عبد الجليل، راجع التكملة ص 603 ودعامة اليقين. ص 108 ومفاخر البربر، ص 63، ونيل الابتهاج، ص 184

<sup>(300)</sup> ف: عام ثلاثة وستمائة. وفي التكملة أن وفاته سنة 608هـ.

يَا صَاحِبَيَّ سَلاً ٱلْأَوْطَان وَالدَّمْنَا مَنْ ظَعَنَا (١٥٥) مَتَى يَعُودُ إِلَى عُسْفَانَ مَنْ ظَعَنَا (١٥٥) إِنَّ السَّرُ بِهَا أَيْدَى تَذَكُّرُهَا فِي مُهْجَتِي حَزَنَا أَسْتُوْدِعُ اللَّهَ قَوْماً مَا ذَكَرْتُهُمُ أَسْتَوْدِعُ اللَّهَ قَوْماً مَا ذَكَرْتُهُمُ إِلاَّ تَحَدَّرَ مِنْ عَيْنَيَّ مَا خُزِنَا كَانَ الزَّمَانُ بِنَا غِرًّا فَمَا بَرِحَتْ كَانَ الزَّمَانُ بِنَا غِرًّا فَمَا بَرِحَتْ كَانَ الزَّمَانُ بِنَا غِرًّا فَمَا بَرِحَتْ فَطَّنَتُهُ بِنَا أَنْدِي الْحَوَادِثِ حَتَّى فَطَّنَتُهُ بِنَا أَنْدِي الْحَوَادِثِ حَتَّى فَطَّنَتُهُ بِنَا أَنْدِي الْحَوَادِثِ حَتَّى فَطَّنَتُهُ بِنَا

# 242 – ومنهم أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن ابن محمد ابن محمد بن عبد الرحمن بن محمد ابن [حمودة] (303)

من أهل سجلهاسة وبها مات في حدود اثني عشر وستهائة ؛ من أهل البيت . وسلفه أهل خير وصلاح وعلم . وجده محمد بن موسَى ممن أخذ عن أبي محمد عبد الله بن أبي زيد عبد الرحمن النفزي القيرواني وكان عبد الله بن عبد الرحمن عبدا صالحا ، من أهل الاجتهاد في العمل .

سمعت أحمد بن يوسف يقول: بعث بعض العال إلى ابن [حمّودة] (304) وكان [بأرضه] (305) بساقية [القطف] (306) خارج سجلهاسة؛ فوجده رجال العامل في مسجده يصلي. فهموا به؛ ثم قال بعضهم لبعض: ننتظره إلى أن يسلم من صلاته. فأطال الصلاة وهم في قلق كثير ينظرون إليه المرة بعد المرة وهو في

<sup>(301)</sup> من البسيط، نسبه في **تاريخ بغداد**: 10 367 لابن معروف.

<sup>(302)</sup> س : يوسف

<sup>(303)</sup> س : حمزة

<sup>(304)</sup> ح : حمود

<sup>(305)</sup> س : في أرض له .

<sup>(306)</sup> م وس: العطف

صلاته . فلما طال انتظاره عليهم ، قاموا اليه ليخرجوه من المسجد . فدخلوا عليه فلم يجدوه . فبحثوا عنه . فقيل لهم : انه قد خرج عليكم من المسجد وأنتم قعود عند الباب . فقالوا : ما رأينا أحدا مر بنا . فانصرفوا ولم يجدوه .

وحدثني أبو عبد الله بن أبي القاسم قال: حدثني يحينى بن أبي محمد بن المعتصم قال: نقب السارق جدار دار ابن حمودة وحمل سليخة تمر. فشَى بها إلى أن عثر. فاندقت عنقه. فوجدوه غدوة وهو ميت والسليخه عنده. قال ابن المعتصم. وسرق له السارق نعجة ؛ فذبحها وحمل جلدها ليبيعها. فطاف به على الديار إلى أن دخل به دار ابن حمودة وهو لا يشعر. فعرفها واستحيا وقال لابن حمودة: استرفي واغفر لي. فخلى سبيله وانصرف.

إِذَا أَرَادَ ٱللَّهُ أَمْراً بِاَمْرِئِ وَكَانَ ذَا عَقْلِ وَسَمْعٍ وَبَصَرْ (307) وَحِيلَةٍ يَعْمَلُهَا فِي دَفْعِ مَا يَأْتِي بِهِ مَكْرُوهُ أَسْبَابِ الْقَدَرْ غَطَّى عَلَيْهِ سَمْعَهُ وَعَقْلَهُ وَسَلَّهُ مِنْ ذِهْنِهِ سَلَّ ٱلشَّعْرُ حَتَّى إِذَا أَنْفَذَ فِيهِ حُكْمَهُ رَدَّ عَلَيْهِ عَقْلَهُ لِيَعْنَبِرْ حَتَّى إِذَا أَنْفَذَ فِيهِ حُكْمَهُ رَدَّ عَلَيْهِ عَقْلَهُ لِيَعْنَبِرْ

# 243 – ومنهم أبو علي وَبُّبير ابن يرْزيجن الرجراجي (308)

تلميذ أبي عبد الله محمد بن ياسين الفقيه . تفقه عليه ثم تنسك فانفرد في مغارة · إلى أن مات عام اثني عشر وستمائة .

سمعت عبد الواحد بن سالم الصودي قال: كانت بيني وبين أبي على وتبير صحبة قبل انقطاعه. فأتيته أزوره في المغارة، فجلست مع جماعة على فم المغارة ننتظره إلى أن فرغ من صلاته. فخرج إلينا ودعا لنا وليس عليه ما يواريه إلا خرقة تواري عورته وخرقة على كتفيه. فقال لنا: يا إخوتاه، اصبروا، فإنها أيام قلائل وحافظوا على الصلوات الخمس وما خف من النوافل.

<sup>(307)</sup> من الرجز، راجع يتيمة الدهر: 4: 418

<sup>(308)</sup> أَتْبِيرُ معناه طائر الحهام، بن يرزيكُنْ : بن سعود

إِذَا ٱلْمَرْءُ لَمْ يَدْنَسْ مِنَ ٱللُّوْمِ عِرْضُهُ فَكُلُّ رِدَاءٍ يَـرْتَدِيهِ جَمِيلُ (309) وَإِنْ هُوَ لَمْ يَحْمِلْ عَلَى النَّفْسِ ضَيْمَهَا وَإِنْ هُوَ لَمْ يَحْمِلْ عَلَى النَّفْسِ ضَيْمَهَا فَلَيْسَ إِلَى حُسْنِ ٱلثَّنَاءِ سَبِيلُ

سمعت على بن عبد الجبار يقول: عهدت أبا على ناعم البدن جميل الصورة. فانقطع في مغارة على ساحل البحر من بلد رجراجة. فأتيته وهو محلوق الرأس ناحل البدن قد لصق جلده بعظمه، فلم أعرف منه إلا كلامه. قال: وكان قد زهد في كل ما كان عنده. فكان يعمد إلى أوراق الشجر فيجففها ويطحنها ثم يقتاتها وكان لا يجلس إلا مستقبل القبلة، فإذا جن عليه الليل خرج من المغارة إلى البحر فيصلي إلى طلوع الفجر. قال على بن عبد الجبار: زرناه يوما فقال لنا: تحفظوا من حيوان كالأسد رأيته بالليل وكنت أصلي فأقبلت على صلاقي وتركته، فجثم قريبا مني إلى آخر الليل فولى عني [فاحدروه] (٥١٥)! فطلبناه في جمع كثير فإذا هو نمر فل على قتل منا جهاعة.

# 244 - ومنهم أبو علي منصور ابن [صفية] (311)

من قرية [ وُرثُوصْفْ ] (312) من بلد أزمور تلميذ عبد الحق بن [ يلتونا ] (313) كان أبو على مسرفا على نفسه يغني في الأعراس ويلعب فيها ، ثم نزعت به إلى الله همة عالية فلحق بالصالحين وتوجه من بلده إلى مكة كرمها الله على قدميه ثلاث مرات .

<sup>(309)</sup> من الطويل. نسب البيتين في المدهش (ص 180) للسموأل، وينسبان لذكين بن رجاء.

<sup>(310)</sup> س : فازجروه

<sup>(311)</sup> م: عبد الله.

<sup>(312)</sup> ش: وُرْتُوصُوفْ: غير موصوفة بمعنى: فوق الوصف. وعند صنهاجة أسماء مركبة بهذه الصيغة وكذلك رسمها كها ورد في البيان المغرب: 3: 449 (ط. تطوان) ويفهم من السياق أنها قريبة من أزمور وعلى مقربة من واد أم ربيع.

<sup>(313)</sup> كذا في ف. وفي م: يِلتُونَارْ، وهو الصواب، ومعناه: ذو السعود.

وأخبرني بعض الثقة قال: أخبرني واجاج بن أبي على منصور قال: أتيت مع أبي إلى وادي أزمور. فأتيت القارب لأدخل فيه وأجوز إلى العدوة الأخرى؛ فلم أدر متى عبر أبي الوادي ورأيته يمشي في العدوة الأخرى دون أن يركب في القارب.

# 245 - ومنهم أبو حفص عمر ابن [كرّام] (314) الصنهاجي

من قرية [تيصرْصام] (315) من بلد أزمور وبها مات في رمضان عام [ خمسة عشر وستائة ] (316) ، من أقران أبي علي منصور وكان من أهل الجد والاجتهاد في العمل .

سمعت عبد الرحمن بن علي يقول: قال ويعزان: لما احتضر أبو حفص أغمي عليه ، فقال بعضنا لبعض ، نذكره بالله تعالى . ففتح عينيه وقال لنا «إِنْ تَنْصُرُوا اللّهَ يَنْصُرُكُمْ وَيُثَبِّتُ أَقْدَامَكُمْ» (317) . فمكث ساعة ومات رحمه الله .

## 246 – ومنهم أبو إسحاق إبراهيم بن موسَى ابن أبي عبد الله المعروف بأصاصايُ (318)

من أقران إبراهيم بن هلال ، مات بدكالة في حدود خمسة عشر وستائة وكان

<sup>(314)</sup> ح: واڭرام، س أڭرام، وهو الصواب. وأڭرَّام كها سبق شرحه هو الفقير في طريق القوم أو الرجل المعتقد فيه صلاح وبركة. والكلمة ومدلولها على ما يبدو تعود إلى ما قبل الإسلام. ويقال لأول حلاقة شعر الصبي على هيئة مخصوصة: أسݣُورَم، وتتم على يد أكرام من بيت صلاح تستند إليه الفرقة أو الأسرة.

<sup>(315)</sup> تيصْرُصامْ، بإشهام الصادين زايا.

<sup>(316)</sup> في ف : «خمسة وستائة» والتصحيح من م وس .

<sup>(317)</sup> سورة محمد: 7.

<sup>(318)</sup> هذه الترجمة وما بقي من التراجم غير واردة في مخطوط الحزانة الزيدانية (ز). وأَصَاصَاي. بإشمام الصادين زايا معناه الثقيل، أو الأطرش أو المتأخر في نموه العقلي.

عبدا صالحا مجاب الدعوة ؛ دعا على عيسى بن داود الفقيه (١٥٥٥) ، وقد أنكر عليه كرامات الأولياء ، أن يختل عقله الذي يؤديه إلى انكار الكرامات ، فحمق عيسى بن داود . وشكا الناس اليه جور العامل . فجمع خلقا كثيرا على الساحل وقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ألف مرة وحمد الله ألف مرة وتشهد ألف مرة وصلى على سيدنا محمد عليه ألف مرة ، ثم دعا على العامل ألف دعوة . فلما فرغ قال لهم : ابعثوا من يأتيكم بخبر هذا العامل ، فإني لا أشك أن الله قد أجاب فيه الدعاء . فذهبت جاعة يتعرفون خبره ؛ فوجدوه قد نكب في ذلك اليوم .

## 247 - ومنهم أبو يِنُور ووران (320) ابن يَكُطِيف الدغوغي

من كبار المشايخ ، مات بدكالة عام ثلاثة عشر وستمائة وقد عاش نحوا من مائة وعشرين سنة كان عبدا صالحا .

سمعت بركة بن [وزجيج] (321) يقول: سمعت إسماعيل بن [ووران] (322) يقول: ذهبت إلى أبي في الغلس، فسلمت عليه فرأيت على برنوسه أثر الندى ورمل البحر. فقلت له: يا أبت، أبن غبت اليوم، فإنك لم تصل معنا في المسجد اليوم صلاة الصبح؟ فقال لي: دع السؤال عما لا يعنيك. ثم طال جلوسي معه نتجدث إلى أن قال لي: يا بني، إن لله عبادا يمرون بين النجوم كما يمر الإنسان بين الجمال إذا بركت في الرحاب وإن لله عبادا طيارين في الهواء إلى أن يدخلوا لجج البحر فيصلون فيها ثم يرجعون. ففهمت أنه يعني نفسه وهبت أن أستفسره.

<sup>(319)</sup> ذكره في بهجة الناظرين، ص 96، ووصفه بالفقيه الصالح.

<sup>(320)</sup> س : ورار ، وفي بعض نسخ ف : وزران .

<sup>(321)</sup> س: ورجيج. والصواب: وازڭيڭ أو واذڭيڭ.

<sup>(322)</sup> م: ووراز، س: ورار.

# 248 - ومنهم أبو علي مالك ابن [ تماجورت ] (323) الهزميري (324)

من بلد نفيس ، مات بمراكش عام اثني عشر وستائة وحمل إلى بلده ودفن فيه . شيخه عبد الخالق بن باسين وكان عبدا صالحا من كبار المشايخ وكان الشيخ أبو يعزَى يقدمه للصلاة به . مات أبو علي وقد زاد على المائة ؛ زرته ببلده ، فلما دخلت عليه رفع صوته وقال : الناس سكارَى من حب الدنيا ، فلا يصحون من سكرتها إلا في يوم القيامة .

سمعت أبا عبد الله محمد بن أحمد الزناتي يقول: سمعت أبا علي يقول: توجهت من المغرب إلى مكة وكنت أواصل يومين وليلتين؛ فضللت بصحراء عيذاب (325) عن الركب. فأقمت طاويا يومين وليلتين وأنا مع ذلك أسير سيرا ضعيفا من الجوع. فاشتد ضعفي في اليوم الثالث فأقمت كذلك يومين وليلتين. فسقطت قواي وبقيت في الصحراء طريحا لا أبصر شيئا من شدة الجوع ويشست من الحياة. فجالت يدي فوقعت على طعام دفيء، فعالجت يدي إلى أن قربتها من في فلعقت أصابعي وفعلت ذلك مرة ثانية وثالثة فتقويت وفتحت عيني فأبصرت ثم قعدت لأنظر الصحفة التي تناولت مها الطعام، فلم أر شيئا. فقمت ومشيت فإذا في قد سبقت الركب. فلما أدركوني سرت معهم.

وحدثني أن أبا علي قال : حججت أربعين حجة وما فيها حجة يعرفها الناس إلا الحجة التي مشيت فيها على قدمي .

<sup>(323)</sup> راجع الهامش: 267 أعلاه.

<sup>(324)</sup> راجع الإعلام (467) والمعزى ، ص 9 . وجاء في طرة غ : «قبره معروف بحوز مراكش بقرب واد نفيس» .

<sup>(325)</sup> من مرساها المسمى عيذاب كان الحجاج المغاربة يجوزون البحر الملح إلى جدة وكانوا يذوقون من أهلها الأمرين. قال الحميري في ا**لروض المعطار** ص 424: «قالوا: والأولى لمن يمكنه ألا يراها، وأن يكون طريقه على الشام إلى العراق».

#### 249 - ومنهم رجلان مجهولان

سمعت محمد بن أحمد الزناتي يقول: سمعت أبا على مالك بن تماجورت يقول: نهضت من بلد هسكورة لزيارة الخواني في الله تعالى. فلقيت رجلين قد خرجا من مراكش وعليها خلقان من الثياب وهما يتحدثان ويذكران أنها شربا المسكر بكل ما اجتمع عندهما من الأجرة. وما لهما حديث غير ذلك. فوعظتها وقلت لهما: يا هذان ما لكما حديث غير هذا؟ وأنشأت أعظها إلى أن أثرت الموعظة في قلوبهها. فبكيا ودعوت لهما. فافترقنا وذهبت إلى بلد هسكورة وذهبا إلى قرية ايجيسل (327) لينظرا في الخدمة عند من يستأجرهما وعزما على الإقلاع عن شرب المسكر. ففتح لهما في دراهم، فقالا: والله لنقبلن على خدمة الخالق ولنتركن خدمة المخلوق! وأقبلا على عبادة الله تعالى حتّى لحقا بالأفراد: قال أبو على: فانتهيا إلى أن صارا يمشيان على الماء وكانا يكتبان الى في أكثر الأوقات.

### 250 - ومهم أبو الحسن علي بن [يِسْمور] (328) الدكالي المعروف بالعربي (329)

من أهل الجانب الشرقي من مراكش وبه مات عام اثني عشر وستماثة ودفن خارج باب الدباغين. وكان عبدا صالحا وكان سبب وفاته أنه بات في سماع فأصابه وجد شديد مرض منه فمات رحمه الله.

<sup>(326)</sup> تيمُغْريوينْ ، معناها : الأعراس . والقرية المعروفة في جبال هسكورة هي تيمُغارينْ ، بأيت أومديس من فطواكة .

<sup>(327)</sup> إيكَّيسِل: مركبة من إيك. ومعناه: فوق، ومن إيسِلْ، وهو المجرى المائي. ويطلق على موقع مطل على مجرى أو على ساقية مرفوعة فوق حنايا أو غيرها. وهو اسم مكان وارد في عدة مواطن. والمكان المقصود هنا صعب التعيين. وهناك إيكِيسُلْ الذي اشتهر في ذلك العصر بتامسنا (الشاوية اليوم) وقد تحرف اسمه فصار كِيسُرَّ، وبينه وبين سطات 28 كلم في طريق البروج. وبه أطلال كثيرة لتلك العارة القديمة.

<sup>(328)</sup> م وس : يِسُّومُّورُ ، وهو الصواب . ومعناه : السائح ، على ما جاء في قاموس لغة التدارك .

<sup>(329)</sup> راجع الإعلام: 9: 66

سمعت أبا الحسن العربي يقول: رأيت في النوم كأن القيامة قد قامت ورجلان متقابلان يناديان: أين حملة القرآن؟ فيمرون بينها. فأردت أن أمر بينها، فنعاني. فقلت: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ان لي كذا وكذا صاحبا من حملة القرآن، فكيف لا أعد فيهم! فتبسا وتركاني. فمررت بينها.

وحدثني أبو الحسن على العربي قال: لما رجعت من المشرق إلى بلاد المغرب دخلت الصحراء من الاسكندرية ، فعضني كلب بالصحراء فلم أتألم بذلك إلى أن دخلت طرابلس المغرب. فانتفخت رجلي ومرضت بها مدة إلى أن استرحت. وبت معه ليلة في جهاعة من الإخوان في الله تعالى فذكرت قوله تعالى: «وَإِن مِّن شَيْءٍ للَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لاَ تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ (330). وذكرت الحديث الذي خرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة عن النبي عَلَيْتُهُ: ان نملة قرصت نبيا من الأنبياء ، فأمر بقرية النمل فأحرقت. فأوحَى الله إليه : أفي أن قرصتك نملة أهلكت أمة من الأمم تسبح! فقال لي أبو الحسن العربي : اعتكفت في رابطة مدة وواصلت أياما . فخرجت أنظر إلى السماء فسمعت كل شيء يسبح حتَّى الحجارة والقرمد والآجر والتبن الذي في الحيطان . فقلت له : وأنت تحقق تسبيحها ؟ فقال لي : ما نعم . ومازال كذلك إلى أن دخلت في البيت وهو على حالته .

سُبْحَانَ مَنْ بَهَرَ ٱلْعُقُولَ جَمَالُهُ وَبَدَتْ بِهِ أَسْرَارُ كُلِّ كَمَالِ (331) فَالْوَاصِلُونَ رَأَوْهُ بِالْأَفْعِالِ

# 251 - ومنهم أبو محمد عبد الله ابن عثمان الصنهاجي المعروف بالزرهوني (332)

وكانت أمه زرهونية ، فغلب عليه النسب إليها . مات بمراكش عام اثني عشر وستائة وكان من العلماء بطريق التصوف حافظا لأخبار الصالحين. أدرك ابن حرزهم وأبا شعيب وأبا يعزَى وغيرهم من صالحي المغرب. سمعت أبا عبد الله محمد

<sup>(330)</sup> سورة الإسراء: 44

<sup>(331)</sup> من الكامل

<sup>(332)</sup> راجع الإعلام: 8: 211.

بن خالص يقول: سمعت أباً مجمد الزرهوني يقول: أقمت برياط شاكر أياما فأصابني الجوع بالليل وأنا في المسجد . فأحسست شخصاً مد إلى خبزة درمك ليست مما يعمل بذلك المكان ولا عرفت من مدها إلى.

وسمعت ابن خالص يقول : مر علي وقت أتذكر فيه الموت عند النوم وغلب ذلك على فلقيت الزرهوني . فذكرت له ما أنا عليه من البطالة فقال : يكفي الإنسان ذكر الموت عند النوم.

## 252 – ومنهم أبو محمد عبد الله ابن محمد القَنَّاع <sup>(333)</sup>

من أهل مراكش وبه مات في أعوام عشرة وستائة . سمعت أبا عبد الله محمد بن خالص الأنصاري يقول: لقيت أبا محمد القناع، فقال لي: أنت الآن على غير وضوء ، فقلت له : نعم . فقال لي : وأنت غير صائم . فقلت له : نعم . فعتبني على ذلك . ثم أمرني أن أصحبه إلى منزله . فذهبت معه اليه . فصعد على السطح وصعده خلفه . ثم مر ليأتيني بالطعام . فقلت في نفسي : لعل الشيخ كوشف بأني على غير وضوء وأني غير صائم فإذا أتَى قصصت عليه الرؤيا التي رأيتها البارحة فقال لي أي شيء كانت الرؤيا، فتحققت أنه كوشف بذلك كلة.

### 253 - ومنهم أبو عمران موسى بن يامصل [ الزمراني ] (334) النعال الأسود (335)

من أهل أغات وريكة وبها مات عام عشرة وستائة . من أهل الاجتهاد والورع والصيام والقيام .

<sup>(333)</sup> راجع ا**لإعلام**: 8 : 212 والسعادة الأبدية : 2 : 112 (334) يامْصِلْ ، ومعناه : الحسن أو الجميل . وفي ح وس : الزمراتي ، وهو الصواب ، نسبة إلى إزمرائن .

<sup>(335)</sup> راجع الإعلام: 7: 294.

سمعت أبا بكر بن إبراهيم الهزرجي يقول: مات أبو عمران النعال فكنت أتمنَّى أن أراه في النوم. فأقمت بعد وفاته خمسة أعوام أو ستة ، فرأيت بعد ذلك رجلا من أهلي في حالة سيئة. فقلت له: كيف حالك؟ فقال لي: حال سوء. فإذا شخصان موكلان بعذابه قد ذهبا به. فرأيت جماعة من الملائكة فقلت لهم: كان لي في الدنيا صاحب يعرف بموسى النعال. فأشاروا إلى قصور عالية في الهواء وقالوا لي: هو في تلك القصور. فجعلت أنظر إلى تلك القصور حتَّى انتبهت من نومي. فتأسفت على أن لم أره. فأقمت سنة ، فرأيته في النوم على حالة حسنة وعليه ثياب نفيسة. فسألته عن حاله. فقال لي: أنا على أحسن حال. فقلت له: وكيف أحوالنا عندكم؟ قال: الله أعلم ، فإن ذلك لا يدرى إلا بعد الموت. فلقد كنت عرفت في الدنيا أقواما على أحوال أهل الدين والصلاح وقد ماتوا فلم أرهم ولا وصلوا إلينا.

# 254 - ومنهم أبو يعقوب يوسف ابن محمد بن أمغار الصنهاجي

من أهل رباط [ تِيطنْفطْر ] (336) من بلد أزمور وبه مات في الثاني من شوال عام أربعة عشر وستائة وأبوه أبو عبد الله محمد وجده أبو جعفر أمغار من كبار الصالحين ومن بيت الخير والصلاح . وكان أبو يعقوب كبير الشأن جليل القدر ولما مات جاء الناس من الجهات لحضور جنازته وأخذوا من الأرض مد البصر ويقال إنهم كانوا نحوا من خمسة عشر ألفا .

سمعت عبد الرحمن بن يوسف بن أبي حفص يقول : سمعت أبا عبد الحالق بن أبي عبد الله محمد بن أمغار يقول : رأيت أخي يوسف في نومي بعد موته فقلت له : ما فعل بك ؟ قال : غفر لي وبشرني أنه قد غفر لكل من حضر جنازتي .

وحدثني الحسن بن [ وزجيج ] (337) الصنهاجي قال : أتيت أبا يعقوب فوجدت تيفاوت بن عثمان قد قام من عنده وهو متغير الوجه. فقلت له : ما لك ؟ فقال

<sup>(336)</sup> رسمها: تبطُّ نْ فُطَرْ.

<sup>(337)</sup> وَازْكِيكُ أَو وَاذْكِيكُ.

لي: قال لي أبو يعقوب: لم أضفت قوما يحملون في أوعيتهم الخمر وهو الآن في بيتك! فقم معي حتَّى ترَى حقيقة ذلك. فذهبنا في جاعة حتَّى دخلنا داره. فوجدنا البيت الذي نزل فيه أضيافه مغلقا، ففتحناه وفتشنا رحال أضيافه فوجدنا فيها وعائين من المسكر فحققنا فراسته لذلك.

## 255 – ومنهم أبو علي واديف ابن تونارت الصنهاجي (<sup>338)</sup>

أصله من بلد أزمور ومات بمدينة الرسول عَيْلِيْكُ في اليوم الخامس من شوال قام أربعة عشر وستمائة . من أصحاب أبي يعقوب بن أبي عبد الله بن أمغار وكان عبدا صالحا .

حدثني أبو إبراهيم إسماعيل بن عبد العزيز الأيلاني قال : حدثني عمر الصنهاجي (339) قال : كنت مع أبي على واديف بمدينة الرسول عَيَالَيْم ، فقال لي : إن جنازة أبي يعقوب بن أبي عبد الله بن أمغار قد أخرجت للصلاة عليها وقد شاهدتها الآن . ثم جاء إلى قبر النبي عَيِّلِيْم ، فودعه ، ثم رجع إليه فودعه ورجع إليه إلى أن ودعه ست مرات . ثم مكث بعد ذلك ثلاثة أيام ومات رحمه الله ، ثم وصلت المغرب ، فوجدت أبا يعقوب توفي اليوم الذي أخبرني به أبو علي رحمه الله .

لَوْ كُنْتَ سَاعَةَ بَيْنِنَا مَا بَيْنَنَا وَحَضَرْتَ حِينَ نُكَرِّرُ ٱلتَّوْدِيعا (<sup>340)</sup> لَعَلِمْتَ أَنَّ مِنَ ٱلْحَدِيثِ دُمُوعَا لَعَلِمْتَ أَنَّ مِنَ ٱلْحَدِيثِ دُمُوعَا

<sup>(338)</sup> وادِيفْ بن تُونَارْتْ

<sup>(339)</sup> لعله عمر بن عبد الحق الصنهاجي المراكثي المترجم في **الذيل والتكملة** (سفر الغرباء . ص 61) و**الإعلام**: 9: 282.

<sup>(340)</sup> من الكامل.

## 256 - ومنهم أبو زكرياء يحيَى ابن على الزواوي\*

من أهل أمسيون (١٩١٦) خارج مدينة بجاية وبه مات بعد صلاة العصر من يوم الجمعة منتصف رمضان عام أحد عشر وستائة . رحل إلى المشرق فأخذ عن العلماء . ثم عاد إلى المغرب وكان عبدا صالحا زاهدا ورعا شديد الخوف من الله تعالى . وكان إذا أهل هلال رجب انقطع في جبل [ رجراجة ] (١٩٤٥) إلى أن ينصرم شهر رمضان . ولما كان اليوم الذي مات فيه وعظ الناس وصاح وضرب في صدره وقال : يا أيها الناس إني راحل عنكم . فظنوا أنه يسافر عنهم ، فقالوا له : ولم ترحل عنا يا أبا زكرياء ؟ فقال : لأنكم تشاهدون المناكر فلا تغيرونها . ثم أخذ يعظهم ويصيح إلى أن بح صوته وانقطع . ثم صلَّى صلاة الجمعة وجلس يقرأ عليه وجدوه علوته ) الرقائق ثم قام ودخل في موضع خلوته ، ثم دخلوا عليه فوجدوه ميتا .

وحدثني أبو عبد الله محمد بن إبراهيم الأنصاري قال: سمعت أبا مدين يقول لأبي زكرياء: لا تقنط الناس وذكرهم بأنعم الله. فقال له أبو زكرياء: لا أقدر إلا على هذا.

عَذْلُ الْمُحِبِّ يَزِيدُ فِي إِغْرَائِهِ مَا شَاء فَهُو مُسَلِّمٌ لِقَضَائِهِ وَنَعِيمُهُ فِي ذَاكَ غَيْرُ شَقَائِهِ وَنَعِيمُهُ فِي ذَاكَ غَيْرُ شَقَائِهِ وَحَنَتْ أَضَالِعُهُ عَلَى بُرَحَائِهِ وَحَنَتْ أَضَالِعُهُ عَلَى بُرَحَائِهِ

لاَ تَلْحِهِ إِنْ كُنْتَ مِنْ سُمَرَاتِهِ وَدَعِ الْهُوَى يَقْضِي عَلَيْهِ بِحُكْمِهِ فَصَا تَرَاهُ نَعِيمُهُ فَشَقَاؤُهُ فِيمَا تَرَاهُ نَعِيمُهُ كُحُلْتُ مَآقِبِهِ بطُولِ سُهَادِهِ

<sup>(</sup> ع) في بعض نسخ ف : يحيَى بن أبي علي . وله ترجمة في عنوان اللمواية (27) : 127 ، وهو فيها : يحيَى بن أبي علي . وقال : ولد في بني عيسَى من قبائل زواوة وقرأ بقلعة بني حياد .

<sup>(341)</sup> في **نزهة المشتاق**، أنه جبل من جهة شمال بجاية ، سامي العلو صعب المرتقَى ص 62 (ط الجزائر) . وورد في الروض المعطار هكذا : أمسيول ، والصواب أمْسَيُّونْ أو أمسيونْ ، ومعناه : العقبة الكأداء .

<sup>(342)</sup> س: رجوجة

<sup>(343)</sup> م: كتب.

دَنِفٌ بِمَابِلَ جِسْمُهُ وَفُوَّادُهُ بِٱلْخَيْفِ وَاعَجَبَا لِطُولِ بَقَائِهِ

سمعت محمد بن إبراهيم الأنصاري يقول: حضرت مجلس أبي زكرياء يوما. فأخذ في ذكر النار وأهوال يوم القيامة. فقال له بعض الحاضرين: شوقنا إلى الجنة وما أعد الله فيها لأهلها. فصاح أبو زكرياء: أما تسمعون قول هذا الانسان؟ متَى خرجنا من النار حتَّى [نذكر] (345) الجنة وما فيها! [أنتكشف] (345) على حرم المسلمين؟ وما زال يعيد هذا الكلام ويصيح إلى أن غشي عليه.

حدثني أبو على عمر بن يحينى الزناتي عن عنبر أخبره قال: كنا ببجاية فأصابتنا مجاعة شديدة. فر أبو زكرياء إلى العامل فاكترى منه فندقا كبيرا بنحو ثلاثمائة دينار. ثم مر إلى أعيان بجاية ، فكلمهم واحدا بعد واحد في معونة المساكين فيدفع له كل واحد منهم ما يطيقه . فلما اجتمع عنده مال كثير دفع إلى العامل كراء الفندق بعد أن رغب اليه العامل أن يحتسب عليه بكراء الفندق فأبكى عليه . ثم مشى بطرقات بجاية فكلما مر بمسكين دفع له ما يقيه وقال له : اذهب إلى الفندق الفلاني . فلما اجتمع المساكين بالفندق اشترى لهم من اللباس ما يدفع عنهم البرد واشترى لهم ما يقوم بهم من الطعام وجعل عليهم قيا يقوم بهم وأغناهم عن السؤال إلى أن أخصب الناس في العام الثاني فانصرفوا إلى مواضعهم .

## 257 - ومنهم أبو عبد الله مجمد ابن مُوَقَّق (346)

أصله من بجاية ، قدم مراكش وبها مات ودفن خارج باب ينتان (347) سمعت موسَى بن يوسف الحزاز (348) يقول : حدثني أبو عبد الله محمد بن موفق في ابتداء أمره فذكر أنه كانت لديه دنيا عريضة وكان من أهل الرفاهية والنعيم .

<sup>(344)</sup> س: ندخل

<sup>(345)</sup> م: أما تتكشف، ح: أتتكشف.

<sup>(346)</sup> راجع الاعلام: 4: 166 والسعادة الأبدية: 1 133

<sup>(347)</sup> س: إينتان

<sup>(348)</sup> س : الحَرَّار .

فنام ليلة ، فقيل له في نومه : اذهب إلى جبل أمسيون (349) تر الشيوخ . فلما أصبح تجرد من أثوابه ولبس أثوابا دونها وذهب عشيا إلى الجبل وقعد بموضع منه . فرأى جموعا من الناس يمرون عليه ويصعدون إلى أعلى الجبل . فذهب إليهم وحضر سماعهم فاستحسن أحوالهم . فزهد في حالته من الدنيا وتجرد منها .

قَلَمْ يَعْسُرْ عَلَى أَحَدٍ طِلَابِي (350) سَمَاءُ اللَّهِ أَوْ قِطَعُ السَّحَابِ عَلَيَّ مُسَلِّماً مِنْ غَيْرِ بَابِ يَكُونُ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْتُرَابِ وَلاَ خِفْتُ الْجِيرَانَ عَلَى دَوَابِي مُحَاسَبَةً فَأَعْلَطَ فِي الْحِسَابِ أُومِّ لُ أَنْ أَشُدً بِهِ ثِيَابِي فَدَأْبُ الدَّهْرِ ذَا أَبُداً وَدَابِي

خَرَجْتُ مِنَ الْمَنَازِلِ وَالْقِبَابِ
فَمَنْزِلَتِي الْفَضَاءُ وَسَقْفُ بَيْتِي
فَأَنْتَ إِذَا أَرَدْتَ دَخَلْتَ بَيْتِي
لِأَنِّي لَمْ أَجِدْ مِصْرَاعَ بَابٍ
وَلاَ خِفْتُ الْإِبَاقَ عَلَى عَبِيدِي
وَلاَ خَاسَبْتُ يَوْماً قَهْرَمَانِي
وَلاَ خَاسَبْتُ يَوْماً قَهْرَمَانِي
وَلاَ أَنْشَقَ النَّرَى عَنْ عُودِ تَحْتٍ
وَوْ اَنْشَقَ النَّرَى عَنْ عُودِ تَحْتٍ

حدثني موسى بن يوسف قال: حدثني محمد بن موفق قال: دخلت مالقة فحضرت مجلس عمر الواعظ. فأخذ في وصف الجنة وما أعد الله فيها لأهلها. فصحت وأصابني حال. فقال: صح أو لا تصح فوالله، لا رأيتها ولا دخلتها! فأدركني انكسار وقعدت إلى الأرض أتفكر في معنى كلامه فإذا به قد كوشف بسري. وأن النفس إنما حنت إلى ما كانت فيه من نعيم الدنيا وانها لم تحن إلى الجنة. قال موسى بن يوسف: وكذلك مات ابن موفق ولم يكن عنده من الدنيا شيء بعد أن كان فيها ممكنا.

مَا تَرَانِي أَرَى مِنَ الدَّهْرِ يَوْماً لِيَ فِيهِ مَطِيَّةٌ غَيْرُ رِجْلِي (351) وَإِذَا كُنْتُ فِي مَطِيَّةٌ غَيْرُ رِجْلِي (351) وَإِذَا كُنْتُ فِي فَريق وَنَادَوْا أَسْرِجُوا لِلرَّحِيلِ أَسْرَجْتُ نَعْلِي حَيْثُمَا كُنْتُ لاَ أَخَلَفُ رَحْلاً مَنْ رَآنِي فَقَدْ رَآنِي وَرَحْلِي

<sup>(349)</sup> ح: أُمْسيوَانْ. راجع الهامش 341 أعلاه.

<sup>(350)</sup> من الوافر.

<sup>(351)</sup> من الحفيف.

# 258 - ومهم أبو ويعزان يبريدن ابن ويبدن (352) الأيلاني القدار الأسود

تلميذ عبد الخالق بن ياسبن من أهل وقراط (353) من بلد بني سمائل من دكالة وبه مات عام عشرة وستائة . قدم مراكش وكان عبدا صالحا وكان يستجيب بوقراط فيقال له : من ناداك؟ فيقول : ناداني الشيخ أبو محمد عبد الحالق بن ياسين بسبت بني دغوغ . فيذهب بعد العصر ، فيصلي معه المغرب ثم يرجع إلى وقراط . فيصلي العشاء عند أهله وبينها ستون ميلا (354)

وكان أبو ويعزان يصنع القدور بيده فيطبخها ويبيعها فيقتات بأثمانها وكان يشتري زبيبا فيدقه ويصنع منه كورا ، فإذا كان وقت إِفطاره أخذ كورة فمرسها في الماء وشرب ماءها فيكتني بذلك .

سمعت موسى بن عيسى الأيلاني يقول: سمعت أبا ويعزان يقول: خرجت في يوم جمعة قبل الزوال لإسباغ الوضوء من النهر؛ فمررت برجلين عليها ثياب بيض وهما يحفران قبرا. فسألتها عن صاحب ذلك القبر. فقالا: هو لُرجل لا نعرفه. فتوضأت ورجعت وهما يحفران. فقالا لي: عسى أن تقيس لنا هذا القبر بقامتك. فنزلت فيه، فوجدته على قدر قامتي. فقلت لها: من صاحب هذا القبر؟ فقالا لي: هو قبر رجل اسمه يبريدن القدار. فقلت لها: أنا هو! فاعتنقاني، ثم مشيت معها قليلا، فغابا عني. فنظرت يمينا وشهالا فلم أرهما. فقلت لعلها نزلا في القبر، فأطلعت عليه، فلم أرهما. قال موسى بن عيمى: فجاء أبو ويعزان بأعواد، فغطى بها القبر وجعل على الأعواد ترابا وأقام أربعة عشر يوما فهات. ثم دفن في ذلك القبر.

<sup>(352)</sup> يبُريدُن : السبل لعل المعني هو : السائح . يبدَّن : القائم . راجع **الإعلام** : 10 ص 196 .

<sup>(353)</sup> وقبَّاط.

<sup>(354)</sup> يستنتج منه أن وقراط كانت على ساحل البحر أو قريبا منه لأن هذه هي المسافة بينه وبين مقر الشيخ عبد الخالق بن ياسين على وجه التقريب.

# 259 - ومنهم أبو العباس أحمد ابن عبد الرحمن المعروف بالحرمل (355)

من أهل طنجة ومات بمصر عام اثني عشر وستائة . قدم مراكش وكان لا يخرج من بيته إلا في يوم الجمعة . وجال في بلاد الأعاجم وقد نفع الله به خلقا كثيراً وكان مقامه في التوكل لا يلحق . فكان يدخل الصحراء بأهله وأولاده على التجرد وسئل عن دخوله مراكش . فقال : دخلتها لأصحح توكلي .

سمعت محمد بن أبي القاسم يقول: نزل أبو العباس الحرمل مراكش؛ فسمعت أنه يتكلم على الخاطر، فدخلت عنده وجلست بين يديه، فقلت في نفسي: هلا قال لي: قم إلى دكانك؟ فقال لي على اثر هذا الخاطر: قم إلى دكانك! فسلمت عليه وخرجت.

لِي بِأَلْمَ غَارِبِ اِخْوَانٌ وَأَخْدَانٌ بَانَ ٱلْفَرَاءُ وَقَلْبِي يَوْمَ هُمْ بَانُوا (350) أَنَا ٱلَّذِي نَاءَ جِسْمِي عَنْ دِيَارِهِمُ لاَكِنَّهُمْ فِي فُوَّادِي حَيْثُ مَا كَانُوا شَأْنِي مِنَ ٱلدَّهْرِ تَذْكَارِي لِمَجْدِهِمُ وَكُلُّ صَبِّ لَهُ مِنْ دَهْرِهِ شَانُ

# 260 – ومنهم أبو محمد عبد الحق بن أبي طاهر المغيطي المعروف بأمسطوط (357)

ومعناه المجنون، كان يركب قصبة فيجري بها فسموه بالمجنون لذلك.

<sup>(355)</sup> راجع ا**لإعلام**: 2 : 126

<sup>(356)</sup> من البسيط

<sup>(357)</sup> سَ وم : بأمسوط . وفيه لغتان : أَمْسْطُوطْ وأمسوطٌ . ومنه كلمة : مُسْطِّي أي مختل العقل في اللسان الدارج .

نَعِمَ ٱلزَّاهِدُونَ وَٱلْعَابِدُونَا إِذْ لِمَوْلاَهُمُ أَجَاعُوا ٱلْبُطُونَا (358) أَسْهَرُوا ٱلْأَعْبُنَ ٱلْعَلِيلَةَ فِيهِ فَٱنْقَضَى لَيْلُهُمْ وَهُمْ سَاهِرُونَا شَعَلَتْهُمْ عِبَادَةُ ٱللَّهِ حَتَّى قِيلَ فِي ٱلنَّاسِ إِنَّ فِيهِمْ جُنُونَا شَعَلَتْهُمْ عِبَادَةُ ٱللَّهِ حَتَّى قِيلَ فِي ٱلنَّاسِ إِنَّ فِيهِمْ جُنُونَا

وكان عبد الحق بدكالة وكان أكثر دعائه : اللهم أمنني بأرض الغربة ما بين مكة والمدينة . فِتوجه إلى بلاد المشرق فرئي ميتا وهو كالمتبسم .

سمعت عيسى بن موسى يقول: كنت مع عبد الحق بن أبي طاهر برباط أسني في ليلة ممطرة في بيت والبيت شديد الظلمة. ثم خرج عني وغاب ساعة ، ثم دخل علي وقال لي: تعال! فقلت له: ما الخبر؟ فقال لي: أتاني قوم من مؤمني الجن ، فأعلموني أن برابطة تامرنوت (١٥٥٥ الساعة رجلين من الأولياء. فأردت أن أذهب معهم إليها. فقالوا: ارجع إلى صاحبك حتّى تذهب معه. قال: فقمنا إلى تلك الرابطة فوجدنا فيها رجلين يصليان ، فأردت أن أركع. فأقعدني ومد يديه وشرع في الدعاء. فأوجزا في صلاتها وسلما وقعدا يؤمنان على دعائه. فلما فرغنا من الدعاء ومسحنا بأيدينا على وجوهنا ، نظرنا فلم نرهما. ثم قال لي عبد الحق ، لو تركتك تركع لسلما وغابا عنا. فشرعت في الدعاء لأنها لا ينصرفان عن الدعاء إذا

### 261 - ومنهم أبو علي الحسن [ ابن ] (<sup>(360)</sup> المصري النفطي

من أهل نفطة (<sup>361)</sup> من بلد افريقية ؛ من أهل المعرفة والإقبال على الله تعالى . كان كبير الشأن ، جليل القدر . سمعت أبا علي عمر بن عبد الله الصنهاجي يقول :

<sup>(358)</sup> من الخفيف.

<sup>(359)</sup> تَامُّرُنُوت. قال في المنهاج الواضح ، ص 177 (من المخطوط) : «وهو مسجد مبارك لم يزل الشيخ (أبو محمد صالح) قبل بناء الرباط يتحنث فيه دائمًا». وهو قرب البحر بأسني .

<sup>(360)</sup> زيادَّة في س وم . راجع ا**لرحلة العياشية** : 2 : 408 ، و**شجرة النور الزكية** ، ص 169

<sup>(361)</sup> من بلاد الجريد من إفريقية. الروض المعطار ص 578.

نهضت مع جماعة إلى زيارة أبي على النفطي . فنزلنا بالليل في بعض المواضع القريبة منه فنزل علينا المطر . فقلت : اللهم بحرمة هذا الرجل الذي توجهنا إلى زيارته الا رفعت عنا هذا المطر قال : فأقلع المطر عن المكان الذي كنا فيه وكان ينزل قريبا منا ونحن نسمعه إلى الصباح .

#### 262 - ومنهم أبو زيد عبد الرحمن الزاهد

أصله من المغرب ورحل إلى المشرق واستقر أخيرا بالمسجد الأقصَى وبه مات في شهر جادي الأخرى عام ثلاثة عشر وستائة (362). سمعت أبا إسحاق إبراهيم بن أحمد الألهاني (363) يقول: رأيت عبد الرحمن الزاهد بالمسجد الأقصَى. فحدثني بأمره وقال : كنت بالمغرب من العال ، فوقعت التوبة في قلبي وأردت التوجه إلى بلاد المشرق فقلت: لابد من رد المظالم إلى أهلها. فاستأجرت رجلا مهذارا من الغرباء على جمع الناس بهذرته في المواضع التي كنت عملت فيها . فلما جمع الناس قال لهم : قد عزم على التوبة رجل كان فيكم عاملا . فمن كان له عنده حق فليأخذه منه ؛ ومن ضربه فليقتص منه . ومن شاء منكم أن يحلله فليفعل . فلما قرر عندهم أمري وأحبوا أن يروني أخذ بيدي وأوقفني بين الناس . فمنهم من يأخذ مني مِمَا أَخَذَتُهُ مَنْهُ وَمَنْهُمْ مَنْ يُصَالِّحَنِّي وَمَنْهُمْ مَنْ يُحَلِّنِي حَتَّى لَمْ يَبْقُ عَلَي حق لأحد إلا لرجل واحد من غارة (364) كنت ضربته خمسين سوطا . فذهبت معه إلى موضعه وكان قريبا من مدينة سبتة . فجمع الناس وذكر لهم أمري وأمر الرجل الذي ضربته بالسياط. فقال الرجل المضروب : أنا هو ذاك الرجل المضروب! وأين صاحبي ؟ فأخذ بيدي وأوقفني بين الناس. فقال لي : أريد أن أقتص منك. فتجردت من ثبابي وقلت له : اقتص ! فجاءني بالسوط ليضربني فرغبه الناس في العفو عني ، فأبَى إلا القصاص ؛ ثم قال لي : أنت لم تتول ضربي بنفسك وانما أمرت ضرابا يضربني ، فأنا آتي بضراب يضربك . فجاء برجل يضربني . فلما رآني منقادا للقصاص

<sup>(362)</sup> ف: عام ثلاثة وستمائة، والتصحيح من ح وم وس.

<sup>(363)</sup> س : الأيلاني .

<sup>(364)</sup> تعنى هنا جهة منها قريبة من سبتة .

انكب على فاعتنقني وبكَى وقال لي : أنت في حل من ضربي وقد عفوت عنك وما أردت بالتشديد عليك إلا أن أتحقق صدقك في طلب القصاص منك . فقمت ولم يبق قبلي حق لأحد فتوجهت إلى المشرق .

إِذَا نِلْتَ مِنْ دُنْيَاكَ قُوتاً فَلاَ ثُبَلْ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ دُنْيَاكَ قُوتاً فَلاَ ثُبَلْ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ نَالَ مِنْهَا فَوْقَ مَا نَالَ قَيْصَرُ (ءَ٥٤) إِلَى غَايَةٍ يَجْرِي مُقِلٌ وَمُكْثِرُ وَمُكْثِرُ وَمُخَتِهِدٌ فِي سَعْيِهِ وَمُقَصِّرُ تَوَدُّ مِنَ الْدُنْيَا الصَّالَ سَلَامَةٍ وَمُقَصِّرُ مَنَ الْدُنْيَا الصَّالَ سَلَامَةٍ وَمُقَصِّرُ وَمَا بِهَوَى الْمَلَّحِ هَبَّتْ تَعُوقُهُ وَمَا بِهَوَى الْمَلَّحِ هَبَّتْ تَعُوقُهُ وَمَا بِهَوَى الْمَلَّحِ هَبَّتْ الْعَلْوبِ نَكُباءُ صَرْصَرُ وَمَا بِهَوَى الْمَلَّوبِ نَكْباءُ صَرْصَرُ وَمَا بِهَوَى الْمَلَّا مَنْ الْعَرْضِ الْمَطْلُوبِ نَكْباءُ صَرْصَرُ وَكُمْ بَكَرَتْ وَرْقَاءُ تَطْلُبُ رِزْقَهَا فَرَقْهَا فَعُرْضِرُ فَكَا اللهُ المَلْوبِ نَكْباءُ مَصْرُصِرُ وَكُمْ بَكَرَتْ وَرْقَاءُ تَطْلُبُ رِزْقَهَا بِالْحَثْفِ بَازً مُصَرْصِرُ فَكَ فَعْمُ فَلَا تَحْسِبَنْ أَنَّ السَّلَامَةَ سَرْمَدُ وَلَكَ تَقْصُرُ فَلَا تَحْسِبَنْ أَنَّ السَّلَامَةَ سَرْمَدُ دُونَكَ تَقْصُرُ وَلَكَ تَقْصُرُ وَلَكَ تَقْصُرُ وَلَكَ تَقْصُرُ وَلَكَ تَقْصُرُ وَلَكَ تَقْصُرُ وَلَالَ فَلَا تَحْسِبَنْ أَنَّ السَّلَامَة سَرْمَدُ وَلَكَ تَقْصُرُ وَلَكَ تَقْصُلُ وَلَاكَ تَقْصُلُ وَلَاكَ تَقْصُرُ وَلَكَ تَقْصُرُ وَلَكَ تَقْصُلُونِ وَلَكَ تَقْصُرُ وَلَكَ تَقْصُلُونَ وَلَكَ تَقْصُرُ وَلَكَ تَقْصُرُ وَلَكَ تَقَعْمُ وَلَاكَ تَقْصُرُ وَلَكَ تَعْمُ وَلَاكَ وَلَكَ الْمُعْلِقِ وَلَاكَ الْمُنْ وَلَكَ الْمُعْلَقُ وَلَاكَ الْمُلْعِلُونِ وَلَكَ الْمُعْرَاثِ وَلَاكَ اللّهُ وَلَاكَ اللّهُ وَلَاكَ اللّهُ وَلَلَا اللّهُ وَلَاكَ اللّهُ وَلَالَ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَاكَ الْكُولُ وَلَكَ اللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَقُولُ وَلَاكَ اللّهُ وَلَالَ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاكُ اللّهُ وَلَاكُولُ وَلَكُ اللّهُ وَلَاكُ اللّهُ وَلَالَ اللّهُ وَلَا اللّهُ الْمُؤْلِقُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

#### 263 - ومنهم أبو الحسن علي ا ابن محمد المعروف بابن العطار (؞)

من أهل فاس وبه مات في حدود أربعة وستائة. من أصحاب أبي عبد الله ابن الكتاني. وكان عارفا بعلوم الاعتقادات منقطعا إلى طريقة التصوف ولا سظوم محفوظ في معانيه، أنشدني له بعض أصحابه أبياتا في شأن طائر عندهم يقول في كلامه: طاب، فسمى بذلك، وهي:

وَرُبَّ طَائِرَةٍ فِي نُطُّقِهَا عِبَرُ تَقُولُ طَابَ وَذَاكَ ٱلْقَوْلُ لِي نُذُرُ<sup>(366)</sup>

<sup>(365)</sup> من الطويل.

<sup>(</sup>a) راجع **جذوة الاقتباس،** ص 469، **وبغية الوعاة**: 2: 204. (366) من البسيط. وفيها بعض الاختلاف عها في الجذوة.

إِذَا تَا أَوَّكُ مِنْكِي يَقُولُ أَنَا هُوَ الْمُرَادُ وَعِنْدِي ذَلِكَ الْخَبَرُ الْخَبَرُ قَدْ طَابَ زَرْعِي وَقَدْ آنَ الْحِصَادُ لَهُ وَشَاهِكَايَ بِذَاكَ الشَّبْبُ وَٱلْكِبَرُ

# 264 - ومنهم أبو علي عمر بن العباس الصنهاجي المعروف بالحباك (367)

من أهل تلمسان ، قدم مراكش ، ثم توجه إلى مكة ، فغرق في بحر المشرق في حدود ثلاثة عشر وستائة . صاحب مجاهدة وتجرد من الدنيا .

سمعت على بن أحمد الصنهاجي يقول: رأيت عمر الحباك بتلمسان في جاعة من الفقراء وهم جلوس على السطح دون حصير في زمن البرد الشديد. فقلت له: أتأذن لي في شراء حصير تجلسون عليه ؟ فهش لقولي وأمرني بشرائه. فأتيت بحصير؟ فقال فجلس عليه مع تلامذته. فدخل عليه فقير. فقال له: أفي بيتك حصير؟ فقال له: نعم. فقال له: أيها أجود، هذا أم حصيرك؟ فقال له: هذا أجود. فقال له: جئني بحصيرك وخذ أنت هذا. فجاءه فقير ثان. فقال له: أيها أجود هذا أم حصيرك؟ فقال له: أيها أجود هذا أم حصيرك؟ فقال له: أيها أجود هذا أم حصيرك؟ فقال له: أعندك حصير؟ فقال له: جئني بحصيرك وخذ أنت هذا. فجاءه بحصيره وحمل ذلك الحصير. فجاءه فقير ثالث فقال له: أعندك حصير؟ فقال: كصيره وحمل ذلك الحصير. فجاءه فقير ثالث فقال له: أعندك حصير؟ فقال: كانوا.

وكان يصيح عند أبواب الديار : من أنقل له الزبل ويعطيني ما أمكن . فينقل الزبل على رأسه ويعطى كسر خبز فيجملها إلى الفقراء ويأكلها معهم .

قال علي بن أحمد : حدثني عمر الحباك بابتداء أمره فقال : لما توفي أبو مدين

<sup>(367)</sup> راجع **البستان** ، ص 114 ، و**الإعلام** : 9 : 277 . وفي س : المعروف بابن الحباك .

حضرت جنازته بالعباد خارج تلمسان. فما رأيت أعز من الفقراء في ذلك اليوم ولا أذل من الأغنياء فقلت في نفسي: إذا كان هذا في الدنيا فكيف بهم في الآخرة. فدفعت أثوابي لفقير وأخذت منه مرقعته وحلقت رأسي ودخلت على امرأتي ، فصاحت: يا ويلها! فقلت لها: إن لم توافقيني على هذه الحالة ، فعديني ميتا. فخرجت عنها وتركت جميع مالي وغبت عن تلمسان أربعة أعوام وقد تركت ابنا لي صغيرا. فقلت لنفسي: إن كنت صادقة فادخلي تلمسان على هذه الحالة! فأتيت تلمسان ودخلت إلى سويقة أجادير فلقيت بها امرأتي مع خادمها وابني على عنق الحادم. فقالت لي نفسي: تنح لها عن الطريق لئلا تغير قلبها بمشاهدتك على هذه الحالة. فقلت لها: والله لا رأتك الا في أسوأ حالة من هذه الحالة! فتقدمت إلى خباز في السويقة ؛ فأخذت منه خبزة وقلت: من يشتري لي هذه الحبزة لله تعالى ؟ وأنا أسارقها النظر ؛ فرأيتها تنظرني والدموع تنحدر على خديها إلى أن جاوزتني. فرددت الخبزة للخباز ومررت.

أَدَالَ الشَّوْقُ يَأْسِي مِنْ رَجَائِي وَأَوْحَشَ مَا عَهَدْتُ مِنَ الْعَزَاء (308) وَأَوْحَشَ مَا عَهَدْتُ مِنَ الْعَزَاء (308) وَأَوْلاَنِي النَّصَبُّرُ مِثلَ مَا قَدْ أَلِفْتُ مِنَ الْوِصَالِ مِنَ الْجَفَاءِ كَأَنَّ الدَّهْرَ غِيظَ مِنِ ابْتِسَامِي فَأَبْدَلَنِيهِ مُتَّصِلَ الْبُكَاءِ فَلاَ هَطَلَتْ عَلَى بُغْدَادَ يَوْماً مِنَ الْأَبَّامِ مُتُعْصِرَةٌ بِمَاء

## 265 - ومهم أبو عمران موسَى ابن وجادير (369 الدكالي

من قرية أُنوميرْغْن <sup>(370)</sup> من بلد دكالة وبها مات عام ثلاثة عشر وستمائة وقد زاد على المائة .

أخبرني الثقة عن أبي يعقوب بن محمد بن أمغار أنه كان يزوره كثيرا ويقول انه

<sup>(368)</sup> من الوافر.

<sup>(369)</sup> ابن وكَّادير: ابن صاحب الحصن أو ابن المنتسب إلى الحصن. جَاء في طره س: «المدفون الآن قرب الجديدة المدعو الآن سيدي موسى بن عمران». وقد ذكر وفاته صاحب الذخيرة السنية: 49.

<sup>(370)</sup> مركبة من أنو: البئر وميرْغْنْ: الملح.

من الأبدال وكان أبو عمران يقول: اني لأرى بالليل أنوار الرجال الأحياء منهم والأموات. وأخبرني عنه مخبر أنه كان يقول: اني لأرَى أنوار الرجال بالليل من ههنا إلى بيت المقدس.

وحدثني عبد الرحمن بن يوسف قال: قال لي أبو عمران: أقمت في هذا البيت من أجل تغير الدنيا سبع السنين لا أخرج منه، ثم رأيت المريدين يجبون الدنيا، فقطعتهم عني.

وأخبرني بعض الثقة قال : حضرت مجلس أبي عمران ليلة . فوعظنا ثم قال لنا : ان الخضر أخبرني أن الله قد غفر لأهل هذا المجلس إلا من كان في قلبه شك .

#### 266 - ومنهم أبو الحسن علي ابن يسكين (371)

من أهل ساحل بني سيكتي من بلد دكالة وبه مات عام أربعة عشر وستمائة . كان عبدا صالحا شديد الخوف من الله تعالى وكان بخديه خطان للدموع من كثرة البكاء .

# 267 - ومنهم أبو زكرياء بحيَى بن أبي بكر ابن محمد بن مع الله بن يحياتن (372) الزناتي (373)

نزل مراكش وبها مات يوم الثلاثاء الثالث عشر من شعبان عام أربعة عشر

<sup>(371)</sup> ح وم وس وبعض نسخ ف : يَكُسِينْ ، ولا أُعرف لها معنَى . وأرجح أن تكون : يسْكِينْ بمعنَى : الأسود .

<sup>(372)</sup> اَسم جَده : مع الله بن يحيَى بن يجائنُ أو يحيائنُ الزناتي ، وهو المترجم تحت رقم (25)

<sup>(373)</sup> راجع ا**لإعلام**: 10 ص 215 والسعادة الأبدية: 1 127. توفي جده مع الله سنة 536 بتادلاً ، ونزل هو مراكش وقرأ عليه المؤلف القرآن في طفولته . ولاشك أنه من النازحين إثر وقعة داي إثر وفاة عبد المومن بن علي . راجع : مقدمة التحقيق .

وستمائة . ودفن خارج باب الدباغين . وكان عبدا صالحا لا يعرف شيئا مما الناس فيه ، وهو أول من قرأت عليه كتاب الله تعالى . وكان من أهل التهجد بالقرآن سريع الدمعة على سنن أهل الدين والفضل . رأيته في النوم بعد موته ، فسألته عن حاله ، فذكر خيرا .

حدثني ابنه أبو علي عمر رحمه الله قال: لما حضرت أبي الوفاة مد يديه ورجليه وقرأ: «إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ فِي مَقْعَدِ صدقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ» (374) ثم تبسم ورد السلام من على يمينه، ثم رد السلام من على يساره. فلقنته الشهادة. فقال بصوت رقيق: أشهد أن لا إله إلا الله. وأشار بحاجبيه ثم خرجت نفسه، رحمه الله.

وحدثني أبو علي عمر بن يحيى قال: مر أبي لزيارة الشيخ الصالح أبي محمد صالح بن ينصارن برباط أسني. فحدثني انه لما قرب من موضعه تلقاه تلامذته وعليهم المرقعات وهم في وردهم من الذكر فاعتنقوه وهم يبكون وهو يبكي معهم. فقال لهم: أين الشيخ أبو محمد صالح؟ فقالوا له: تركناه في منزله. فسألهم عن سبب خروجهم إليه فقالوا له: كنا معه جلوسا إلى أن أطرق ورفع رأسه وقال لنا: جاءكم رجل صالح، فاخرجوا إلى لقائه. فخرجنا إليك. فاجتمع بأبي محمد صالح وخلا به من شدة انقباضه عن الناس، فلما انصرف عنه قال: ما ظننت أن مراكش مثل هذا الرجل.

### 268 – ومنهم أبو عبد الله محمد بن أحمد اللخمي الواعظ المعروف بابن الحجام

كان حسن الموعظة ، طيب النغمة دائم العبرة . وكان مجلسه كهفا للمريدين . وأهل [ الخير] (375) يأوون اليه وكان إذا أنشد بحسن صوته بديع الشعر شاق وراق

<sup>(374)</sup> سورة القمر: 55.

<sup>(\$)</sup> راجع ا**لذيل والتكملة**، سفر الغرباء، ص 141 (من المحطوط)، وراجع **الإعلام**: 4: 173

<sup>(375)</sup> ف : الحنبرة .

وأثار كامن الأشواق. وإذا نص صحيح الخبر لم يبق ولم يذر وكان وعظه بجامع القصر في أيام الجمع ، فتاب على يديه من أراد الله به خيرا وانتفع به . ومات يوم [السبت] (376) السادس عشر من شهر شعبان من عام أربعة عشر وستمائة . فطوي بموته بساط التذكير وأوحشت عرصات التخويف والتحذير . فمن شعره المأثور عنه قوله :

غَرِيبُ الْوَصْفِ ذُو عِلْم غَرِيبٍ عَلِيلُ الْقَلْبِ مِنْ حُبًّ الْحَبِيبِ (377) إِذَا مَا اَللَّيْلُ أَظْلَمَ قَامً يَبْكِي وَيَشْكُو مَا يَكُنُّ مِنَ الْوَجِيبِ الْعَجِيبِ الْعَجَبِ الْعَجِيبِ الْعَجَبِ الْعَجِبِ الْعَجَبِ الْعَبِيبِ الْعَبِيبُ الْعَلَمُ الْعَلَيبِ وَالطَّبِيبِ وَالطَّبِيبِ وَالطَّبِيبِ وَالطَّبِيبِ وَالطَّبِيبِ وَالْعَلِيبُ الْعَلَالُ مَنْ عَيْلِ طَيبِ اللَّهِ اللَّهِ الْعَلَالُ عَبْداً مُحِنّاً يَطِيبُ الْوَالِمِ الْعَلِيبُ الْعَلِيبُ الْعَلِيبُ الْعَلَمُ اللَّهِ الْعَبِيبُ وَالْطَيبِ وَالْطَلِيبُ الْعَلَمُ الْعَبْرِ الْعَبِيبِ الْعَبِيبُ الْعَلَيْلِ اللَّالَ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَبَالُ اللَّهُ الْعَبِيبِ اللَّهِ الْعَلَيْلِ اللَّهِ الْعَلَالَ عَبْداً مُحِيالًا عَبْداً مُحِيلًا لَا عَبْداً مُحِيالِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْعَلِيبُ الْعَلَالَ عَبْداً مُحِيلًا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْعَلَالَةِ اللَّهِ اللَّهِ الْعَلَالَ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةِ الْعَلَالَةِ الْعَلَالَةِ الْعَلَالَةِ الْعَلَالِيلِيلِيلِيلِيلِيلِ اللَّهِ الْعَلَالَةِ الْعَلَالَةُ الْعَلِيلِ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ الْعَلْمِ الْعَلَالَةُ الْعَلْمَ الْعَلَالَةُ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ اللَّهِ الْعَلْمِ اللْعَلْمِ الللَّهِ الْعَلْمِ اللَّهِ الْعَ

سمعت إبراهيم بن [محمد] (378) التونسي يقول: رأيت أبا عبد الله الواعظ الأعمَى في النوم وهو بصير ينظر بعينيه فقلت له: كيف أنت؟ فقال أنا في عافية.

## 269 - ومنهم أبو سعيد عثمان ابن منْغفاد (370 الوَريويّ (380)

من بادية سجلاسة وبها مات في شهر رجب عام خمسة عشر وستائة ؛ تلميذ أبي عبد الله الهواري الذي كان بتونس ، وصحب أبا زيد بن هبة [الله] (381) المزياتي وكان من الأفراد . قيل له : لم بقيت منفردا ولم تتزوج ؟ فقال : شغلني عن

<sup>(376)</sup> ح وس: الجمعة ، وكذا في الذيل والتكملة.

<sup>(377)</sup> من الوافر ، قال ابن عبد الملك معلقا على البيت الأخير : «ورفع يطيب مع جزم يَكُ لا يستقيم» .

<sup>(378)</sup> م وس : أحمد

<sup>(379)</sup> مُنْغُفادٌ مركبة من مُنْغُ ومعناه: قاتل. ومن فاد ومعناه: العطش. وورد منفصلا في المقتبس من كتاب الأنساب، ص 29 (ط باريس).

<sup>(380)</sup> الوَرِّيوِي ، نسبة إلى أيت وِيرًا ، قبيلة معروفة إلى الآن وقد وصلت إلى السفح الشهالي للأطلس .

<sup>(381)</sup> زيادة في م. وأبو زيد هذا هو المترجم (222).

الزواج ما هو أهم منه. وكان يواصل [خمسة عشر](382) يوما حتَّى انحلته العبادة .

حدثني من صحبه قال: سألت أبا سعيد عثمان عن شأن ابتدائه. فقال لي بعض الحاضرين عنده أنا أخبرك بذلك: لما احتلم هام على وجهه ودخل الصحراء بالتسبيح والتقديس.

لَأْجَلُّ مَا فَاهَتْ بِهِ ٱلْأَفُواهُ (383) يُمْسِي وَيُصْبِحُ فِي ظَلَامٍ هَوَاهُ لَوَجَدْتَ أَكْثَرَ عِلْمِهِ دَعْوَاهُ وَمَسَاؤُهُ يَسِعِظَانِهِ بِسِوَاهُ وَمَسَاؤُهُ يَسِعِظَانِهِ بِسِوَاهُ وَلَسَوْفَ يُسعِظُهُ الَّذِي أَرْوَاهُ لَا عَصْمَ نَهْلاناً وَلاَ أَرْوَاهُ مِنْ عَاقِلِ مُسْتَعْذِبِ بَلْوَاهُ مَنْ عَلَيْ مِقْدَارِ ذَاكَ قُواهُ نَقَصَتْ عَلَى مِقْدَارِ ذَاكَ قُواهُ فَأَصَابَ مَقْتَلَهُ وَمَا أَخْطَاهُ فَإِذَا انْقَضَى جَاءَ ٱلرَّذَى فَطُواهُ فَإِذَا انْقَضَى جَاءَ ٱلرَّذَى فَطُواهُ فَإِذَا انْقَضَى جَاءَ ٱلرَّذَى فَطُواهُ

طَيِّبْ بِذِكْرِ ٱللَّهِ فَاكَ فَإِنَّهُ طَهِئَتْ مَصَابِيحُ ٱلْعُقُولِ فَكُلُّنَا كَمَ مُلَّع عِلْماً لَوِ ٱسْتَخْبَرْتَهُ مَا لِلْفَتَى لاَ يَرْعَوِي وَصَبَاحُهُ نَلْقَاهُ تَبَيَّاهاً عَلَى مَنْ دُونَهُ سُبْحَانَ مَنْ لَمْ يُعْتَصَمْ مِنْ أَمْرِهِ وَالْعَبْشُ بَلُوى عَاقِلِ فَتَعَجَبُوا وَاللَّهُ فِي عُمْرِهِ وَاحِدٌ فِي عَمْرِهِ وَاحِدٌ فِي عُمْرِهِ وَاحِدٌ فِي عَمْرِهِ وَالْمَوْتُ سَدَّذَ سَهْمَهُ وَالْمَرْهُ كَالُودَاءِ إِلَى مَدَى اللَّهُ مَا لَهُ مَدَى اللَّهُ وَالْمَوْتُ مَا كَالُودَاءِ إِلَى مَدَى اللَّهُ وَالْمَوْمُ كَالُودَاءِ إِلَى مَدَى اللَّهُ مَا لَا لَهُ عَلَيْهِ فَالْمَوْمُ كَالُودَاءِ إِلَى مَدَى اللَّهُ مَا لَعُهُ اللَّهُ وَالْمَوْمُ كَالُودَاءِ إِلَى مَدَى اللَّهُ مَا لَهُ عَلَيْهِ فَالْمَوْمُ عَلَيْهِ وَالْمَوْمُ عَلَيْهِ لَيْنَامُ مَا لَهُ عَلَيْهِ فَالْمَوْمُ عَلَيْهِ فَالْعَمْمُهُ فَيْ عَلَيْهِ فَالْعَيْشُ مِنْ عَلَيْلِ فَعَلَيْهِ فَالْمَوْمُ عَلَيْهِ فَالْمُونَ عَلَيْهِ فَالْمُونَا لَهِ عَلَيْهِ فَالْمُونَا لَا عَلَيْهِ فَالْمُونَا لَا عَلَيْهِ فَيْ عَلَيْهِ فَالْمُونَا لَا عَلَيْهِ فَالْمُ فَالْمُ لَا عَلَيْهِ فَالْمُ لَا عُلِي عَلَيْهِ فَالْمُونَا لَا عَلَامِ فَا لَا عَلَيْهِ فَا عَلَيْهِ فَالْمُوالِهُ فَا عَلَيْهِ فَالْمُونَا لَا عَلَيْهِ فَالْمُوالِهُ فَا عَلَامِ فَالْعَلَامِ فَا عَلَيْهِ فَا عَلَيْهِ فَالْمُونَا لَهُ عَلَيْهِ فَالْمُوالِمُ لَا عَلَيْهِ فَالْمُ فَالِهُ فَالْمُوالَّهُ فَالْمُولَامُ فَالْمُوالِمُ فَالْمُ فَالْمُولَامُ لَالْمُوالِمُ لَا عَلَيْكُولُومِ فَالْمُعَلِي فَالِهُ فَالْمُولِهُ فَالْمُولِهُ فَالْمُولِهُ فَالْمُولِهُ فَالْمُولِهُ فَالْمُولِهُ فَالِ

# 270 - ومنهم أبو الأمان ابن مشُو الرفروفي

من أهل تاجنيت من بلد تادلا وبها مات عام خمسة عشر وستائة ؛ تلميذ أبي محمد البصير وصاحب أبي محمد يسكر وأبي صالح الهسكوري.

سمعت عبد الله بن موسَى (384) يقول : سمعت إبراهيم بن يحيَى بن بطان

<sup>(382)</sup> س: خمسة وعشرين

<sup>(383)</sup> من الكامل. ونسبها في **الذخيرة السنية**، ص 52 للمترجم.

<sup>(\$)</sup> ف: مُشو، معناه: مأكول. ولعل الأرجح أنه: مَشُوكها ورد في م، أي الأسود. (\$28.) إذا أن المناه المالية المالي

<sup>(384)</sup> زاد في س : بن محمد ، والصواب : عبد الله بن موسَى بن يحيَى بن أبي بكر . انظر هامشا على الترجمة (11)

يقول: جاء أقوام من تاجنيت إلى محلة داود بن عائشة. فأخذ إسحاق بن يحيى (١٥٥٥ دوابهم في وظيف وظفه عليهم من الجباية، مبلغه مائتا دينار. فشكوا إلى أبي الأمان بذلك. فكتب لهم إلى إسحاق كتابا بالشفاعة فيهم. فلم يعمل به فأعلموا بذلك أبا الأمان. فقال لهم أبو الأمان: رد الله عليكم مالكم منه وهو في غير عقله. فاستيقظ إسحاق في ليلة مقمرة وأمر أن تصرف على القوم دوابهم فأخذوها وسروا بها ليلتهم. فلما أصبح سأل عن تلك الدواب. فقيل له: أمرت البارحة بصرفها على أهلها. فأنكر ذلك غاية الإنكار وقال: كيف آمر بصرفها على أهلها. فأنكر ذلك غاية دينار! فقيل له: أنت أمرت عليهم وقد أعلمت الوالي أني أمسكتها في مائتي دينار! فقيل له: أنت أمرت بذلك. فقال: ردوهم! فقيل له: قد سروا ليلتهم، فلا يدركون. فعجب من بذلك. فقال: ردوهم! فقيل له: قد سروا ليلتهم، فلا يدركون. فعجب من شأنه وشأنهم.

#### 271 - ومنهم رجل مجهول

سمعت أحمد بن حسن (١٩٥٥) يقول: حدثني يعيش بن شعيب البكري السقطي (١٩٥٦) يقول: أتيت من باب أيلان. فلها قربت من باب الدباغين رأيت في المقابر قبرا جديدا. فوقفت عليه أعتبر فيه. فقلت: يا صاحب القبر، هل أنت ذكر أم أنتى، حر أم عبد؟ فوقفت عنده ساعة، ثم انصرفت إلى منزلي. فرأيت في النوم امرأة. فقلت لها: من أنت؟ فقالت: أنا صاحبة القبر الذي وقفت عليه بالنهار ولي إليك حاجة. فقلت لها: ما هي؟ فقالت: لي زوجي هو فلان بن فلان القطان؛ له عندي حق، فسله أن يغفر لي. فلها أصبحت سألت عن الرجل حتى الجتمعت به. فأخبرته بالرؤيا وسألته أن يغفر لزوجته. فأبى. فانصرفت عنه المتموما. فرأيتها في الليلة الثانية في النوم. فقالت لي: عسى أن تذهب إلى عمه فلان بن فلان اللجام. فلعله يقبل شفاعته. فلها أصبحت سألت عنه. فوصلت إليه فلان بن فلان اللجام. فلعله يقبل شفاعته. فلها أصبحت سألت عنه. فوصلت إليه وأعلمته بالرؤيا وذهبت معه إلى ابن أخيه وسألناه أن يغفر لزوجته. فأبى فانصرفنا عنه مغموميّن. ثم أقمت مدة. فرأيتها في النوم على أحسن حال. فقالت لي:

<sup>(385)</sup> س: يعيش بن محمد. ولعله يعيش أحد عمال الناصر الموحدي.

<sup>(386)</sup> ليس ابن سيد الجراوي لأن وفاته متقدمة حتَّى عن زمن طلب المؤلف.

<sup>(387)</sup> لم أقف على ترجمته .

أتيتك لأبشرك بأن الله قد غفر لي . فقلت لها : بماذا غفر الله لك ؟ فقالت : دفن بجوارنا رجل صالح من أهل مراكش . فشفعه الله في كل من يجاوره من أمامه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله بأربعين ذراعا . فكنت أنا ممن حازته الأربعون ذراعا . فغفر الله لي بذلك (١١٥٥)

وَقَدْ نَادَيْتُ هَلْ سُمِعَ النَّدَاءُ (389) وَإِنْ طَالَ اعْتِصَامٌ وَارْتِدَاءُ فَمَا يُنْجِي مِنَ الْمَوْتِ الْفِدَاءُ فَمَا يُنْجِي مِنَ الْمَوْتِ الْفِدَاءُ وَتَرْغَبُ فِي السَّلاَمَةِ وَهْي دَاءُ فَلاَ خَبَرٌ أَفَادَ وَلاَ اَبْتِدَاءُ فَلاَ خَبَرٌ أَفَادَ وَلاَ اَبْتِدَاءُ تَحِيدٌ وَلِللَّوْمَانِ بِهَا حُدَاءُ فَمَنْ تُعْدِي وَقَدْ كَثَرَ الْعَدَاءُ فَمَنْ تُعْدِي وَقَدْ كَثَرَ الْعَدَاءُ لَهُ بِأَفَاضِلِ السَّلَفِ اَقْتِدَاءُ لِلْ يُظَنُّ لَهُ اَهْتِدَاءُ إِلَى مَا لاَ يُظَنُّ لَهُ اَهْتِدَاءُ إِلَى مَا لاَ يُظَنُّ لَهُ اَهْتِدَاءُ إِلَى مَا لاَ يُظَنُّ لَهُ الْهُذِي الْمُ الْمُؤْتِ لَهُ الْهُذِي الْمُ اللَّهُ الْهُ الْهُذَاءُ إِلَى مَا لاَ يُظَنُّ لَهُ الْهُذِي الْمُؤْتِ لَهُ الْهُذِي اللَّهُ الْهُ الْهُذِي الْمُ اللَّهُ الْهُ الْهُذَاءُ إِلَى مَا لاَ يُظَنُّ لَهُ الْهُذِي الْمُؤْتِ لَهُ الْهُذِي الْمُؤْتِ لَهُ الْهُذَاءُ الْمُؤْتِ لَهُ الْهُذِي الْمُؤْتُ لَهُ الْهُذِي الْمُؤْتُ لَهُ الْهُذِي الْمُؤْتُ لَهُ الْهُذِي اللَّهُ الْهُ الْهُ الْمُؤْتِ اللَّهُ الْهُ الْمُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْتُ لَلَهُ الْهُ الْمُؤْتُ اللَّهُ الْمُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْتُ اللَّهُ الْمُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْتُ لَهُ الْمُؤْتِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْتُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْتُ اللَّهُ الْمُؤْتُ اللَّهُ الْمُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْتُ اللَّهُ الْمُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْتُ اللَّهُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ اللَّهُ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتُونُ الْمُؤْتُ اللَّهُ الْمُؤْتِلُونُ اللَّهُ الْمُؤْتِ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْتِ اللّهُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتِ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتِ اللّهُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتِ اللّهُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتُ اللّهُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ اللّهُ الْمُؤْتُ اللّهُ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتِ الْمُؤْتُ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتُ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتُ الْمُؤْتِ الْمُعُمُ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ

وَقَفْتُ عَلَى الْقُبُورِ فَلَيْتَ شِعْرِي قُصَارَاكَ الرَّدَى يَا اَبْنَ الْأَمَانِي فَلاَ يَعْرُرُكَ مَنْ يَفْدِيكَ مِنْهُ تَرُومُ زِيَادَةً وَهِيَ اَنْتِقَاصٌ فَدَعْ قَوْلَ الْخَلِيلِ وَسِيبَوَيْهِ وَنَحْنُ السَّفْرُ وَالْأَيَامُ عِيسٌ خَلِيلِ غَادِرٌ وَأَخْ مُعَادٍ عَلَيكَ بِطَاهِرِ الْأَخْلاقِ بَرُّ لِيَهْدِيكَ الْمُهَيْمِنُ كُلَّ يَوْمٍ لِيَهْدِيكَ الْمُهَيْمِنُ كُلَّ يَوْمٍ

# 272 - ومنهم أبو عبد الله محمد ابن نافع الصنهاجي «

من [ بلد](<sup>(390)</sup> أزمور وبه توفي عام ستة عشر وستمائة . وكان عبدا صالحا صواما قواما ورعا .

سمعت يحيكي بن سرغين (١٩٥١) الصنهاجي يقول : حدثتني عجوز قالت : أبدلت

<sup>(388)</sup> ذكر الغبريني في عنوان الدراية ، ص 50 ، أنه وقف على هذه القصة ، في كتاب «المنتخب المقرب في ذكر بعض صلحاء المغرب» ، وهو مجهول ، ولعله للتادلي . (389) من الوافر

<sup>(</sup>ه) جاء في طرة س : «المدفون خارج أزمور بجنات كهف الحجر المدعو الآن سيدي محمد بن عبد الله».

<sup>(390)</sup> م: أمل.

<sup>(391)</sup> سُرْغِينْ ، وفيه معنَى العطاء والكرم استنادا إلى جذره في معجم التوارك ، وهو الكريم أو الشريف .

ني في السوق أربعة دراهم طيبة بدراهم نحاس. فأتيت محمد بن نافع وأعلمته بذلك وقلت له: ادع لي على الرجل الذي أبدلها لي. فأخذ مني الدراهم وجعل يقلبها من هذه اليد إلى هذه . ثم قال لي : [ما أرَى دراهمك إلا طيبة . فقلت له : هي دراهم نحاس . فقال لي : ] (392 خذيها ، فإنها طيبة ، فأخذتها منه وتأملتها ، فإذا هي طيبة غاية . فانصرفت وأنا أتعجب من ذلك .

## 273 - ومنهم أبو طالب ثالم ابن يلْبْخْتْ المغيطي (393)

من أهل قرية يمويمن من بلد دكالة وبها مات يوم الأربعاء الثالث من رمضان عام ستة عشر وستمائة وقد زاد في سنه على مائة سنة . شيخه أبو العباس أحمد بن عبد السلام . وصحب أبا شعيب وكان عبدا صالحا . أخبرني مخبر عن تلميذه قال : كنت زرعت له بطيخا. فخبأت له واحدة وسترتها بالورق وقلت: إذا طابت حملتها إلى الشيخ ليأكلها . فدخلت عليه وعنده زائر . فقال لي : جئني بالبطيخة التي خبأتها ليأكلها هذا الضيف. فأتيته بها.

#### 274 - ومنهم أبو إسماعيل الأمان الأسود (394)

من أهل مراكش وبها مات في أواخر شوال عام ستة عشر وستماثة . وكان عبدا صالحا مقبلا على الله تعالى ؛ صحب أبا يعزَى وأبا ابراهيم السفاج وغيرهما . سمعت أبا موسَى عيسَى بن أبي عيسَى بن جعفر السوسي وكان عبدا صالحا يقول: قدم مراكش رجل من الأولياء يقال له إبراهيم بن بسطام يحدث عنه بالعجائب. فدخلت عليه فقال لي: من أين أقبلت ؟ فقلت له: حضرت جنازة رجل صالح يعرف بالأمان . فقال لي : كنت قاعدا في مصلاي ؛ فسمعت هاتفا يقول لي :

<sup>(392)</sup> زیادة فی م و س (393) یلْبُخْتْ ، أو بَلَلْبُخْتْ

<sup>(394)</sup> راجع الإعلام: 3: 55 والسعادة الأبدية: 1: 114

يموت اليوم ولي ، وهو الذي حضرت جنازته . قال : وقلت له : يا سيدي سمعت عنك خبرا [ فأريد أن أسمعه منك ] (395) . فقال لي : وما هو ؟ فقلت له : كيف كوشفت بأبي بكر الصديق ؟ فقال لي : حضرت مجلس واعظ ؛ فلما فرغ من وعظه سأل ، بحق أبي بكر الصديق ؛ وفي في درهم ليس معي سواه . فهممت باعطائه له . ثم توقفت فرأيت صورة أبي بكر الصديق وهو في عباءة واقف أمام الواعظ قد مد يده إلي ليأخذ مني الدرهم وقال : هاته . فصحت وناولته الواعظ ولم يدر أحد ما أدركني .

# 275 - ومنهم أبو علي عمر ابن على على عمر

من أهل مراكش وبه مات ليلة السبت التاسع عشر لذي القعدة عام ستة عشر وستمائة . كان عبدا صالحا صواما منقبضا عن الناس دائم السكوت لا ينبسط إلى أحد وكانت آثار الولاية عليه ظاهرة .

قَالُوا نَرَاكَ تُطِيلُ الصَّمْتَ قُلْتُ لَهُمْ مَا طُولُ صَمْتِيَ مِنْ عِيٍّ وَلاَ خَرَسِ (397) مَا طُولُ صَمْتِيَ مِنْ عِيٍّ وَلاَ خَرَسِ (397) أَأَنْشُرُ الْبَرَّ فِيمَنْ لَيْسَ يَعْرِفهُ أَنَّشُرُ الدُّرَّ بَيْنَ الْعُمْي فِي الْغَلَسِ

#### 276 - ومنهم رجل مجهول

سمعت محمد بن أحمد الزناتي(\*)يقول: أخبرني رجل من أهل افريقية قدم مراكش بزوجه وابنته قال: ماتت زوجتي، فدفنتها خارج باب الدباغين على قرب

<sup>(395)</sup> زيادة في س و م.

<sup>(396)</sup> راجع الإعلام: 9: 278.

<sup>(397)</sup> من البسيط. وانظر نسبتها لأبي الحسن البغدادي أو لابن دريد في الصلة لابن يشكوال، ص 429

<sup>(</sup>م) راجع الجذوة، ص 276 والإعلام: 9 (c)

من الوادي ، وكنت أتعهد قبرها بالزيارة غدوة وعشية وأقرأ على قبرها القرآن . فرضت ابنتي. فقالت لي: يا أبت أخاف أن أموت بهذه الأرض فتتركني. فقلت لها : والله ، إن مت بهذه الأرض لأتعهدن قبرك بالقراءة عليه بكرة وعشية كها أفعل الآن على قبر أمك! فاتت ، فدفنتها جوار أمها وكنت أتعهد قبرها بالقراءة عليه غدوة وعشية . فرأيتها في النوم وعليها أثر الكآبة والاغتمام . فقلت لها : ما شأنك ؟ فقالت لي : أنا وجيراني من الموتّى في هم عظيم من أجل رجل من أهل النار يدفن بجوارنا . فادفعه عنا ما استطعت ، لعله يدفن بعيدا عنا ! فلما أصبحت خرجت إلى باب الدباغين أنظر من يدفن فيه من الأموات. فأقمت به إلى صلاة العصر، فرأيت رجلين يحملان جنازة قد انتنت من طول المكث. فسألتها عن الميت ، فقالا : لا نعرفه ، ومات بدار ، فلم نشعر به حتَّى شممنا رائحته ، فخرجنا به ندفنه . فأرادا دفنه بجوار قبر ابنتي . فرغبتهما أن يتباعدا عنه قليلا . ففعلا . فلما أرادا أن يوارياه في حفرته مر عليها رجل هيلاني راكب على حاره. فقال لها: هل صليبًا على هذا الرجل الذي تواريانه ؟ فقالا له : لا . فنزل عن دابته . فتقدم ، فصلَّى عليه ووارياه في قبره وانصرف. فلما كان الليل رأيت ابنتي في النوم وهي في حالة حسنة . فقالت لى: يا أبت ، رحم الله ذلك الرجل بصلاة الرجل الصالح الذي صلَّى عليه ورحم جيرانه من الأموات.

## 277 – ومنهم أبو عبد الله محمد ابن علي العمراني

أصله من غهارة . نزل بفاس وتلمسان ؛ ثم توجه إلى بلاد المشرق فانقطع خبره وكان كبير الشأن ويقال إنه من الأبدال . وكان أبو الطاهر التونسي يقول : أبو عبد الله العمراني أكبر شأناً من أبي مدين .

حدثني أبو زيد عبد الرحمن بن محمد قال : حدثني ابو عبد الله العمراني قال : بت ليلة في رابطة مقفرة على ساحل البحر . فكنت أصلي بها بالليل إلى أن رأيت بالمسجد نورا عظيا ظهر منه جميع ما كان في المسجد . فإذا أنا بشخص قد دخل الرابطة ، فاستقبل القبلة وكبر للصلاة . فأقبل كل منا على تهجده إلى السحر . ثم

قعدنا نتحدث ؛ قال : فقلت له : من يكون ذلك ؟ فقال لي : هو الحضر ، عليه السلام .

مُتَوشَّحاً بِذَوَائِبِ ٱلْأَعْلاَمِ (308) نَفَحَاتُهُ (309) لِعَرَارِهِ وَثُمَامِ وَثَمِلْتُ لاَ أَدْرِي بِأَيِّ مُدَامِ وَثَمِلْتُ لاَ أَدْرِي بِأَيِّ مُدَامِ وَلَعَ ٱلسَّمائِلِ لِلْوَمِيضِ ٱلشَّامِي طَرِبَ ٱلشَّمائِلِ لِلْوَمِيضِ ٱلشَّامِي مَا بِتُ حَنَّاناً لِكُلِّ خِيَامِ مِا بِتُ حَنَّاناً لِكُلِّ خِيَامِ إلاَّ ٱلْمُنَى وَمَوَاهِبُ ٱلْأَحْلاَمِ سَطْوُ ٱلْجَلاَلِ وَهَيْبَةُ ٱلْإِعْظَامِ أَيُّ النَّسِم جَرَى بِأَرْضِ حِيامٍ وَافَى وَقَدْ عَبِقَتْ بِنَشْرِ أَحِبَيِي فَطَرِبْتُ لاَ أَدْرِي بِأَيِّ لَطِيفَةً وَلعَتْ بِقَلْبِي صَبْوَةٌ شَامِيَّةً فَعَدَوْتُ مَشْغُوفاً بِهِ وَبِأَهْلِهِ فَعَدَوْتُ مَشْغُوفاً بِهِ وَبِأَهْلِهِ لَوْلاً هَوىً لِلرُّوحِ بَيْنَ حَيامِهِ وَمُحَجَّدٍ مَا حَظُنَا مِنْ وَصْلِهِ وَمُحَجَّدٍ مَا حَظُنَا مِنْ وَصْلِهِ تَهْ فُو لَهُ أَلْبَابُنَا فَيَصُدُها فَيَصُدُها تَهْ فُو لَهُ أَلْبَابُنَا فَيَصُدُها فَيَصُدُها تَهْ فُو لَهُ أَلْبَابُنَا فَيَصُدُها

سمعت أبا الحسن على بن محمد يقول: حدثني عبد الحميد وطاهر ابنا الفقيه أبي الطاهر التونسي أن أبا عبد الله العمراني كان مع أبيها أبي الطاهر في المصرية التي على مدخل الدار فأغفَى أبو عبد الله فانتبه وقال لأبي الطاهر: سيطلع علينا ابنك طاهر بشراب ورد في صحفة بيضاء بمنديل أحمر فيه خبز بسخن. فلبثت معه ساعة فإذا بابنه طاهر صعد اليها بذلك وقال له: يا أبت عقدت هذا الشراب، فاشتهيت أن تأكل منه بهذا الخبز.

قال: وأخبرني عبد الحميد قال كنت أعتمر بسوق العطارين حانوتا. فزيد على في كرائها حتَّى بلغ ستين دينارا فأخليتها. فتقدم إلى عامل تلمسان جماعة فيها أعيان البلد. فأقسم أن لا يضع من الكراء شيئا ورد شفاعة كل من تشفع له فيها . فدخلت على أبي ومعه أبو عبد الله العمراني فأخبرته أبي نقلت كل ما كان عندي في الحانوت وبقيت عطالا. فاستفهمه أبو عبد الله العمراني عن شأن الحانوت فأخبره بأمرها . فأطرق ساعة ثم قال لي : اذهب الآن إلى دار الإشراف ولا تسلم على العامل ولا تكلمه إلا أن يكلمك فاذكر له أمر الحانوت واكترها منه بما شئت . فتوقفت خوفا من العامل لكثرة توارد الشفاعة عليه في حقنا . فأشار على أبي أن :

<sup>(398)</sup> من الكامل.

<sup>(399)</sup> ف نفاحته .

أذهب لما أمرك به . فخرجت وأنا أقدم رجلا وأؤخر أخرى . وأنا أقول : إن أبصرني العامل أمر علي بأنواع العقوبة . فلم يكن بد من امتثال ما أمرني به . فدخلت دار الإشراف ووقفت بمكان يبصرني به العامل . فوقع بصره علي . فناداني فأتيته . فقال لي : أتكتري حانوتك ؟ فقلت له : نعم . فقال : بكم تكتريها ؟ فقلت له : بستة دنانير . فأمر الكاتب فرسمها لي بذلك وانصرفت . فوجدت أبي وأبا عبد الله العمراني قاعدين بمكانها لم ينصرفا منه . فقال لي أبو عبد الله العمراني : بكم اكتريت حانوتك ؟ فقلت : بستة دنانير ! كالعائب علي ؛ هلا قلت له بستة دراهم ؟ قال : فشاعت القصة بتلمسان وتحدث الناس بها وكان ذلك سبب خروجه من تلمسان .

هَلُ فِي ٱلْوُجُودِ ٱلْحَقِّ إِلاَّ ٱللَّهُ (400) هَلْ كَانَ يُوجَدُ غَيْرُهُ لَوْلاَهُ لاَ تَطْمَعُ ٱلْأَبْصَارُ فِي مَرْآهُ فَأَلنُّورُ يُنظُهرُ ذَاتَهُ فَنَرَاهُ فَالْكُلُّ غَايَةُ ۖ فَوْزِهِمْ لُقْيَاهُ قَصَرَتْ خُطَى ٱلْأَلْبَابِ دُونَ حِمَاهُ لَمَّا غَدَا مَلْآنَ مِنْ نُعْمَاهُ مِنْ بَيْنِ أَعْلاَهُ إِلَى أَذْنَاهُ لَمْ تُعْرَفُ ٱلْأَضْدَادُ وَٱلْأَشْبَاهُ أَنْتَ ٱلَّذِي عَرَّفْتَنَا مَعْنَاهُ مَا صَانَ سِرَّ ٱلْحَقِّ مَنْ أَفْشَاهُ وَهَـدَاهُ مَنْهَجَ قَصْدِهِ فَرَآهُ لِيلُوحَ مَا أَجْدَاهُ لِيلُوحَ مَا أَجْفَى بِمَا أَبْدَاهُ يَسْمُو اللَّبِيبُ بِهِ إِلَى مَرْقَاهُ فِيهِ يَرَى الْأَشْيَاءَ مَنْ صَافَاهُ بِلَوَائِحِ مِنْ فَيْضِ نُورِ هُدَاهُ

أَللَّهُ حَسْبِي لاَ أُرِيدُ سِوَاهُ ذَاتُ ٱلْإِلَهِ بِهَا قِوَامُ ذَوَاتِنَا يَا مَنْ يَلُوحُ بِذَاتِهِ أَنْتَ ٱلَّذِي أَنْتَ ٱلَّذِي لَمَّا تَعَالَى جَدُّهُ أَنْتَ ٱلَّذِي ٱمْتَلاًّ ٱلْوُجُودُ بِحَمْدِهِ أَنْتَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْوُجُودَ بأَسْرِهِ أَنْتَ ٱلَّذِي لَوْ لَمْ تَلُحْ أَنُوارُهُ أَنْتَ ٱلَّذِي خَصَّصْتَنَا بِوُجُودِنَا لَمْ أَفْشِ مَا أَوْدَعْتَنِيهِ فَإِنَّهُ سُبْحَانَ مَنْ حَرَقَ ٱلْحِجَابَ لِعَبْدِهِ سُبْحَانَ مَنْ مَلاً ٱلْوُجُودَ أَدِلَّةً سُبْحَانَ مَنْ جَعَلَ ٱلتَّفَكُّر سُلَّماً ظَهَرَ ٱلْجَمِيعُ بِنُورِهِ سُبْحَانَ مَنْ أَحْيَى قُلُوبَ عَبَادِهِ

<sup>(400)</sup> من الكامل. وهي لعبد الرحيم الخزرجي المعروف بابن الفرس. راجع **الإحاطة**: 3: 475.

مُسْتَغْرِقُونَ بِلْإِكْرِهِمْ إِيَّاهُ حَتَّى كَأَنَّ قُلُوبَهُمْ مَثْوَاهُ حَنِي مَنْهُ وَمَا شَهِدْتَ سِوَاهُ أَتغِيبُ عَنْهُ وَمَا شَهِدْتَ سِوَاهُ فَلَقَدْ أَحَاطَ بِهِ حِجَابُ عَمَاهُ فَالْفَوْزُ بِأَلْحُسْنَى ثُوابُ سُرَاهُ لَمْ يَشْكُ مِنْ ظَمَا إِلَى مَوْلاًهُ فَمِنَ الْمُحَالِ عَلَيْهِ أَنْ يَنْسَاهُ لكِن لِأجلِ وجودِ من يخشاه فيه الْمغيب فَبَاطِئلُ دَعْواهُ فيه الْمغيب فَبَاطِئلُ دَعْواهُ أَي فَهُ الْمِئلُ دَعْواهُ أَي فَهُ الْمَافَدُ فَهُ وَالْحَقُ فَهُ الْمُؤَواهُ حُرِمَ الْهُدَى مَنْ لَمْ تَكُنْ مَأْواهُ فِي حَضْرَةِ الْمَلَكُوتِ شَاهَدُناهُ فِي حَضْرَةِ الْمَلَكُوتِ شَاهَدُناهُ لِللَّ مَحَا ظَلْمَاءَهَا بِسَنَاهُ لِللَّ مَحَا ظَلْمَاءَهَا بِسَنَاهُ لِللَّ وَتَسَمَّمُ الْمُلَكُوتِ شَاهَدُناهُ لِللَّ وَتَسَمَّمُ الْمُلَكُوتِ شَاهَدُناهُ لِللَّ وَتَسَمَّمُ الْمُلَكُوتِ شَاهُ اللَّهُ وَتَسَمَّمُ الْمُلَكُونِ مَاهُ اللَّهُ وَتَسَمَّمُ حَامِداً عُقْبَاهُ لِللَّ وَأَصْبَحَ حَامِداً عُقْبَاهُ لِللَّ وَأَصْبَحَ حَامِداً عُقْبَاهُ لَلْمُ وَلَى مَدَاهُ لَا الْمُلْكُونِ مَدَاهُ لَا الْمُلْكُونِ دُونَ مَدَاهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُونِ مَدَاهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُونِ مَدَاهُ لَا اللَّهُ الْمُعَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَامِلُهُ اللَّهُ اللْمُلْعُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْعُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ بَهَرَ ٱلْعُقُولَ فَجَسْبُهُ وَكَفَاهُ

فَالسَّالِكُونَ ٱلشَّاهِدُونَ لِصُنْعِهِ وَٱلْوَاضِلُونَ مُشَاهِدُونَ لِذَاتِهِ يًّا غَاثِبًا وَٱلْحَقُّ فِيهِ طَاهِرٌ مَنْ لَمْ يُشَاهِدْ بِٱلْبُصِيرَةِ ذَاتَهُ مَنْ كَانَ فِي ٱلْمَلكُوتِ يَسْرِي فِكْرُهُ مَنْ كَانَ فِي الْمَلَكُوتِ يَسْرِي فِكُرُهُ مَنْ كَانَ فِي بَحْرِ الْحَقِيقَةِ سَابِحاً مَنْ لاَ يَرَى فِي كُلِّ حَالٍ غَيْرَهُ مَنْ لاَ يَرَى فِي كُلِّ حَالٍ غَيْرَهُ مَنْ كُلُّ حَالٍ غَيْرَهُ مَنْ مَاتَ عَنْ شَهَواتِهِ مُسْتَفْتِحاً مَنْ عَايَنَ الْحَقَ الْمُبِينَ فَمَا لَهُ مَنْ عَايَنَ الْحَقَ الْمُبِينَ فَمَا لَهُ مَنْ أَلْكُونِ الْعِلْمَ الْبُقِينَ فَمَا لَهُ مَنْ أَلْحُونُ مَعْرَفَةِ الْإِلَهِ زِيَادَةً مَنْ أَلْحُونُ الْعِلْمَ الْبُقِينَ فَمَا لَهُ مَنْ أَشُخْصٌ عَنْ رُسُومٍ وُجُودِهِ مَنْ أَشْخُصٌ عَنْ رُسُومٍ وُجُودِهِ مَا فَازَ بِالْغَابَاتِ إِلَّا عَالِمٌ لَمُ اللّهُ السَّمَاء لِذَاتِهِ مَا الْحَقُ إِلاَّ حَاضِرٌ فَمَنِ ادَّتَهِ مَا الْحَقُ إِلاَّ حَاضِرٌ فَمَنِ ادَّتَهِ مَوْلَاكِ لاَ يَخَافُ تَعَطِّشاً مَوْلِكِي اللهُ السَّمَاء لِذَاتِهِ مَوْلِكِي اللهُ السَّمَاء لِذَاتِهِ مَوْلاَيَ لاَ يَخَافُ تَعَطِّشاً مَوْلاَيَ لاَ يَخَافُ تَعَطِّشاً مَوْلاَيَ لاَ يَخَافُ تَعَطِّشاً مَوْلاَيَ لاَ الْحَقُ لاَ يَخَافُ تَعَطِّشاً مَوْلاَيَ الْمَاكَ لَمْ يَدَعْ لِيَ الْمَوْدِ اللّهُ مَلْكِي الْمَاكِ لَوْ اللّهُ مَوْلاَيَ الْمَاكَ لَمْ يَدَعْ لِيَ الْمَوْدِ لَا يَخَافُ تَعَطِّشاً مَوْلاَيَ أَنْسَكَ لَمْ يَدَعْ لِيَ الْمَاكَ لَمْ يَدَعْ لِي وَحُشْةً مَوْلاَيَ أَنْسَكَ لَمْ يَدَعْ لِي الْمَاكَ لَمْ يَدَعْ لِي وَحِيْدُ الْفَرَدُ اللّهِ مَوْلاَيَ أَنْسَكَ لَمْ يَدَعْ لِي وَحِيْدُ الْفَرَدُ اللّهُ يَلِكُ لَمْ يَدَعْ لِي وَحْشَةً لِي اللّهُ مَوْلاَيَ أَنْسُكَ لَمْ يَدَعْ لِي كَا عَلَى وَحْشَةً لِي الْمَاكَ لَمْ يَدَعْ لِي وَحْشَةً لِي الْمُعْلِكُ لَوْمِ لَوْلِكِي الْمُعْلِكُ لَا يَعْلَونُ اللّهُ وَلِي لِمَاكِولِهُ الْمَاكَ الْمَاكَ الْمُعْلِكُ لَا يَعْلَمُ اللّهُ الْمَاكِ الْمَاكِ لَلْ يَعْلِقُ لَمْ يَدَعْ لِي وَحْشَلِكَ لَا يَعْلَالْكُ لَمْ يَلَا عَلَى وَحْشَةً لِلْكَالِعُ لَعْلَيْمُ لَا مُعْلِكُ لَا يَعْلَى الْمُعْلِكُ لِلْكَ الْمُعَلِي الْمُعْلِكُونَ الْمُعْلِكُ لَالْمُعُلِكُ الْمُعْلِكُ الْمَلِكُ الْمُعْلِكُونُ الْمُعْلِكُ الْمُولِكُونُ الْمُعُلِكُ الْمُعْلِكُ الْمُعْلِكُ الْمُعْلِكُ الْمُعْلِكُ الْمُعْلِكُ الْمُعْلِكُ الْمُعْلِكُونُ الْمُعْلِكُ الْمُعْلِكُ الْمُعْلِكُونُ الْمُعْلِكُونُ الْمُعْلِكُ الْمُعْلِكُ الْمُ مَوْلاَيَ أَنْسُكَ لَمْ يَدَعْ لِي وَحْشَةً مَوْلاَيَ جُودُكَ لَمْ يَدَعْ لِي مَطْلَباً مَوْلاَيَ جُودُكَ لَمْ يَدَعْ لِي مَطْلَباً لَمْ يَنْقَطِعْ أَحَدٌ إِلَيْكَ مَحَجَّةً عَجزَ الْأَنَامُ عَنِ آمْتِدَاحِكَ إِنَّهُ مَنْ كَانَ يَعْرِفُ أَنَّكَ الْحَقُ الَّذِي

قال الفقيه أبو يعقوب يوسف بن يحيّى بن عيسَى ، عفا الله عنه وغفر له : قد

أتيت ، بحمد الله تعالى ، على ما انتهى إلى من ذكر عباد الله وإمائه الصالحين ، نفعنا الله بمحبتهم ، وحشرنا في زمرتهم . وقد أذنت لمن وقف فيه على وهم أو غلط أن يصلحه . فإني قد تحريت في نقل ما أثبته وما أبرئ نفسي من سهو وغفلة ، وأرغب إلى الله أن يجعل ما اعتمدته من ذلك خالصا لوجهه الكريم وقد فرغت من جمعه يوم الجمعة الثاني عشر من شهر ذي القعدة من عام سبعة عشر وستمائة والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيئين وعلى آله الطاهرين وعلى التابعين لهم باحسان إلى يوم الدين (401)

<sup>(401)</sup> اختلفت عبارات هذا الختم باختلاف النسخ ولا نرى فائدة في إثبات تلك الاختلافات.

# أخبار أبي العباس السبتي أخبار أبي الني الميني (١٠٥٥ - ١٠٥ه / سبته - ١٤٥ المني الميني الميني

الحمد لله حق حمده ، وصلى الله على سيدنا محمد نبيه وعبده ، وعلى آله وصحبه وجنده ، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين من غير تقييد لعهده ، أما بعد فإني لما شرعت في تأليف أخبار صالحي المغرب الذين جمعتهم في كتابي الموسوم به «التشوف إلى رجال التصوف» ، أشار علي جملة من الفضلاء أن أذكر فيهم الشيخ الفقيه الصالح أبا العباس أحمد بن جعفر الخزرجي المعروف بالسبي ، فتوقفت في ذلك ، إذ لا يكني في ذكره الاختصار لما وقع فيه من الاختلاف ، فرأيت أن أفرد ذكره وأبسط أخباره حتى يعلم من ذلك الواقف بذلك على مجموع عيون أخباره حقيقة أمره . وبالجملة ، فإن شأنه من عجائب الزمان ، والما أثبت من أخباره ما ينوب عن العيان ، وكان رحمه الله قد أعطي بسطة في اللسان وقدرة على الكلام ، لا يناظره أحد إلا أفحمه ، وكان سريع الجواب ، وكان القرآن ومواقع الحُجَج على طرف لسانه عتيدة حاضرة ، يأخذ بمجامع القلوب ويسحر والقامة والخاصة ببيانه . يأتيه من يأتيه للإنكار عليه فا ينصرف عنه إلا وقد سلم له وانقاد لقوله ، وسأثبت لك من أخباره ما تقضي به العجب وبالله أستعين على ما أنطن لديه من القوة والعمل ، وأسأله العصمة من الخطأ والزلل ، وهو حسبي ونعم الوكيل .

وهو أبو العباس أحمد بن جعفر الخزرجي (١) . مولده يسبتة عام أربعة وعشرين وخمسائة . نزل مراكش ، وبها مات عام أحد وستائة ، وذلك في يوم الاثنين الثالث من شهر جادى الآخرة (٤) ودفن بباب تَاغْزُوت (١) . وشيخه أبو عبد الله الفخار (١) صاحب الشيخ الفقيه أبي الفضل عياض بن موسى اليحصبي .

وكان أبو العباس جميل الصورة أبيض اللون ، حسن الثياب ، فصيح اللسان ، قديرا على الكلام ، مفوها حليماً صبوراً ، يُحْسن إلى من يؤذيه ، ويحلم عمن يسفه عليه ، رحيماً عطوفا محسناً إلى المساكين واليتامي والأرامل ، يجلس حيث أمكنه الجلوس من الأسواق والطرق فيحض الناس على الصدقة ، ويأتي بما جاء في فضيلتها من الآيات والآثار ، فتنثال عليه الصدقات فيفرقها على المساكين وينصرف .

وأهلُ مراكش إلى زماننا هذا مختلفون ، فهنهم من يراه ولياً وأنه على مذهب الملامتية (ع) من أجل ما يتكلم به من الكلمات المأثورة عنه التي يأتي ذكرها بعد هذا ، ومنهم من يراه قطباً من الأقطاب ، ومنهم من يكفره ، ومنهم من يبدعه .

<sup>(1)</sup> أورد العابس بن إبراهيم في الإعلام (1: 234 – 325) ترجمة مطولة لأبي العباس السبتي نقل فيها جملة ما ذكره عنه في كتابه اظهار الكمال. وقد أثبت في الشطر الأول منها (من ص 236 إلى ص 258) أخبار أبي العباس السبتي لابن الزيات كاملة. ونقل في الشطر الثاني ما ورد عنه في الفتوحات المكبة لابن عربي وفي فضائل أبي العباس السبتي الذي لخصه الصومعي في المعزى ، وهذا التأليف هو الذي أشرنا في مقدمة التحقيق إلى أنه مجهول المؤلف وإن كان صاحب دليل مؤرخ المغرب قد نسبه للتادلي. كما نقل صاحب الإعلام عن وفيات الأعيان وعن أنس الفقير لابن قنفذ ونفاضة الجراب لابن الخطيب ونفح الطيب للمقري ونيل الابتهاج لأحمد بابا التينكتي وكفاية المحتاج له وعدة المريد للشيخ زروق وعن الروض اليانع وعن مناقب السبتي للبوجمعاوي وغيرها.

<sup>(2)</sup> س : جهادَى الأولى .

<sup>(3)</sup> راجع هامشا على ترجمة أبي العباس الجباب (140) في التشوف.

<sup>(4)</sup> أبو عبد الله الفخار من تلاميذ القاضي عياض المتصوفين. توفي سنة ست وثمانين وخمسائة وهو دفين تطوان، راجع ا**لإعلام**: 1 325 ومحمد بن تاويت: **تاريخ** سبتة: 83.

<sup>(5)</sup> انظر هامشا على ترجمة على بن حرزهم في التشوف (51).

ومنهم مَن يراه ساحرا ، إلى غير ذلك من الأقوال التي تقال فيه ، والله أعلم بحقيقة أمره .

#### باب في أصول مذهبه

حضرت مجلسه مرات فرأيت مذهبه يدور على الصدقة ، وكان يرد سائر أصول الشرع إليها ويقول: مَن لم يفهم معنى الصلاة لم يصل ، فإن أول الصلاة تكبيرة الإحرام ، وذلك بأن ترفع يديك وتقول : الله أكبر . والمعنَى الله أكبر من أن يُضن عليه بشيء. فمن رأى شيئاً من متاع الدنيا في نفسه أكبر، فلم يُحرم ولا كبر للصلاة . ومعنَى رفع اليدين للتكبير : قد تخليت عن كل شيء لك ، لم أمسك قليلا ولا كثيراً . ثم يتكلم على أجزاء الصلاة بهذه المعاني . وكان يتأول الركوع على المشاطرة ، والسلام من الصلاة على الخروج من كل شيء . وكان يقول : سرُّ الصوم أن تجوع ، فإذا جعت تذكرت الجائع وقد علمت قدر ما يقاسيه من نار الجوع فتتصدق عليه ، فإذا صمت ولم تتعطف على الجياع ولا أحدث عندك الصوم هذا المعنَى ما صمتَ ولا فهمت المعنَى المراد بالصوم . والزكاة إنما فُرضت عليك في كل عام لتتدرب على البذل والإعطاء، وإلا فني الأموال حقّ سوى الزكاة، وليس المقصود أن تُعطي في وقت مخصوص: وتمسك في غيره . وفرض الحج سره أن تبرز في زي المساكين بحلق الرأس والشعث ولبس الأخلاق والتجرد من ثياب الرفاهية والتذلل لله تعالى وإظهار العبودية . وسر الجهاد بذل النفس في مرضّاة الله تعالى والتخلي له عن كل شيء وترك التعلق بأسباب الدنيا . ومعنَى التوحيد توحيد الله تعالى بالتعظيم دون أن تِجعل معه إِلهاً غيره من متاع الدنيا ، وكل ما استولَى على الإنسان فهو إلهه : «أَفَرَأَيْتَ مَن اَتَّخَذ إِلَهَهُ هَواهُ» (٢)

حدثني أبو علي عمر بن يحيَى الزناتي (ه) ، قال : حدثني أبو القاسم عبد الرحمان بن إبراهيم الحزرجي (ه) ، قال : بعثني أبو الوليد بن رشد من قرطبة وقال لي : إذا

<sup>(6)</sup> م : لبس النعلين .

<sup>(7)</sup> سورة الجاثية: 23

 <sup>(8)</sup> هو ولد أبي زكرياء الزناتي التادلي . قرأ عليه المؤلف كتاب الله تعالى . وهو المترجم رقم
 267 في التشوف ، وحدث عنه التادلي في مواضع منه .

<sup>(9)</sup> هو ابن الفرس الغرناطي الذي دعا لنفسه وقتله الناصر الموحدي. بمراكش سنة 600هـ .

رأيت أبا العباس السبتي بمراكش فانظر مذهبه وأعلمني به. قال: فجلست مع السبتي كثيراً إلى أن حصلت مذهبه ، فأعلمته بذلك ، فقال لي أبو الوليد: هذا رجل مذهبه أن الوجود ينفعل بالجود ، وهو مذهب فلان من قدماء الفلاسفة . وكان إذا أتاه أحد بأي أمر أتاه ، يأمره بالصدقة ويقول له: تصدق ويتفق لك كل ما تريد. وأخباره كثيرة عجيبة اختصرت عيونها .

#### باب في ابتداء أمره

حدثني الفقيه أبو عبد الله بن الفقيه أبي العباس عن أبيه أنه أخبره قال: كان ابتداء أمري أني كنت صغيراً فسمعت أقوال الناس في النوكل ، فتفكرت في حقيقته إلى أن رأيت أن التوكل لا يصحُّ إلا بترك كل شيء ، ولم يكن عندي منه ذوق ، فتركت الأسباب واطرحت العلائق ولم يبق في نفسي تعلق بمخلوق ، فخرجت سائحًا ً متوكلا وسرت نهاري كله ، فأجهدني الجوع والنصب ، وقد كنت نشأتُ في رفاهية : من العيش (١٥) ، وما تقدم لي قط مشي على قدمي ، فبلغت إلى قرية فيها مسجد ، فتوضأت من الساقية ، ودخلت المسجد فصليت المغرب ، وأقمت في المسجد إلى أن صليت العتمة ، فخرج الناس من المسجد فقمت لأصلي فلم أقدر من شِدة الجوع والتألم بالمشي ، فصليت ركعتين ثم قعدت وأنشأت أقرأ القرآن إلى أن مضَى سريع من الليل ، فإذا قارع يقرع باب دار بعنف ، فاستجاب له صاحب الدار ، فقال له : هل رأيت بقرتي ؟ فقال : لا ، فقال له : إنها ضلت وقد أكثر عجلها الحنين . إليها. فطلباها فلم يجداها في القرية ، فقال بعضهم : لعلها دخلت في المسجد وقت العتمة ففتحوا باب المسجد ودخلوا فوجدوني في المسجد ، فقال لي صاحب البقرة : ما أظنك أكلت الليلة شيئا ، فجاءني بكسرة خبز وقدح لبن ، ثم مر يأتيني بالماء فوجد بقرته وعجلها بوسط الدار ، وكانت في مكان لم يروها فيه ، فخرج صاحبها إلى جيرانه وقال لهم : مازالت البقرة في الدار ، وما كان خروجي إلا من أجل هذا الفتَى الجائع الذي بات في المسجد ، فجاء إلى ورغبني أن أذَّهب معه إلى منزله فأبيت ، فانصرف وتركني .

<sup>(10)</sup> الإعلام: 8: 152. وفي الذيل والتكلة: 6: 22 أنه سمع من أبي الوليد بن رشد. قارن بما يأتي بعد هذا من كونه نشأ في البتم حتَّى إن أمه كانت تحمثله للأشغال عند البزازين.

حدثني أبو يعقوب يوسف بن عبد الله بن سلبان ، قال : حدثني أبو يحيَى أبو بكر بن القاضي أبي عمران موسَى بن حماد الصنهاجي (١١) ، قال : كَان أبو العباس السبتي في ابتداء أمره يسكن بالفندق الذي بأجادير (12) المعروف بفندق مقبل، وكان يُقرئ الحساب والنحو ويأخذ على ذلك أجرة ، وكان له رسم في بيت المال مغ طلبة الحضر، فكان الغرباء الواردون على مراكش من طلبة العلم يأوون إليه فينفق عليهم جميع ما يكون عنده ، وكان عليه سروال من صوف وكساء من صوف على جسده ، وكان يمسك في يده سوطاً يمشي به في الأسواق ويذكر الناس ويضربهم على ترك الصلاة في أوقاتها ، وكان يأتينا بالطعام على رأسه ويوفر علينا أجرة الحال، وكثر الواردون عليه، فبتنا عنده ليلة بالفندق فارتفعت أصواتنا بالمذاكرة فاجتاز علينا حرس الليل فسمعوا كثرة اللغط واختلاف الأصوات بالمذاكرة ، فقرعوا باب الفندق فاستجاب لهم القيِّم بخدمته ، فقالوا له : ما هذه البدعة ؟ أما تعلمون أنه من رفع صوته بالليل يقتل ؟ فقعد اثنان من ذلك الحرس عند باب الفندق ليحملانا إذا طلع الفجر لنقتل ، فجاءنا القيم فأخبرنا بذلك ، فأدركنا خوف عظيم وأيقنا بالهلاك ، فأحذ أبو العباس يضحك بنا ويمزح على عادته ولا يبالي . فلما كان عند السحر خلا بنفسه ساعة ثم جاءنا فِقال لنا : لا خوف عليكم ، قد استوهبتكم من الله ، وهذان الحرسيان الواقفان عليكم يقتلان غداً إن شاء الله تعالى . فقَّلت له : أليس الجزاءُ عندك على الأفعال من الجنير والشر وهما لم يفعلا ما يستوجبان به القتل وجزاؤهما يُرَوَّعان كما رَوَّعانا ؟ فقال : العلماء ورثة الأنبياء ، وترويعكُم عظيم لا يقابله منهم إلا القتل ، فمازلت أنازعه في هذًا وأقول : كيف يقتلان على ترويعنا إلى أن قال لنا : فعقوبتهما أن يضرب كل واحد منهما مائة سوط . فاجتاز بالليل عبد الله الخراز وكان صاحب الوقت بالجامع الأعظم ، فوجد حانوته مفتوحة ، ورأى الحرسيين على قرب منها فلم يشك أنهما فتحاها ، فحُملا إلى

<sup>(11)</sup> توفي القاضي أبو عمران بمراكش سنة 535هـ (**الإعلام**: 7: 288).

<sup>(12)</sup> معنَى أَجَادِيرٌ (بجيم مصرية) الذي به هذا الفندق: الحصن أو الحي المحصن بالسور أو المبني على مرتفع ويتحدث صاحب كتاب الاستبصار عن حصن بدأه أبو يعقوب وأتمه أبو يوسف قبلي المدينة، ويرجح كاسطون دوفيردان في أطروحته عن مدينة مراكش من التأسيس إلى 1912 أن يكون هذا الحي هو الحي المعروف بسيدي ميمون إلى اليوم.

رحبة القصر قبل طلوع الفجر. فقال لنا أبو العباس : احضروا على ضربهها كها أرادا قتلكم ، فاتبعناهما وحضرنا إلى أن ضُرِب كل واحد منهها مائة سوط.

وحدثنا أبو الحسن على بن أحمد الصنهاجي (١٦) ، قال : خدمت أبا العباس السبتي أربعة أعوام وأنا أعتقد فيه الكفر، فلما كان صبيحة يوم عرفة صليتُ الصبح في المسجد، فلم خرجت من المسجد لقيتُه فقال لي: ما هذا اليوم؟ فقلت له: يوم الاثنين ، فقال لي وأي يوم هو ؟ فقلت له يوم عرفة ، فقال لي : أتريد أن تعرف اليوم ؟ فقلت له: نعم ، فمشيت معه إلى باب الدباغين فوجدناه مغلقاً فقال لي : إن كان معك شيء يمكنك الخروج عنه فامش معي ، وإلا فارجع . فقلت له : كلُّ ما معي يمكنني الخروج عنه ، وكانت معي سبعة دراهم ونصف درهم ، فقال لي ادفعها لأول داخل من باب المدينة واقصد بذلك وجه الله العظيم ولا تتغير ولو وقعت بيد يهودي أو نصراني. فأول ما لقيت ، عند فتح الباب ، عجوز ، فدفعت إليها وخرجنا إلى بحيرة الرقائق (١٠) ، فتقدمني وهو يرمق بطرفه إلى السماء ويحرك شفتيه إلى أن انتهينا في آخر البحيرة إلى الصهريج عند غابة الرمان، فقال لي: أريد أن تنتصب (15) على أربع ، فقلت له: ما هذا الكلام في مثل هذا اليوم؟ فقال لي: إنما أمرتك بعادتك من الصلاة. فدخلت بين أشجار الرمان فاستقبلت القبلة وركعت ركعتين وهو ينظر إلى ، فقلت في نفسي إن لم يقع منه استحسان للصلاة قتلته على زندقته وأرحت منه ، فلما فرغت من الصلاة أتيت إليه فأخذ بيدي وقبلها وقال لي مرحبا بقرَّان (١٥) فهم معنَى القرون. فقلت له: لم غيرتَ قلبي بهذا الكلام؟ فقال لي: ليس هذا الكلام شتماً وإنما تكون هذه الكلمة شتماً لو قلت لك : قرنان ، وإنما أردت بقولي لك قران أنك قرنت بين الصدقة والصلاة . قال : وكان بظهر الصهريج عنصر ماء الساقية ، فقال لي : إنما سمى هذا اليوم يوم عرفة لأنه تنشر فيه الرحمة على من تعرف إليه بالطاعات. والموضع المامور بالتعرف فيه لا يمكننا الآن الوصول إليه ، فنمثل به هذا المكان

<sup>(13)</sup> حدث عنه المؤلف بأخبار شيوخ بمراكش وأغهات وتلمسان، وله ذكر في ا**لاعلام**: ترجمة 1401.

<sup>(14)</sup> انظر هامشا في الترجمة (96) في التشوف.

<sup>(15)</sup> س: تنصب

<sup>(16)</sup> القرآن : المخدوع واللئيم . وراجع معناه الدارج ببلدان المغرب في قاموس .Beaussier

ونعمل كما يعملون لعل الله يتغمدنا برحمته معهم، فمثل بالعين الكعبة، وبعنصر (17) ماء الساقية الحجر الأسود، ومثل بموضع منه مقام إبراهيم عليه السلام ، فطاف بالعين سبعاً وأنا أطوف بطوافه ، وكبر على العنصر في كل طواف وصلى في مثل المقام ركعتين تامتين ، وأطال السجود في الثانية ، ثم استند إلى شجرة وفي نفسي منه أمر عظيم لا أقدر أن أعبر عنه ، فأطرق مليًّا ثم قال لي : ادنُ مني ، فجلست بين يديه فقال لي : اذكر كل حاجة لك من حوائج دنياك تقض لك ، فإن الله تعالى وعد في هذا اليوم من تعرف إليه أن يقضي حاجاته. فقلت له: مرادي التوفيق لا غير، فقال لي ما خرجت من باب المدينة حتَّى وُفقت، لكن اذكر غرضك من الدنيا ولا تذكر إلا ما يليق بك ، فقلت له : ما أريد إلا التوفيق والعمل بطاعة الله تعالى ، وما لي غرض في شيء من أمر الدنيا ، فقال لي : أفي نفسك شيء؟ قلت بل أشياء كثيرة ، فقال لي أخبرني عها في نفسك : فقلت له لا يفيدني ذلك شيئاً ، فإني خلوت بك في مواضع كثيرة فلم تتحصل لي منك حقيقة ، فقال : والله الذي خرجنا إليه لا أخفيت عنكَ ظاهراً وْلا باطناً ، فقبلت يده على ذلك ، ثم قلت له : يا سيدي يقول الناس : إنك تبيح (١١٥) الفروج بغير نكاح شرعى ــ فقال : ميز الشياطين بالافتراء (١٥) والكفار بالإصغاء ، فقلَت له : ما هذا ؟ فقال لي : حصلت بين مقامين : مقام الشياطين ومقام الكفار ، فإنك أصغيت إلى من قال ثم افتريت الآن علي ، فتُب عن هذا ولا تعتقده ، ومن اعتقد تحليل فرج بغير نكاح شرعي فهو كافر ، وأقوال الناس كثيرة ، وقد قالوا إن لله صاحبة وولداً ، تعالى الله عن قولهم علواً كبيراً ، ثم قال لي : أرأيتني أنكحت (٥٥) محرماً أو قلت بتحليل محرم؟ فقلت له : لا ، فقال لي : اذكر ما تحققته مني ، فقلت له : رأيتك تمر في أوقات الصلوات بالمساجد ولا تصلي فيها ، فقال لي : ما وجدت شفيعاً أقدمه للشفاعة فإن النبي عَلِيُّ قال : أَثِمتكُم شفعاؤكم فانظروا بمن تستشفعون (21) ، وهذا الذي قلت إنه عندك حقيقة ليس كذلك ، فإني لم أقل

<sup>(17)</sup> عنصر الماء: أصله ومنبعه.

<sup>(18)</sup> س: تستبيح

<sup>(19)</sup> م: بالإغواء

<sup>(20)</sup> س: نكحت

<sup>(21)</sup> جاَّء في حديث ابن عمر : اجعلوا أئمتكم خياركم فإنهم وفدكم فيما بينكم وبين ربكم (كنز العمال : 2748) .

لك بترك الصلاة ، ومن قال بتركها فهو كافر ، ولكن اذكر شيئاً إذا سئلت بين يدي الله تعالى وقيل لك : ما تعرف في هذا ؟ شهدت به . فقلت له : لا أعرف حقيقة إلا كلامك بالفحش ، وقد قال الله تعالى «مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ (22) فقال : أتذكر حديث معاذ في ذكر الحفظة ؟ فقلت له : الحديث مشهور ، فقال لي : اذكر آخر الحديث ، فأتيت به إلى قوله : اضربوا بهذا العمل وجه صاحبه فإنه أراد به غيري وأنا رقيب على ما في قلبه ، فضرط لي بفيه ، فقلت له : ما هذا ؟ فقال لي : هذا جوابك ، فإن الملائكة شهدت له بالأعمال الصالحات ، فلم يقبل هو إلا ما عقدت عليه الضائر .

وفي حديث إنه يؤتى يوم القيامة بأناس إلى الجنة حتَّى إذا دنوا منها واستنشقوا ريحها ونظروا إلى قصورها نودوا أن أصرفوهم عنها لا نصيب لهم فيها فيرجعون بحسرة ما رجع الأولون بمثلها ، فيقولون ربنا لو أدخلتنا النار قبل أن ترينا كان أهون علينا ، قال : ذلك أردت بكم ، كنتم إذا خلوتم بارزتموني بالعظائم ، وإذا لقيتم الناس لقيتموهم مخبتين تراءون الناس بخلاف ما تعطوني بقلبكم ، هبتم الناس ولم تهابوني ، أجللتم الناس ولم تجلوني ، ركنتم إلى الناس ولم تركنوا إلى ، فاليوم أذيقكم العذاب مع ما حرمتكم في الآخرة من الثواب (23)

ثم قال لي: ما الذي تنكر علي من الفحش ؟ فقلت له: مما أنكره عليك قولك للناس: تيوس، وهو كلام يغير القلوب. فقال لي: أعني به المتقدم، وما رأيت أحداً من الناس إلا وهو يحب التقدم، ومن شأن التيس أن يتقدم، فقلت له: وتقول للمخاطب: ياقطيم (24)، فقال لي: القطيم عندي هو الذي يحرص على تحصيل الدنيا ويجمعها ولا يُخرج منها شبئا، فقلت له: ومن شكا إليك بشيء أمرته بالصدقة، فإن لم يكن عنده شيء قلت له: اجعل على ظهرك أسود، فقال لي: ما آمر الناس إلا بما ينتفعون به، وما من شيء ينزل بالإنسان إلا وله مدفع من الكتاب والسنة أو كلام الحكماء، فإن لم يكن عنده ما يستدفع به أمرته أن يتحمل مشقة الصلاة بالليل، فقلت له: هلا قلت للإنسان: قم الليل؟ قال لي:

<sup>(22)</sup> سورة ق: 18

<sup>(23)</sup> ساقط من س.

<sup>(24)</sup> القطيم: الشديد الاغتلام، المتحفز للضراب.

لو قلتُ له ذلك لقبل يدي ودخلني العجب والكبر، وما طرد الله إبليس عن جواره إلا بالعجب والكبر. فسألته عن بدايته إلى نهايته وبما تنفعل له الأشياء فقال لي : هذا لا يعرف إلا بالعمل ، ثم قال لي : أول أمري أني كنت بمدينة سبتة يتيماً وكانت أمي تحملني إلى البزازين (25) فأفر منهم إلى مجلس أبي عبد الله الفخار. فتضربني ، إلى أن قال لها أبو عبد الله الفخار: لم تضربين هذا الصبي ؟ فقالت له: إنه يتيم ويأبَى أن يعمل شغله ، وليس عندي شيء ، فقال لي : يا بني : لم لا تفعل ما تأمرك به أمك؟ فقلت له: إنما أحب هذا الكلام الذي أسمعه منك. فقال لها : اتركيه وأنا أدفع لك قدر أجرته وأدفع عنك للمعلم الذي يقرئه أجرته ، فقرأت القرآن إلى أن حفظته ، ثم قرأت الأحكام إلى أن بلغ سني عشرين عاما ، فأتيت إلى إيڭليز<sup>(26)</sup> ومراكش في الحصار<sup>(27)</sup> ، وقال لي ابنه أُبو محمد : سمعت أبي يقول : وصلت إيڭليز وأنا ابن ستة عشر عاماً . قال أبو الحسن على بن أحمد الصنهاجي في حديث عن أبي العباس: قال أبو العباس: فوجدت آيةً من كتاب الله ترد على قلبي كثيراً وعلى لساني وهي قوله تعالى : «إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْكِ وَٱلإِحْسَانِ» (28 فتدبرت ذلك وقلت : لعل هذا السبب وأنا المطلوب بهذه الآية ، فلم أزل أبحث عنها في التفسير إلى أن وقفت على غريب التفسير، وفيه أنها نزلت حين واخَى النبي عَيْقِيَّةٍ بين المهاجرين والأنصار (20) ، وأنهم سألوا النبي عَيْقٍ أن يعلمهم حكم المؤاخاة فأمرهم بالمشاطرة ففهمت أن العدل المأمور به هو المشاطرة ، ثم نظرت إلى قول النبي عَيْسِيُّم : تفترق أمني على اثنتين وسبعين (30) فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي ما أنا عليه وأصحابي، وأنه قال ذلك صبيحة اليوم الذي آخي فيه بين المهاجرين والأنصار، وأن الأنصار ذكروا أنهم شاطروا المهاجرين،

<sup>(25)</sup> س: القزازين

<sup>(26)</sup> إِيكُلِّرْ: انظر هامشا عنه في **التشوف**.

<sup>(27)</sup> يقصد حصار عبد المومن بن علي الموحدي ابتداء من شهر محرم عام 541هـ. (الحلل الموشية : 137).

<sup>(28)</sup> سورة النحل: 90

<sup>(29)</sup> الذي عليه الجمهور أن الرسول عَلِيْكُ عندما نزلت قرأها على عثان بن مظعون فخُب اليه الايمان ، وعثان هاجر الهجرتين إلى أرض الحبشة (انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد: 3 : 393 وأسباب النزول للواحدي : 186).

<sup>(30)</sup> س: ثلاث وسبعين، وقد ورد الحديث بالعبارتين معا.

فقال لهم ذلك بإثر ذلك ، فعلمت أن الذي عليه هو وأصحابه هو المشاطرة والإيثار ، فعقدت مع الله تعالى نية ألا يأتيني شيء إلا وأنا أشاطر فيه إنحواني من المؤمنين الفقراء ، فعملت على هذا (31) عشرين سنة فأثمر هذا الحكم بالخاطر ، فلا أحكم على شيء بخاطري (32) إلا صدق ، فلما أن أتت على الربعون عاماً صار لي عقل آخر ، فرجعت إلى الآية أتدبرها ، فوجدتُ العدل هو الشطر والإحسان ما زاد عليه ، فنظرت الثالثة فعقدت مع الله عهدا (33) ألا يأتيني شيء قليل أو كثير إلا أمسكت منه الثلث وصرفت الثلثين إلى الله تعالى ، فعملت (34) على ذلك عشرين سنة ، فأثمر لي هذا الحكمَ في الخلق بالولاية والعزل ، فأولي من شئت وأعزل من شئت ، ثم بعد كمال العشرين سنة نظرت أول فرض فرضه الله تعالى على العباد في مقام الإحسان ، فوجدته شكر النعمة بدليل إخراج الفطرة عن الولد قبل أن يفهم ويعقل ، ووجدت الأصناف الذين تصرف عليهم الصدقات سبعة أصناف ، إلا أنها الصدقة الواجبة ، ووجدت سبعة أصناف أخر صرفها فيهم للإحسان والزيادة على العدل ، وذلك أن للنفس حقاً وللزوجة حقا وللرحم حقاً ، ولليتيم حقاً وللضيف حقاً ، وذكر صنفين آخرين ، فانتقلت إلى هذه الدرجة وعقدت مع الله تعالى عقداً أن كل ما يأتيني من خير قليل أو كثير أمسك منه سُبُعَيْن حق النفس وحق الزوجة وأصرف خمسة أسباع لمستحقيها ، وأقمت على هذا أربعة عشر عاماً ، فأثمر لي ذلك الحكم في السماء ، فما قلت : يا رب إلا قال لي : لبيك ! (35) ثم قال لي : والله أعلم أنها نهايتي بتمام عمري ، وهو أن تنقضي ستة أعوام تكملة العشرين عاماً . قال : فأرحتُ ذلك اليوم فلما مات وحضرتُ جنازته تذكرت التاريخ الذي كتبته وحققت العدد فنقصت من الستة أعوام المذكورة ثلاثة أيام حاصة ، فيحتمل أن يكون ذلك من الشهور الناقصة ، والله أعلم .

قال أبو الحسن : قال أبو العباس كل ما يأتيني أقسمه على سبعة أجزاء ، فآخذ السبع لنفسي ، والسبع الثاني لمن وجبت عليّ نفقته كالزوجة ومن في حكمها من ولد

<sup>(31)</sup> س : فأقمت على هذا .

<sup>(32)</sup> س : فلا أحكم بخاطري في شيء . وفي الإعلام : فلا أحكم خاطري على شيء .

<sup>(33)</sup> س : عقدا

<sup>(34)</sup> س: فأقمت

<sup>(35)</sup> س: فتَى قلت: يا رب، قال لي: لبيك.

غير بالغ ومملوك ومملوكة وعددهم اثنان وثلاثون شخصاً ، فنظرت فيمن أستجلب أرزاقهم فإذا هم الأبتام المهملون الذين لا والد لهم ولا أم . فأخذت منهم كعدد من تجري عليهم نفقتي ممن تقدم ذكرهم وهم المقيمون لا يُفقد أحد منهم بنكاح أو موت إلا عوضت منه غيره ، ثم نظرت في ذوي الرحم فإذا هم أربعة وتمانون شخصا ، ولهم حقان حق الرحم وحق المسكنة ، فأستجلب أرزاقهم بالذين في كتاب الله تعالى وهم الفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضرباً في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف (36) ، وهم الذين لا تمكنهم المسألة ، فوجدتهم في ذرية على بن يوسف (37) وبني العزيز (88) الذين كانوا ملوكاً وصاروا فقراء ، فأخذت من عددهم كعدد ذوي رحمي ، ومتى فقد منهم أحد عوضت منه غيره ، فأنا أؤدي هذه الحقوق أربعة عشر عاما لا أنقص من ذلك .

وحدثني أبو يحيَى أبو بكر بن مساعد بن محمد اللمطي وكان خاصاً بأبي العباس قال : جاء بعض السلاطين لأبي العباس وهو راكب فقال له كلاماً معناه : إلى متى تشير ولا تصرح لنا عن الطريق؟ فقال له : هو الإحسان ، فقال له : بيِّن لنا ، فقال له : كل ما أردت أن يفعله معك فافعله مع عبيده .

وحدثني أبو محمد عبد الله بن أبي العباس قال: لما احتضر أبي دنا منه أبو يعقوب الحكيم (39) وكان صديقه فقال له: أوصنا بما نفعله بعدك ، فقال له: ليس إلا الإحسان. ولسانه ثقيل لا يكاد يبين الكلام. ولما مات أبو العباس رحمه الله لم يرثه أحد بأوصافه غير صديقه أبي يعقوب يوسف بن أحمد بن الحسين

<sup>(36)</sup> سورة البقرة: 273.

<sup>(37)</sup> من تخلف من ذرية علي بن يوسف بن تاشفين المرابطي بعد أن قضت الدولة الموحدية القائمة على ملكهم.

<sup>(38)</sup> هم ذرية أمراء بجاية الصنهاجيين. كانت لهم عصبية مع المرابطين، ولما زال ملك هؤلاء بايع آخر الأمراء الصنهاجيين وهو يحيى بن العزيز بن مناد الخليفة عبد المومن سنة سبع وأربعين وخمسيائة، فنقله عبد المومن إلى مراكش بأهله وخاصته ثم انتقل إلى سلا سنة ثمان وخمسين وخمسيائة. ويستفاد من هذا الخبر المهمش أنه ترك هنالك من أقاربه من صارت حاله إلى ما أدركه أبو العباس السبتي (راجع القسم الثالث من أعمال الاعلام لابن الخطيب ص 99 وتاريخ العبر: 6: 362 والاستقصا 2: 121

<sup>(39)</sup> انظر ترجمته في ا**لتشوف** (226).

الأنصاري (40) رحمة الله عليها بهذه الأبيات:

وأحــزانٍ تحلُّ ومــا تحولُ تكاد الراسيات له تزولُ وعمَّ لفَقدِهِ خَطبٌ جَليلُ عليه فَمَا يُعادِلهُ عَديلُ وما يُغنِي التَلَهُّفُ وَالعويلُ وعاجلَه من الدنيا الرحيلُ مُغرَّبةِ تَعَجَّلَها أُفولُ فكيف بنا وقد فُقِدَ الدليلُ فليس يعوجُ عنهُ ولا يميلُ يُفارقُه وما قال الرسولُ غرائبه وآونةً يبيل يُفَرِّقُهُ وأَيْستامٍ يَعُولُ وَمَنْطِقُهُ ٱلْبَيانُ إِذَا يَقُولُ كَأَنَّهُمَا لَنَا بَحْرٌ وَنِيلُ وتنعَمُ مِنْ مَعَارِفِهِ عُقُولُ وهمَّتُهُ التَّنَاهِي وَالْوُصُولُ بأَدْوَنِهَا كَمَا يَرْضَى ٱلْبَخيلُ أُبو العَبَّاس وَانْدَرَسَ السَّبيلُ وَتَجْرِي مِنْ مَدَامِعِهَا السُّيُولُ فَعَادَ لَنَا بِهِ الصَّبْرُ الجَمِيلُ وَحُقَّ لَهَا ۚ بَفَجْعَتِهِ تَسِيلُ فَمَا لِبَقَاءِ مَخْلُوق سَبيلُ

لَا طَالَ ليلُ أَرزاءٍ تطولُ<sup>(41)</sup> دهانا من خطوبِ الدهر خَطبٌ لقد عَظُمتْ رزيتُنَا وجلَّتْ فُجعْنا بالفقيه فلا عزاءً فياًلهفتي عليه ويا عَويلي وقد أودَى المبرِّز في المعالى وَغُيِّب فِي ٱلثَّرَى عنا كشمس وَكُنَّا نستَدِلُّ به فأوْدَى يدلُّ بنا طريقَ الحَقِّ قصداً وعمدتُه التنزيلُ ما إن فآونةً لنشر العلم يُبدي فَمن علم يُبَيِّنُهُ ومالٍ فَيُعَنِّنُهُ ومالٍ فَيُمْناهُ سَحابٌ واكِفَاتٌ فَيُوسِعُنَا نَدىً غَمْراً وَعِلْماً فتَنعِشُ مِنْ عَوَارِفِهِ جُسُومٌ وَيبعثُنَا عَلَى كُسْبِ ٱلْمَعَالِي إِلَى أَقْصَى ٱلْمَنَازِكِ لَيْسَ يَرْضَى عَفَا رُمُ الْمَكَارِمَ إِذْ تَقَضِي فَكُن لَكُونً فَكُونً فَكُونً فَلَوْلًا أَنَّ عَوْذًا بِالتَّأَسِّي (42) لَسَالَتْ أَنْفُسٌ مِنَّا عَلَيْهِ ولَكِنَّ التَّصَبُّرَ فِيهِ أَوْلَى

<sup>(40)</sup> هو أبو يعقوب الحكيم المذكور.

<sup>(41)</sup> في الاعلام: أطال الليل أرزاء تطول.

<sup>(42)</sup> في **الإعلام**: فلولا أن تعودنا التأسي.

وَحُكُمُ ٱلْمَوْتِ فِينَا حُكُم عَدلٍ قَضَاه فَمَا لَنَا عَنْهُ عُدُولُ فَصَبْراً وَاحْتِسَاباً يَا بَنِيهِ فَحَظُّ الصَّابِرِينَ غَداً جَزِيلُ سَعَبْدً الصَّابِرِينَ غَداً جَزِيلُ سَعَى قَبْراً تَضَمَّنُهُ سَحَابٌ يُخادِيهِ وَيَعقبُهُ الأَصِيلُ

#### باب في ذكر فضائله

حدثنا أبو يحيَى أبو بكر بن مساعد اللمطي قال: ما اغتاب أحد قط أحداً من الناس بمجلس الفقيه أبي العباس السبتي ، ولقد قلت له يوماً: من أشعر ، ابن حبوس (٤٩٠ أم أبو العباس الجراوي (٤٩٠) ؟ فأبى عن الجواب ، وقال لي : أتريد أن أغتاب الناس . فقلت له : وما في ذلك ؟ فقال : لو فضلت أحدهما على الآخر وهما حاضران لعز ذلك على أحدهما ، والغيبة هي أن يذكر الإنسان في غيبته بما يكره . وما حضرت معه قط فأنشد أحد شعراً في الغزل إلا قال له : دعنا من هذا وخذ في مدح الله تعالى ، وسمع منشداً ينشد من أبيات : رفعوا الهوادج للرحيل وسلموا فقال :

رفعوا الأناملَ للصَّلَاةِ وكَبَّروا فبدا الخشوعُ لخوفهم يترَنَّمُ وبدت سواكبُ دمِعهم مسبولةً خوفاً لِمَا قَدْ أُخَّروا أو قدَّمُوا هاذِي صلاةُ المَّقِين وغيرُهم نائي الفؤادِ وألسنُ تتكلَّمُ

وسمع منشداً ينشد من أبيات : يا أخي قم تر النسيم عليلا (45) فعارضه بهذه الأسات :

يا أخي قُمْ تَرَ الكتابَ دليلاً واجعَلِ الذِّكرَ والسجودَ سبيلا واطلبَنْ للإِله جنةَ خُلدٍ بخضوعٍ يـراك فـيه ذليلا

<sup>(43)</sup> هو محمد بن حسين بن عبد الله ، عالم من شعراء البلاط الموحدي ، مولده سنة 500هـ ووفاته سنة 570هـ (التكملة : 1055 والذيل والتكملة : سفر الغرباء ، ص 85 من المخطوط ، الاعلام : 4 : 110).

<sup>(44)</sup> أبو العباس أحمد بن عبد السلام الجراوي أو الكُرواني . أصله من نادلا ، من بني غفجوم كان شاعرا في البلاط الموحدي ، توفي بعد سنة ستائة (ا**لاعلام** : 2 : 114) .

<sup>(45)</sup> صدر البيت الأول من ثلاثة أبيات للوزير أبي بكر بن القبطرنة ، أولها : يا أخي قم تر النسيم عليلا ساكسر السروض والمدام شمولا انظر نفح الطيب : 1 : 637 .

إِنَّ فضلي لمن يكونُ سَنُّولا إن ربًّ العباد يدعوك لبلا أسعِف العبد بالإجابة مني ليس فضلى عليك عبدي قليلا وكان أبو العباس يلهج في حياته بهذه الأبيات التي لشيخه أبي عبد الله الفخار (46)

عقدت عليك مكمنات خواطري عقد الرجاء فألزمتك حُقوقا علماً بأنك خالقي تحقيقا إنَّ الزَّمانَ عدا عليَّ فزادني إلا عبرت به إليك طريقا ما نالني كربٌ بوجهِ مَسَاءَةٍ أمْض القضاءَ على الرضَي مني به انى وجدتك بالعسد رفيقا

فإذا سمعها يخرُّ ساجداً ، فأنشده إياها حفيده أبو زكرياء وهو في النزع ، فمدَّ يده إليه إلى أن أخذ بيده فقبلها ، قال : فقلت له : قل لا إله إلا الله ، فأخذ بيدي إلى موضع قلبه كأنه يقول لي : هي في قلبي .

وأنشد أبو محمد عبد الله بن أبي العباس لأبيه:

لَمَّا تعلق بالإله جنَانِي وحصلتُ في فردوسِ نعمتِه التي كانت مثوبة أوبتي وجناني

إني أُمِنتُ طوارقَ الحدثانِ فَلِذَاكَ أُورِثَنِي مُغيَّب سره فالعلمُ علمي والبيانُ بياني وأنشدني أيضاً لأبيه رحمه الله:

ألا يا مُنيبا بات يدعو إلَهه لقد هاجني شوق إلى ذلك الورد تبيتُ على قطع المراحِل بالتُّقَى سَبُوقاً إلى الخيراتِ في جنة الخُلد ومثلي على فُرشِ البَطالة غافِلٌ فيا أسفِي من قُرب غيري ومن بعدي ويَحْظَى بها ذو الدمع سَكْباً على الخَدِّ أَأَنَّأَى عن الفردَوْسِ في جَنَّةِ العُلَى

وحدثني أبو زيد عبد الرحمان بن يوسف الحسني رحمه الله من أهل البيت عليهم السلام قال : رأيت النبي عليه في النوم ، فقلت له : يا رسول الله ، أريد أن

<sup>(46)</sup> قال في المعزى عند ذكر أبي العباس السبني : هذه الأبيات معروفة عن عهد التابعين وقال صاحب الإعلام (ج 1 ص 323) إنها منسوبة في تلخيص معالم الايمان لعقال بن غلبونُ المتوفى بالحرمُ الْمَكَى سنة 291هـ.

أراك في النوم كل ليلة ، فقال لي هذا لا يمكن ، فإني مطلوب في المشرق والمغرب ، فشكوت له حاجتي وفقري ، فقال لي : البخل أضرَّ بك ، فر علينا أحمد بن دوناس وهو رجل صالح من الأولياء الأخفياء من أهل أغات لا يمسك شيئا ، وربما تجرد من أثوابه فيوثر بها ويستتر بالأبواب ، فسلم علينا وانصرف فقلت له : يا رسول الله ، وهذا ؟ فقال لي : البخل أضر به ، فحرت لما أعرف من كثرة إيثاره ، فقلت له : بين لنا هذا البخل ، فقال لأقولن لك فيه قولا لم ينقله إليكم علماؤكم : إذا حضر لأحدكم خاطر بالعطاء ثم عقبه خاطر آخر بالمنع فالتردد في الخاطر الأول بخل (٤٦٠) ، فسألته عن أبي العباس السبتي وكنت سيء الاعتقاد فيه ، فتبسم ثم قال لي : هو من السبّاق . فقلت : بيّن لي ، فقال لي : هو ممن يمر على الصراط كالبرق ، فأصبحت وخرجت ، فلقيت أبا العباس السبتي فقال لي : ما سمعت وما رأيت ؟ فقلت له دعني ، فقال لي : والله لا تركتك حتّى تعرّفني ، فذهبت معه إلى حانوت ابن مساعد ، فأنشأت أحدثه إلى أن قلت له : التردد في الخاطر الأول بخل ، فصاح وغُشي عليه ، ثم قال : كلمة الصفا من المصطفى وصار متى ما يُذكر هذا الكلام يُغشى عليه .

حدثني أبو الحسن علي بن زكرياء قال : سمعت أبا العباس السبتي يقول : أنا هو القطب .

#### باب في ذكر أخباره

حدثني أبو الحسن على بن زكرياء بن عبد الله قال : جلست يوماً مع أبي وكان معنا أبو العباس السبتي ، فجاء إلى أبي يتيم فسأل منه شيئا فأعطاه أبي نصف درهم ، فقال له أبو العباس : أعطه درهماً كاملا ، فأخذ منه أبي نصف الدرهم ودفع له درهماً كاملا ، فقال له أبو العباس : ردَّ إليه نصف الدرهم يفتح الله عليك في أربعة دراهم ونصف درهم ، فما برحنا من مكاننا حتَّى وقفت على أبي امرأة من الجندماء ، فقالت له : أتعرفني ؟ فقال لها : لا أعرفك ، فمن أنت ؟ فقالت له : كنت قد اشتريت منك نطعا ببلد داي بأربعة دراهم ونصف درهم ثم

<sup>(47)</sup> قال صاحب المعزَى معلقا على قول السبتي : هذه إشارة إلى قول أبي الحسن البوسنجي وهو من أئمة هذا الشأن ، توفي عام ثمانية وأربعين وثلاثمائة . وقال العباس بن ابراهيم : هو المترجم في طبقات الشعراني (الإعلام : 1 : 286).

طرأ على أهل داي (<sup>48)</sup> ما طرأ من الجلاء عن بلدهم وافتراقهم في البلاد عام تسعة وخمسين وخمسيائة ، فافترقنا وبقي لك عندي ثمن النطع إلى الآن فخذه ، فأخذ منها تلك الدراهم .

قال: وجلس أبو العباس السبتي يوماً بدكان صديقه أبي يعقوب الحكيم إلى أن جاءه رجل خليع فقال له: أطعمني فإني جائع، فقال له أبو العباس: ليس عندي شيء. ثم عاد عليه ثانياً وثالثاً وهو يقول: ليس عندي شيء. ثم قال لأبي يعقوب: هل عندك ثمن خبزة ؟ فدفع له أبو يعقوب درهما فاشترى به خبزة ودفعها إليه، ثم قال له: لعلك قلت في نفسك كيف أعطي ما أخذ مني هذا الخليع؟ فقال له: لقد خطر ذلك ببالي، فقال له: لو لم يكن خليعاً لكنت أنت ذلك الخليع ففداك ولم تعرف قدر ما أنعم به عليك.

حدثني غير واحد أن أبا العباس بات ليلة مطر فغلبه البرد فأمر أن يغطَّى باللحاف، فلم يندفع عنه البردُ فزيدت عليه اللحف والبرد لم يندفع عنه، فقام من فراشه يمشي بالمحلة التي هو فيها ويقرع أبواب الديار ولا يستجيب له أحد إلى أن قرع باب دار فاستجاب له أهلها، فعلم أنهم لم يناموا من مكابدة البرد، فقال: ما لكم لم تناموا ؟ فقالوا له قد ابتلت أثوابنا بالمطر فنحن نجففها على النار، فقال من هاهنا غلبني البرد، فقال أبو العباس لأهله أحملوا لهم هذه اللحاف فسيقت إليهم وتغطوا بها، ودخل أبو العباس في فراشه وجعل على نفسه الغطاء التي جرت عادته أن يتغطّى بها دون تلك اللحف فزال عنه البرد ونام.

وحدثني عنه أنه قدم له أهل ليلة عشاءه فلم يستسغ الأكل ، فقال لأهله لعلكم قلقتم لحياتي وأحببتم موتي ، فقالوا : كيف ذلك ؟ فقال : لعلكم بتي منكم من لم يأكل ، فلذلك لم يطب لي الطعام ، فحفوا به كلهم وقالوا : والله ما بتي منا أحد إلا وقد أكل ، فقال لهم اطلبوا ففتشوا ، فلما ذهبوا لباب الدار وجدوا امرأة مسكينة نائمة لم تتعش ، فرفع إليها عشاءها فأكلته وجعل لها فراشا تنام عليه .

وحدثني أبو الحسن علي بن أحمد الصنهاجي قال : احتبس المطر في بعض الأوقات فقال أبو الحسن البلنسي الجنان لأبي العباس : أما ترَى ما فيه الناس من

<sup>(48)</sup> انظر بشأن داي هامشا في الترجمة (26) في **التشوف**.

احتباس المطر؟ فقال له: إنما احتبس لشحِّ الناس فلو تصدقوا لمطروا، فقل لأصحابك من الفلاحين تصدقوا، بقدر ما أنفقتم تمطروا، فقال له أبو الحسن: لن يصدقني أحد، ولكن مرني في خاصة نفسي فما أمرتني به أفعله، فقال: تصدق بمثل ما أنفقت، فقال إذا مطرت أخرجت من ثمن الغلة مثل ما أنفقت، فقال له: إن الله تعالى لا يعامل بالدين! ولكن استسلفها فاحتال فيها وتصدق بها كها أمره قال أبو الحسن فخرجت إلى البحيرة التي كنت اعتمرتها والشمس شديدة الحرارة وقد أيست من المطر، ورأيت جميع ما غرسته قد أشرف على الهلاك، فأقت ساعة فرأيت سحابة قد أمطرت البحيرة إلى أن رويت وبلت ثيابي وظننت أن الدنيا كلها كذلك قد أمطرت، فلما خرجت من البحيرة رأيت المطر لم يجاوزها، وهذه القصة مشهورة صحيحة، سمعت أبا يعقوب الحكيم وجاعة يحدثون بها، وكان أبو العباس يعضدها بحديث حذيفة المخرج في الصحيحين (هه)

وحدثني أبو الحسن على بن أحمد الصنهاجي قال: جلست مع أبي العباس في جاعة من المريدين وقد إحتبس المطر، فمر الصبيان بنا وهم يستغيثون ويسألون المطر، فقيل لأبي العباس: أما ترى ما أصاب الناس من القحط والجفوف فهلا استسقيت لنا ؟ فقال: قوموا، فخرجنا من باب الدباغين ومعنا أبو يعقوب الحكيم وجاعة من المريدين والشمس شديدة الحرارة، فقال لنا أبو العباس: من كان عنده شيء فليتصدق به، فقلت له: أما أنا فليس عندي شيء قإن أمرتني أن آبي ومعنا رجل شديد الفقر يعرف بالطراز، فقال ليس عندي غير ثمن درهم أعددته للزيت فقال له: تصدق به، فقعل، فقال أبو العباس: في هذا جاء الخبر: سبق للزيت فقال له: تصدق به، فقعل، فقال أبو العباس: في هذا جاء الخبر: سبق درهم مئة ألف درهم (٥٥)، فقال: فلقينا أبو عبد الله محمد بن يوسف بن جذع الجذامي، فنزل عن دابته وسلم على الشيخ، فقال له: إلى أين خرجتم؟ فقلت : خرجنا نستستي، فضحك بنا وقال: صدقتم هذا الشيخ الأحمق ارجعوا، فقلت خرجنا نستستي، فضحك بنا وقال: صدقتم هذا الشيخ الأحمق ارجعوا، فقلت خرجنا نستستي، فضحك بنا وقال: صدقتم هذا الشيخ الأحمق ارجعوا، فقلت له: أما أنا فلا يمكنني الرجوع، فتقدم أبو العباس وهو ينظر إلى السماء ويحرك شفتيه ثم قال لنا: قولوا سبحان الله ومجمده سبحان الله العظيم فإن الخلائق يرزقون

<sup>(49)</sup> راجع صحيح البخاري ، كتاب صلاة الاستسقاء : 14 وصحيح مسلم كتاب صلاة الاستسقاء : 10 والحديث عن أنس بن مالك .

<sup>(50)</sup> راجع سنن النسائي ، كتاب الزكاة ، 49 .

بهذا ، فكنا نقول ذلك ونرفع به أصواتنا وأقمنا على ذلك ساعة ، ثم قال لنا : بادروا ، المطر ، وخذوا نعالكُم بأيديكم ، فضحك ابنُ الجذع وقال : هذا والله هو الحمق ، يقول لكم هذا القول والشمس شديدة الحرارة ! فقلت : أما أنا فلا أكذبه ، فأخذت نعلي بيدي ، فوالله ما وصلنا باب الدباغين حتَّى غيمت السماء وانهملت بالأمطار ، فبقى ابن الجذع مذعوراً ، فقال لأبي العباس : اغفر لي سيدي فإني أتوب إلى الله تعالى مما ظننت بك ، فقال له لن تقبل توبتك هكذا حتَّى تتصدق بشيء ، فأخرج خمسة دنانير وقال لي : دفعت هذه الخمسة دنانير لي امرأة من كرائم ابن مردنيش (51) ليدعى لها أن تحبب إليها الصلاة ، فقال أبو العباس: ما خرجت إلا لأخذ مائة دينار ، ولكن بهذه الخمسةُ تُؤخذ . فربطها في عامته وانصرف ابن الجذع إلى تلك المرأة ، فأعلمها أنه دفع لأبي العباس خمسة دنانير ، فقالت له : احمل إلى الفقيه مائة دينار يضعها في موضعها ، فجاء بها ابن الجذع إلى أبي العباس ، فقال إنما طلبت هذه المائة لصبية بكر قبضت لها جدتها نقدها من زوجها فأكلته لحاجتها فطولبت بالنقد لتجهيزها له فشكت إلى ، وعلمت صدقها فخرجت أستستي ليفتح الله لها في مائة دينار، فدفع إلى العجوز المائة وقال لها: جهزي حفيدتك بالمائة وخذي هذه الخمسة وانتفعي بها ، فقال ابن الجذع لأبي العباس : عسَى أن تعلمني بأي شيء علمت نزول المطر حين أخبرتنا بذلك ، فقال : مرت ريح باردة في خدي فلما وجدت بردها رفعت بصري إلى السماء فرأيت سحابة بطرف جبل درن فعلمت أنها سحابة مطر.

وسمعت جماعة كثيرة من خاصته منهم أبو يحيى أبو بكر بن مساعد بن محمد اللمطي وكلهم يقولون: كان عيسى بن شعيب من تلامذة أبي العباس قد أدركه عجب بنفسه، وظن أنه قد زاد على مقام شيخه، فغير عليه قلبه وسافر من مراكش وكانت تحته ابنة أبي العباس، فجاءت يوما إليه ابنته فقالت: يا أبت إن زوجي غاب عني فما أفعل؟ فقال لها: ليس بزوجك، اعتدي فإنه مات الآن. قال أبو بكر: فأرخنا ذلك اليوم. فجاء بعد ذلك خبره بأنه مات في قرية

<sup>(51)</sup> كان بنو مردنيش يملكون بلاد شرق الأندلس عندما جاز أبو يعقوب بن عبد المومن لتطويعها سنة سبع وستين وخمسائة ، فات كبيرهم محمد بن مردنيش وقدم أولاده واخوته على أبي يعقوب فسلموا إليه جميع بلادهم ، فتزوج أختهم وأحسن إليهم وأصبحوا عنده في أعز منزلة (الاستقصا : 2 : 150).

الحدادين في ذلك اليوم، وسمعت أبا يعقوب الحكيم يذكر هذه القصة وهي مشهورة صحيحة.

وحدثني ابن مساعد قال: أصاب الناس قحط بمراكش فدخلت مع أبي العباس دار الإشراف وكان النظر فيها لأبي يحيَى أبي بكر بن يوسف الكومي (52)، وكانت بينها صحبة ، فسلم عليه أبو العباس وأشار له إلى السماء كأنه قال له: تصدق ليسقى الناس ، فقال له أبو يحيى : إن الله غني عنا ، فولى أبو العباس وهو يقول : سبحان الله ، هذا الرجل عزل نفسه ، ثم قال لي : أرخ هذا اليوم ، قال : فأرخته ثم قلت له : من أبن قلت هذا القول ؟ فقال لي : قال الله عز وجل : هانتُم هُولاء تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوا في سَبِيلِ اللهِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ وَمَنْ يَبْخُلُ فَإِنَّما يَبْخُلُ عَنْ نَفْسِهِ وَالله الله الله عَنْ الله عَنْ يَبْخُلُ وَمَنْ يَبْخُلُ فَإِنَّما يَبْخُلُ عَنْ يَنْخُلُ وَمَنْ يَبْخُلُ وَمَنْ يَبْخُلُ وَمَنْ يَبْخُلُ مَنْ يَبْخُلُ وَمَنْ يَبْخُلُ وَمَنْ يَبْخُلُ وَالله الله عَنْ يَبْخُلُ مَنْ يَبْخُلُ وَمَنْ يَبْخُلُ وَمَنْ يَبْخُلُ وَمَنْ يَبْخُلُ وَمَنْ يَبْخُلُ وَمَنْ يَبْخُلُ فَإِنَّما يَبْخُلُ عَنْ يَخُونُوا يَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ وَلَا يَكُونُوا عَنْ نَفْسِهِ وَالله الله الله عنه وجاء من عن يوم التأريخ وجاء من الشيلة أبو محمد بن يوزيجن بن عبد الصمد بعزلة أبي بكر بن يوسف عن دار الشبيلية أبو محمد بن يوزيجن بن عبد الصمد بعزلة أبي بكر بن يوسف عن دار الإشراف.

وحدثني أبو يحيَى أبو بكر بن مساعد اللهطي قال: خرجت مع أبي العباس ومعنا رجل ثالث وأتينا إلى باب بحيرة الناعورة (٤٥١) ، وكان مغلقاً ، فلما وصل إليه أبو العباس انفتح له الباب فدخلنا البخيرة فظننا أنه فتح له رجل كان خلف الباب فنظرنا يميناً وشهالا فلم نر أحداً فعجبنا من ذلك ، فالتفت إلينا فقال: أتعجبون من انفتاح الباب ولا تعجبون من هذه السحابة التي استدعيتُها حتَّى أُطلتني ، فرفعنا رؤوسنا فرأينا سحابة فوق رأسه تظله.

قال أبو يحيى أبو بكر بن مساعد: وجئت يوما مع أبي العباس في جهاعة إلى باب الدباغين وهو مغلق ونحن خارج الباب ، فقال للبواب: افتح لنا ، فأبى فقال لي: يا ابن مساعد! فقلت له: نعم ، فقال لي: أعطه قيراطاً ليفتح لنا . فأبى ، فقال : أعطه درهماً ، فأبى . فولى أبو العباس مغضباً وهو يتكلم ، فرأيت صبياً صغيراً رفع العمود فانفتح ، فقال أبو العباس إن هذا البواب يموت ، فأقام

<sup>(52)</sup> كان وزيرا ليوسف بن عبد المومن بعد ابن جامع (**البيان المغرب**: 3: 140) ولعله عزل لما كان يعقوب المنصور باشبيلية.

<sup>(53)</sup> سورة محمد: 38.

البواب ثلاثة أيام فمات ، قال ابن مساعد : أنا رأيت ذلك الصبي رفع العمود وهو صغير ممن لا يطيق رفع ذلك العمود لثقله ، وما أدري كيف انفتح له .

قال: وخرجت معه يوماً إلى بحيرة الطلبة خارج باب إينتان (٤٩) ومعنا رجل يعرف بالغزال كان خفيفاً على الشيخ ، فقال له أبو العباس: يا بني اشتر لنا شواء ، فقال له الغزال ، إنه تلحقني في اشترائه من السقاية مشقة ، ثم مر فكان أبو العبانس ينتظره إلى أن يئس منه ، فانقبض عنا ونحن نرى الكراهة في وجهه ، فقال له أبو يعقوب الحكيم : أعلى شهوة تتنكر هذا النكر؟ فقال والله ما تنكرت من أجل شهوة ، وإنما ذلك من أجل أني ما أحلت خاطري على شيء إلا تيسر وأنا الآن صرحت بلساني فلم يتيسر فلا أدري من أين أوتيت . فمكث ساعة فإذا بالطراز قد جاء إلينا وعلى وجهه أثر التعب ، فقال : لقد أتعبتموني في طلبكم فلم أزل أسأل عنكم إلى أن أتيتكم . فقال له أبو يعقوب : أعندك شواء؟ قال : نعم ، خرجت من باب إينتان فوجدته ولم يكن عندي غير ربع درهم فاشتريت به منه لكم . فتناول منه أبو العباس مضغتين وهو منكر ، ثم تركه .

وأخباره كثيرة عجيبة وقد جمعها أصحابه وكتبوا من كلامه كثيراً وفي هذا القدر الذي ذكرته كفاية لمن أراد أن يستشرفها ، نسأل الله تعالى توفيقاً إلى مرضاته وعملا زكياً يكون ذخراً لديه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتّى الله بقلب سليم .

# باب جامع لمنازعه

حضرت غير مرة مجلس أبي العباس وسمعت احتجاجه على منازعه ومعاهده ، وكان يقول: أصل الخير في الدنيا والآخرة الإحسان ، وأصل الشر في الدنيا والآخرة البخل ، قال الله تعالى : «فأما مَن أعطَى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى ، وأمًّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتغنى وكذَّبَ بالحُسْنَى فسنيسره للعُسْرَى» (١٥٥ وقال تعالى حكاية عن إبليس: «ثم لآتينَّهُم من بَيْن أيديهم وَمِنْ خلفهم وَعَن أَيْانِهم تعالى حكاية عن إبليس: «ثم لآتينَّهُم من بَيْن أيديهم وَمِنْ خلفهم وَعَن أَيْانِهم

<sup>(54)</sup> واحدة من البحيرات أي البساتين والغراسات المحيطة بمدينة مراكش ، وكانت للمرابطين والموحدين عناية بانشائها وتعهدها .

باب اينتان: انظر هامشا في الترجمة 143 في التشوف.

<sup>(55)</sup> سورة الليل: 5.

وَعَنْ شَمَائِلِهِم وَلا تجد أكثَرهُم شاكِرين» (٥٥٠) ، وفي الحديث : الأكثرون هم الأحسرون ورب الكعبة إلا من قال بماله هكذا وهكذا (٥٦) . وذكر العطاء من هذه الجهات الأربع ، ولما أراد الله تعالى هلاك فرعون وأهله دعا عليهم موسَى عليه السلام بالبخلِّ : رَبَّنا إنَّك آتَيت فِرْعَون وَمَلاَّهُ زِينَةً وأَمْوالاً في اَلحَيَاةِ الدُّنبا ، رَبَّنا لِيُضِلُّوا عَن سَبِيلِكَ ، ربَّنَا أَطْمِس على أَمْوَالِهِم واشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِم فلا يومِنُوا حَتَّى يَرُوا الْعَذَابِ الْأَلِمِ ، قَالَ قَدْ أُجِيبَت دَعُوتُكُما فاستقيماً» . وقال الله تعالى : «وَمنهُم من عَاهَدَ الله لَثِن آتانا مِن فضله لنصَدَّقَّن ولنكونن من الصَّالحِين ، فلمَّا آتَاهُم من فَضْله بَخِلُوا بِه وتَوَلُّوا وهُم مُعرضُون فَأَعْقَبَهُم نَفَاقاً في قُلُوبِهم إلى يَوم يَلْقُونَه» (58) ، وقال تعالى في الأنصار : «وَيُوثِرُون عَلَى أَنْفُسِهِم وَلَوْ كَانَ بِهِم خَصَاصَةٌ ومَن يوقَّ شُحَّ نفْسُه فأُولِئِك هُم الْمُقْلَحُون» (دَّوَّ) ، وَقَالَ تَعالى : ﴿ إَنَّا بلوْناهُم كَمَا بِلَوْنا أَصْحَابَ الْجَنَّة، (٥٥) إلى تمام القصة ، وقال عليه السلام: «اتقوا النار ولو بشق تمرة» ، فلم يذكر وقاية للنار إلا العطاء ، وقال تعالى : «سَارعُوا إلَى مَغْفِرَة مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عُرضُهَا السَّمَواتُ والأَرْضُ أُعِدَّتْ للمُتَّقِينِ» (61) إلى قوله : «إِنَّ الله يُحِب المُحْسنِين، وقال تعالى : «لَيْسَ ٱلْبُرُّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبلَ ٱلْمَشْرق وَأَلْمَغْرِب ، وَلَكِن ٱلبُّر من آمَنَ بِاللَّهِ واليومِ الآخِرِ والْملائِكَةِ. والكِتَابِ وَالنَّبِيئِينَ وَأَنَى ٱلْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي ٱلْقُرْبَى والْيَتَامَى والْمَسَاكِينَ وأَبْنَ السَّبيلِ» (62) الآَّية .

وحدثني أبو عبد الله محمد بن خالص الأنصاري (63) قال : حضرت مجلس أبي العباس السبتي يوما وقد ذكر قوله تعالى : «إِنَّا عَرَضْنا الأَمَانَةَ على السَّمَوَاتِ والأَرْضِ فَأَبَيْن أَنْ يَحْمَلْنَهَا» إلى قوله : «جَهُولاً» (64) ، فقال : هذه الأمانة هي

<sup>(56)</sup> سورة الأعراف: 17

<sup>(57)</sup> راجع سنن الترمذي ، كتاب الزكاة : 1 وسنن النسائي : كتاب الزكاة : 2 ومسند الامام أحمد : 2 : 309 - 535 .

<sup>(58)</sup> سورة التوبة: 175.

<sup>(59)</sup> سورة الحشر: 9.

<sup>(60)</sup> سورة القلم : 17 .

<sup>(61)</sup> سورة آل عمران: 133.

<sup>(62)</sup> سورة البقرة: 177.

<sup>(63)</sup> أكثر التادلي الرواية عنه في التشوف ، وأخوه أحمد بن خالص مترجم فيه (234) .

<sup>(64)</sup> سورة الأحزاب : 72.

الرزق فالسهاوات أعطت ما عندها من الماء وهو المطر، والأرض أعطت ما عندها من النبات وغير ذلك مما فيها والجبال أعطت ما عندها من المياه فأنبتت الأرض وأبرزت تمارها وما فيها من الأرزاق وأبت من إمساكها فصار الإنسان خازنا لما يجتمع عنده فيمنع منه المساكين إنه كان ظلوماً جهولاً.

وحدثني أبو عبد الله محمد بن خالص الأنصاري قال : سمعت أبا العباس السبتي آخرَ عمره كثيراً ما ينزع بهذه الآية : «أَفَوَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى وأعْطَى قليلاً وأَكْدَى» أي وأقطع «أَعِنْدَهُ عِلْمُ ٱلْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى» إن الصوابُ ما يَفعل «أَمْ لَمْ يُنَبّأ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى وَابْراهِيمَ اللَّذِي وَفَّى ، أَلَّا تَزِرَ وازرَةٌ وزْرَ أَخْرَى ، وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى» (65) أي أعطَى إلى آخر الآية، قال : وسمعته يقول قصدت أنا وحدي إلى عين الخير دون سائر العلماء والأمركله إنما يدور على العطاء والبذل، وما تصدقت قط بصدقة لوجه الله تعالى إلا بربع درهم ، وإنما تصدقت لأجازى ، وما تصدق لوجه الله تعالى العظيم خاصة إلا سيدنا ومولانا محمد عليه وغيره من الأنبياء الذين لم ينالوا من الدنيا إلا البلاغ (٥٥) ، وكان يقول : كلُّ مَن قال : إن الله تعالى لا يجازي على الصدقة فقد وافق اليهود على الفرية على الله تعالى فإن اليهود قالوا : يد الله مغلولة (٤٦٠ أي لا يجازي ولا يثيب ، فقال تعالى : «غُلَّت أَيْدِيهم وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا ، بِلْ يَداه مبسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْف يَشَاءُ» أي يجازي على العطاء كيفَما يشاء . وكان يقول في قوله تعالى : «وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبِ والفِضَّة وَلا يُنفقونَهَا» (60) إلى قوله تعالى : «فَتَكُوني بِهَا جِباهُهُم وجُنُوبُهُمْ وَظُهورُهُم» قال : كويت هذه المواضع لأن الغنيِّ إنما يعرض عن المساكين بوجهه ثم بجنبه ثم يوليه ظهره، فعوقب في هذه المواضع بالكي بالنار على الإعراض بها عن الفقراء.

حدثني أبو عبد الله محمد بن خالص الأنصاري قال : حدثني أخي أحمد . قال : حدثني أبو يعقوب الحكيم قال : خرجت مع الفقيه السبتي من باب الدباغين وقد أُوقد فرن الجيارين والريح جوفية تهب بالدخان إلى جهتنا فقال أبو العباس :

<sup>(65)</sup> سورة النجم: 23

<sup>(66)</sup> س: البلاء.

<sup>(67)</sup> سورة المائدة : 64 .

<sup>(68)</sup> سورة التوبة: 34

أي ربح تريد أن تهب؟ فقلت: الربح الشرقية، فقال لي: تهب الآن، قال: فرأيت الربح قد هبت شرقية فحملت الدخان إلى جهة أخرَى.

قال وحدثني أبو الفضل العباس بن أحمد القيسي (69) قال : بات عندنا أبو العباس السبتي ليلة بباب إيلان ، فمنع النوم فقام يضرب على الأبواب إلى أن وجد قوماً يتحدثون في دهليز الدار فسألهم عن حالهم فأخبروه أن قطر سقف البيوت منعهم من النوم ففروا إلى دهليز الدار فبعث إليهم شملة فتغطوا بها وانصرف وقال : من أجل هؤلاء مُنعت النوم .

وحدثني أبو يحيَى ابن مساعد اللمطي قال: سمعت أبا العباس السبتي يقول: والله ما بلغت نعل أبي الحسن البلنسي، وإنما أنا مومن وتاجر شحيح، إنما أفعل ما أفعل لأجازى. وقال له رجل وأنا حاضر: ما لك لا تتكلم على الصلاة؟ فقال إنما تكلمت على العلة العظمى التي عمت وهي البخل، قال وإنما أودعكم السر الذي لم يطلع عليه كل واحد: بإعطاء الشطر تكون الوقاية، اتقوا النار ولو بشق تمرة كما قال عليه السلام، وبإعطاء الثلثين يحكم في المخلوقات كالاستسقاء والولاية والعزل ودخول الجنة وأمثال ذلك، وبإعطاء خمسة أسباع يستجاب الدعاء وتكون الكاثنات، قال ابن مساعد وانتهى أبو العباس إلى إعطاء تسعة أعشار والقسك بالعُشُر وهي النهاية.

قلت: وإنما قال: وهي النهاية ، لأنها الواجب فيما يبقَى للمساكين ، فمن خرج عن تسعة أعشار وتمسك بالعشر فقد أخذ لنفسه الواجب للمساكين وأعطَى للمساكين ما يجب له وهو المالك.

قال ابن مساعد: وقلت لأبي العباس: أكره ما تتكلم به من الفحش فإن الله تعالى يقول: «مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ» فقال لي: إذا تكلمت بالكلمة أليس الله يطلع على قلبي ما لا يطلع عليه مثلك؟ فقلت له: بلَى ، فقال لي: بماذا أبالي إذا علم الله تعالى مني ما عقد عليه ضميري؟ فقلت له: لم كانت الحلافة لمعاوية دون الحسن بن على رضي الله عنها؟ فتغير وسكت عني ساعة ثم

<sup>(69)</sup> في **الإعلام**: 8: 107، أحمد السيني، وهو خطأ.

قال لي: فلوكان الحسن خليفة فهل يجمل (٢٥) أن يُحاسَب عن رعيته وجده محمد على الله على الله ، يشاهد مطالبته ومحاسبته ؟ وذكر بمحضره فعل يزيد بالحسين رضي الله عنه فمازال يصيح: يا محمد يا محمد ، ما لك أمة ! إلى أن غشى عليه .

قال ابن مساعد : وخرجت مع أبي العباس وأبي يعقوب المبتلى (٢٦) وأبي الحسن البلنسي إلى بحيرة خارج باب أغمات وقد رغبنا أبا الحسن أن يستسقى لنا وكان وقت جدبٌ ، فأحضر لنا أبو الحسن طعاما كثيرا فجعلنا نأكل وأبو يعقوبُ المبتلي يقول: متَى يستسقى لنا الفقيه أبو العباس ؟ فإني ما رأيته دعا . فلما رجعنا إلى المدينة قلت له: يا سيدي خرجنا للاستسقاء فلم تستسق لنا ، فقال : قد استسقينا لكم ، يعنى بالطعام الذي أكلتم وقد رويت الْبلاد ، وِسُقينا . فقلت له : متَى سُقينا ؟ فقالَ لي : بل سُقينا في غير هذه الأرض وغدا نُسقَى ، فقلت له : لِمَ ستى غيرنا اليوم ونسقَى نحن غداً فقال : لأن ساقيَ القوم آخرهم شرباً ! قال والله لقَّد مطرنا في اليوم الثاني مطراً وابلا ، وسألت عن تلك الجهات الواصلين منها فأخبروني أنهم مُطروا قبلنا بيوم . قال وخرجت معه يوماً إلى بستان خارج باب دكالة وكان قد شوقني فيه بعض أصهارنا فأتحفنا بما كان عنده من الفواكه فسر بذلك الفقيه أبو العباس ودعا العامل في البستان فقال له : ما الذي تريد أن يكون ؟ قال : يا سيدي : ما أريد شيئاً وإنما نحن معاشر الجنانين قد تضررنا بالريح الشرقية فإنها أفسدت علينا النوار ولا نريد إلا أن تكون الريح غربية ، وكان إِذا أراد من الله أمراً أطرق ساعة وينقبض فلا يجسر على كلامه أحد ، ففكر ساعة ثم قال لنا استنشقوا الريح فاستنشقناها فإذا هي غربية.

قال أبو يحيَى بن مساعد : وحضرت معه يوما فأنشده بعض الحاضرين بيتين من قصيدة ابن عهار التي أولها : أ**در الزجاجة فالنسبم قد انبرَى (٢٥**) ، فقطع إنشاده

<sup>(70)</sup> س: يحتمل.

<sup>(71)</sup> في ا**لتشوف**، ترجمة 156.

<sup>(72)</sup> أولها :

أدر المدامة فالنسيم قد انبرَى والنجم قد صرف العنان عن السرَى وهي لذي الوزارتين أبي بكر بن عار المتوفى سنة 477هـ. والقصيدة في مدح المعتضد والد المعتمد. راجع نفح الطيب: 1: 655.

وكره سماع القصيدة وقال لابد أن أكفر عن هذين البيتين اللذين سمعتها بهذين البيتين :

أَقِمِ اَلصَّلاةَ مُهَاجِرًا سِنَةَ الكَرَى واجْعَلْ صَبَاحَكَ عندَه حمدَ السُّرَى والْحَوِ المُراحل بالعُروج لمن له لطفٌ ينزِّلُه إذا هَجَعَ الورَى

وحدثني أبو عبد الله محمد بن خالص الأنصاري قال : حدثني أبو ابراهيم بن نجا قال : مرّ بي أبو العباس السبتي وأنا بسوق الغزالين وهو يقول : مَن يعطي درهمين يزال عنه وجع الرأس ، فناولته درهمين ، وكان يعتريني وجع الرأس ، فوالله ما أصابني بعد ذلك وجع الرأس .

<sup>(73)</sup> سورة هود: 116.

<sup>(74)</sup> سورة المبقرة: 305

<sup>(75)</sup> سورة الحديد: 16.

<sup>(76)</sup> سورة الحديد: 17.

<sup>(77)</sup> سورة الأعراف: 54، 55، 57.

وحدثني أبو عبد الله محمد بن خالص الأنصاري قال سمعت أبا العباس السبتي يقول تحية المسجد ركعتان ، إنما معناه أن المحيي يضع أعز أعضائه وهو الوجه على الأرض ، ومن أخذ ماله الذي هو أعز الأشياء عنده فوضعه في المسكين الذي هو كالأرض لمسكنته وفقره فقد أحياه .

وسألت ابن مساعد فقلت له : أنت لازمت أبا العباس مدة طويلة وخلوت به فأخبرني عن أعجب ما رأيت منه ، فقال : كل شأنه عجب ، وأنا أخبرك بما رأيت في نفسي من العجب ، ذلك أني مرضت وأصابني تشنج سترته عن أعين الناس في منزلي ، فبعثت إليه رضي الله عنه أن يأتيني ، فقالَ للذي بعثت إليه : أبو بكر رجل شحيح ، ولولا ذلك لكان شأنه عظيماً ، ووعد الذي جاءه بالقدوم على وكنت التفتت إلى منازعه ومقاصده فقلت للذي بعثت إليه : كم عدد درج المصرية التي نحن فيها ؟ فقال لي : ثلاث عشرة درجة ، فقلت له سيطلب مني الشيخ ثلاثة عشر ديناراً على عدد الدرج ، فلما صعد إلىّ قال : تعطيني ثلاثة عشر دينارا . فقلت : كذلك قلت قبلك وأمرت بعدِّ الدرجات . فعجب من ذلك ، ثم سألني عن حالي فقلت له : إني أرَى أحلاماً رديئة ، فقال لي : أنا أطببك ، فكم نفقتك في الشهر؟ فقلت له: ستة دنانير، فقال لي: أخرجها. فأخرجها، فأخذ مسحاة وكتب فيها حرف الزاي وقال لي : اجعلها تحت رأسك مع تلك النفقة ، فأخذت المسحاة والدنانير فجعلتها تحت رأسي فزالت تلك الأحلام الرديئة ورجعت عني ، وكنت أنفق من تلك النفقة إلى أن بقي منها ديناران فأخذتهما وعادت تلك الأحلام فرددتها فزالت عني فأعلمته فعجب من اختباري لذلك فقلت له : داوني من هذا التشنج ، فقال لي : أعطني ثلاثة عشر دينارا . فشكوت إليه ضيق الحال ، فقال لي : أنا أحاسبك بما أنفقته على نفسك وعيالك منذ أصابتك هذه العلة ، فأعطيته الباقي بعد الحساب فقلت له متَى أستريح؟ فقال تأتيني إلى منزلي واكتب لك في الزمام فأتيته وكتبني وقد استرحت مما أصابني .

وقال أبو بكر : قلت له ما للعلماء يعادونك ويكرهونك ؟ فقال لأني موقن بخبر الله تعالى حيث قال : «وَمَا أَنْفَقْتُم مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّازِقِينَ» (٢٥٠ ، وهم غير موقنين بذلك .

<sup>(78)</sup> سورة سٰبأ: 39.

وكان يقول: ركن العلماء إلى الدنيا وبحلوا بها وغلّبوا جانب الرجاء وفيهم يقول الله تعالى: «فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِم خلف وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرضَ هَذَا الأَذْنَى وَيَقُولُونَ سَيغْفِرُ لَنَا وَإِنْ يَاتِهِم عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ ، أَلَمْ يُوخَذْ عَلِيهِم مِيئَاقُ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ سَيغْفِرُ لَنَا وَإِنْ يَاتِهِم عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ ، أَلَمْ يُوخَذْ عَلِيهِم مِيئَاقُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقُولُوا على الله إلَّا الْحَقَ ، وَدَرَسُوا مَا فِيهِ ، والدَّارُ الآخرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَقُونَ ، أَفَلَا تَعْقِلُونَ والذِينَ يُمْسِكُونَ بالكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ إِنَّا لا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ» (٢٥)

وحدثني أبو الحسن علي بن أحمد الصنهاجي وغيره أن رجلا يعرف بابن الشكاز وكان من الأغنياء ثم افتقر فحدث أنه وصل إلى أبي العباس السبتي وعليه ثوب خلق تظهر منه عورته ، فشكا إليه حالته ، فأخذ بيده ومرحتَّى خرج معه من باب تاغزوت وجاء إلى مُوضِع فيه الماء يتطهر منه الناس ، قال فدخل فيه أبو العباس وتجرد عن أثوابه وناداني ، فقال لي : خذ هذه الثياب فأخذتها ، وكان ذلك بعد العصر فأردت أن أرَى ما يكون من أمره ، ثم صعدت على حائط وجلست أنتظر ما يكون من أمره ، فبقيتُ هناك إلى وقت غروب الشمس وقد رد البوابُ الباب الواحد ، فإذا بفتَى قد خرج من باب تاغزوت وهو على دابة وأمامه رزمة من الثياب ، فلما رأيته نزلت إليه فقال لي أين الفقيه أبو العباس ؟ فقلت له هو في تلك السقاية عريانا ، فقال لي أمسك هذه الدابة ، فسمعت الفقيه يقول أين تلك الثياب؟ فأخذها منه ، فلما رآني قال لي ما لك هاهنا؟ فقلت يا سيدي خفت عليك فلم أقدر على الانصراف وأتركك ، فقال لي : أما ترَى الذي فعلت من أجله ما فعلت ٰ يتركني ، ثم سأل الفتَى عن سبب وصوله ، فدكر له أن إحدَى الكرائم أمرته أن يحمل إليه تلك الثياب ، وقالت له لا تدفعها إلا للفقيه أبي العباس 7 وقل له لا يلبسها إلا هو ] (80) ، وهذه القصة مشهورة صحيحة ، وأخباره كثيرة عجيبة ولو استقصيتها لطال الكتاب وفيها ذكرته كفاية .

<sup>(79)</sup> سورة الأعراف: 169، 170.

<sup>(80)</sup> م: وقل له: لا يليها لمن أراد أن يستثر بها.

# فهارس كتاب التشوف

- 1 فهـرس الآيات القرآنية .
  - 2 ـ فهرس الحديث. 3 \_ فهـرس القوافـي .
  - 4 \_ فهرس الكتب.
- 5 \_ فهرس الأعلام المذكورين عرضا.
  - 6 ـ فهـرس الطوائف والجماعات.
    - 7 \_ فهــرس الأماكــن.
    - 8 ــ فهـرس المترجميـن.

# فهرس الآيات القرآنية

| 240 | البقرة / 181       | فَيَنْ بَدُّلَهُ بِعُدَمًا سَيِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى |
|-----|--------------------|---------------------------------------------------------------|
|     |                    | أَلْذِينَ كَيْدُلُونَهُ                                       |
| 352 | آل عمران /14 ــ 15 | زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلثَّهْوَاتِ                          |
| 304 | آل عمران /26       | قُلِ ٱللَّهُمُّ مَالِكَ ٱلْمُلْكِ أَوْتِي ٱلْمُلْكَ           |
|     |                    | مَنْ تَشَاءُ                                                  |
| 58  | آل عمران /185      | كُلُّ نَفْسٍ ذَاتِقَةُ ٱلْمَوْتِ                              |
| 239 | النساء /10         | إِنُّ ٱلَّذِينَ بَأَكُلُونَ أَمْوَالَ ٱلْيَتَامَى             |
|     |                    | ظُلْماً                                                       |
| 161 | النساء / 19        | وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ                                |
| 77  | الأنعام / 90       | فَبِهُدَاهُمُ اثْنَادِهُ                                      |
| 53  | الأعراف / 55       | إِنَّهُ لَا أَيْحِبُ ٱلْمُعْتَدِينَ                           |
| 53  | الأعراف / 55       | أُدْعُوا رَبُّكُمْ تَضَدِّعاً وَخَفْيَةً                      |
| 325 | الأعراف / 92       | الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَأَنْ لَمْ بَغَنُوا            |
|     |                    | فِيهَا                                                        |
| 306 | الأعراف / 170      | وَالَّذِينَ يُمَـٰكُونَ بِالْكِتَابِ                          |
| 62  | الأعراف / 171      | وَإِذْ نَتَقُنَا ٱلْجَبِّلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةً      |
| 287 | الأعراف/ 176       | أَخْلَكَ إِلَى ٱلْأَرْضِ وَأَلْبَعَ هَوَاهُ                   |
| 55  | الأنفال / 29       | إِنْ تَتَّقُوا ٱللَّهَ يَجْعَلُ لَكُمْ فُرْقَاناً             |
| 162 | التوبة / 91        | مًا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ                         |

| 350      | يونس / 62      | أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ ٱلله لَا خَوْفٌ عَليهم وَلَا                                          |
|----------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                | هُمْ يَحْزُنُونَ                                                                              |
| 351      | يونس / 64      | لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ ٱللَّهِ                                                             |
| 38       | هـود / 120     | وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ ٱلرُّسُل                                             |
| 354      | الرعد / 28     | أَلَا بِذِكْرِ ٱللَّهِ تَطْمَئِنُّ ٱلْقُلُوبُ                                                 |
| 303      | النحل / 19     | وَٱللَّهُ ۚ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ                                         |
| 424      | الإسراء / 44   | وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ                                                |
| 53       | الإسراء / 110  | وَلَّا تَجْهَرْ بَصَلَاتِكَ                                                                   |
| 38       | الكَهف / 28    | وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبِّهِمْ                                         |
|          |                | بِٱلْغَدَاةِ وَٱلْعَشِيِّ يُريدُونَ وَجْهَهُ                                                  |
| 56       | الكهف / 65     | فَوَجَدَا عَبْداً مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ                                    |
|          |                | عِنْدِنَا                                                                                     |
| 354 _ 46 | الكهف / 67     | إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْراً                                                        |
| 46       | الكهف / 68     | وَكَيْفَ نَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ                                                  |
|          |                | خُبراً                                                                                        |
| 56       | الكهف /82      | وَمَا فَعَلَّتُهُ عَنْ أَمْرِي                                                                |
| 54       | مریم ./ 3      | إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيّاً                                                          |
| 54       | مريم / 5       | وَإِنِّي خِفْتُ ٱلْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي                                                    |
| 54       | مريم / 5 _ 6   | فَهَبُ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيّاً بَرِثُنِي                                                   |
| 56       | الأنبياء / 34  | وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرِ مِنْ قَبْلِكَ ٱلْمُخُلَّدَ                                           |
| 55       | المؤمنون / 115 | أَفَحَسِبْتُمُ أَنَّمَا ۚ خَلَقْنَاكُمْ عَبَثاً                                               |
| 70       | النمل / 40     | قَالَ ٱلَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ ٱلْكِتَابِ                                                 |
| 38       | لقيان / 15     | وَاتَّبِعُ سَبِيلَ مَنْ أَنَّابَ إِلَيَّ                                                      |
| 194      | يـس / 55       | وَاتَّبِعُ سَبِيلَ مَنْ أَنَّابَ ۚ إِلَىَّ<br>إِنَّ أَصْحَابَ ٱلْجَنَّةِ ٱلْيُوْمَ فِي شُغْلٍ |
|          |                | فَاكِهُونَ                                                                                    |
| 355      | غافر / 28      | أَتَقْتُلُونَ رَجُلاً أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ ٱللَّهُ                                            |

| 143         | الزخرف / 13     | سُبْحَانَ ٱلَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا                  |
|-------------|-----------------|--------------------------------------------------------|
| 420         | محد / 7         | إِنْ تَنْصُرُوا ٱللَّهَ يَنْصُرْكُمْ                   |
| 439         | القمر / 54 _ 55 | إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهْرِ              |
| 299         | الرحمن / 60     | هَلْ جَزَاء الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ           |
| <b>30</b> 1 | الواقعة / 30    | وَظِلٍّ مَمْدُودٍ وَمَاءٍ مَسْكُوبٍ                    |
| 61          | الفجر / 27      | يَا أَيُّهَا ٱلنَّفْسُ ٱلْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى |
|             |                 | رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً                         |
| 268         | الضحَى / 11     | وَأَمَّا يِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ                  |
| 70          | الإخْلاص / 1    | قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ                               |
| 89          | الإُخلاص / 3    | لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ                             |

# فهرس الحديث

| سيكون قوم يعتدون في الدعاء : 53          | الأبدال كلما مات منهم واحد : 45         |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|
| كم من أشعث أغبر ذي طمرين : 58            | إِذَا رضي الله عن العبد أثنَى عليه : 49 |
| كم من ضعيف متضعف ذي طمرين :              | اربعوا على أنفسهم : 54                  |
| 59                                       | الأرواح جنود مجندة : 47                 |
| لا تسبوا أصحابي: 42                      | ألا أُخبركم بأهل الجنة: 58              |
| لا تصاحب إلا مؤمنا : 47                  | إن أغبط أوليائي عندي : 45               |
| لا تعمل المطي إلا إِلى ثلاثة مساجد : 52  | إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل          |
| لا تغضب : 49                             | 50                                      |
| لايزال أهل المغرب ظاهرين على الحق :      | إن لله طيارين من عباده : 62             |
| 32 _31                                   | إن من العباد عبادا يغبطهم الأنبياء      |
| لايزال في أمني سبعة لا يدعون بشيء إلا    | والشهداء : 48                           |
| أستُجيب لهم : 59                         | أين المتحابون بجلالي : 48               |
| لتُنتقون كما ينتتى التمر من الحثالة : 42 | أي جلسائنا خير : 48                     |
| لقد كان فيا قبلكم من الأمم ناس           | توشكون أن تعرفوا أهل الجنة : 49         |
| محدثون :   71                            | ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة            |
| لو أن رجلا موقنا قرأها على جبل           | الإيان : 47                             |
| لزال : 55                                | الخضر في البحر: 56                      |
| لولا عباد ركع وصبية رضع: 45              | دعائم أمتي عصائب أهل اليمن: 45          |
| ما تحاب اثنان في الله إلا: 48            | الرجل على دين خليله : 47                |
| ما من عبد إلا وله صبت في السماء :        | الرجل يعمل العمل فيسره: 50              |
| 49                                       | الرجل يعمل العمل ويحمده الناس :         |
| المتحابون في جلالي لهم منابر من نور :    | 50                                      |
| 48                                       |                                         |

والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ...:
53
وجبت محبتي للمتحابين في ...: 48
وددت أني قد رأيت إخواننا ... 42
يا رسول الله من أولياء الله؟ ...: 45
يذهب الأولياء الصالحون ، الأول

المرء مع من أحب ... : 47 من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب ... : 46 من أشد أمتي لي حبا أناس يكونون بعدي ... : 42 مَن أهل الجنة ... : 50

# فهرس القوافي

| 100 | ر ر در و         | الطويل           |
|-----|------------------|------------------|
| 123 | وَيُمْرُّحُ      | 4                |
| 335 | تَلْمَحُ         | جزُّءاً 171      |
| 106 | بُر<br>پُبلِي    | مطاياهمطاياه     |
| 130 | أَوْحَداأُوْحَدا | وحَيًّاها 226    |
| 163 | وَلا وِرْدا      | هَلْكَى 289      |
| 211 | رَنْـلُدا        | أثابُأثابُ       |
| 85  | بِشُواهِلِ       | بانسكَابِهِ      |
| 356 | اَلْتَار         | الحبِّ 388       |
| 276 | المخبر           | العذب 200        |
| 312 | الصَّبْر         | الربِّ 404       |
| 435 | فَيْصَرِفَيْصَرِ | غروبُ 122        |
| 193 | نَاظِر           | طَبِيبُ 321      |
| 373 | الفَقْرالفَقْر   | فأُجِيبُ 132     |
| 362 | الشكّرُ          | لَعَجِيب 311     |
| 338 | تَلدُورُ         | عَرَفَات 396     |
| 191 | غَزِيرُ          | فعزَّتِ 155      |
| 136 | بِالْأَمْسِ      | مَسافِتِي 303    |
| 401 | وَجُوعٌ بُنَ     | فاستَقَلَّتِ 254 |
| 175 | عَارِفْعَارِفْ   | وَتُمَنَّتِ 397  |
| 330 | عَارَفعَارَف     | يَمُوتُ 101      |

| 133 | مَحْرَجُهُ         | 38  | بالوصْفِ                   |
|-----|--------------------|-----|----------------------------|
| 121 | بَاحَا             | 256 | بالنطْق                    |
| 310 | أَضْدَادِ          | 404 | تَفَرَّقُوا َتَقَرَّقُوا َ |
| 125 | أَفْرَادُأَفْرَادُ | 130 | طَريقُ                     |
| 160 | إِلَى أَحَدِ       | 64  | الجَلائِلِ                 |
| 144 | وَ يَخْتَارُ       | 207 | يَفْعَل                    |
| 181 | وَالْعَارُ         | 391 | أَهْلاأَهْلا               |
| 122 | سِتْراً            | 165 | غُولُها                    |
| 435 | ږ و و .<br>نذرنندر | 72  | تميلُ                      |
| 97  | أَمُورُ            | 419 | جميلُ                      |
| 128 | البَشَرِ           | 41  | سلام                       |
| 103 | السَفَرِ           | 142 | قاتِم َقاتِم َ             |
| 445 | نز<br>خُرْس ِ      | 281 | أحجًا                      |
| 118 | أنسيأنسي           | 154 | وأرحما                     |
| 333 | بالعَرَضِ          | 73  | وعاصِم ِ                   |
| 104 | الحَلَقُ           | 153 | زُعِيمِ                    |
| 411 | وترتحِلُ           | 389 | ر الم<br>رمیهم             |
| 87  | للزلل              | 139 | يراني ً                    |
| 140 | والدُّوَلِ         | 324 | لِسَانِيل                  |
| 110 | أَخْلَامِ          | 330 | ولِساني                    |
| 341 | والحَرَمِ          | 328 | سكَّانُ                    |
| 177 | سَقَم ِ            | 139 | مَكَانُ                    |
| 432 | بانُوا             | 365 | هَمْانِ                    |
| 306 | أُشجَانِي          | 385 | يَبِدُو                    |
| 75  | وإعْلَانِ          | 203 | العَفْوِالعَفْوِ           |
| 353 | الْبَدَنُ          |     | t. ti                      |
| 417 | ظَعَنَاظُعَنَا     |     | البسيط                     |
| 97  | الدِينِ            | 223 | ذِ كرا كا                  |
| 174 | والدِينِ           | 294 | مَحْجُوب                   |

| 428 | اغْرائِهِ                                      | مخلع البسيط       |
|-----|------------------------------------------------|-------------------|
| 401 | الجَرْحَىا                                     | •                 |
| 110 | مُنَاسَبَةمُنَاسَبَة                           | التَّصِيحُأ       |
| 145 | مَغْلُوباً                                     | å1 .ti            |
| 315 | ذَاتِهِذَاتِهِ                                 | الوافر            |
| 351 | رفراتُهُ                                       | النَّدَاءُا 443   |
| 271 | الخَرَّدِ                                      | العَزَاءِا        |
| 149 | والتَّمْجِيدُ                                  | الدُّعَاءُ99      |
| 156 | الأحرار                                        | الأَّتقِيَاءُ 116 |
| 343 | أوارُهُ                                        | طلًابِي 430       |
| 68  | العَباسِ                                       | ٱلْحَبِيبِ ِ 440  |
| 117 | النَّاسِ ـُـــــــــــــــــــــــــــــــــــ | حَصَلْتُ 406      |
| 90  | وَاقْطِعَ ِ                                    | انْبِعَاتُ 181    |
| 427 | التُّودِيعَا                                   | فاُسْتَرَاحًا 303 |
| 279 | رواقيي                                         | وَجْدا 376        |
| 113 | الأوْفَقُا                                     | الشُّهُودِ 94     |
| 324 | وتشوّقا                                        | مستَطِير 97       |
| 355 | التَّصْدِيق                                    | وَحَازُوا         |
| 326 | بِأُراكِ                                       | رُكُوعُ 271       |
| 283 | عَبْدَكَا                                      | التَّلاقِي 327    |
| 39  | آفِكُ                                          | الحِجَالِا 172    |
| 424 | كَمَالِ                                        | خَيَالِ           |
| 373 | نَازِلُ                                        | السَّلَامَة152    |
| 38  | مَقْبُولا                                      | وَنَامُوا 112     |
| 447 | الأُعْلَامِ                                    | تَرَانِي 294      |
| 298 | أَشْجَانِهِ بَ                                 | للبَيَانِ412      |
| 230 | سُلْطَانِ                                      | 1 1/1             |
| 314 | جوني                                           | الكامل            |
| 338 | قبر مَوَّ<br>فنونه                             | بَطحائِهَا 36     |

| 371        | أَفْعَى لِيلي                   | اهُا         | الأفو         |
|------------|---------------------------------|--------------|---------------|
| 248        | يَنْتَمِي                       | الله ُ 448   | الْإ          |
| 412        | مُقِيمً                         | مجزوء الكامل |               |
|            | المنسرح                         | 114          | ر<br>فَوَائِد |
| 201<br>278 | جس <i>گدي</i><br>و مرر<br>معتبر | الرجــز      |               |
| 384        | حَاضِرْ                         | بابا         | عَجي          |
| 167        | تُدْرِكُهَا                     | رْ 419       |               |
|            | الخفيف                          | مجزوء البرجز |               |
| 168        | الحَسَراتِ                      | 158          | فَرِضہ        |
| 378<br>430 | حَالا<br>رجْلِي                 | الومل        |               |
| 433        | البُطُونا                       | عَاءَ        | البرَحَ       |
| 334        | يَقْبُلُونِي                    | حا           |               |
|            | المجنث                          | رَحَارَحَا   |               |
|            | • •                             | 386          |               |
| 297        | ووادِي                          | نِي          |               |
|            | المتقارب                        | 92           | الفِتنا       |
| 345        | كَسَاعَهُ                       | السريع       |               |
| 346        | الناقِلِ                        |              | ناحِي         |
|            |                                 |              | الفَق         |

# فهرس الكتب

### - i -

إحياء علوم الدين (للغزالي)...: 36، 96، 179، 169، 179، 270. 214

أخبار صالحي رجراجة وعلمائها ... : 128 . الارشاد (لأبي المعالي إمام الحرمين) ... : 178 ، 198 ، 200 .

الاستيعاب (لأبي عمر بن عبد البر) ... : 58 ، 63 ، 65 .

## - ب -

تاريخ (أبي بكر بن أبي خيثمة) ... : 45 . تاريخ (الطبري) ... : 63 ، 67 ، 68 . التقريب (لأبي بكر الباقلاني) ... : 198 . تهذيب الآثار (للطبري) ... : 51 .

### - ج -

الجامع (للترمذي) ...: 51.

# - ح -

حياة القلوب (لأبي عبد الله محمد بن عبد الله بن عيسى المري) ...: 70.

#### – ر –

الرعاية (للمحاسبي)...: 93، 322. الرقائق (لعبد الله بن المبارك)...: 65، 69، 70

#### – س –

السنن (للترمذي) ... : 322 السنن (لأبي داود) ... : 54 . السنن (لابن ماجة) ... السنن (للنسائي) ... :

### – ص –

الصحيح (للبخاري) ...: 41 ، 46 ، 69 . 69 . الصحيح (لسلم) ...: 42 ، 46 ، 48 ، 424 .

#### \_ ف \_

كتاب البرهان (لأبي المعالي) ... : 406

المحتصر (لإبن أبي زيد)...: 198. المدونة (لسحنون)...: 97. المسند (لأحمد بن حنبل)...: المسند (للبزار)...: 69. المسند (لبقي بن مخلد)...: 31، 45، 57، 58. المصنف (لعبد الرزاق)...: 59، 60، الموطأ (لملك بن أنس)...: 343. كتاب الصفوة (لأبي الفرج ابن الجوزي) ... : 63 ، 70 . كتاب العين (للخليل بن أحمد) ... : 34 كتاب قوت القلوب (لأبي طالب المكني) ... : 354 .

كتاب منهاج العابدين (للغزالي) ... : 324 كتاب منهاج العابدين (لعبد الملك بن كتاب الواضحة (لعبد الملك بن حبيب) ... : 59 ، 61 .

- -

المجمل (لابن فارس) ...: 34، 42.

# فهرس أعلام الأشخاص المذكورين في الكتاب عرضا

### - i -

- ـــ ابراهيم بن يعقوب : 189 . ـــ ابراهيم الزناتي : 395 .
  - \_ ابليس: 80، 150.
- ابن أبي حاج الفاسي ، أبو عبد الله :
   285 ، 285 .
- ابن أبي خيثمة ، أبو بكر : 45 ، 71 .
- ابن أبي زيد القيرواني عبد الله النفزي ،
   أبو محمد : 198 ، 417 .
- - \_ ابن اسحاق: 73.
- ــ ابن أسود (القاضي) : 119 ، 120 .
- ـ ابن الاشبيلي ، أبو الحسن علي بن أحمد اللخمي : 200 .
  - \_ ابن أفلاطون : 269 .
- ــ ابن أمغار أبو بكر بن أبي العباس الصنهاجي المؤذن : 284 .
- ابن أمغار، أبو عبد الحالق عبد العظيم
   بن أبي عبد الله: 210.
- ابن أمغار علي ، بن أبي عبد الخالق
   عبد العظيم بن أبي عبد الله : 190 .
- ابن برجان ، أبو الحكم: 156 ،
   170 .

- ابراهیم الحلیل: 46، 67، 77.
- ابراهیم بن أبي بكر أبو اسحاق:
   178 ، 274 ، 282 ، 338 ،
   339 .
- ابراهیم بن أحمد بن خلف السلمي أبو
   اسحاق: 119، 120، 121،
   348، 348، 348.
  - ابراهیم بن أدهم: 304، 367.
    - ـ ابراهيم بن بسطام: 444.
  - ــ ابراهيم بن محمد التونسي : 440 .
- ــ ابراهيم بن محمد بن يوسف بن زكرياء الشاهد: 348.
- ــ ابراهيم بن موسَى الهزرجي أبو اسحاق : 223 ، 258 .
  - \_ ابراهيم بن نصر الكرماني: 81.
- ــ ابراهيم بن يحيَى بن بطان الرفروفي : 109 ، 339 ، 441 .

- ابن بشكوال ، أبو القاسم : 118 .
- ـ ابن البقار، أبو عبد الله: 274.
- - ــ ابن جعفر: 277.
- ـــ ابن حسون (والي فاس) : 366 .
- ابن خنوسة ، عبد الرحمن بن محمد بن
   عبد الحالق : 217 ، 220 ، 298 .
  - ــ ابن خير، أبو بكر: 118.
  - ــ ابن دبوس (القاضي) : 99 .
    - ابن راضیة : 416 .
- ابن الرمامة ، أبو عبد الله محمد بن
   على : 96 ، 97 .
  - ــ ابن زر**ق**ون : 147 .
  - ابن سراج ، أبو مروان : 105 .
- ابن سكينة عبد الوهاب بن علي بن
   عبيد الله الصوفي البغدادي : 35 .

  - ابن صاحب الصلاة: 188.
    - ـ ابن صالح الفقيه: 332.
      - ــ ابن صمع ، أبو على :
  - ابن طفیل ، أبو بكر: 36.
- ابن طوق البغدادي ، محمد بن أحمد
   بن عبد الباقي ، أبو الفاضل : 36 .
  - ـــ ابن عاصم : 159 ، 218 .
    - ابن عباد : 36 .
- ابن عبد البر، أبو عمر: 58، 60،
   10، 63، 66، 66، 78، 78،

- ابن عبد الحليم الدكالي ، أبو موسى :
   132 .
- ــ ابن العربي ، أبو بكر : 240 ، 267 ، 296 ، 393 .
  - ابن عشرة، أحمد: 100.
- ابن عشرة ، عبد الرحمن بن يوسف :
   287 .
- ابن عشرة ، عبد الله بن يوسف بن
   على : 202 .
- ابن عشرة ، عمر بن الحسن بن داود :
   206 .
- ابن عشرة ، القاسم بن عبد العزيز : 207 .
  - ــ ابن عصمة، أبو محمد: 101.
    - ابن عمر: 62، 71.
      - \_ ابن عمروس : 279 .
        - ابن فارس: 38.
        - ــ ابن الفقيه : 129 .
- ــــــ ابن قرقول ، أبو اسحاق : 245 ، 372 .
- ابن قرمان الباغاني ، أبو بكر : 278 .
- ابن قسى ، أحمد بن الحسين : 287 .
  - ابن كاسب : 57 .
  - ـ ابن اللواتي : 129 .
  - ـ ابن مجاهد الزاهد: 380.
  - ـ ابن هارون، الحاج: 220.
- ـ ابن ولاد محمد بن الوليد: 34.
- ــ ابن يرزيجن الأسود، أبو يخلونن : 260 .
  - ــ ابن يغمور، أبو ابراهيم: 394.

- ــ أبو عبد الله بن خليل : 358 .
- ــ أبو ابراهيم بن عبد العزيز : 227 .
  - ــ أبو اسحاق التونسي : 92 .
- ــ أبو اسحاق الخراز المؤذن : 274 .
  - ــ أبو اسحاق القفال : 272 .
- \_ أبو اسحاق الميورقي الواعظ : 365 .
  - أبو أمامة : 45 ، 55 ، 71 .
    - ـ أبو أبوب الأنصاري : 61 .
      - \_ أبو بر**دة** : 60 .
- \_ أبو بكر (الصدّيق): 46، 63،
- . 445 , 388 , 71 , 69 , 66
- أبو بكر (وهو ابن الأستاذ أبي عبد الله
   محمد بن علي الأنصاري السقطي) :
  - ـ أبو بكر بن أبي زهير: 49.
- ــ أبو بكر بن الطيب : 54 ، 87 .
- \_ أبو بكر، بن عبد الرحيم: 270.
- ــ أبو بكر بن علي الخياط : 235 .
  - ــــ أبو بكر، بن عمر: 106.
    - ــ أبو بكر بن فاضل : 302 .
  - ـــ أبو بكر، بن محمد: 151.
  - ــ أبو بكر ، بن محمد الحيحي : 352 .
  - أبو بكر، بن مخلوف بن خلف الله:
     111.
  - أبو بكر، بن ابراهيم بن أبي عمران
     النعال: 162.
  - ـــ أبو بكر، بن يوسف بن عبد الله : 137 ، 138 .
  - ــــ أبو بكر الحويري : 387 ، 388 .
    - ـ أبو بكر الحراز : 385 .

- ــ أبو بكر الدمشقي : 78 .
- \_ أبو بكر المنادي: 126. ــ أبو بكرة: 74.
  - ــ أبو تاتو: 262. ـــ أبو
- \_ أبو الحسن السلاوي : 322 .
- \_ أبو الحسن (رجل صالح من عقب بن عاد): 37.
  - \_ أبو الحسن اللخمي : 96 .
    - \_ أبو حسون : 243 .
  - ــ أبو العلاء بن عبد الله: 69.
    - ـــ أبو حفص بن عمر: , 270 .
      - ــ أبو حنيفة : 39 .
- - ــ أبو الدرداء : 74 .
- ــ أبو ذر بن أحمد الهروي : 32 ، 50 .
- ــ أبو ذر الغفاري : 50 ، 53 ، 74 ، 75 ، 145 .
- ـ أبو الربيع المديوني : 180 ، 324 .
  - ـــ أبو ريحانة : 64 .
    - ــ أبو زكرياء بن يحيَى : 183 .
      - ــ أبو زكرياء التسولي : 236 .
      - ــ أبو زكرياء السائح : 331 .
        - \_ أبو سجات: 388.
        - \_ أبو سعيد: 47، 49.
        - ــ أبو سعيد التيمي : 75 .
          - ــ أبو سفيان : 46 .
        - \_ أبو سلمان الداراني : 66 .
- ــ أبو سلمان الماصوصي : 386 ، 388 ، 391 .
- ــ أبو طالب المكي : 325 ، 326 . 354 .

- ــ أبو مهدي الدغوغي : 260 ، 261 . \_ أبو العباس السبني: 404.
  - أبو عبد الله بن خليل: 358.
    - ـ أبو عبد الله السبتي : 399 .
  - ــ أبو عبد الله الصفرو*ي* : 399 .
  - \_ أبو عبد الله القاري: 157.
- \_ أبو عبد الله المُسفر: 194. 462 458 453 451 450 449
  - ــ أبو عبد الله الوادلاوي : 159 ، . 424 , 72 , 71 , 69 . 272
  - \_ أبو عبيد: 53. عفان): 407.
  - \_ أبو عبيدة : 34 . أبو عثان الهدى : 31 ، 32 .
    - أبو على ، بن وزجيج : 415 .
      - ـ أبو عوانة : 41 .
      - ـــ أبو القاسم (أخو أبي الحسن علي بن \_ أحمد (الني) : 57 . حرزهم): 170 .
        - أبو القاسم (رسول الله ﷺ): 57.
          - \_ أبو القاسم (والد أبي عبيد الله محمد) : .307 ,306 ,285
          - ــ أبو القاسم ، بن أبي الفضل : 182 .
          - ـ أبو القاسم بن على الدادسي : 155 .
          - ـ أبو القاسم بن يزيد، أحمد: 34، .118 .92 .36
            - ـــ أبو قرن، أبو الحسن: 171.
              - ــ أبو قلابة : 60 .
          - ـ أبو محمد صالح بن ينصارن بن غفيان الدكالي ثم الماجري: 41، 327، . 439 , 350 , 329
          - ـــ أبو مسلم الخولاني : 66 ، 67 ، 74 .
          - ـ أبو المعالي ، امام الحرمين (صاحب الارشاد): 179، 406.

- \_ أبو موسى الأشعرى: 54، 63. \_ أبو موسَى الباعقيلي : 343 . ــ أبو نعيم الاصبهاني ، أحمد بن عبد الله: 55، 61، 62، 61، 71. \_ أبو هرية: 41، 42، 47، 48،
- أبو يحيني (هو صاحب أبي واجاج
- \_ أبو يحيَى أبو بكر بن ابراهيم الهزرجي : . 426 . 236 . 161 . 147
  - \_ أبو يزيد البسطامي : 325 .
    - \_ أبو ينيكف: 234.
  - \_ أحمد ، أخو الغزالي : 36 .
- \_ أحمد بن ابراهيم الأزُّدي أبو العباس: , 214 , 187 , 159 , 157
- , 271 , 228 , 221 , 218
- 316 299 288 275
- 4395 4374 4358 4354 . 416
- ــ أحمد بن ابراهيم المروي ، أبو العباس : . 374 6 296
  - \_ أحمد بن بصال : 302 .
  - \_ أحمد بن حسن: 442.
- \_ أحمد بن حنبل: 33، 39، 71.
  - أحمد بن شاكان : 233 .
- \_ أحمد بن عبد العزيز الخراز أبو العباس: 307، 313.
- \_ أحمد بن عبد الله: 188، 414.

- ــ أحمد بن عيسَى الأنصاري، أبو القاسم: 170، 173، 178، 201، 274.
- ــ أحمد بن عبد مالك السجستاني ، أبو عبد الله : 78 .
  - \_ أحمد بن محمد البكري: 178.
- أحمد بن محمد بن اسماعيل الهواري أبو العباس : 411 .
- ــ أحمد بن محمد بن خلف المعلم : 203 .
  - \_ أحمد بن محمد العابد: 77.
- \_ أحمد بن محمد الغساني المعلم ، أبو العباس : 33 ، 306 ، 307 ، 399 .
- أحمد بن محمد القيسي ، أبو العباس :
   348 .
- ـ أحمد بن محمد الكلابي ، أبو العباس : 241 .
  - ــ أحمد بن محمد الليثي : 274 .
- \_ أحمد بن معتمر ، أبو العباس : 178 .
- ــ أحمد بن يوسف ، أبو العباس : 33 ، 157 ، 282 ، 390 ، 417 .
  - \_ أحمد الحوات: 244.
- ــ ادريس بن محمد الكتامي أبو العلاء : 97 .
  - \_ ادفونش : 349 ، 388 .
- ـ اسحاق بن ابراهيم المغيلي : 138 .
  - \_ اسحاق بن يحيَى: 442.
    - ــ أسد بن موسَى : 50 .

- \_ اسرافيل: 242، 277.
- أسماء: 71.
   اسماعيل (ملك من الملائكة): 57.
- اسماعيل (جد أبي عبد الله محمد بن أبي
   جعفر): 209.
  - \_ اسماعيل بن خالد: 286.
- اسماعيل بن عبد العزيز بن ياسين ، أبو
   ابراهيم : 188 ، 194 ، 210 .
  - اسماعیل بن ووران : 421 .
- اسماعيل بن يعلى : 230 ، 345 .
- الأسود بن قيس بن ذي الخار: 66.
  - ــ أسير بن جابر: 59.
  - \_ أسير بن حضير: 51.
- اصناج محمد بن ومالال ، أبو عبد
   الله : 232 .
  - \_ الياس : 77
  - \_ اليسع : 56 .
  - ــ أمغار، أبو جعفر. 426.
    - \_ أم الخبر: 162.
  - ــ أمينة بنت يغروسن: 112.
- \_ أنس بن مالك : 45 ، 47 ، 51 ، 56 ، 56 ، 67 ، 61 ، 67 ، 70 . 70 ، 70 .
  - ــ أنس بن نضر: 59.
  - \_ أوفي بن أدهم : 69 .
- - \_ أيوب : 59 ، 77 .

– ب –

\_ ٹابت : 51 ، 60 . 51 \_

\_ الثعالبي : 71 .

### - ج -

- جابر بن ياسين: 350، 353، 355.
- ـ جبريل: 50، 57، 70، 242.
  - جرير بن حازم: 69.
- ــ الجزولي ، عيسَى بن عبد العزيز أبو موسَى : 89 ، 96 ، 187 .
  - ــ جعفر بن محمد: 57، 58.
- الجوهري ، عبد الله بن حسن ، أبو
   الفضل : 101 ، 102 ، 103 .
  - ــ الجياني أبو على : 105
- الجياني ، عبد الله بن خيار (القائد) :
   172 .
  - \_ الحارث بن أبي أمامة: 56.
    - \_ الحارث بن عميرة : 72 .
    - الحارث بن مسكين: 71.
      - حارثة بن النعان : 70 .
  - حارثة بن وهب الخزاعي: 58.
    - حبيب، أبو محمد: 71.
- \_ حبيب بن أبي عمران السكوري الأسود: 344.
- حجاج بن يوسف القاضي أبو يوسف :
   252 ، 238 ، 252 ،
   403 .
  - \_ حجير بن أبي أهاب : 69 .
- حسان بن ثابت : 68 ، 73 ، 97 .
- ــ الحسن بن حمامة الهسكوري أبو علي : 405 .

- ــ الباجي ، أبو عبد الله: 216.
- البخاري : 41 ، 46 ، 58 ، 60 ، 61
   16 ، 69 ، 61
  - ــ البراء بن مالك : 58 ، 59 .
    - \_ البراق : 329 .
- ــ بركة بن وزجيج : 151 ، 421 .
- البزار، أبو بكر: 41، 45، 46، 47، 48، 49، 69، 71.
  - ــ البسطامي ، أبو يزيد : 325 .
    - ـ بشر بن الحارث : 33 .
      - \_ البغدادي : 36 .
- بتي ، بن مخلد : 31 ، 45 ، 47 ، 58 .
  - ـ بلال: 46.
  - ـ بلقيس: 75، 128.
    - بنت خارجة: 71.
      - بيان: 41.
  - بیدان بن عبد الکریم: 381.
- ــ تاج الدين الفَارَسَي ، عبد الله بن عمر أبو محمد : 35 .
  - ـ تاشفين بن على : 137 .
  - الترمذي، أبو عيسَى: 45، 47،
     48، 50، 51، 53، 61،
     322.
    - التلمساني أبو عمرو: 156.
- تميم بن يوسف بن تاشفين : 111 .
  - تميم الداري : 67 .
  - ـ تيفاوت بن عثمان : 426 .

- ــــ الحسن بن عبد الله ، أبو علي : 149 . 150 ، 161 ، 270 .
  - حسن بن محمد بن الفتح الغافقي
     الصواف، أبو علي : 214، 272،
     330، 326، 323،
     416.
  - الحسن بن وزجيج الصنهاجي أبو على :
     415 .
    - \_ حسون (بن منية) : 317 .
  - \_ الحصار، أحمد بن محمد: 280.
    - حاد بن سلمة : 51 .
    - ـ حماد بن جعفر بن زيد: 65.
  - ـ حمود بن سمحون اللخمي: 111.
    - \_ حميد بن هلال: 69.
      - \_ حنش الصنعاني : 55 .

# - خ -

- خالد بن الوليد: 67، 75.
- \_ خبيب بن عدي : 69 ، 73 .
- الخضر: 46، 56، 77، 103، 407، 407، 407، 407، 407، 407، 448، 447، 438
- ــ خلف بن عبد الملك بن مسعود الأنصاري : 35 ، 92 .
  - \_ خلف الله بن محمد: 280.
- ــ خلوف (أخو أبي محمد مع الله) : 133 .
  - \_ الخليل بن أحمد: 34، 443.
    - د -
      - ـــ الدارقطني : · 32 .

- ــ داود (النبي) : 77 ، 277 . ــ داود بن أبي هند : 32 .
- ــ داود بن عبد الحالق : 234 ، 261 ، 263 ، 263 ، 293 ، 402 .
  - داود بن محمد: 256.
  - ـ الدقاق، أبو زيد: 32.
- الديباجي ، عبد الجليل بن أبي بكر أبو
   القاسم : 87 ، 88 .

#### - ذ -

- ــ ذو القرنين : 57 .
- ـ ذو النون المصري: 325، 329.

#### **–** , –

- رباح بن عبيدة: 57.
- ــ الربيع (أخت أنس بن نضر) : 59 .
  - ـ الربيع الزواغي : 284 .

#### - j -

- ــ زيد بن أسلم: 46.
- \_ زيد بن الدثنة: 73.

#### – س –

- سارية بن زنيم الديلمي : 72 ، 73 .
- سالم (هو ابن عبد الجليل بن ويحلان
   صاحب الترجمة: 34 ، 150 .
  - ـ سحنون : 97 .
  - سحنون بن يبورد: 195.
- \_ السري بن يحِبَى: 59، 69، 71.

سعد بن أبي وقاص: 30، 32، – شعبب بن عبد الصمد: 234.

— سعد بن مالك : 32 .

ــ . سعيد بن أمية المقري : 64 .

سعيد بن المسيب : 60 .

— سفيان الثوري: 33، 38.

ــ سفيان بن عيينة : 38 .

ــ سفينة : 65 .

— سلافة بنت سعد: 73.

\_ سلمان : 46 ، 71 ، 74 ، 75 .

\_ سلمان : 70 ، 76 ، 77 . \_\_\_\_

سلمان بن أبي نور الرجراجي : 355 .

\_ سلمان بن عبد النور: 185.

 سلمان بن يوسف بن ويحلان ، أبو الربيع : 175 ، 249 .

السمنطاري، أبو بكر: 61، 62.

— سهم بن منجاب : 62 ، 63 .

ــ سيبويه: 443.

— سير اللجام: 202.

# - ش -

ــ الشاشي : 109 .

— الشافعي : 39 .

ـ شبابة المدائني: 75.

شرحبيل بن مسلم الخولاني: 66.

شریح بن محمد بن شریح الرعینی :

\_ شعيب: 331 \_

— شعیب بن جلداسن : 360 ، 365 .

 الشهرستاني ، محمد بن عبد الكريم أبو عبد الله: 54.

#### – ص –

صالح بن ابراهیم: 262.

ــ صلة بن اشم : 65 ، 69 .

\_ صهيب: 46.

- الصقيل، أبو عبد الله: 340.

\_ ضياء الدين ، أبو محمد: 35.

#### – ط –

\_ طاهم (ابن الفقيه أبي طاهر التونسي): . 447

\_ الطبرى ، أبو جعفر : 51 ، 53 ، 

\_ الطحاوي : 49 .

\_ الطرطوشي ، محمد بن الوليد الفهري أبو بكر: 32، 109.

\_ طلحة بن عبيد الله: 74.

# - ع -

\_ عاصم بن ثابت: 72، 73.

\_ عاصم بن عمر بن الخطاب : 72 .

\_ عامر بن عبد قيس: 67 ، 70 .

\_ عائذ بن عمرو : 46 .

\_ عائشة: 71.

\_ عباد بن اسماعيل: 247، 248.

\_ عباد بن بشر: 60.

- ـــ العباس ، أبو الفضل : 68 .
- عبد الجبار بن يزيد ، أبو معاذ : 34 .
- ـ عبد الحق بن ابراهيم (القاضي): 147.
- عبد الحق بن عبد الله ، أبو محمد :
   360 ، 364 ، 365 ،
   383 ، 383 .
  - \_ عبد الحق بن يلتونا : 419.
- عبد الحميد بن أبي الطاهر: 447.
- ــ عبد الحالق (مولَى أبي العباس): . 140 .
  - عبد الخالق التونسي ، أبو محمد :
     327 .
  - ـ عبد الخالق بن مالك الصنهاجي: 192.
  - عبد الحالق بن ياسين: 210، 211،
     422، 401، 293،
     431.
  - ے عبد الدائم (هو ابن عبد الجليل بن ويحلان): 150.
  - عبد الرجمن بن اسماعيل المناني :
     343 .
  - عبد الرحمن بن أبي الحسن: 239.
    - ــ عبد الرحمن بن روبيل: 121.
      - ـ عبد الرحمن بن عامر: 179.
  - عبد الرحمن بن علي الصنهاجي :
     190 ، 211 ، 234 ،
    - \_ عبد الرحمن بن عوف: 51.
    - عبد الرحمن بن القاسم: 71.
  - عبد الرحمن بن محمد، أبو زيد:
     446 ، 370 ، 368 ، 406 .

- عبد الرحمن بن محمد ، أبو القاسم : 102 ، 142 ، 383 .
- عبد الرحمن بن موسى: 13.7.168، 138.
- عبد الرحمن بن يوسف بن أبي حفص
   الصنهاجي: 183، 185، 189،
   409، 233، 210،
   426.
- عبد الرحمن بن يوسف بن عمر:
   438.
- عبد الرزاق: 51، 55، 59،عبد (60، 64، 66)
  - ـ عبد السلام، أبو تخمد: 251.
- عبد السلام بن عبد الحالق الصنهاجي :
   358 .
- عبد السلام بن عبد الواحد: 150.
- ـ عبد السلام بن ومحال الجراوي : 283 .
- ـ عبد الصمد بن يوجكل الركوني أبو محمد: 392.
- عبد العزيز بن عبد الله: 386،
   388 : 391.
  - ـ عبد العظيم بن ابراهيم: 351.
  - \_ عبد الكريم بن عبد الله: 196.
- عبد الله (هو ابن محمد بن تمم):
   300.
  - -- عبد الله بن بسام: 98، 99.
    - عبد الله بن أبي بكر: 242.
- \_ عبد الله البكري، أبو محمد: 416.
  - عبد الله بن داود: 33.
- ــ عبد الله بن داود الجراوي أبو محمد : 257 .

- ــ عبد الله بن سليان بن داود الأنصاري . أبو محمد : 35 .
  - عبد الله بن عبد الرحمن : 247 .
    - \_ عبد الله بن عيسَى: 233.
    - عبد الله بن ماكسن . 325 .
  - ــ عبد الله بن المبارك: 33، 65، 69.
    - \_ عبد الله بن محمد: 246.
    - ـ عبد الله بن محمد بن أحمد العطار: 203.
      - = عبد الله بن مسعود: 5.5.
    - عبد الله بن موسى : 106 ، 109 ،
  - , 243 , 240 , 235 , 138
  - 255 (253 (249 (245
  - , 389 , 339 , 257 , 256 , 441 , 403 , 397
  - ـ عبد الله بن ميمون المكى : 57 .
  - \_ عبد الله بن يحيّبي اللمطي: 354.
  - عبد الله بن يخلف الصاربوي أبو محمد :
     400 .
  - ـ عبد الملك بن حبيب: 59، 61.
    - عبد النور بن على : 329 .
  - عبد الواحد بن سالم الصودي : 342 ،
     352 ، 419 .
    - \_ عبد الوهاب بن الغاني: 348.
      - عبدون بن وادفل: 370.
  - ــ عبدي بن محمد الصنهاجي أبو محمد : 138 .
    - \_ عتاب : 395 ، 402 .
    - \_ عثمان بن سعيد: 261، 262.

- ـ عفيف بن المنذر: 63.
- عقبة بن نافع الفهري : 52 ، 65 .
   العلاء بن الحضرمي : 62 ، 63 .
- على بن أحمد الصنهاجي ، أبو الحسن :
  - . 436 ، 406 ، 393 ، 348
    - \_ على بن الحسين: 57.
- \_ على بن الحسين الصديني: 358.
  - \_ علي بن حمدون : 202 .
    - ـ على بن داود : 260 .
- \_ على بن زيد بن جذعان: 60.
- علي بن سحنون بن ميمون الهزرجي
   الشاهد ، أبو الحسن : 313 .
  - \_ على بن الصباح: 33.
- على بن أبي طالب : 51 ، 75 .
  - على بن عبد الجبار: 419.
  - على بن عبد الرحمن: 184.
    - على بن عبد العزيز : 382 .
    - \_ على بن عبد الكريم: 269.
- ــ علي بن المعطي البجاوي : 232 .
- على بن عيسَى بن ناصر، أبو الحسن :
- 150 (145 (129 (98 (84
- 193 163 162 161
  - .392 ,270 ,205 ,194
- \_ علي بن محمد، أبو الحسن : 294، 406، 447.
  - ــ على بن محمد: 180.
  - \_ علي بن مهدي : 34 .
  - \_ على بن موسَى : 243 .
  - ـ على بن ياسين: 301.
  - ـ على بن يحيَى : 268 .

- ـ علي بن يوسف: 119، 131، 151، 152.
- - عمر الصباغ: 326.
  - ـ عمر الصنهاجي : 427 .
  - \_ عمر بن عبد الخالق: 262.
  - ـ عمر بن عبد العزيز: 57 .
  - عمر بن عبد الله الصنهاجي أبو على :
     269 ، 315 ، 404 ، 433 .
    - ـ عمر بن عبد المسيح: 67.
- عمر بن عمران ، أبو حفص : 374 .
  - ـ عمر بن عيسَى الكتامي : 331 .
    - عمر المراكشي : 389 .
      - عمر الواعظ: 430.
- عمر بن ونصار اللمطي: 135،
   136، 137، 239.
- عمر بن يحينى بن أبي بكر بن محمد بن
   مع الله أبو على : 135 ، 189 ،
   352 ، 401 ، 429 ، 439 .
  - ــ عمر بن أبي يوسف : 140 .
    - \_ عمران بن حصين: 61.
    - ــ عمرو بن العاص : 64 .
- عياض بن موسَى بن عياض اليحصبي: 92.
- عيسَى بن أبي الربيع ، أبو موسَى :
   249 .
- ــ عيسَى بن داود ، الفقيه : 241 .
- عيسَى بن عبد الله الأيلاني : 268 .

- عيسكى بن علي: 134، 137، 246.
   167، 138، 246.
   246.
   247.
- عيسَى بن أبي عيسَى السوسي ، أبو موسَى : 295 ، 398 ، 444 .
  - عيسكي بن مريم: 58، 77.
- \_ عيسَى بن موسَى: 317، 351، 356، 374، 433.
- عيسَى بن يعقوب : 292 ، 338 ، 340 ، 360 ، 361 ، 383 ، 394 .
- الغزالي محمد بن محمد الطوسي أبو
   حامد: 36، 37، 54، 94، 96،
   100، 169، 145، 100، 96
   214، 235، 326.

### - ف -

- فروة (مولى سعيد بن أمية): 64.
   فضل (صهر القاضي منذر بن سعيد):
   34.
  - \_ القابسي أبو الحسن :
  - قاسم بن أصبغ: 66، 67.
- ـــ القاسنم بن عبذ العزيز بن عشرة الهسكورى :
- ــ القاسم بن عبد العزيز الهسكوري : 139 ، 381 .
  - \_ قتادة: 56، 59، 60.
    - \_ القرمطي : 80 .
- القشيري أبو القاسم عبد الكريم بن
   هوازن بن عبد الملك بن طلحة : 36 .
  - \_ القطان: 442.

- \_ قبس: 74,
- قيس بن أبي حازم: 41.
  - \_ قيصر: 435.

#### \_ ك \_

- كسرى: 62.
- \_ كسيلة بن لمزم الأوربي: 66.
  - -- كعب: 68.

#### \_ ل \_

- \_ اللألكائي : 64 .
  - \_ اللجام: 442.
- \_ لقمان <sup>ا</sup>الحكم : 100 .
  - ـ لقيط: 60.
  - \_ لـوط: 126.
- \_ الليث بن المظفر: 34.

## - 6 -

- ـ مارية: 69.
- ــ مالك بن أنس : 39 ، 48 ، 71 ، 193 ، 343 .
  - \_ مالك بن عبيدة الديلي: 45.
    - \_ المحاسبي : 93 ، 322 .
- ـ محرز بن عبد الحالق بن ياسين : 188 .
- \_ نحمد (رسول الله ﷺ): 30 ، 57 ، 67 ، 75 ، 83 ، 421 .
  - عمد (بن أبي مدين) : 328 .
- محمد (بن عبد الله بن موسى بن يحيى
   بن أبي بكر): 385.
  - \_ محمد أبو عبد الأعلى: 51.

- عمد بن ابراهيم الأصولي ، أبو عبد
   الله : 179 ، 245 ، 247 .
- عمد بن ابراهيم بن محمد الأنصاري ،
   أبو عبد الله: 320 ، 324 ، 330 ،
   428 ، 373 ، 331 ،
   429 .
- محمد بن ابراهیم الهسکوري ، أبو عبد
   الله : 139 .
- محمد بن أبي بكر بن عبد الرحمن :
   230 .
  - عحمد بن أبي سلمة : 382 .
- عمد بن أبي شعيب ، أبو عبد الله :
   189.
- عمد بن أبي عمران موسى بن
   اسحاق: 299.
- عمد بن أبي القاسم، أبو عبد الله:
   32، 96، 98، 99، 140،
- , 254 , 244 , 155 , 154
- , 278 , 275 ; 273 , 272
- , 379 , 308 , 285 , 284
- 418 412 410 408 432
- ــ محمد بن أبي محمد مع الله: 133.
- محمد بن أحمد الأنصاري الغزال ، أبو
   عبد الله: 119 ، 121 ، 121 .
- محمد بن أحمد البكري: 184، 212.
- ــ محمد بن أحمد بن عبد الله الزناتي ، أبو عبد الله : 148 ، 181 ، 215 ، 224 ، 229 ، 231 ، 241 ،
- ; 331 ; 290 ; 283 ; 268
  - . 445 , 423 , 422 , 341

- محمد بن اسحاق : 69 .
- ــ محمد بن اسماعيل، أبو عبد الله: 270 .
  - ـ محمد بن تيلجي : 402 .
- عمد بن جلداسن بن عزوز بن أبي
   حفص : 141 ، 402 .
- محمد بن الحسن بن عبد الله: 165 372 ، 207 ، 178 .
- محمد بن الحسن بن علي الفزاري:
   212 ، 296 .
- ــ محمد بن حسن المقري: 275، 276.
- عمد بن خالص الأنصاري ، أبو عبد
   الله : 102 ، 171 ، 176 ، 180 ،
- , 291 , 290 , 218 , 199
- 316 315 297 297
- , 377 , 372 , 341 , 324
- 424 412 399 378 . 425
  - -- محمد بن الزاهد: 106 .
  - عمد بن زیاد الألهانی: 74.
    - عمد بن سعید: 304.
    - عمد بن السلامة: 388.
- محمد بن عبد الرحمن بن الأخنس:
   93.
- \_ محمد بن عبد الرحمن بن معمر: 34.
  - عمد بن عبد الوهاب : 281 .
- محمد بن علي بن سليان: 216،
   317 ، 284.
- محمد بن على بن عالية : 249 .
- ـ محمد بن علي بن عبد الرحمن

- الهواري: 101، 120، 185، 333. 333. 287، 391. 391.
  - محمد بن على القزاز: 332.
- محمد بن على بن عبد الله الأنصاري
   السقطي ، أبو عبد الله : 96 ، 97 ،
   99 ، 169 ، 177 ، 324 ، 391 .
- محمد بن عمار الميورفي ، أبو عبد الله :
   87 .
- محمد بن عمروس أبو عبد الله:
   157 . 282 .
- محمد بن عيسَى التادلي ، أبو عبد الله :
   198 .
  - عمد بن الكري : 370 .
- عمد بن محمد بن جميل القصري أبو
   عبد الله: 331.
  - \_ محمد بن محمد اللخمي: 273.
    - ـ محمد بن مضي : 34 .
    - \_ محمد بن المنكدر: 65.
    - عمد بن موسى : 417.
    - \_ محمد بن النوق : 308 .
    - ــ محمد بن واسع : 69 .
    - عمد بن ورقا: 221.
- حمد بن ياسين ، أبو عبد الله (فقيه المصامدة) : 115 ، 267 ، 286 ،
   419 ، 357 ، 354 .
- عمد بن یحیی بن علی ، أبو عبد الله :
   305 ، 304 ، 258 ، 176 ، 363 .
  - عمد بن يعقوب : 315 .
- عمد بن يعلَى ، أبو عبد الله المعلم :
   203 .

- \_ محمد الحضري: 246.
- \_ محمد السكاك: 379.
  - ــ محمد الغمار: 299.
  - ـ محمد المرسى : 304 .
- ـ مخلوف بن خلف الله: 111 .
- عنوف بن محمد الأنصاري: 349.
- ـــ مخلوف بن ياسين : 145، 146، 149، 231، 301.
  - ـ مخلوف القفاص: 163.
- ــ المرادي ، أبو بكر محمد بن الحسن الحضرمي : 106 .
  - ــ المراوي الزاهد: 101.
  - \_ مرداس الأسلمي : 41 .
    - ــ المريسي : 395 .
  - \_ مروان بن الحكم: 74.
- للري ، محمد بن عبد الله بن عيسَى ،
   أبو عبد الله : 70 .
  - \_ مريح : 75.
- مریم ، بنت ابن العباس أحمد بن محمد
   بن محمد بن یوسف : 165 .
- \_ مريم ، أخت محمد بن علي بن سليان : 284 .
- ـ مريم بنت يوسف: 136، 137.
  - \_ مزدلي بن تيلكان: 110.
    - ـ مزيغور: 134، 135.
- مسلم بن الحجاج: 31، 32، 42،
   مسلم بن الحجاج: 31، 50، 50،
   47، 48، 50، 53، 63،
   424.
  - ــ المصحني محمد بن هشام: 34.
    - \_ مصعب بن عمير: 51.

- مطرف بن عبد الله بن الشخير: 55 ،
   61 .
- ـــ المطوعي، أبو بكر: 74، 77. 78، 83.
  - ـ المظفر عبد المنعم: 35.
- معاذ بن جبل: 47 ، 48 ، 62 .
- معاذ بن جبل: 47 ، 48 ، 62 .
  - \_ معاوية (الخليفة): 66.
    - ــ معاوية بن حرمل
  - \_ معاوية بن معاوية الليثي : 70 .
    - ــ معروف الكرخي : 33 .
- \_ معمر: 51، 55، 59، 60، 65، 69.
  - \_ مفضل الدباغ: 184.
- ملالة بنت زيادة الله : 206 ، 207 .
  - \_ ملالة بنت عيسَى: 212.
    - \_ ملوكة : 134 .
    - منذر بن سعید: 34.
- \_ منصور بن عبد الرحيم الهسكوري ، أبو علي : 145 ، 146 ، 149 ، 230 .
- ــ منصور الملياني ، أبو علي : 330 .
  - \_ مهدي الخطيب: 199.
- المواق، أبو يحينى أبو بكر بن خلف
   الأنصارى: 274، 280، 335.
- \_ موسي : 46 ، 56 ، 78 ، 104 ، . 331 ، 354 .
- ــ مُوسَى بن أبي زيد، أبو عمران: 223.
- \_ مُوسَى بن حماد الصنهاجي، أبو عمران: 96.

- موسَى بن عبد العزيز الأنصاري ، أبو عمران : 227 .
- \_ مُوسَى بن عبد الله الخلاص : 242 .
- \_ موسَى بن عمر بن ينتزي اللمتوني : 284 ، 285 .
- ... موسَى بن عمران الزاهد ، أبو عمران : 380 .
- موسَى بن عمران المعلم اليرصجي ، أبو عمران : 260 ، 261 ، 262 ،
   360 .
- \_ موسَى بن عيسَى الايلاني : 387 ، 431 .
- ــ موسَى بن عيسَى الجراوي : 239 .
  - ــ موسَى بن مسعود المعلم: 283.
- موسى بن ميمون الدرعي: 408،
   410.
- موسَى بن وركون الهسكوري ، أبو
   عمران : 179 ، 217 ، 218 .
- ــ موسَى بن يوسف، أبو عمران: 170 ، 245 ، 429 ، 430 .
  - ــ ميمون بن علي : 141 .
    - ـ موسَى المؤذن : 194 .
  - ـ ميمون الحاج: 223، 224.
    - \_ ميمون بن مهران : 61 .
- ـ ميمون بن وايور الباروطي : 216 .
- ـ ميمونة بنت محمد بن أبي القاسم : 308 .

- ناصر بن تامة : 207 .
  - النحاس: 53.
  - \_ النسائي: 47، 48.
    - نبوح: 79.

#### – هـ –

- ن -

- ــــ هارون بن عبد الحليم : 130 ، 189 ، 306 ، 309 .
  - \_ هذيل بن مدرك: 73.
  - \_ هشام بن حسان : 60 .
    - هشيم : 31 .

#### **-** • -

- واجاج بن أبي على منصور : 420 .
- واخير بن زيري الصنهاجي : 408 .
  - *–* واصل : 60 .
- الوراق ، محمد بن عبد الكريم :
   217 .
- الوراق ، محمد بن عبد الله ، أبو عبد
   الله : 242 ، 275 ، 400 .
  - وزجيج المؤذن : 211 .
  - وسنوس بن موسى : 151.
  - الولي علي السكاك: 173.
  - وين الحنير: 234 <u>- 263</u>.

#### – ي –

\_ ياجوج (وماجوج) : 56 .

- نے بیغور بن سدرات: 211.
- يحيَى بن أبي بكر بن الأخنس:
   100.
- \_ يحبَى بن أبي بكر بن عباد : 193 .
- عينى بن أبي زيد بن هبة : 400 .
- ـ يحيَى بن أبي القاسم بن منون : 379 .
- \_ يحيكي بن أبي ينور : 130 ، 189 .
- يحيَى بن أحمد اللبثي ، أبو زكرياء :
   117 .
  - ــ يحيَى بن أيوب العابد: 33.
- \_ يوسف بن حجاج الأنصاري، أبو الحجاج: 373.
- يحيَى بن حسان المرادي ، أبو زكرياء :
   299 .
  - بحبَے بن حاد: 41.
- يحينى بن داود الزناني ، أبو زكرياء :
   366 ، 367 ، 368 .
- \_ يحيكي بن سرغين الصنهاجي: 444.
- \_ يحيَى بن سلمان بن أيوب الفطناسي : 285 .
  - \_ يحيكي بن عبد الحميد: 31.
- . 112 . 111 . 100 . 97 . 93. . 370 . 280 . 179 . 124
- يحبَى بن عبد الرحمن بن خيرون:
   379.
- يعينى بن عبد الرحمن بن حاطب :
   65.
- ـ يحيَى بن عمر بن المعتصم، أبو

- زكرياء: 140، 155، 307، 418.
- يحيكي بن محمد الزناتي ، أبو زكرياء :
   220 ، 339 .
- \_ یحیکی بن معین، أبو زکریاء: 75.
- چیکی بن میمون ، أبو زکریاء : 412 .
  - ـ يحيَى بن يحبَى : 31 .
  - ـ يحيَى بن يلول : 382 .
- ــ يخلف بن تادكو الهسكوري : 210 .
  - \_ يخلف بن ورزج : 243 .
    - ـ يرزجان الزائر : 259 .
- يزيد بن عبد الجبار القرشي، أبو
   خالد: 34.
  - \_ يزيد الوجدي المؤذن : 155.
- \_ يعقوب بن الحجار ، أبو بكر : 302 .
- \_ يعلَى بن مصلين الرجراجي : 52 .
- \_ يعيش بن شعيب البكري السقطي :
  - ... ... \_ يغالن بن عمر: 131 ـ
  - \_ يلج الورتطغيرني: 379.
- \_ يلول بن يُحيَى المينوني ، أبو واجرو : 292 ، 361 .
  - ـ ينور بن تماغوست : 195 .
  - \_ يوسف (الصديق): 355.
- \_ يوسف بن أبي عمر الهسكوري : 139 .
  - \_ يوسيف بن زكرياء: 299.
- يوسف بن سلمان: 216، 292،يوسف بن سلمان: 363، 366،363، 366،
  - \_ يوسف بن سواجات: 403.

\_ يوسف بن عبد الله: 137.

ــ يوسف بن علناس الزناتي ، أبو الحجاج : 142 ، 383 .

\_ يوسف بن عيسَى بن عمران، أبو يعقوب : 348.

\_ يوسف بن موسَى بن يحيَى بن أبي بكر

التادلي أبو الحجاج : 173 ، 201 ، 201 ، 201 ، 201 ، 234 ، 246 . 334 ، 281 ، 280 ، 260 . 403 ، 390

ــ يوسف بن يعقوب : 162.

\_ يوسف الرجراجي : 301 .

\_ يوسف بن محمد: 38.

#### فهرس الطوائف والجاعات

```
بنو إسرائيل : 68 .
410 402 387 319
الأغزاز: 347 .
              . 444 438
                                             الأندلس: 320.
رجراجة: 86، 113، 115، 125،
                              اللان (هلانة): 143 ، 144 ، 187 ،
, 267 , 243 , 238 , 127
                               , 258
                                    , 252 , 251 , 250
. 428 419 336 355 350
                               301 · 291 · 268 · 266
          رفروفة: 109، 340.
                                       .413 .397 .387
          ركونة: 227، 392.
                                               البربر: 66.
الروم: 65، 74، 188، 349،
                                              يرغواطة : 52 .
   .416 (388 (383 (359
                                          آل أبي بكرة: 74.
           بنو زوتناسن : 225 .
                                            بنو تاودا : 273 .
        بنو سمائل: 264، 431.
                                                غم: 34.
   السودان: 148، 282، 411.
                                              جزولة : 237 .
       بنو سيكتي: 314، 438.
                                            بنو جموح: 36.
             بنو صبيح: 213.
                                              حاحة: 282.
صنهاجة: 98، 123، 169، 182،
                                               خندف: 35.
                    . 185
                                              دخسالة: 360.
                صودة: 266.
                              بنو دغوغ: 241، 261، 402،
            صوفة: 34، 35.
                                                   . 431
          العجم: 416، 432.
                           دكالة : 114 ، 131 ، 141 ، 148 ،
العرب: 34، 67، 309، 383،
                             , 225 , 187 , 181 , 150
                    . 409
                              . 282 , 261 , 234 , 226
```

آل عمران: 75. بنو هاشم: 68. غارة: 434، 446. هذيل: 72. هزرجة: 225. القبط: 64. قرشر: 36، 46، 57، 73، 73. هزميرة: 213، 252. هسكورة: 113، 152، 214، قيس عيلان: 34. , 362 , 359 , 301 , 291 كساطة : 225 . ، 364 ، 363 ، 383 ، 381 لحاغة: 129. . 423 , 391 , 389 , 387 , 386 ينو لحيان : 73 . هنفيفة: 357. الطة : 344 . بنو ورسيفان : 180. بنو لؤي : 97 . ورغة: 399. بنو ماجر: 262. وريكة: 83، 86، 94، 102، آل محمد: 75. ، 139 106 ، 114 ، 129 مزياتة: 399. ، 129 (153 (148 (145 مشنزانة: 130، 131، 132. 153 ، (148 (145 (139 الصامدة: 89، 93، 115، 267، , 205 , 193 , 162 , 161 , 394 , 387 , 361 , 328 , 251 , 236 , 230 , 252 .407 401 ، 290 , 270 , 261 254 ، بنو مصطاو: 152، 292. . 425 , 410 , 392 , 347 , 302 مضم: 121. ونكيلة: 85. ملوانة: 98. الوهبية: 286.

### فهرس الأماكن

```
_ أبو سكة: 234.
, 110 , 106 , 102 , 94 , 92
     , 139 , 129 , 114
، 145
                                       – أجوز (أڭحاوز) : 355 .
, 153 , 150 , 148 , 146
                                            _ أخمم: 329 .
                   . 161
                                        _ أدار: 343، 350 _
— افریقیة: 65، 398، 433.
                                              _ أدوز: 250.
                   . 445
                               _ الأرك (عزوة): 349، 359،
             _ أفوجك: 311.
                                             . 396 6 388
             ـ المِنة: 119.
                                       _ أزكان: 365 ، 368 .
       _ أمسيون : 430 ، 430 .
                                            _ أَزرَكُى : 106 .
           _ أمشكاد :  291 .
                               ـــ أزمور : 145 ، 183 ، 185 ،
ـ الأندلس: 190، 306، 310،
                               , 209 , 189 , 188 , 187
        404 , 322 , 320
                               , 349 , 315 , 314 , 214
               _ أنسا: 342.
                               ، 419
                                     414 408 358
              _ أنفا: 166.
                                       . 443 427 426

 أنوميرغن : 437 .

                                             _ أسرير: -344.
             ــ أوثان : 102 .
                                           _ أسكطاى : 261 .
             _ أوبرأن : 192 .
                               – الاسكندرية: 32، 102، 126،
            _ ايجيسل: 423 .
                               , 384 , 370 , 327 , 206
                                             . 424 6 390
ایروجان (جبل) : 213 ، 231 ،
             . 403 6320
                               _ اشبيلية: 173، 245، 319،
                                             .380 .322
             – ايغيل :  161 .
                                        _ اغلان (حام): 196.
        – ايغيور: 185، 209.
                            ـ اغمات ايلان : 143 ، 291 ، 413 <u>.</u>
            ــ ايفرجان: 268.
```

```
_ ايميطر: 113.
- تاجنبت: 108، 192، 337، - 337
                                           باب ابراهم: 229.
        .442 441 339
     _ تادلا: 108، 132،
                                 433 ، 312 ، 307 : ناب اغرات : 307 ، 312 ، 433 .
، 135
     , 175 , 166 , 138
، 196
                                                . 407 6 348
     , 245 , 239 , 235
، 247
                                      - باب ايلان: 305، 442.
     , 259     , 254     , 248
، 268
                                          باب تاغزوت: 295.
     , 337 , 300 , 290
, 339
                                     ــ باب الحسة: 174، 310.
     397 385 340
، 403
                                 باب الدباغن: 241، 300،
              . 441 404
                                 4341 4337 4316 4305
      - تارودانت: 283، 347.
                                 412 395 380 346
          تازاجورت: 158...
                                   . 445 442 439 423
              تازيا: 285.
                                            _ باب سلمان: 77 ـ

 تاسوفيطت: 268.

                                 ــ باب فاس: 238، 245، 304.

 تاصرداخت : 266 .

                                 _ باب بنتان : 298 ، 303 ، 429 _

 تاغرودين: 363.

                                               ـ بابـل: 429.
 ـ تاغزوت: 220، 340، 403.
                                 _ بحالة: 199، 319، 321،
_ بحالة: 991، 319،
             تافرنت: 141.
                                 377 370 369 331
           _ تافغلداشت : 260 <sub>_</sub>
                                         .429 ,428 ,378
       _ تاقايطت: 232، 258.
                                               _ البحرين: 55.
            _ تاكاترت: 251.

 - عبرة الرقائق: 243.

            _ تاكدورت: 414.
                                   — عبرة الصفصفة: 245، 304.
   ـ تالغت: 86، 113، 125.

 بحيرة أبى مروان : 317 .

             ــ تالماخت : 296 .
                                                _ بدر: 73.
             _ تامزاوت : 357 .
                                           - البصرة: 61، 71.
  _ تامسنا: 296 ، 309 ، 383 _
                                 بغداد: 33، 37، 87، 327، ____
            _ تاملكاك : 194 .
                                                      . 437

 تامنصورت: 258.

                                            ـ بقيع الغرقد: 55.

 تانسغرت : 413 .

                                               ـ بلنسية : 398 .
                                                — البويرة: 97.
            تاهورت: 301.
             تاورجين: 362.
                              بیت المقدس: 52، 78، 94،
                                                      . 327
             تاوزنیت : 391 .
```

```
- جبل ايروجان : 215 ، 221 .
              403 320
     _ جبل درن: 101، 266.
    - جبل دمنات : 381 ، 401 .
     _ جيل الطور: 78، 226.
   _ جيل العرض: 101، 203.
_ جبل لبنان: 78، 81، 195،
             . 369 6 368
_ جزائر بحر المغرب الأقضَى: 411.

    جزيرة الأندلس: 188، 261،

, 388 , 369 , 359 , 349
              . 413 6395
 ــ الجزيرة الحضراء: 322، 398.
  _ حارة الحذماء: 268، 348.
      — حارة أبى يعبيدن: 317.
            _ حمص: 80.
_ الحواتين (موضع) : 135 ، 137 .
             _ الخيف: 429.
             _ دادس: 413.
       _ دار أم القاضي: 287.
         ــ دار المرابطين: 89.
         _ دارين : 62 ، 63 .
ــ داى : 138 ، 166 ، 167 ـ
، 300
     . 249 ، 175 ، 168
                    . 395
         _ درب العابد: 238.
        _ درعة: 224، 381
             _ دمشق: 80.
```

\_ رابطة أبي اسحاق: 305.

\_ رابطة أنبدور : 412 .

\_ تاووتى : 304 ، 313 . \_ تايدافالت : 387 . \_ تبورك: 70. \_ تكتنت: 387. \_ تلمسان : 110 ، 111 ، 112 ، , 319 , 294 , 124 , 123 : 406 : 370 : 369 : 368 . 448 ، 446 ، 437 ، 436 \_ تماروت: 129. **ـ توزر: 95** \_ تونس: 92، 110، 111، 179، .440 406 180 \_ تيري (نهر): 69. تيصرصام: 420. \_ تيمغريوين: 243. ـ تيمغسن: 408. ــ ثلاثاء موسَى بن ملول : 248 . \_ جامع أغمات ايلان : 291 . – جامع تلمسان: 111، 112. \_ جامع السلطان: 145. ـ جامع علي بن يوسف: 246. ـ جامع عمرو بن العاص: 103. \_ جامع فاس: 176، 332، 338. \_ جامع القصر الجديد: 440. \_ جامع مصر: 102. \_ جامع هليجة : 126. \_ جامع وطاس : 114 . \_ جبل أيت تامليل : 217 . ـ جيل اجيليز: 149، 395.

\_ تاونت: 368، 369.

| _ زرهون : 367 .                                         | ـــ رابطة تامرنوت : 433 .              |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| ـ زمزم: 56، 80، 81، 127.                                | ـــ رابطة تامنغطت: 166.                |
| . 396 . 261                                             | ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| _ سافو : 364 .                                          | ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| ــ  ساقية  القطف :  417 .                               | ــ رابطة الزيات : 330 .                |
| _ سامدن : 387 .                                         | ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| ـــ سبت بني دغوغ : 187، 222،                            | _ رابطة القدم: 207.                    |
| . 431 6 224                                             | ـــ رباط أسني: 41، 433، 439.           |
| ــ سبنة: 119، 158، 218،                                 | _ رباط أوجدام : 227 .                  |
| 320 307 279 271                                         | _ رباط اييسي <i>ن</i> : 414 .          |
| 416 415 399 377                                         | _ رباط بئر قرن الجدي : 360 .           |
| . 434                                                   | _ رباط  تاسماطت :  164 ،  181 ،        |
| _ سجلماسة : 95 ، 140 ، 153 ،<br>254 ، 182 ، 155 ، 254 ، | . 235                                  |
| (254 (244 (182 (155 (283 (278 (277 (275                 | ـــ رباط تانوتن طهير : 225 .           |
| (379 (345 (307 (285                                     | _ رباط تبط نفطر: 209، 233،             |
| . 440 , 417 , 412                                       | . 426                                  |
| _ سد ذي القرنين : 78 .                                  | _ رباط حكم: 152.                       |
| ب سرقسطة : 105 .<br>ــ سرقسطة                           | ـــ رباط شاكر: 51، 126، 218،           |
| ـــ سرنو: 319.<br>ـــ سرنو:                             | , 365 , 354 , 316 , 262                |
| ــــرو .<br>ـــــ سفاقس :  161 .                        | 402 394 385 374                        |
| ــ سلا : 165 ، 184 ، 196 ، 202 ،                        | . 425                                  |
| (211 (208 (206 (205                                     | ــ رباط عقبة : 401 .                   |
| . 287 , 280 , 220 , 212                                 | _ رباط ملولاسن : 388 .                 |
| . 398 ، 373 ، 371 ، 358                                 | _ رماست : 267 .                        |
| _ السماط: 88.                                           | ـــ روضة أبي اسحاق بن قرقول : 245 .    |
| _ السوس : 344 ، 347 .                                   | _ روضة عبد السلام التونسي : 124 .      |
| _                                                       | ــ روضة الفقيه مروان : 245 .           |
| . 347                                                   | ــ روضة الفقيه موسَى بن حماد           |
| سوق العطاري <i>ن</i> : 447 .                            | الصنهاجي : 120 .                       |
| _ سوق ابن هشام : 88 .                                   | _ زردلة : 288 .                        |
| 1                                                       |                                        |

```
 سويقة أجادير: 437.

. 171
       168 ،
             157 ،
                    156
                                          _ سويقة لبيب: 257.
. 178
       . 177
             173 ،
                    ، 172
. 199
       ، 198
             197 ،
                    196
                                _ الشام: 94، 127، 203، 353.
      215 ،
             203 ،
، 216
                    ، 200
                                        _ شريش: 201، 322.
             ، 230
                    219
, 237
      ، 231
                                         _ شك: 228 ، 287 .
             245 ،
، 247
       ، 246
                    ٤ 238
                                                _ صبرة: 88.
                    , 269
، 275
       ، 273
             , 272
                                _ الصحاء: 169، 345، 424،
، 287
       د 283
             ، 282
                    ، 280
                                               .441 6432
، 322
      320 310
                    ٤ 288
                                               _ الصفا: 396.
، 334
      ، 333
             ، 332
                   323 ،
                                         . صفرو: 366، 367.
، 345
      . 338
             4337
                   335 ،
، 377
     367 ،
             ، 366
                   365 ،
                                               _ صفين: 75.
      4 398
             4393 4390
، 435
                                         _ الطائف: 61، 332.
                    . 446
                                   _ طنجة: 119، 320، 432.
              _ فضالة: 311.
                                              _ طبوس: 37.
— فندق الزيت (سلا): 205، 206.
                                _ العباد: 111، 124، 319،
        _ قرطبة: 170 ، 228 .
                                                    . 437
           _ قرن الثور: 272.

 عدوة الأندلس: 178.

_ قصر كتابة: 228، 331، 332،
                                        _ عدوة القرويين: 178.
                    . 416
                                              _ العراق: 276.
        _ قطنيانة: 319، 321.
                                     _ عرفة: 34، 71، 396.
   قلعة بني حماد: 95، 100.
                                        _ عسفان : 72 ، 417 .

 قنطرة السوس : 59 .

                                        _ العقاب (وقعة): 415.
_ القيروان: 65، 83، 87، 89.
                                          ــ عقبة دمشق: 80.
               – كابل: 65.
                                        _ عوام (معدن): 340.
              _ الكرخ: 388.
                                      _ عيذاب (صحراء): 422.
              _ كول: 386.
                                          _ فارس: 62، 72.
              _ كريت: 340.
                                _ فاس: 36، 87، 94، 95،
               _ كسس 280
                              . 103 ، 102 ، 101 ، 99 ، 96
              _ الكوفة : 59 .
                            . 155 . 116 . 109 . 104
```

```
.445 444 443 439
                                                _ للة: 323_
       _ مسجد الأحسن: 210.
                                                _ مالقة: 430.
    مسجد أساكانتعدوت: 390.

 المحاسبين: 131.

 _ المسجد الأقصى: 300، 434.
                                — محلة داود بن عائشة : 397 ، 442 .

 مسجد ایلیا: 52.

                                               ــ المدائن: 71.
     _ مسجد بيت المقدس: 77.
                               _ الدينة: 70 ، 300 ، 353 ، 434 .
                               _ مراكش: 32، 33، 35، 105،
 — مسجد بئر الجنة : 306 ، 407 .
                                131 ،
                                     ، 120
                                              , 119 , 106
 — مسجد تاتوریت : 264 ، 374 .
                                ، 151
                                      148 ،
                                              145
                                                     ، 138
          مسجد تادلا: 255.
                                              , 169 , 164
                                181
                                      170 ،
       _ مسجد تساطت: 235.
                                198
                                      196 ،
                                              188 ،
                                                    187 ،
       مسجد تورزجين: 238.
                                . 208
                                              , 202 , 199
                                      205 ،

 مسجد الجزارين: 283.

                                      ، 224
                                . 225
                                              222 ،
                                                    215 ،
      _ مسجد الصحراوى: 380.
                                238 ،
                                      ، 237
                                              232 ،
                                                    ، 229
   _ مسجد ابن عبد الملك: 98.
                                ، 248
                                      245 ،
                                              ، 243
                                                     , 241
                                266 ،
                                      258 ،
                                                     , 252
          _ مسجد عقبة: 315.
                                              , 254
                                ، 275
                                              ، 270
                                                     ، 268
                                      271 ،
           _ مسجد قباء: 53.
                                ، 290
                                      289 ،
                                              ، 282
                                                     د 280
     _ مسجد قرية البطم: 260.
                                ، 300
                                      297 ،
                                              ، 295
                                                     ، 291

 مسجد أبي مروان : 346 .

                                307
                                      306
                                              305 ،
                                                     ، 303
. 147
     _ المشرق: 109، 128،
                                ، 313
                                       ، 312
                                              ، 311
                                                    308 ،
     , 199 , 185 , 165
, 202
                                ، 320
                                       ، 319
                                              , 316
                                                    315 ،
     , 267 , 208 , 203
، 278
                                354
                                       ، 349
                                              ، 346
                                                    ، 343
     , 329 , 304 , 300
، 347
                                ، 363
                                      359 ،
                                              ، 356
                                                    ، 355
     , 370 , 369 , 353
، 384
                                ، 377
                                      375 ،
                                              ، 374
                                                    371 ،
     410 395 390
، 412
                                ، 384
                                      383 ،
                                              381
                                                    ، 380
     , 428 , 424 , 416
433
                                ، 392
                                      ، 390
                                              4 386
                                                    385
        . 446 435
                    ، 434
                                ، 398
                                              ، 394
                                      395 ،
                                                    393 ،
— مصر: 64، 65، 101، 103.
                                ، 407
                                      ، 406
                                              ، 404
                                                    400 ،
               .410 .246
                                ، 415
                                      414
                                              411 ،
                                                    ، 410
— المغرب: 31، 32، 96، 115.
                                . 429
                                      425 ،
                                              ، 423
                                                    422
, 198 , 165 , 127 , 106
                                . 438
                                      436 ،
                                              ، 432
                                                     ، 431
```

- \_ نفيس : 90 ، 215 ، 313 ، 400 . \_ نول لمطة : 410 .
  - \_ النيل: 64.
  - \_ الهبط: 366، 367، 368.
    - ــ وا**د**ي أزمور : 191 ، 311 .
      - ــ وآدي إغرر : 341 .
  - \_ وادي أم الربيع : 309 ، 359 .
    - \_ وادي تانسيفت : 126 ، 232 .
- \_ وادي درعة: 158، 408، 410، 411.
  - \_ وادي. شفشاون : 85 ، 127 .
    - \_ وادي نفيس : 315 .
- \_ وادي وانسيفن: 133، 134، 135 135، 340، 403.
  - \_ واوزجار**ت** : 189 .
  - ــ ورتوصف : 419 .
    - ــ وقراط : 431 .
    - ــ وهـران :. 138 .
  - \_ يسر: 319، 321:
- \_ يليسكاون : 131 ، 181 ، 187 ، 189 ، 308 .
  - ـ اليمن: 59، 66، 185.
    - \_ يمويمن: 396، 444.

- .305 .288 .247 .208
- .384 (350 (347 (329
- **.** 424 **.** 422 **.** 394 **.** 390
  - . 436 6434 6428
    - ـــ. مغيلة : 367 .
  - مقام ابراهیم: 78، 80، 81.
- مكناس (مكناسة) : 195 ، 231 ، 231 .
   مكناس (مكناسة) : 269 ، 390 .
- \_ مكة: 71، 72، 73، 78،
- , 164 , 126 , 102 , 83 , 80
- 247244229203284277270254
- , 327 , 302 , 300 , 289
- , 377 , 370 , 366 , 332
- 422 419 411 390
  - . 436 433
  - \_ ملالة : 377 .
  - ــ مليجة : 125، 126، 128.
    - ــ منـى: 396.
    - \_ ميورقة : 151 .
    - \_ نجد: 163، 226، 317.
      - نجران : 306 .
      - نظیر: 132، 134.
      - \_ نعان : 328 ، 365 \_
        - \_ نفطة : 433 \_

## في ذكر أسماء أصحاب التراجم (\*)

- ابراهيم بن عبد الصمد الصنهاجي ، أبو اسحاق (155)...: 311. ابراهيم بن القاسم التينملي ، أبو اسحاق (170)...: 337.
- ابراهيم بن هلال المشنزائي أبو اسحاق (195)...: 375، 394، 420. ابراهيم بن يسول الإشبيلي، أبو اسحاق (139)...: 294.
  - ابن امغار ، عبد السلام بن أبي عبد الله محمد الصنهاجي ، أبو محمد (87) ... 233 ، 234 ...
- ابن أمغار ، محمد بن أبي جعفر إسحاق بن إسماعيل بن سعيد الصنهاجي ، أبو عبد الله (75) ...: 183 ، 185 ، 209 ، 210 ، 210 ، 209 ، 362 ، 362 ، 426 ، 362
- ابن أمغار ، يوسف بن محمد الصنهاجي ، أبو يعقوب (254) ... : 415 ، 426 ... : 426 ، 426 ... :
- ابن جلداسن الصنهاجي ، أبو يحيَى أبو بكر (252) ...: 307 ، 308 . ابن الحجام ، محمد بن أحمد اللخمي الواعظ ، أبو عبد الله (268) ...: 439 ،
- ابن حرزهم ، صالح بن محمد بن عبد الله ، أبو محمد (8) ... : 95 ، 96 . ابن حرزهم ، علي بن اسماعيل بن محمد بن عبد الله ، أبو الحسن (51) ... : (94) 98 ، 102 ، 168 ، 169 ، 170 ، 171 ، 172 ، 173 ، 174 ،
- . 338 , 322 , 320 , 199 , 197 , 196 , 178 , 176 , 175
  - .424 6392

. 440

<sup>( ﴿ )</sup> تشير الأرقام بين قوسين إلى التراجم ؛ أما الأرقام الأخرى فتشير إلى الصفحات .

ابن العريف، أحمد بن محمد بن موسَى بن عطاء الله الصنهاجي، أبو العباس (١٤٥) ...: 118، 119، 120، 156، 228.

ابن العطار، على بن محمد، أبو الحسن (263)...: 411، 435. ابن فاخر العبدري، أبو يحيَى أبو بكر (53)...: 175.

ابن الكتاني ، محمد بن علي بن عبد الكريم الفندلاوي ، أبو عبد الله (169) ... : 214 .

ابن ملول، أبو يحيَى أبو بكر (237)...: 414، 414.

ابن الميلي ، محمد بن حسان التاونتي ، أبو عبد الله (192) ... : 368 ، 369 .

ابن النحوي ، يوسف بن محمد بن يوسف ، أبو الفضل (9) ... : 95 ، 96 ، 97 ، 98 ، 98 ، 101 .

ابن يابو، حسين بن عبد الله الأندلسي، أبو علي (216)...: 392، 393. ابن يحيَى السايح، أبو يحيَى أبو بكر بن محيو (232)...: 410، 411. أبو الأمان بن مشو الرفروفي (270)...: 193، 339، 441، 442 أبو الأمان بن يلارزج، أبو محمد (37)...: 152.

أبو ابراهيم ، إسماعيل بن وجهاتن الرجراجي (180) ... : 343 ، 350 ، 351 ، 352 ، 353 ، 354 ، 355 ، 356 ، 357 .

أبو اسحاق الأندلسي (154)...: 310.

أبو جبل يعلَى (10) ... : 101 ، 102 ، 103 ، 104 ، 176 .

أبو جعفر، محمد بن يوسف الصنهاجي الأسود (225)...: 136، 137، أبو جعفر، محمد بن يوسف الصنهاجي الأسود (225)...: 136، 137،

. أبو الحسن الزناتي (135)...: 292.

. 303 ، 163 ،  $(\widetilde{162})$  ، 150 ، ... : 163 ،  $(\widetilde{162})$  ، 163 ، 303 .

```
أبو سهل القرشي (74) ... : 208 .
أبو شعيب ، أيوب بن سعيد الصنهاجي (62) ... : 130 ، 145 ، 183 ،
. 222 . 210 . 209 . 191 . 190 . 189 . 188 . 187 . 185
            .444 424 414 360 311 258 232
أبو الصبر، أيوب بن عبد الله الفهري (240) ... : 214، 221، 271،
                                .416 ,415 ,319 ,279
   أبو الطاهر التونسي، إسماعيل بن ابراهيم (227)...: 406، 446.
                                   أبو الطب (45) ...: 161 .
               أبو عبد الرحمن السابوي (187) ...: 292 ، 362 .
                  أبو عبد العزيز الركوني (110) ... : 260 ، 261 .
              أبو عبد الله الرجراجي (3) ... : 86 ، 113 ، 125 .
            أبو عبد الله الصوفي (107) ... : 238 ، 257 ، 258 .
أبو عمران الفاسي ، موسَى بن عيسَى بن أبي حاج (4) ... : 87 ، 88 ، 89 ،
            أبو عمران الهسكوري الأسود (175) ... : 343 ، 344 .
       أبو الفضل بن أحمد بن محمد بن عبد الله (39) ...: 153 .
                     أبو القاسم بن أبي الفضل (200) ... : 379 .
أبو مدين ، شعيب بن حسين الأنصاري (162) ... : 156 ، 214 ، 270 ،
4326 4325 4324 4323 4322 4321 4320 4319 4272
.447 ,446 ,436 ,428 ,416 ,332 ,331 ,330 ,328
                    أبو مهدى اللسيدى (184) ... : 360 ، 363 .
         أبو موسَى الدكالي (73) ... : 205 ، 206 ، 207 ، 208 .
                     أبو موسَى الفشتالي (109) ... : 259 ، 260 .
                             أبو يحلو الصديني (206)...: 385.
                 أبو يحيَى أبو بكر بن عبد الله (137) ... : 293 .
                      أبو يحيَى أبو بكر التوجي (58)...: 182.
                       أبو يحيَى أبو بكر الغازي (97) ... : 244 .
```

أبو يحيَى أبو بكر الورياغلي (60) ... : 184 ، 211. أبو يعزَى ، يلنور بن ميمون (77) ... : 136 ، 172 ، 213 ، 214 ، 215 ، , 268 , 250 , 237 , 231 , 222 , 221 , 220 , 217 , 216 , 360 , 339 , 328 , 323 , 320 , 314 , 282 , 272 , 269 .444 424 416 404 403 385 381 376 362 أبو ينور، عبد الله بن وكريس الدكالي (22) ... : 130 ، 131 ، 132 . أحمد بن خالص الأنصاري، أبو العباس (234) ...: 411 ، 412 . أحمد بن عبد الرحمن الهواري ، أبو العباس (38) ...: 153. أحمد بن عبد السلام الدكالي، أبو العباس (158) ... : 314، 444. أحمد بن محمد بن عبد الله، أبو العباس (29) ...: 140. أحمد بن محمد بن يوسف، أبو العباس (48) ...: 165. إسحاق بن محمد الهزرجي ، أبو ابراهيم (96) ... : 241 ، 242 ، 243 ، . 244 إسحاق بن ويعزان ، أبو ابراهيم (90 ... : 235 . أصاصاوي ابراهيم بن موسَى بن أبي عبد الله ، أبو إسحاق (246) ... : 420 . الأمان الأسود ، أبو إسماعيل (274) ... : 414 . أمسطوط ، عبد الحق بن أبي طاهر المغيطي ، أبو محمد (260) ... : 432 . باران بن يحيَى المسوفي ، أبو إسحاق (105) ...: 254 . البيغي الكماد، أبو عبد الله (119)...: 271. التاودي المعلم، أبو عبد الله (120) ... : 231 ، 232 ، 272 ، 273 ، . 398 、331 、275 、274

تصولي بن وابوسكط المحاسبي، أبو يعقوب (23) ...: 131 . التلمساني، سلمان بن عبد الرحمان بن المعز الصنهاجي، أبو الربيع (126) ...: 280 ، 281 ، 282 ، 338 .

تنفيت اليرصجي (35) ... : 150 .

التوزري ، أبو العباس (235) ... : 412 .

تونارت بن علي الايلاني ، أبو ولجوط (101) ... : 248 .

تبعزات بنت حسين الهنتيني ، أم عصفور (210) ... : 388 .

تيفاوت بن علي الصنهاجي ، أبو وزاغار (217) ... : 334 ، 375 ، 394 ، 396 .

تيلجي بن موسَى الدغوغي ، أبو محمد (224) ...: 262 ، 402 ... الجياب ، أحمد بن عبد الرحمن الصنهاجي ، أبو العباس (159) ...: 314 ، 315 .

الجباب المقعد، أبو العباس (140) ...: 295، 298.

جلداسن بن اسحاق الركوني ، أبو محمد (80) ... : 224 ، 227 .

الحباك، عمر بن العباس الصنهاجي، أبو علي (264)...: 406، 436.

الحرمل، أحمد بن عبد الرحيم، أبو العباس (259)...: 432.

حسن بن علي المطغري ، أبو علي (205) ... : 384 .

الحسن المصري النفطي ، أبو علي (261)...: 433.

حسون بن عبد الباري الماصوصي، أبو علي (212) ...: 364، 389.

الحكيم ، يوسف بن أحمد بن الحسن الأنصاري ، أبو يعقوب (226) ... : 404 ، 405 ، 406 .

خميس بن أبي زرج الرجراجي الأسود، أبو محمد (14) ...: 86، 113، 237 .

داود بن ومالال الايلاني ، أبو سلمان (236) ... : 413 .

داود بن يحيَى الجراوي ، أبو سلمان (102) ... : 249 .

الدقاق ، أبو عبد الله (41) ... : 155 ، 156 ، 157 ، 196 ، 197 ، 196 ، 197 . 156 ، 157 . 254 ، 254 ، 254 .

ريحان الأسود (43) ... : 158 ، 159 .

الزرهوني ، عبد الله بن عثمان ، أبو محمد (251) ... : 97 ، 98 ، 99 ، 102 .

. 259 , 236 , 219 , 197 , 195 , 176 , 172 , 171 , 169

.425 424 356 351

زمور بن يعلى الهزرجي ، أبو محمد (79) ... : 225 ، 226 . سالم بن يلبخت المغيطي ، أبو طالب (273) ... : 314 ، 444 . سالم بن سلامة السوسي ، أبو علي (128) ... : 98 ، 99 ، 283 ، 284 ،

السلامة ، أم محمد (209) ... : 387 ، 388 .

سليمان بن عبد الباري الدرعي ، أبو الربيع (231) ... : 410 . الشريشي البكاي ، أبو على (70) ... : 250 ، 251 .

صالح بن ومليل الجراوي، أبو محمد (42) ...: 158.

عبد الجليل بن موسَى، أبو محمد (241)...: 228، 416... عبد الجليل بن ويحلان، أبو محمد (34)...: 145، 146، 147، 148، 49. 150، 150.

عبد الحق بن الخير الرجراجي، أبو محمد (82)...: 229. عبد الحق بن واليل المغيطي، أبو محمد (219)...: 396.

عبد الحليم بن إسماعيل الأيلاني الأسود، أبو محمد (157)...: 313.

عبد الحليم بن تونارت الأيلاني ، أبو زيد (108) ... : 258 ، 259 .

عبد الحليم بن هارون بن سعيد الهسكوري، أبو صالح (172)...: 172. 338، 339، 340، 341. عبد الحميد بن صالح الهسكوري، أبو محمد (68)...: 196، 197. عبد الخالق بن ياسين الدغوغي، أبو محمد (78)...: 125، 187، 188، 222 ، 223، 223، 223.

عبد الرحمن الزاهد، أبو زيد (262) ...: 443 .

عبد العزيز بن محمد الباغاني ، أبو محمد (72) ...: 205 . عبد العزيز بن مسري الهسكوري ، أبو محمد (197) ...: 217 ، 376 . عبد العفور بن يوسف الايلاني ، أبو محمد (104) ...: 249 ، 250 ، 251 ، 252 ، 252 ، 290 ، 290 . .

عبد الله بن أحمد المؤذن، أبو محمد (178)...: 346. عبد الله بن الخير الزناتي، أبو محمد (141)...: 296.

عبد الله بن زيري الزناتي ، أبو محمد (63)...: 192. عبد الله بن صاعد ، أبو محمد (125)...: 279.

عبد الله بن صالح المعلم، أبو محمد (76)...: 184، 211، 212. عبد الله بن عبد الملك البياني القرشي، أبو الحسن (91)...: 120، 228، 236.

عبد الله بن محسود الهواري، أبو محمد (17)...: 116، 117. عبد الله بن محمد القناع، أبو محمد (252)...: 398، 396، 425. عبد الله الهليجي، أبو محمد (33)...: 145، 146.

عبد الله بن موسَى الجزولي ، أبو محمد (123) ... : 250 ، 277 ، 278 .

عبد الواحد الأسود، أبو تميم (117)...: 269..

عبد الواحد بن تومرت الهسكوري الأسود أبو محمد (183) ... : 359 .

عثمان بن على بن الحسن ، أبو عمرو (28) ... : 140 .

عثمان بن منوغفاد الوريوي، أبو سعيد (269) ...: 440 ، 441 .

عثمان البرصجي ، أبو سعيد (161) ... : 399 .

العربي ، علي بن يسمور الدكاني ، أبو الحسن (250) ... : 317 ، 393 ، 424 ، 423 .

العزفي ، أحمد بن محمد ، أبو العباس (204) ...: 383 .

العزفي ، عبد السلام بن ولجوط ، أبو هارون (202) ... : 380 .

عفان بن اسماعيل المطاطي ، أبو واجاج (228) ... : 407 .

على بن أحمد بن يوسف بن الحسن الجراوي ، أبو الحسن (94) ... : 239 ، 240 .

علي بن خلف بن غالب القرشي ، أبو الحسن (81) ... 120 ، 322 ، 322 ، 416 ... 416 ...

على بن زكرياء الأسود، أبو الحسن (116)...: 299.

علي بن عبد الرحمن الهواري، أبو الحسن (65)...: 193.

على بن عمر الدرعي، أبو الحسن (233)...: 411.

علي بن محمد الغرناطي المفسر، أبو الحسن (95)...: 240، 241.

على بن يسكين، أبو الحسن (266)...: 438.

على الصنهاجي الزاهد ، أبو الحسن (106) ... : 254 ، 255 ، 257 ، 397 .

العمراني ، محمد بن على ، أبو عبد الله (277) ... : 446 ، 447 ، 448 .

عمر بن أبي يعقوب تصولي بن وابوسكط المشنزائي (153) ... : 308 ، 309 .

عمر بن علي ، أبو علي (275)...: 445.

عمر بن علي بن عبد العزيز الهزرجي ، أبو علي (148) ... 303 ، 304 .

عمر بن عمران السمائلي، أبو علي (194)... 374.

عمر بن كامل الفخار، أبو على (151)...: 306، 307.

```
عمر بن كرام الصنهاجي ، أبو حفص (245) ...: 420 .
```

عمر بن مُعاذ الصنهاجي، أبو حفص (59) ...: 183.

عمر بن ميكسوط الدغوغي ، أبو حفص (30) ... : 141 ، 142 ، 148 ، 148 ، 151 .

عمر بن هارون المديدي، أبو حفص (174)...: 342، 344. عيسَى بن سلمان الرفروفي، أبو موسَى (12)...: 108، 109، 192. فاطمة الأندلسية (167)...: 331، 331.

القاسم الايلاني ، أبو حدو (57) ...: 181 .

لقيان السيايوي (15) ...: 113 ، 114 .

مالك بن تماجورت الهزميري، أبو علي (248)...: 215، 219، 422، 424، 423.

مالك بن مروان اللجوسي، أبو عبد الله (113)...: 266، 267. محرز (45)...: 161، 162.

محمد البردعي الأسود، أبو عبد الله (124) ...: 278.

محمد بن اسماعيل الهواري ، أبو عبد الله (118) ... : 205 ، 207 ، 271 ، 302 ، 440 .

محمد بن الحسن اليصلتي، أبو عبد الله (177)...: 345.

محمد بن سالم الشلبي، أبو عبد الله (130)...: 287، 288.

محمد بن شعيب الجذامي، أبو عبد الله (221)...: 398، 399.

محمد بن عبد السلام الصودي، أبو عبد الله (66) ... : 194، 195.

محمد بن عبد الله بن عثمان الصنهاجي ، أبو عبد الله (196) ... : 375 ، 376 .

محمد بن عمر الأصم، أبو عبد الله (40) ...: 155، 156.

محمد بن عمر اللمطي ، أبو عبد الله (176) ... : 344 .

محمد بن محيو الهواري، أبو عبد الله (56)...: 179، 180.

محمد بن مفرج، أبو عبد الله (201)...: 380.

محمد بن موسَى العطار، أبو عبد الله (89) ... : 235 .

محمد بن موفق، أبو عبد الله (257)...: 429، 430.

محمد بن نافع الصنهاجي، أبو عبد الله (272)...: 444، 444.

محمد السفاقسي (45) ... : 161 ، 162 ، 193 .

محمد الصباغ، أبو عبد الله (122) ...: 275، 276.

المرادي ، يوسف بن يعقوب بن مؤمن ، أبو يعقوب ، (147) ... 205 ، 202 ، 202 .

مروان بن عبد الملك اللمتوني العابد، أبو عبد الملك (93) ... : 238 ، 239 . مسعود الأيلاني الأسود، أبو الخير (220) ... : 397 .

مطكود بن على الهسكوري، أبو مهدي (134)...: 291، 292.

مع الله بن يحيَى بن يجاتن الزناتي ، أبو محمد (25) ... : 132 ، 134 ، 134 ، 135 .

منصور بن صفية الصنهاجي ، أبو علي (244) ... : 420 ...

منصور بن عبد الرحمن السايوي ، أبو على (145) ... : 301 .

منية بنت ميمون الدكالي (160) ...: 316 ، 317 ، 318 .

المهدوي ، محمد بن ابراهيم ، أبو عبد الله (168) ... : 101 ، 324 ، 325 ، 338 .

موسَى بن اسحاق الوريكي المعلم ، أبو عمران (143) ... : 297 ، 298 ، 299 ، 300 .

موسَى بن الحاج الرجراجي الأسود ، أبو عمران (92) ... : 237 ، 238 . موسَى بن عبد الله الأسود ، أبو عمران (188) ... : 363 .

موسَى بن عيسَى الدرعي الأسود، أبو عمران (150) ...: 305.

موسَى بن وجادير الدكالي ، أبو عمران (265) ... : 394 ، 437

موسَى بن يامصلِ الزمراني النعال الأسود، أبو عمران (253)...: 147،

. 426 6 425

موسَى بن يدراسن الحلاج، أبو عمران (166)...: 330، 331. موسَى الصاريوي ، أبو عمران (131) ... : 288 ، 289 . موسَى الهروي، أبو عمران (163)...: 326، 327، 329. ميمون بن تاميمون ، أبو وكيل (88) ... : 234 ، 235 . ميمون بن تيكرت الوريكي الأسود، أبو وكيل (64) ...: 162، 193. ميمون بن سحنون الجراوي ، أبو وكيل (133) ... : 290 ، 291 . نجا بن عبد الله الأموي ، أبو الحسن (182) ... : 358 . واجاج بن زلو اللمطي (5) ...: 89 ، 90 . واديف بن تونارت الصنهاجي ، أبو على (255) .... : 427 . واطيل بن عبد الرحيم الهسكوري، أبو صالح (190)...: 364، 389. وتبير بن يرزيحن ، أبو على (243) ... : 419 . وزجيج بن ولوون الصنهاجي ، أبو عيسَى (61) ... : 185 ، 209 . وغانيم بن وابوط الدكالي، أبو ولجوط (24)...: 132. ولجوط بن عبد الرحمن الهنتيني ، أبو تونارت (211) ... : 388 ، 389 . ولجوط بن ومريل الأيلاني ، أبو تونارت (47) ... : 164 ، 165 ، 357 . وللوي ، أبو على (189) ... : 360 ، 363 ، 364 . ووران بن يكطيف الدغوغي ، أبو ينور (247) ... : 421 . ويسينن بن عبد الله البردعي الأسود، أبو على (127) ... : 148، 282، . 283 ويعزان بن مخلوف الصادي ، أبو موسَى (214) ... : 391 . وين السلامة بن جلداسن ، أبو مهدي (111) ... : 260 ، 261 ، 262 ، . 293 (286 (265 (264 (263 وين يوفن، أبو محمد (138)...: 293، 294. ياحميان بن عبد الله الصنهاجي ، أبو عمر (230) ... : 408 ، 409 . يبريدن بن وبيدن الأيلاني القدار أبو ويعزان (258) ...: 387 ، 431 . يحيَى بن ابراهيم بن عبد الله التادلي، أبو زكرياء (100)...: 248.

- يحيَى بن أبي بكر بن محمد بن مع الله بن يحيَى الزناتي ، أبو زكرياء (267) ... 242 ، 299 ، 438 .
  - يحيَى بن تماجورت الدرعي ، أبو زكرياء (229) ... : 408 .
  - يحيَى بن صالح المصطاوي، أبو زكرياء (186)...: 362، 363.
    - يحيكي بن عبد الله المغيلي، أبو زكرياء (146) ...: 302.
    - يحيَى بن على الزواوي، أبو زكرياء (256)...: 428، 429.
      - يحيَى بن لا الأذَى الرجراجي، أبو زكرياء (2)...: 85.
- يحيّى بن محمد الجراوي ثم المراسني ، أبو زكرياء (26) ... : 135 ، 136 ، 137 ، 138 .
- يحيَى بن محمد بن عبد الرحمن التادلي ، أبو زكرياء (99) ... : 245 ، 246 ، 247 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- يحيَى بن محمد بن وزرج ، أبو بكر (142) ... : 296 ، 297 ، 377 .
- يحيَى بن موسَى المليهي ، أبو زكرياء (20) ... : 86 ، 113 ، 125 ، 127 ، 222 ، 228 ، 128 ... ...
  - يحيَى بن ميمون الصنهاجي الأسود، أبو زكرياء (238) ... : 414.
    - يحيَى بن واصل الاشبيلي ، أبو زكرياء (98) ... 24.5.
- يحيَى بن يسولال الصنهاجي ، أبو زكرياء (48) ... : 145 ، 146 ، 147 ، 230 ، 149 ... : 145 ، 230 ، 149 ...
  - يحيَى بن يوغان الصنهاجي، أبو زكرياء (19)...: 123، 124.
    - يحيَى الدكالي، أبو زكرياء (121) ... : 275 .
    - يخلف بن خزر الأوربي ، أبو خزر (55) ... : 177 ، 338 .
      - يرزجان بن محمد الجزولي ، أبو محمد (114) ... : 267 .
- يرزجان بن يعقوب الأسود، أبو لقان (86)...: 232، 233، 258، 259، 337، 395.
- يسكر بن موسَى الجراوي الغفجومي ، أبو محمد (171) ... : 192 ، 223 ، 247 ، 337 ، 338 ، 339 ، 427 .
- يعزَى بن الشيخ أبي يعزَى يلنور بن ميمون ، أبو علي (85) ... : 231 ، 232 .

تراجم المجهولات...: 7، 112، 79. تراجم المجهولين...: 21، 27، 31، 44، 52، 54، 67، 71، 83، 149، 163، 165، 249، 271، 276.

### فهارس أخبار أبي العباس السبتي

1 ــ فهرس الأعلام 2 \_ فـهـرس الطوائف

والجاعات . 3 ــ فهرس الأماكن .

# فهرس الأعلام

- \_ ابراهيم (النبي) : 472 .
  - \_ ابن حبوس : 463 .
- ـــــــ ابن رشد ، أبو الوليد : 453 ، 454 .
  - ابن الشكار: 477.
  - ــ ابن عمار (أبو بكر) : 474.
    - \_ ابن مردنیش: 468.
    - ــ أبو ابراهيم بن نجا : 475 .
- أبو بكر بن القاضي أبي عمران موسى
   بن حماد الصنهاجي، أبو يحيى:
   455.
- أبو بكر بن مساعد بن محمد اللمطي ،
   أبو يحينى : 461 ، 463 ، 465 ،
   473 ، 470 ، 469 ،
   474 ، 475 ،
- \_ أبو بكر بن يوسف الكومي ، أبو يحيّى : 469 .
- ــ أبو الحسن البلنسي : 474 ، 474 ، 466 ، 467 .
- أبو زكرياء (حفيد أبي العباس) السبني :
   464 .
  - ــ أبو العباس الجراوي 463 :

- أبو محمد بن يرزيجن بن عبد الصمد :
   469 .
- أبو يعقوب الحكيم، يوسف بن أحمد
   بن الحسين الأنصاري: 461،
   466،
   470.
   472.
  - ــ أبو يعقوب المبتلى : 474 .
- \_ أحمد بن خالص الأنصاري: 472.
  - \_ أحمد بن دوناس : ´465 .
  - ـ حذيفة : 467 .
- \_ الحسن (بن علي) : 474 ، 474 .
- \_ زكرياء (والد أبي الحسن علي) : 465 .
- العباس بن أحمد القيسي أبو الفضل :
   473 .
- عبد الرحمن بن ابراهيم الحزرجي ، أبو القاسم : 453 .
- ـ عبد الرحمن بن يوسف الحسني أبو زيد: 464.
- ـ عبد الله بن أبي العباس السبني ، أبو

- محمد: 454 ، 461 .
- عبد الله الحراز: 455.
- على بن أحمد الصنهاجي أبو الحسن:
   456 ، 459 ، 466 ، 466 ، 467 .
- علي بن زكرياء أبو الحسن : 465 .
  - علي بن يوسف: 461.
  - عمر بن يحينى (الزناقي) أبو على:
     453.
- عياض بن موسَى اليحصبي : 452 <sub>.</sub>
  - عيسَى بن شعيب : 468 .
    - الغزال : 470 .
    - فرعون : 471 .

- محمد رسول الله: 451، 459، 459، 472.
  464، 465، 464، 462.
- عمد بن خالص الأنصاري: 471،
   472،
   475.
- عمد بن يوسف بن جذع الجذامي ،
   أبو عبد الله : 467 ، 468 .
  - ــ معاذ بن جبل : 458 .
    - ـ معاوية : 473 .
  - موسَى : 471 ، 472 .
  - \_ يزيد بن معاوية : 474 .
- يوسف بن عبد الله بن سليان ، أبو
   يعقوب : 455.

# فهرس الأمم والجاعات

```
- الأنبياء: 472 .    العلماء: 476 ، 477 .
```

– الأنصار: 459. – الملامتية: 452.

بنو العزيز: 461. \_\_\_ المهاجرون: 459.

ـــ الجنانون : 474 . ــــ اليهود : 472 .

الجيارون : 472 .

### فهرس الأماكن

```
_ الحجر الأسود: 457.
                                                ــ أجادير: 455.
         _ دار الإشراف: 469.
                                               _ اشبيلية : 469 .
         _ داى : 465 ، 466 .
                                                _ أغات : 465 .
  ... رحبة القصر (بمراكش): 456.
                                                _ ایکلیز: 459.
         _ سبتة: 459 ، 459 .
                                           _ باب أغات : 474 .
         ــ سوق الغزالين: 475.
                                            باب ایلان: 473.

 غابة الرمان: 456.

                                          _ باب تاغزوت : 477 .
          _ باب الدباغين : 456 ، 467 ، _ فندق مقبل : 455 .
                                                . 472 ، 469
              _ الكعبة : 457 .
- مراكش: 454، 454، 455،
                                                   _ باب دكالة
              . 469 ، 468
                                            _ باب ينتان : 470 .
             ـ المشرق : 465 .
                                           _ بحيرة الرقائق: 456.
             _ المغرب: 465.

 بحيرة الطلبة: 470.

                                           _ بحيرة الناغورة: 469.
          - مقام إبراهيم: 457.
                                 _ الجامع الأعظم (بمراكش): 455.
```

## مراجع التحقيق

آسني وما إليه لمحمد بن أحمد الكانوني ط. مصر 1353ه. ا**لإنحاف الوجيز** محمد بن علي الدكالي مخطوط خ.ع. رقم 1320 د. إثمد العينين ابن نجلات مخطوط خ.ح. رقم 380.

الإحاطة في أخبار غرناطة ــ لابن الخطيب ــ تحقيق محمد عبد الله عنان ــ ط. القاهرة ــ 1978.

أخبار المهدي — البيذق — طبعة باريس — وطبعة دار المنصور بالرباط . أزهار الرياض — المقري — ط. القاهرة — وطبعة الرباط .

الاستقصا\_ أحمد الناصري\_ دار الكتاب\_ الدار البيضاء.

**الإصابة** ابن حجر العسقلاني مصر 1325هـ.

إظهار الكمال ــ العباس بن إبراهيم ــ مخطوط خ.ح. 230 .

الإعلام بمن حل ومراكش واغمات من الأعلام ــ العباس بن إبراهيم ــ تحقيق عبد الوهاب بنمنصور ــ الرباط ــ 1974 ــ 1984 .

الأعلام – خير الدين الزركلي – ط. بيروت – 1980.

أنس الساري والسارب ابن مليح تحقيق محمد الفاسي فاس 1968. أنس الفقير ابن قنفذ نشره وصححه محمد الفاسي وأدولف فوز الرباط 1965. 1965.

الأنيس المطرب يروض القرطاس – ابن أبي زرع الفاسي – الرباط – 1973. إيليغ قديما وحديثا – محمد المختار السوسي – ط. الرباط – 1966. البستان – ابن مريم – ط. الجزائر – 1908.

بغية السالك للساحلي مخطوط خ.ح. بالرباط رقم كـ 2630. بغية الملتمس للضبي ط. دار الكتاب العربي – 1967. بغية الوعاة \_ الحافظ السيوطي \_ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم \_ دار الفكر \_ 1979 .

البيان المطرب في معاني بعض ما ورد في أهل اليمن والمغرب ــ عبد الحي الكتاني ــ فاس ـــ 1331هـ.

البيان المغرب ابن عذاري ـ ط بيروت ـ 1980 ج 3 ـ ط. تطوان ـ البيان المغرب ابن عذاري ـ ط بيروت ـ 1960 .

تاريخ بغداد الخطيب البغدادي ـ ط. بيروت.

تاريخ التراث العربي \_ فؤاد سزكين \_ ط. مصر 1977.

تاريخ سبتة \_ محمد بن تاويت \_ الدار البيضاء \_ 1982 .

تاريخ علماء الأندلس \_ لابن الفرضي \_ ط. القاهرة \_ 1966.

ترتيب المدارك القاضي عياض ط. لبنان ومخطوط الحزانة العامة بالرباط. الترجهانة الكبرى أبو القاسم الزياني تحقيق عبد الكريم الفيلالي مطبعة فضالة \_ 1967.

التعريف بالقاضي عياض – محمد بن القاضي عياض – تحقيق الدكتور بنشريفة – مطبعة فضالة .

تقييد في تاريخ سجلهاسة \_ مخطوط خ.ح. \_ رقم 12224.

تقييد في التعريف بسجلهاسة لأبي محلي مخطوط خ.ح. رقم 2634. تقييد في الرباطات محمد بن علي الدكالي مخطوط بمكتبة ابن غازي. التكلة بابن الأبار طبعة كوديرا وطبعة عزت العطار القاهرة 1955. جامع البيان الطبري ط. مصر 1328.

جذوة الاقتباس \_ لابن القاضي \_ الرباط \_ 1973 .

جذوة المقتبس - للحميدي - ط. مصر - 1966.

جنى زهرة الآس في بناء مدينة فاس – المطبعة الملكية بالرباط – 1967. الحلل الموشية – لمؤلف مجهول – تحقيق سهيل زكار وعبد القادر زمامة – الدار البيضاء – 1979.

حلية الأولياء لأبي نعيم الاصبهاني — ط. القاهرة — 1938.

خلال جزولة\_ محمد المحتار السوسي\_ ط. تطوان.

**الدرر المرصعة** \_ لمحمد المكي الناصري \_ مخطوط خ.ع.ك 265.

دعامة اليقين للعزفي عظوط خ.ح. 11759.

دليل مؤرخ المغرب الأقصى - عبد السلام بن سودة - الدار البيضاء - 1960 .

الديباج المذهب ابن فرحون ط. القاهرة 1972.

الذخيرة السنية \_ ابن أبي زرع الفاسي \_ الرباط \_ 1972.

الديل والتكملة — لابن عبد الملك المراكشي — تحقيق الدكتور محمد بنشريفة والدكتور إحسان عباس. سفر الغرباء — مخطوط خ.ع — رقم 3784 د.

رحلة أبي بكر بن العربي \_ مخطوط خ.ع. \_ رقم د 1020 .

رحلة العبدري ـ أبو عبد الله العبدري الحيحي ـ تحقيق محمد الفاسي ـ الرباط ــ 1968 .

رسالة في التصوف للهي بكر المطوعي معطوط خ.ع. بالرباط د 984. رسالة القشيري ط. مصر 1318.

الرعاية لحقوق الله والقيام بها للحرث بن أسد المحاسبي تحقيق عبد الحليم محمود وعبد الباقي سرور القاهرة 1958.

الروض المعطار للحميري تحقيق د. إحسان عباس بيروت 1975. الروض الهتون محمد بن غازي الرباط 1964.

السعادة الأبدية - لابن الموقت - ط. فاس وط. الدار البيضاء.

سلوق الأنفاس ــ محمد بن جعفر الكتاني ــ ط. فاس.

سوس العالمة عمد المختار السوسي ـ ط. الدار البيضاء.

سيرة ابن إسحاق \_ تحقيق وتعليق محمد حميد الله \_ فاس \_ 1976 . صحيح البخاري \_ ط. القاهرة .

صحيح مسلم - تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي - ط. القاهرة - 1956. الصلة - ابن بشكوال - ط. مصر - 1966. طبقات الصوفية \_ السلمي \_ القاهرة \_ 1953 .

العبر لابن خلدون ط. دار الكتاب اللبناني – 1967.

عنوان الدراية ــ أبو العباس الغبريني ــ نحقيق عادل نويهض ــ بيروت ــ 1969 .

الغنية \_ القاضي عياض \_ تحقيق ماهر زهير جرار \_ دار الغرب الإسلامي \_ بيروت \_ 1982 .

فتوح مصر والمغرب ــ لابن عبد الحكم ــ تحقيق أبو الفضل إبراهيم ــ ط. دار المعارف.

فهرسة ابن خير طبعة بيرورت 1963.

كتاب الأنساب - لابن عبد الحليم - مخطوط خ.ع: ك 1275.

كتاب السياسة – لمحمد بن الحسن المرادي الحضرمي – تحقيق الدكتور سامي النشار ... الدار السضاء – 1981 .

كتاب القبلة \_ مخطوط خ.ع. بالرباط: ق 985.

كفاية المحتاج بما ليس في الديباج – أحمد بابا التنبكتي – مخطوط خ.ج. رقم 681.

المطرب من أشعار أهل المغرب لابن دحية ط. القاهرة 1954. المعجب في تلخيص أخبار المغرب للمراكشي تحقيق محمد سعيد العريان ط. القاهرة 1963.

معجم أصحاب الصدفي - لابن الأبار - ط بيروت.

المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي الشريف. فنسينك ليدن 1936. 1969.

معجم المؤلفين عمر رضا كحالة ـ ط. بيروت.

المعزي – لأبي العباس الصومعي – مخطوط خ.ع. 1773 د.

المعسول - محمد المختار السوسي - الدار البيضاء - 1961.

المغرب في ذكر بلاد إفريقيا والمغرب أبو عبيد البكري ــ طبعة الجزائر ــ 1857 . مفاخر البربر ــ لمؤلف مجهول ــ ط. الرباط ــ 1934 .

المقتبس من كتاب الأنساب البيذق للله المنصور وطبعة باريس.

المقصد الشريف والمنزع اللطيف في التعريف بصلحاء الريف ـ عبد الحق البادسي ـ تحقيق سعيد أحمد أعراب ـ الرباط ـ 1982.

المن بالإمامة — ابن صاحب الصلاة — تحقيق عبد الهادي التازي — بيروت 1964. المنهاج الواضح في تحقيق كرامات أبي محمد صالح — أحمد بن أبراهيم بن أحمد بن أبي محمد صالح — طبعة مصر — 1332هـ ومخطوطات خ.ع. بالرباط.

النجم الثاقب – لابن صعد الأنصاري – مخطوط خ.ع: ك 4/ 1292. نزهة المشتاق – للإدريسي – ط. الجزائر – 1957.

نظم الجهان \_ ابن القطان \_ جزء منه حققه محمود علي مكي \_ تطوان \_ المطبعة المهدية .

نفح الطيب \_ للمقري \_ تحقيق الدكتور إحسان عباس \_ ط. بيروت \_ 1968 . نيل الابتهاج \_ أحمد بابا التنبكتي \_ (على هامش الديباج \_ ط. بيروت) \_ ومخطوطات خ.ح.

وصف إفريقياً الحسن الوزان ترجمة محمد حجي ومحمد الأخضر نشر دار الغرب الإسلامي بيروت .

وفيات ابن قنفذ \_ تحقيق عادل نويهض \_ ط. بيروت \_ 1980. وفيات الأعيان \_ ابن خلكان \_ تحقيق د. إحسان عباس \_ ط. لبنان. يتيمة العقود الوسطَى \_ لأبي عبد الله العبدوني \_ مخطوط خ.ع. رقم كـ 305.

## فهرس عام

| 5   | التحقيق                                               | مقدمة  |
|-----|-------------------------------------------------------|--------|
| 31  | التشوف                                                | كتاب   |
| 31  | المقدمة                                               |        |
| 45  | الباب الأول في صفة الأولياء                           |        |
| 46  | ـ الباب الثاني في حفظ قلوبهم وترك النكير عليهم        | _      |
| 47. | الباب الثالث في محبتهم                                | _      |
| 48  | - الباب الرابع في زيارتهم ومجالستهم                   | -      |
|     | ـ الباب الخامس في حسن الثناء ووضع القبول لهم في الأرض |        |
| 50  | ـ الباب السادس في إثبات أحوالهم                       | _      |
| 54  | الباب السابع في إثبات كراماتهم                        | -      |
| 83  | - تراجم الأولياء                                      | _      |
| 451 | أبي العباس السبتي                                     | أخبار  |
| 479 | ي كتاب النشوف                                         | فهارسر |
| 535 | أخيار أبي العباس السبتي                               | فهارس  |



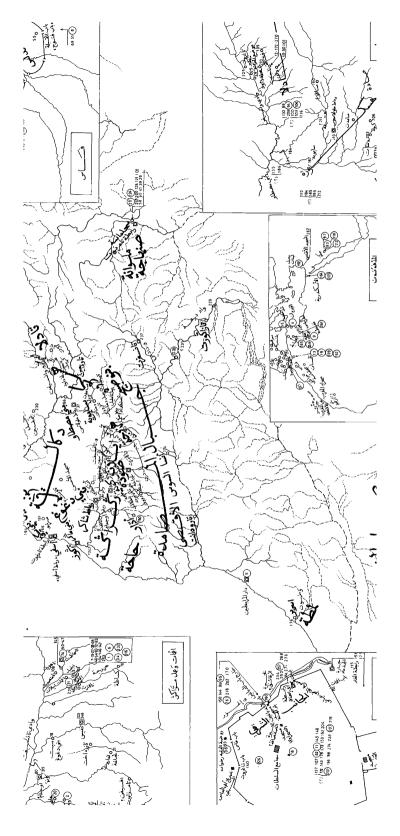